

القَاضِي أَبِي مِجَمَّدَعُ الرَهَّابُ بُعَلِيّ بُن نَصْرالبغُ دُدِي المالِكِيّ المترنى سَنة ٤٢٢ هـ

قرأه وَقِدَّم لَهُ رُعَلَّهُ عَلَيْهِ وَفِرَّعِ الْمَادِيْهِ وَآنَاهِ أُو و سروية مَرْثُهُ وربْن سِيرَ السَّلِمَانُ أُبُوعَبُ يَرَةً مِينِهُ وربْن سِيرَ السَّلِمَانُ

# المجلد الرابع

الجزء العشرون ــ الجزء الثالث والعشرون مسألة ١٣٦٣ ــ مسألة ١٧٩٠

دَارُابُنِ عَفِي إِنْ

دَارُابُن الْفَسِيِّم

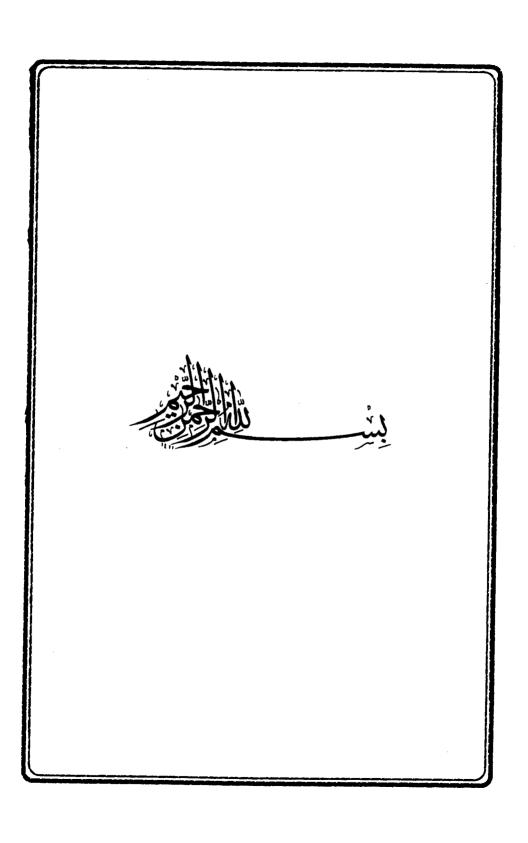

المنت رافي المنافر المن المنافر المنا

جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظه للناشر ويحظر طبع أو تصوير أوترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على إسطوانات ضوئية إلا بموجب موافقة خطية من الناشر

# الطبعة الأولى 1429هـ – 2008 م

| 2007 / 24821        | رقم الإيداع    |
|---------------------|----------------|
| 977 - 375 - 095 - 7 | الترقيم الدولي |

# دارابن عفان

للنشر والنوزيع

القاهرة ١١٠ درب الأتراك خلف الجامع الأزهر ت: ١١٠١٠،٦٢٤٠ مصول: ١٠١٥٨٣١٢٠

الإدارة الجيزة برج الأطباء أول شارع فيصل

تليفون ١٥ ٢٣٦ ٢٥٥- تليفاكس: ١٥٨٠ ٢٥٦- ٢٨٥٥ ٣٣٢

ص.ب ٨بين السرايات

جمهورية مصر العربية

E-mail:ebnaffan@hotmail.com



دار ابن القيم للنشر والنوريع

هاتف: ۲۸۸۹۱ع فاکس: ۴۳۱۸۸۹۱

الرياض: ص.ب: ۱۹۲۲۵۱ الرمز البريدى: ۱۱۷۷۸

المملكة العربية السعودية

E-mail:ebnalqayyam@hotmail.com

# الجزء العشرون من كتاب الإشراف



# بسم الله الرحمن الرحيم استعنت بالله

#### كتاب العدة

#### مسألة ١٣٦٣

الأقراء المعتد بها في العدة الأطهار(١)، وقال أبو حنيفة: الحيض(٢).

<sup>(</sup>۱) «التفريع» (۲ / ۱۱۶)، «الرسالة» (۱۰٦)، «الكافي» (۲۹۳)، «المعونة» (۲ / ۹۱۲)، «جامع الأمهات» (ص ۳۱۹)، «أسهل المدارك» (۲ / ۱۸۰)، «مواهب الجليل» (٤ / ۱٤۱)، «بداية المجتهد» (۲ / ۳۰۳)، «المنتقى» (٤ / ۹۶، ۹۹)، «المخرشي» (٤ / ۱۳۷)، «أحكام القرآن» (٤ / ۱۸۲)، «فصول الأحكام» (۲۳۲)، «تفسير القرطبي» (۳ / ۱۱۳ و ۱۸ / ۱۵۳).

انظر: «الأم» (٥ / ٢٠٩)، «مختصر المزني» (ص ٢١٧)، «المهذب» (٢ / ١٤٤)، «الحاوي الكبير» (١١ / ٣٢٩ ـ ط دار الكتب العلمية)، «مغني المحتاج» (٣ / ٣٨٥)، «روضة الطالبين» (٨ / ٣٦٦)، «مختصر الخلافيات» (٤ / ٢٧٤ / رقم ٢٤٥).

 <sup>(</sup>۲) «مختصر الطحاوي» (۲۱۷)، «اللباب» (۳ / ۸۰)، «تحفة الفقهاء» (۲ / ۳٦۳)، «الاختيار» (۳ / ۲۷)، «فتح القدير» (٤ / ۳۰۸)، «تبيين الحقائق» (۳ / ۲۲)، «الهداية» (۲ / ۲۸)، «طريقة الخلاف في الفقه» (۱٤۱\_۳۱).

ولهذا أصح الروايتين عند الحنابلة .

انظر: «المغني» (۱۱ / ۱۹۹ ـ ۲۰۱)، «الإنصاف» (۹ / ۲۷۹)، «تنقيح التحقيق» (۳ / ۲۶۳)، «منتهى الإرادات» (۳ / ۱۹۵)، «كشاف القناع» (٥ / ٤١٧).

فدليلنا قوله تعالى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَتَ يَتَرَبَّصَنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةً قُرُوَّءً ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، وفيه أدلة:

أحدها: أن القرء في اللغة اسم للطهر والحيض، والمراد أحدهما، فيجب إذا قعدت ما ينطلق عليه الاسم أن يجزيها وإن شئت بنيته على الأخذ بأوائل الأسماء كما فعلنا ذلك في نظائره من الأبوين والشفقين (١).

والآخر: أنه بصيغة التذكير؛ لأن جمع المؤنث ما دون العشرة بغير هاء، وذلك يفيد أنه جمع قرء، وهو طهر لاحيض.

والرابع (٢): أن إطلاق الأمر والإخبار على الفور ولا يمكن ذلك إلا على الوجوب، [على] ما نقوله أن يطلقها طاهراً فتعتد عقيب الطلاق أو حائضاً فعقيب الحيض، وقوله تعالى: ﴿ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِلَيْهِ ﴿ الطلاق: ١]؛ أي: في حال يعتددن فيها وعندهم أن حال الطهر ليست بحال عدة، وقوله ﷺ في حديث ابن عمر: «مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك؛ فتلك العدة التي أمر الله بها أن تطلق لها النساء (٣)، ولهذا نص، ولأنه حيض كالذي يطلق فيه، ولأنه زمان يجوز إيقاع الطلاق فيه؛ فوجب أن يكون معتداً فيه، أصله الحمل (١).

<sup>(</sup>١) في الأصل والمطبوع: ﴿والشقيقينِ» وصوابه ما أثبتناه كما في ﴿المعونةِ» (٢ / ٩١٢).

 <sup>(</sup>۲) كذا في الأصل والمطبوع، ولا ذكر للثالث.
 وجاءت في «المعونة» (۲/ ۹۱۳): «والثالث» بدل: «والرابع».

<sup>(</sup>٣) مضى تخريجه.

<sup>(3)</sup> الراجع أن الأقراء الحيض، لا أن القرء الطهر المجرد، فتكون العدة ثلاث حيض لا ثلاثة أطهار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٢٠ / ٤٧٩): «وأما الطهر المجرد؛ فلا يسمى قرءاً، ولهذا إذا طلقت في أثناء حيضة لم تعتد بذلك قرءاً؛ لأن عليها أن تعتد بثلاثة قروء، وإذا طلقت في أثناء طهر كان القرء الحيضة مع ما تقدمها من الطهر، ولهذا كان أكابر الصحابة ـ كعمر، وعثمان، وعلي، وأبي موسى، وغيرهم ـ على أن الأقراء الحيض لأنها مأمورة بتربص ثلاثة قروء، فلو كان القرء هو الطهر لكانت العدة قرأين وبعض الثالث.

وقوله: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَكُ يُثَرِّبَصْ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرْتِوْ ﴾ [البقرة: ٢٢٨] عدد ليس هو كقوله: ﴿ وَالَّتِي=

بَيْسَنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآيَكُمْ لِنِ ٱرْتَبَتْدُ فَعَدَّتُهُنَّ ثُلَثَةُ ٱشْهُرِ ﴾ [الطلاق: ٤]، فإن ذلك صيغة جمع لا عدد، فلا بد من ثلاثة قروء كما أمر الله، لا يكفي بعض الثالث.

ولهذا مذهب أبي حنيفة والثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى، وهو أظهر الروايتين عند أحمد؛ ففي «الإنصاف» (٩/ ٢٧٩): «قال في رواية الأثرم: كنت أقول: الأطهار، ثم وقفت لقول الأكابر»، وفي رواية النيسابوري: «. . . . وأنا أذهب اليوم إلى أن الأقراء الحيض».

ويتأكد لهذا بقول ابن عمر: «طلاق الأمة ثنتان، وعدتها حيضتان»، وفي رواية: «وقرؤها حيضتان»، وروي من حديث عائشة ومن حديث ابن عباس، والصواب وقفه.

انظر: «نصب الراية» (٣/ ٢٢٧)، «الإرواء» (٧/ ١٥٠، ٢٠١).

قال في «الهداية»: «فيلتحق بياناً به، يعني بلتحق لهذا الحديث بياناً لمعنى الأقراء في الآية: ﴿ وَالْمُطَلَّقَنَتُ يَنَرَّضَّ كَانَفُسِهِنَّ ثَلَثَةً قُوْمَ ﴿ ﴾ [البقرة: ٢٢٨].

ويدل على ذلك عدد من الأحاديث نذكر منها على سبيل المثال:

١ حديث عائشة عند ابن ماجه في اسننه» (٢٠٧٧)، قالت عائشة رضي الله عنها: الْمِرَتُ بريرةُ أن
 تعتد بثلاث حيض»، وهو صحيح.

انظر: «تحفة الأشراف» (۱۱ / ۳۷۶)، «مصباح الزجاجة» (ق ۳۳)، «صحيح ابن ماجه» (۲ / ۳۵۰)، «الإرواء» (۲۱۲۰).

٢ - وحديث أم سلمة الذي فيه أنها استفتت النبي على الفاطمة بنت حبيش فقال: (تدع الصلاة قدر أقرائها، ثم تغتسل وتصلي).

وخرجته في تعليقي على «الخلافيات» (رقم ٣ / ٣١٤)، و «الحنائيات» (رقم ٤٧، ٦٩ ـ بتحقيقي). ومن مجموع لهذه المرويات يستفاد أن القرء اسم للحيض، أفاده الزيلعي في «نصب الراية» (٣ / ٣٥٥).

ووجه ما قال به المالكية ومن وافقهم من أن القرء الطهر: قوله تعالى: ﴿ فَطَلِقُوهُنَّ لِمِدَّتِهِ ﴿ وَالطلاق: ١]، قال الباجي في «المنتقى» (٤ / ٩٥): «معناه في هذا الوقت، ولا خلاف أنه إنما يؤمر بالطلاق وقت الطهر، فيجب أن يكون هو المعتبر به في العدة، فإنه قد قال تعالى: ﴿ فَطَلِقُوهُنَّ لِمِدَّتِهِ ﴾ يعنى: وقناً تعند به، ثم قال: ﴿ وَأَحْصُواْ الْمِدَةَ ﴾ [الطلاق: ١].

يريد ما تعتد به المرأة المطلقة، وهو الطهر الذي تطلق فيه، وقال النبي ﷺ: د. . . مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر؛ فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء».

وذُّلك يقتضي أن زمان الطهر هو الذي يسمى عدة، وهو الذي يطلق فيه النســـاء، ولا خلاف أن من

#### مسألة ١٣٦٤

إذا تأخر حيضها لا لعارض؛ فإنها تجلس غالب مدة الحمل<sup>(۱)</sup>، وهو: تسعة أشهر ثم ثلاثة، والعدة هي الثلاثة الأشهر التي بعد التسعة، وإنْ حاضت قبل السنة ولو بيوم حسب ما مضى قُرْءاً، وإنْ تمَّت السنة من غير حيض حلَّتْ. وقال أبو حنيفة (۲)

<sup>=</sup> طلق في حال الحيض لم يعتد بذلك الحيض، ومن طلق في حال الطهر؛ فإنها تعتد ـ عندنا ـ بذلك الطهر.

وقال ابن العربي في «أحكامه» (٤ / ١٨٢٥): «ولما أراد الله تعالى أن يبين أنها الطهر قرأها النبي على الله تعالى أن يبين أنها الطهر قرأها النبي على الله تعالى الله تعالى

والحق أن أولى الأقوال بالصواب أن المراد بالقرء الحيضة مع ما تقدمها من الطهر، وذلك لما استقر في أفهام الخلفاء الراشدين الأربعة وجمهور الصحابة \_ رضي الله عنهم \_ من استقراء مجموع ما ورد من النصوص على ما فيها من الاحتمالات من أن القرء الحيض.

قال ابن الهمام في "فتح القدير" (٤ / ٣٠٨): "وقولنا (أي: ما سبق من أن القرء الحيض) هو قول الخلفاء الراشدين، والعبادلة، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وأبي الدرداء، وعبادة بن الصامت، وزيد بن ثابت، وأبي موسى الأشعري، وزاد أبو داود والنسائي معبداً الجهني، وما ذكرناه أنه قول العبادلة بناءً على أنه ثبت عن ابن عمر فتعارض عنه النقل، وممن رواه عنه الطحاوي، وثبته عنه بعض الحفاظ من الحنابلة، وأسند الطحاوي إلى قبيصة بن ذؤيب أنه سمع زيد بن ثابت يقول: "عدة الأمة حيضتان"؛ فعارض روايتهم "أيضاً"، وبه قال سعيد بن المسيب، وابن جبير، وعطاء، وطاوس، وعكرمة، ومجاهد، وقتادة، والضحاك، والحسنان: ابن حي، والبصري، ومقاتل، وشريك القاضي، والثوري، والأوزاعي، وابن شبرمة، وربيعة، والسدي، وأبو عبيد، وإسحاق، وإليه رجع أحمد".

وانظر: «الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» (٢ / ٨٣١ ـ ٨٣٥).

<sup>(</sup>۱) «المدونة» (۲ / ۷۳)، «التفريع» (۲ / ۱۱۰)، «الكاني» (۲۹۳)، «المعونة» (۲ / ۹۲۲)، «جامع الأمهات» (ص ۳۱۹)، «عقد الجواهر الثمينة» (۲ / ۲۰۹)، «تفسير القرطبي» (۱۸ / ۱۹۳، ۱۹۴)، «المنتقى» (٤ / ۲۰۸).

<sup>(</sup>۲) أي: مذهبهم أن عدتها ثلاث حيض بعدما كانت حاضت مرة واحدة في عمرها، وإن مكثت عشرين سنة، إلا أن تبلغ من الكبر مبلغاً تبأس فيه من الحيض، فتكون بعد الإياس ثلاثة أشهر . انظر: «المبسوط» (٦/ ٧٧)، «مختصر اختلاف العلماء» (١/ ٣٨٢/ رقم ٨٨٦ و٢/ ٣٩٢/ رقم ٨٩٦)، «أحكام القرآن» (٣/ ٢٥٠) للجصاص، «بدائع الصنائع» (٣/ ١٩٥).

والشافعي في الجديد(١): تمكث أبداً حتى براءة رحمها قطعاً.

فدليلنا: أن ذلك مروي عن عمر بن الخطاب ولا مخالف له. وروي أنه قال: «أيما امرأةٍ طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر، فإن بان بها حملٌ فذاك، وإلا اعتدّت بعد التسعة بثلاثة أشهر ثم حلت»(٢).

ولأن الغرض من ذلك العلم ببراءة الرحم وقد بطل أن يراعى فيه اليقين والقطع؛ لأن ذلك يوجب أن تجلس أقصى مدة الحمل وأن لا يحكم ببراءة رحمها بمضي الثلاثة الأقراء ومضي الثلاثة الأشهر لمن قد قاربت البلوغ، وذلك باطل؛

<sup>(</sup>۱) «مختصر المزني» (۲۱۸)، «السنن الكبرى» (۷ / ۶۱۹ ـ ۲۲۰) للبيهقي، «الإقناع» (۱۰٤)، «حلية العلماء» (۷ / ۳۲۳)، «إخلاص الناوي» (۳ / ۳۶۱)، «روضة الطالبين» (۸ / ۳۷۰ ـ ۳۷۱). ولهذا مذهب الثوري والنخعي وغيرهما، وحكاه أبو عبيد عن أهل العراق، أفاده القرطبي، وأفاد أن مذهب الشافعي بالعراق كالمالكية.

وانظر: «المحلى» (١٠/ ٢٢٥، ٢٦٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في «الموطأ» (٢ / ٥٨٢) - ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (٧ / ٤١٩ - ٢٤٠)، وسحنون في «المدونة» (٢ / ٧٣) -، وابن أبي شيبة (٤ / ١٤٦) وعبدالرزاق (٦ / ٣٣٩ / ٣٢٥) ورقم ١٤٦٥) في «مصنفيهما»؛ بسندٍ صحيح عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر بن الخطاب به. ووقع اختلاف في سماع سعيد من عمر؛ فأكثر أثمة النقد على عدم سماعه، وأثبته أحمد وأيده ابن حجر في «التهذيب» (٤ / ٨٧) بقوله: «وقد وقع لي حديث بإسناد صحيح لا مطعن فيه، فيه تصريح سعيد بسماعه من عمر».

وانظر: «تهذيب الكمال» (۱۱ / ۷۲ \_۷۷)، «جامع التحصيل» (۱۸٤ \_ ۱۸٥).

وللأثر أصل؛ إذ ورد من طرق أخرى:

فأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٦/ ٣٣٩/ رقم ١١٠٩٦) من طريق الثوري عن يحيى بن سعيد، عن ابن عمر، به. كذا، ولعل تحريفاً وقع به.

وأخرجه سحنون في «المدونة» (٢ / ٧٣) من طريق ابن لهيعة: أن ابن هبيرة حدثه عن أبي تميم الجيشاني أن عمر بن الخطاب قضى في المرأة تطلق فتحيض. . . بنحوه .

وابن لهيعة ضعيف، وسائر رجاله ثقات.

ولهذه الطرق تدل على أن الأثر أصلاً، والله أعلم.

وانظر: «التلخيص الحبير» (٣/ ٥٣٣).

فلم يبق إلا الاعتبار بالظاهر، وقد حصل(١).

#### مسألة ١٣٦٥

الصبي الذي لا يجامع مثله إذا مات وامرأته حامل؛ فإنها تعتد بالشهور دون وضع الحمل، وفائدة ذلك أنها إن وضعت قبل مضي أربعة أشهر لم تحل حتى تمضي الشهور $\binom{(\Upsilon)}{1}$ , وقال أبو حنيفة: تعتد بوضع الحمل $\binom{(\Upsilon)}{1}$ .

فدليلنا أنه حمل لا يمكن أن يكون منه، فلم ينقض به العدة عنه كما لو حملته بعد وفاته، ولأنها معتدة من وفاة ممن لا يجامع مثله؛ فوجب أن يكون عدتها بالشهور؛ كالحامل(٤).

#### مسألة ١٣٦٦

إذا كانت حاملاً بولدين فوضعت واحداً لم تنقض العدة إلا بوضع الآخر<sup>(٥)</sup>، وقال عكرمة: تنقضى العدة بوضع الأول<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) ما قرره المصنف قوي وراجح، وعليه الأثر، وهو قول عمر رضي الله عنه، والله الموفق. ثم وجدتُ ابن تيمية يقول في «مجموع الفتاوى» (٣٤ / ١٩) في المسألة: «فهذه في أصح قولي العلماء على ما قال عمر: تمكث سنة، ثم تزوج»، وقال (٣٤ / ٣٣) عن القول الآخر: «وفي لهذا ضرر عظيم عليها، فإنها تمكث عشرين أو ثلاثين، أو أربعين سنة لا تتزوج، ومثل لهذا الحرج مرفوع عن الأمة»، وقال (٣٤ / ٢٠): «ولهذا الذي ذكرناه هو أحسن قولي الفقهاء وأسهلهما، وأما على القول الآخر؛ فهذه المستريبة تبقى في عدة حتى تطعن في سن الإياس، فتبقى على قولهم تمام خمسين أو ستين لا تتزوج، ولكن في لهذا عسر وحرج في الدين، وتضييع مصالح المسلمين».

<sup>(</sup>٢) «المدونة» (٢/ ٤٤٤ ـ ط دار صادر)، «جامع الأمهات» (ص ٣١٨)، «التفريع» (٢/ ١١٦).

<sup>(</sup>٣) «الجامع الصغير» (١٨٨)، «مختصر اختلاف العلماء» (٢ / ٤٠٢ / رقم ٩٠٨).

<sup>(</sup>٤) قال الله تعالى: ﴿ وَأُوْلِنَتُ ٱلْأَمْ الِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعَّنَ حَلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤]؛ فكون الولد من غيره لا يمنع أن تكون عدتها الحمل؛ لأن الجميع قد اتفقوا على أن العدة لجواز أن يكون الحمل منه، وإن كان الحمل من غيره لا يمنع أن تكون عدتها الحمل من غيره، لحق الملاعنة بالحمل، ينتفي نسبه منه عند مالك والشافعي، وتكون عدتها وضع الحمل، وليس من الزوج. أفاده الجصاص.

<sup>(</sup>٥) «عقد الجواهر الثمينة» (٢ / ٢٦٢)، «جامع الأمهات» (ص ٣٢٠).

<sup>(</sup>٦) أخرج عبدالرزاق في «المصنف» (٧ / ١٧ / رقم ١٢٠١٢) عن قتادة؛ قال: قال عكرمة: «إذا وضعت واحداً؛ فقد انقضت عدّتها».

فدليلنا قوله تعالى: ﴿ أَن يَضَعَّنَ حَمَّلُهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤]، ولهذه لم تضع الحمل وإنما وضعت بعضه.

ولأن العدة إنما تراد لبراءة الرحم وما لم تضع الثاني؛ فالرحم مشغولة غير برية؛ فلم تنقض العدة، ولأنَّ العدة بالشهور وبالأقراء وبوضع الحمل ثم قد ثبت أنها تعتد بثلاثة أشهر كوامل كذٰلك بثلاثة أقراء كوامل، فكذٰلك بوضع الحمل الكامل (۱).

#### سألة ١٣٦٧

إذا طلقها فأتت بولد لستة أشهر فأكثر من وقت انقضاء عدتها ودون أربع سنين لحق بالزوج $(\Upsilon)$ ، وقال أبو حنيفة: لا يلحق به $(\Upsilon)$ .

فدليلنا أنها أتت به بعد زوال فراش النكاح وقبل حدوث فراش آخر يمكن أن يكون منه، فوجب أن يلحق به، أصله إذا أتت به دون ستة أشهر من وقت انقضاء العدة (٤٠).

<sup>(</sup>۱) ما قرره المصنف قوي وراجح، وهو قول جماهير أهل العلم سلفاً وخلفاً، وأسنده عبدالرزاق (۷/ ۱۷) عن ابن عباس وعطاء والزهري والشعبي وابن المسيب والحسن وسليمان بن يسار.

<sup>(</sup>۲) «المدونة» (۲ / ۲۶۳ ـ ط صادر)، «عقد الجواهر الثمينة» (۲ / ۲٦٣)، «جامع الأمهات» (ص ۴۲۰)، «التفريع» (۲ / ۱۰۱)، «تفسير القرطبي» (۹ / ۲۸۲ ـ ۲۸۷) ـ وفيه: «ولهذه الستة الأشهر هي بالأهلَّة، كسائر أشهر الشريعة، ولذلك قد روي في المذهب من بعض أصحاب مالك ـ وأظنه في كتاب ابن حارث ـ أنه إن نقص عن الأشهر الستة ثلاث أيام، فإن الولد يلحق، لعلة نقص الأشهر وزيادتها، حكاه ابن عطية» \_.

وقــال القرطبي أيضــاً عن أكثره عند مالك: «روي عن مالك أربع سنين في إحدى روايتيه، والمشهور عنه خمس سنين، وروي عنه لا حد له، ولو زاد على العشرة الأعوام، وهي الرواية الثالثة عنه».

<sup>(</sup>٣) «الجامع الصغير» (ص ١٥٧)، «الهداية» (٢ / ٣٦)، «مختصر اختلاف العلماء» (٢ / ٤٦١ / رقم ٩٧٨).

<sup>(</sup>٤) لهذه مسألة لا أصل لها إلا بالاجتهاد، والرّد إلى ما عُرف من أمر النساء، وبالله التوفيق.

#### مسألة ١٣٦٨

إذا خلا بزوجته على أنه لم يصبها فعليها العدة (١)، وقال الشافعي: لا عدة عليها (٢).

فدليلنا: أن الخلوة تقتضي الوطء، وهي الغالب من حال من يخلو بزوجته والوطء يوجب العدة وكمال المهر، فإذا قال: لم أطأ وساعدته على ذلك لم يسقط حق الله الواجب بظاهر الحال باتفاقهما على إسقاطه (٢٠).

#### مسألة ١٣٦٩

إذا طلقها أو مات عنها وهو غائب؛ فابتداء العدَّة من وقت الطلاق والموت،

(۱) «المدونة» (۲ / ۳۲۰ ـ ط دار صادر)، «المعونة» (۲ / ۹۱۸ ـ ۹۱۹)، «بداية المجتهد» (۲ / ۸۰)، «جامع الأمهات» (ص ۳۱۸)، «عقد الجواهر الثمينة» (۲ / ۲۵۷ ـ ۲۵۸)، «حاشية زروق على الرسالة» (۲ / ۸۰).

ولهذا مذهب الحنفية .

انظر: «المبسوط» (٥/ ١٤٨)، «تبيين الحقائق» (٢/ ١٤٢ ـ ١٤٤)، «العناية» (٤/ ٢٦ ـ مع «فتح القدير»)، «الفتاوي الهندية» (٦/ ١٧١).

وهو رواية عند الحنابلة.

انظر: «كشاف القناع» (٥ / ٧١)، «الإنصاف» (٩ / ٣٧٠)، «منار السبيل» (٢ / ١٩٨).

(٢) هو أحد قولي الشافعي.

) عنو الحافوي السامي . انظر: «الأم» (٥ / ٢١١، ٢١٥)، «مختصر المزني» (١٨٣، ١٨٤)، «حلية العلماء» (٧ / ٣١٤). و لهذا هو المذهب عند الحنابلة .

انظر: «الإنصاف» (٨/ ٢٨٣)، «المغني» (٦/ ٧٢٤)، «منار السبيل» (٢/ ١٩٨).

(٣) أخرج أحمد والأثرم عن زرارة بن أونى؛ قال: قضى الخلفاء الراشدون والمهديون أنَّ من أخلق باباً،
 أو أرخى ستراً؛ فقد وجب المهر، ووجبت العدة».

ولأنها سلَّمت نفسها التسليم الواجب عليها؛ فاستقر صداقها وعدتها.

قال ابن حجر في «الفتح» (٩ / ٤٩٥): «واحتجَّوا بأن الغالب عند إغلاق الباب وإرخاء السَّتر على المرأة وقوع الجماع، فأقيمت العِظنَةُ مقام المثنَّة، لما جبلت عليه النفوس في تلك الحال من عدم الصبر عن الوقاع غالباً لغلبة الشهوة، وتوفّر الدَّاعية».

وانظر: «الخلوة وأحكامها» (٤٢ ـ ٤٤)، «مسائل من فقه الكتاب والسنة» (ص ٢٣٦ ـ ٢٣٨).

V لا من وقت سمعت بها $V^{(1)}$  ، وذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن العدة من وقت العلم به $V^{(1)}$  .

وعن عمر بن عبدالعزيز أنه إن ثبت ذلك بالبينة؛ فالعدة من وقت الطلاق أو الموت، وإن ثبت بسماع؛ فالعدة من وقت السماع (٣).

<sup>(</sup>۱) «المدونة» (۲ / ۲۹۹ ـ ط دار صادر)، «جامع الأمهات» (ص ۳۲۱)، «تفسير القرطبي» (۳ / ۱۸۲ ـ ۱۸۳).

ولهذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وابن شبرمة والثوري والحسن بن أبي الحسن والليث، وهو مروي عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر، وعزاه القرطبي لمسروق وعطاء وجماعة من التابعين، وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وابن المنذر.

انظر: «مصنف عبدالرزاق» (٦ / ٣٢٧)، «مختصر اختلاف العلماء» (٢ / ٣٨٥ / رقم ٨٨٩)، «مختصر الطحاوي» (١٩ / ٢١٥)، «السنن الكبرى» (٧ / ٤٢٥)، «المحلى» (١٠ / ٢١١)، «أحكام القرآن» للجصاص (١ / ٤١٦).

<sup>(</sup>٢) يشير ما أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٥ / ١٩٨) عن ليث بن أبي سُلَيم عن الحكم أن علياً قال: من يوم يأتيها الخبر. وليث صدوق، اختلط جداً، ولم يتميز حديثه فترك؛ كما في «التقريب» (رقم ٥٦٨٥).

وأجه أيضاً (٥ / ١٩٨) من طريق الحارث الأعور عن علي به، والحارث رمي بالرفض، وفي حديثه ضعف.

١١٤) عن أشعث عن الشعبي عن علي؛ قال: «تعتد من يوم يأتيها الخبر»، وأشعث هو ابن سوار، ضعيف.

وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٤٢٥) بسندٍ رجاله ثقات عن أبي صادق أن علياً قال مثله. وأبو صادق الإزدي الكوفي لم يسمع علياً؛ فهو منقطع.

ولهذه الطرق تقوي بعضها بعضاً، وتدلل على أن للأثر أصلاً، وروي عن عليّ رضي الله عنه خلاف ذٰلك، ولٰكن لهذا هو المشهور؛ كما أفاده البيهقي وغيره.

وانظر غير مأمور: «حلية العلماء» (٧ / ٣٥٧) \_ وعزاه لعلي رضي الله عنه وداود الظاهري \_، «مختصر اختلاف العلماء» (٢ / ٣٨٥ / رقم ٨٨٩)، «موسوعة فقه علي» (٩٥٩ \_ ٤٦٠).

<sup>(</sup>٣) «حلية العلماء» (٧ / ٣٥٧) ـ وعزاه له والشعبي ـ، «تفسير القرطبي» (٣ / ١٨٢) ـ وعزاه له ولابن المسيب ـ.

وقال الجصاص في "مختصر اختلاف العلماء» (٢ / ٣٨٥ / رقم ٨٨٩): "وقال ربيعة في الوفاة: =

فدليلنا قوله تعالى: ﴿ وَأُولَنتُ ٱلْأَخْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعّنَ حَمّلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤] ولم يفرق، ولأنها عدة عن طلاق أو موت فكانت من وقت حصول موجبها كالحاضر(١١).

#### مسألة ١٣٧٠

عدة الأمة قرءان $^{(7)}$ ، وقال داود: ثلاثة أقراء $^{(7)}$ .

فدليلنا أن ذلك مبني على أن طلاق العبد اثنان وقد قدمناه، ولأنه ذو عدد

وسوى حاتم الأصم بين الأمة والحرة في عدة الوفاة، قال ابن العربي في «أحكام القرآن» عن عدّة الأمة المتوفى عنها زوجُها: «نصف عدّة الحرّة إجماعاً، إلا ما يحكى عن الأصم؛ فإنه سوّى فيها بين الحرة والأمة». قال: «وقد سبقه الإجماع، لكن لصممه لم يسمع»، وتعقبه القرطبي فقال في «تفسيره» (٣ / ١٨٨): «قلت: قول الأصم صحيح من حيث النظر؛ فإن الآيات الواردة في عدة الوفاة والطلاق بالأشهر عامة في حق الأمة والحرّة، فعدّة الحرة والأمة سواء على لهذا النظر؛ فإن العمومات لا فصل فيها بين الحرّة والأمة، وكما استوت الأمة والحرة في النكاح فكذُلك تستوي معها في العدّة، والله أعلم»، ونقل عن الباجي قوله في المسألة: «ولا نعلم في ذلك خلافاً إلا ما يروى عن ابن سيرين، وليس بالثابت عنه أنه قال: عدتها عدة الحرّة».

قلت: ونقل الجصاص في عدة الأمة المتوفى عنها زوجها عن يحيى بن سعيد أنها ثلاثة أشهر، وعن سعيد بن المسيب وأبي قلابة: شهر ونصف.

<sup>=</sup> من يوم يأتيها الخبر، وهو مذهب الحسن البصري، وجُلاَس بن عمرو»، وعزاه لهما القرطبي، وزاد: قتادة وعطاء الخُراساني.

<sup>(</sup>۱) ما قرره المصنف هو «الصحيح»؛ لأنه تعالى علق العدة بالوفاة أو الطلاق، ولأنها لو علمت بموته فتركت الإحداد انقضت العدة، فإذا تركته مع عدم العلم فهو أهون، ألا ترى أن الصغيرة تنقضي عدتها ولا إحداد عليها، وأيضاً؛ فقد أجمع العلماء على أنها لو كانت حاملاً لا تعلم طلاق الزوج أو وفاته ثم وضعت حملها أن عدَّتها منقضية، ولا فرق بين لهذه المسألة وبين المسألة المختلف فيها، ووجه من قال بالعدَّة من يوم يبلغها الخبر أنَّ العدَّة عبادة بترك الزنية، وذلك لا يصح إلا بقصدٍ ونية، والقصد لا يكون إلا بعد العلم، والله أعلم». قاله القرطبي في «تفسيره» (٣/ ١٨٣).

<sup>(</sup>۲) «المدونة» (۲ / ۷۶)، «التفريع» (۲ / ۱۱۶ ـ ۱۱۰)، «الكافي» (۲۹۳)، «المعونة» (۲ / ۹۱۳)، «المدونة» (۲ / ۹۱۳)، «جامع الأمهات» (ص ۳۱۹)، «بداية المجتهد» (۲ / ۹۳)، «عقد الجواهر الثمينة» (۲ / ۲۰۸).

 <sup>(</sup>٣) «فقه داود» (٢٥٦)، ومذهبه في: «رحمة الأمة في اختلاف الأثمة» (٢ / ٨٤)، «حلية العلماء» (٧ / ٣٢٨).

انظر: «مختصر اختلاف العلماء» (٢ / ٣٨٧).

ثلاث من أحكام النكاح؛ فكان في الرق ناقصاً عن الحرية؛ كطلاق العبد.

#### مسألة ١٣٧١

إذا مات عن حامل اعتدت بالوضع دون الشهور (١)، وروي عن علي  $(^{(1)})$  وابن عباس  $(^{(1)})$  رضوان الله عليهما أنها تعتد بأقصى الأجلين.

فدليلنا قوله تعالى: ﴿ وَأُولِنَتُ ٱلأَخْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤]، ولم يفرق.

وروي أن سبيعة الأسلمية ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر، فقال لها رسول الله ﷺ: «قد حَلَلْتِ فانكِحى»(٤).

(۱) «المدونة» (۲ / ۲۷ ـ ۲۸)، «التفريع» (۲ / ۱۱٥ ـ ۱۱٦)، «الرسالة» (۲۰ ۲)، «الكافي» (۲۹۳)، «جامع الأمهات» (ص ۳۲۷)، «عقد الجواهر الثمينة» (۲ / ۲۶۲)، «تفسير القرطبي» (۳ / ۱۷٤ ـ ۱۷۵ ـ ۱۷۵ ـ وفيه: «وروي عن علي بن أبي طالب وابن عباس أن تمام عدّتها آخر الأجلين، واختاره سحنون من علمائنا، وقد روي عن ابن عباس أنه رجع عن لهذا» ـ.

(٢) أخرج ابن جرير في «التفسير» (٢٨ / ١٤٣) قال: ثنا ابن حميد، ثنا جرير، عن مغيرة؛ قال: قلت للشعبي: «ما أصدُّق أنَّ علياً رضي الله عنه كان يقول: آخر الأجلين أن لا تتزوج المتوفى عنها زوجها حتى يمضي آخرُ الأجلين، قال الشعبي: بلى، وصدّق. . . وله تتمة .

وابن حميد هو محمد بن حميد بن حيان الرازي، متكلم فيه، إلا أن حديثه عن جرير بن عبدالحميد الضبي وعبدالله بن المبارك صحيح، كما قال أحمد، ولهذا عن جرير، وسائر رواته ثقات؛ فالإسناد صحيح.

وأخرجه الشافعي في «الأم» (٧ / ١٥٩)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧ / ٤٣٠) عن مسلم أبي الضحى؛ قال: كان علي رضي الله عنه يقول: «آخر الأجلين».

وانظر: «موسوعة فقه علي» (٤٦١ ـ ٤٦٢).

(٣) أخرج البخاري في «صحيحه» (كتاب التفسير، باب تفسير سورة الطلاق، رقم ٤٩٠٩) من طريق مالك في «الموطأ» (٢ / ٥٨٩) عن ابن عباس قوله في المرأة الحامل يتوفى عنها زوجها: «آخر الأجلين».

وانظر: «مصنف عبدالرزاق» (٦ / ٤٧٠).

(٤) أخرجه البخاري في اصحيحه» (كتاب التفسير، باب تفسير سورة الطلاق، رقم ٤٩٠٩)، ومسلم في اصحيحه» (كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، ١٤٨٥)؛ من حديث أم سلمة =

ولأنه يعلم بوضع الحمل براءة رحمها كذوات الأقراء، ولأن الأشهر عدة بنفسها؛ فلا تجتمع مع الحمل فيصيران عدة واحدة، أصله في حق المطلقة (١).

رفعته، وله ألفاظ وطرق أخرى.

انظر: «جامع الأصول» (٨ / ١٠٤ وما بعدها).

الحجة لما روي عن علي وابن عباس روم الجمع بين قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْقَاجًا يَرْيَضَنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [البقرة: ٢٣٤] وبين قوله: ﴿ وَأُولَنْتُ ٱلْأَخْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعَّنَ حَمَّلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤]، وذٰلك أنها إذا قعدت أقصى الأجلين فقد عملت بمقتضى الآيتين، وإن اعتدت بوضع الحمل فقد تركت العمل بآية عدة الوفاة، والجمع أولى من الترجيح باتفاق أهل الأصول، ولهذا نظر حسن لولا ما يعكر عليه من حديث سبيعة الأسلمية وأنها نفست بعد وفاة زوجها بليال، وأنها ذكرت ذلك لرسول الله على فأمرها أن تنزوج، أخرجه في الصحيح؛ فبين الحديث أن قوله تعالى: ﴿ وَأُولَتُ ٱلْأَمْمَالِ أَجَلُّهُنَّ أَن يَضَعَّن حَمَّلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤] محمول على عمومه في المطلقات والمتوفى عنهن أزواجهن، وأن عدة الوفاة مختصة بالحائل من الصنفين، ويعتضد لهذا بقول ابن مسعود: «ومن شاء باهلته أن آية النساء القصرى نزلت بعد آية عدة الوفاة»، قال العلماء: وظاهر كلامه أنها ناسخة لها وليس ذٰلك مراده والله أعلم، وإنما يعني أنها مخصصة لها، وأنها أخرجت منها بعض متناولاتها، وكذُّلك حديث سُبيعة متأخر عن عدة الوفاة؛ لأن قصة سبيعة كانت بعد حجة الوداع، وزوجها هو سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي وهو ممن شهد بدراً، توفي بمكة حينئذ وهي حامل، وهو الذي رثى له رسول الله ﷺ من أن توفي بمكة، وولدت بعده بنصف شهر، وقال البخاري: بأربعين ليلة. وروى مسلم من حديث عمر بن عبدالله بن الأرقم أن سبيعة سألت رسول الله ﷺ عن ذٰلك قالت: فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي. قال ابن شهاب \_ كما في «صحيح مسلم» (عقب ١٤٨٤) \_: ولا أرى بأساً أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، غير أن زوجها لا يقربها حتى تطهر، وعلى لهذا جمهور العلماء وأثمة الفقهاء. وقال الحسن والشعبي والنخعى وحماد: لا تنكح النفساء ما دامت في دم نفاسها. فاشترطوا شرطين: وضع الحمل، والطهر من دم النفاس. والحديث حجة عليهم، ولا حجة لهم في قوله: «فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب»، كما في اصحيح مسلم» (رقم ١٤٨٤)؛ لأن التعلت، وإن كان أصله طهرت من دم نفاسها على ما قاله الخليل فيحتمل أن يكون المراد به ها هنا تعلت من آلام نفاسها، أي استقلت من أوجاعها، ولو سلم أن معناه ما قال الخليل؛ فلا حجة فيه، وإنما الحجة في قوله عليه السلام لسبيعة: «قد حللت حين وضعت»، فأوقع الحِل في حين الوضع وعلقه عليه، ولم يقل إذا انقطع دمك ولا إذا طهرت، فصح ما قاله الجمهور. أفاده القرطبي في «تفسيره» (٣/ ١٧٥ ـ ١٧٦).

#### مسألة ١٣٧٢

لا نفقة للمتوفَّى عنها إذا كانت حاملاً (١)، وذكر عن قوم من السلف أن لها النفقة في تركة الميت (٢).

فدليلنا أنها معتدة من وفاة، فوجب أن لا تستحق النفقة كالحائل، ولأن ذلك

(۱) «المدونة» (۲ / ۱۱۰)، «التفريع» (۲ / ۱۱۲)، «الرسالة» (۲۰۸)، «الكافي» (۲۹۸)، «المعونة» (۲) - «المعونة» (۲ / ۹۳۶)، «الخرشي» (۳ / ۱۹۷)، «تفسير القرطبي» (۳ / ۱۸۰).

(٢) قال الجصاص في «مختصر اختلاف العلماء» (٢ / ٤٠٠): •قال ابن أبي ليلى: هي في مال الزوج بمنزلة الدين على الميت إذا كانت حاملاً.

وقال ابن القاسم عنه: لا نفقة لها في مال الميت ولها السكنى، إذا كانت الدار للميت؛ فإن كان عليه دين فهي أحق بالسكنى من الغرماء، وتباع للغرماء ويشترط السكنى على المشترى.

وقال الثوري: إذا كانت حاملاً أنفق عليها من جميع المال حتى تضع، فإذاً وضعت أنفق على الصبي من نصيبه، لهذا في رواية الأشجعي، وروى المعافى عنه: أن نفقتها من حصتها.

وقال الأوزاعي: . . . فإن كانت أم ولد؛ فلها النفقة من جميع المال حتى تضع.

وقال الليث في أم الولد إذا كانت حاملاً منه: فلينفق عليها من المال، فإن ولدت كان ذلك في حصة ولدها، وإن لم تلد كان ذلك ديناً يتبع به.

وقال الحسن بن حي: للمتوفى عنها زوجها النفقة في جميع المال.

وقال الشافعي في المتوفى عنها زوجها قولين: أحدهما: لها السكنى والنفقة. والآخر: لا نفقة لها ولا سكنى.

وقال أبو جعفر الطحاوي: روي عن ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها أن النفقة في جميع المال حتى تضع.

وقال ابن عمر في الحامل المتوفى عنها زوجها: لها النفقة في جميع المال.

قلت: وهو أحد قولي الحنابلة.

انظر: المغنى» (٧ / ٢٠٨)، «المبدع» (٨ / ١٩٥)، «الكافي» (٢ / ٢٣٠).

وعزاه القرطبي في «تفسيره» (٣ / ١٨٥) لابن عمر وشريح وابن سيرين والشعبي وأبي العالية والنخعي وجُلاس بن عمرو وحماد بن أبي سليمان وأبوب السختياني وسفيان الثوري وأبي عبيد.

وانظر غير مأمور: «سنن سعيد بن منصور»: (١/ ٣٢٥\_٣٢٦\_ط الأعظمي)، «مصنف عبدالرزاق» (٧/ ٣٩)، «السنن الكبرى» (٧/ ٤٦١) للبيهقي، «أحكام القرآن» (٣/ ٤٦٢) للجصاص، «الإشراف» لابن المنذر (ص ٢٧٨).

لو وجب لكان الولد يستحق النفقة في حقوق الورثة، وذلك باطل كما لو وضعت (١).

#### مسألة ١٢٧٢

إذا كانت المتوفى عنها المدخول بها ممن تحيض فاعتدت بالشهور؛ فلا بد من حيضة إذا لم تكن عادتها تأخير الحيض<sup>(٢)</sup>، وقال أبو حنيفة: يبريها مضي المدة من غير حيض<sup>(٣)</sup>.

فدليلنا أنها بائن من ذوات الحيض لم يتيقن براءة رحمها؛ فلم تبرأ إلا بالحيض أو بالتربص الدال على براءة الرحم القائم مقام الحيض، أصله المطلقة، ولأن تأخير الحيض عن عادته من غير عارض أو سبب يعرف ريبة؛ ولا يجوز النكاح مع الريبة (3).

<sup>(</sup>۱) ما قرره المصنف صحيح، وبه قال جابر بن عبدالله وابن عباس وسعيد بن المسبب وعطاء والحسن وعكرمة وعبدالملك بن بعلى ويحيى الأنصاري وربيعة وأحمد وإسحاق، وحكى أبو عبيد ذلك عن أصحاب الرأي، وبه قال ابن المنذر، ذلك أنهم أجمعوا على أن نفقة كل من كان يجبر على نفقته وهو حيّ مثل أولاده الأطفال وزوجته ووالديه تسقط عنه؛ فكذلك تسقط عنه نفقة الحامل من أزواجه، ولأن نفقة الحمل ليست بدين ثابت؛ فتتعلق بماله بعد موته، بدليل أنها تسقط عنه الإعسار، فبأن تسقط بالموت أولى وأحرى. قاله القرطبي في «تفسيره» (٣/ ١٨٥).

وانظر: «الدفوع الموضوعية في دعاوى النفقات» (ص ١٥٨).

<sup>(</sup>٢) «الموطأ» (٢ / ٥٣٦)، «جامع الأمهات» (ص ٣٢١)، «عقد الجواهر الثمينة» (٢ / ٢٥٨)، «تفسير القرطبي» (٣ / ١٨٥).

<sup>(</sup>٣) «المبسوط» (٦/ ٣٠-٣١)، «مختصر اختلاف العلماء» (٢/ ٣٥٠/ رقم ١٨٤٤).

<sup>(</sup>٤) اشتراط الحيضة زيادة على النص، ومن مذهب المالكية أن الحامل قد تحيض؛ فكيف يسقطهن بالحيض مع جواز وجود الحمل معه؟!

وعليه؛ فالراجح أن مضي المدة يبرئها، والأربعة أشهر وعشر لا بد فيها من الحيض في الأغلب من أمر النساء إلا أن تكون المرأة ممن لا تحيض، أو ممن عرفت عن نفسها أو عُرف منها أن حيضتها لا تأتيها إلا في أكثر من لهذه المدة. ولهذا مذهب الشافعي والحسن بن حي، أفاده الجصاص.

وانظر: «مختصر المزني» (٢٢١)، «تفسير القرطبي» (٩ / ٢٨٦ في مسألة: الحامل قد تحيض).

#### مسألة ١٣٧٤

المعتدة إذا انقضت عدتها ثم حدث لها ريبة قبل أن تنكح فحكمها كالتي حدثت بها الريبة في العدة لا يجوز لها أن تتزوج، فإن تزوجت؛ فالنكاح باطل(١٠)، خلافاً لبعض الشافعية(٢)؛ لأنها نكحت مع الريبة كما لو وجد بها ريبة في العدة،

وقال في موضع آخر: إن نكحت المرتابة فنكاحها باطل، وليس ذلك على قولين كما وهم فيه بعض أصحابنا، وإنما هو على اختلاف حالين، واختلف أصحابنا في اختلاف حالتها على وجهين:

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المرزوي وأبي سعيد الإصطخري وأبي على بن خيران: الموضع الذي أبطل فيه نكاحها إذا كانت الريبة موجودة قبل انقضاء عدتها والموضع الذي وقف فيه نكاحها إذا أحدثت الريبة بعد انقضاء عدتها؛ لأن العدة موضوعة لاستبراء الرحم، ووجود الريبة فيها تمنع من استبرائها، فلم يجز أن يحكم بانقضائها، فلذلك بطل نكاحها لأنها في حكم الباقية في عدتها، وإن انقضت أقراؤها، وإذا صدقت الريبة بعد العدة؛ فقد تقدمها الحكم بانقضاء العدة، فلم تنقض لمظنون مجوز.

وإن كان النكاح موقوفاً على ما تحقق من حال الحمل؛ كالحاكم إذا اجتهد ثم بان له ما هو أولى من اجتهاده الأول؛ فإن كان قبل نفوذ الحكم به رجع عن الأول وحكم الثاني، وإن كان بعد نفوذ الحكم به أمضى الحكم بالاجتهاد الأول ولم يبعضه، فإن بان له مخالفة النص نقضه.

والوجه الثاني: وهو قول أبي العباس بن سريج، وأبي علي بن أبي هريرة: إن اختلاف حالتهما محمول على غير ذلك، وهو: أن الموضع الذي يبطل فيه نكاحها إذا كانت الريبة موجودة قبل عقد النكاح، والموضع الذي وقف فيه نكاحها إذا حدثت الريبة بعد عقد النكاح؛ لأن استبراءها قبل النكاح من حقوق الأول؛ لأن ولدها يلحق به إلى مدة أربع سنين من طلاقه، فاستوى في حقه وجود الريبة قبل العدة وبعدها، فلذلك بطل نكاحها، واستبراؤها بعد النكاح في حق الثاني؛ لأنه يلحق به ولدها إذا وضعته لستة أشهر، فلذلك وقف نكاحها.

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من اختلاف الوجهين ينزل لها منه ثلاثة أحوال:

أحدها: ما كان نكاحها فيه باطلاً، وهو أن تكون الريبة موجودة قبل انقضاء العدة فلا يختلف أصحابنا في بطلان نكاحها، سواء زالت الريبة أو تحققت بالولادة.

<sup>(</sup>۱) «عقد الجواهر الثمينة» (۲/ ۲۲۱)، «التفريع» (۲/ ۱۱۷)، «جامع الأمهات» (ص ۳۲۱).

<sup>(</sup>Y) قال الماوردي: «أما المرتابة؛ فهي التي تمضي في إقرائها وهي مرتابة بحملها لما تجده من غلظ وتحس به من نقل، وهي ممنوعة من النكاح بعد انقضاء عدتها حتى تزول ريبتها، فإن نكحت قال الشافعي ها هنا: لم يفسخ النكاح ووقفناه، فإن برثت من الحمل فهو ثابت وقد أساءت، وإن وضعت بطل النكاح.

ولأنّا لو صححنا النكاح كان يكون موقوفاً على العلم بالحمل، فإن بان الحمل تبينا أنه كان باطلاً، وإلا كان صحيحاً؛ فالنكاح لا يقع موقوفاً على العلم ببراءة رحم المنكوحة (١).

#### مسألة ١٣٧٥

المطلقة البائن لها السكنى دون النفقة(٢)، وقال أبو حنيفة: لها النفقة

والحال الثاني: ما كان نكاحها فيه موقوفاً، وهو أن تحدث الريبة بعد النكاح؛ فلا يختلف أصحابنا أن عقد النكاح لا يبطل؛ لأنه عقد على الصحة في الظاهر، فلم يبطل بالوهم، لكن يكره له وطنها حتى ينظر ما يكون من حال ريبتها، فإن انفش الحمل كان النكاح على صحته، وإن وضعت لستة أشهر من وقت العقد؛ فالولد للثاني، والنكاح على صحته، وإن وضعته لأقل من ستة أشهر؛ فهو للأول والنكاح حينئذ باطل.

والحال الثالثة: ما كان نكاحها مختلفاً فيه، وهو أن تكون الريبة حادثة بعد انقضاء العدة وقبل نكاح الثاني؛ ففي النكاح وجهان:

أحدهما: باطل، وهو قول من اعتبر الريبة قبل النكاح.

والوجه الثاني: موقوف. وهو قول من اعتبر الريبة قبل العدة.

فإن قيل: كيف يكون النكاح على مذهب الشافعي موقوفاً وعقد النكاح عنده لا يقف على الإجازة، ولا ينعقد إلا على فساد أو صحة؟

قيل: إنما جعل موقوفاً على الفسخ لا على الإجازة والإمضاء، كما يوقف نكاح الوثنيين إذا أسلم أحدهما على الفسخ دون الإمضاء.

وانظر: «مختصر المزني» (٢١٨)، «الحاوي الكبير» (١٤ / ٢٣٠ ـ ٢٣٢).

(١) ما قرره المصنف قوي، وممن جعل الشرع لها عدة الآيسة والمرتابة ليست آيسة، وعليه؛ فلا تنكح مع وجود الرببة، حرصاً على عدم اختلاط الأنساب، وحفظاً للفروج، والله أعلم.

(۲) «المدونة» (۲ / ۱۰۰)، «التفريع» (۲ / ۱۲۰)، «الرسالة» (۲۰۸)، «الكافي» (۲۰۹ ـ ۲۹۳)، «المدونة» (۲۰۸)، «المدارك» (۲ / ۲۹۳)، «مواهب الجليل» (٤ / ۱۹۹)، «شرح الخرشي» (۳ / ۱۹۲)، «أسهل المدارك» (۲ / ۱۹۳)، «تفسير القرطبي» (۱۸ / ۱۹۲ ـ ۱۹۷).

ولهذا مذهب الشافعية.

انظر: «الأم» (٥/ ٢٣٧)، «الحاوي الكبير» (١١/ ٢٥٥ ـ ٤٦٦)، «روضة الطالبين» (٨/ ٤٠٨)، «مغني المحتاج» (٣/ ٤٠٨) لابن المنذر، «زاد المحتاج» (٣/ ٥٨٥).

والسكنى<sup>(١)</sup>.

#### سألة ١٢٧٦<sup>(٢)</sup>

وقال أحمد بن حنبل: لا سكني لها(٣).

فدليلنا أنه لا نفقة لها قوله تعالى: ﴿ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ مَلْ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَقَّى يَضَعَنَ مَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٦]؛ فدل على أنها إذا كانت حائلاً لا نفقة لها، وحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله على أخبرها أن لا نفقة لها، وهو في «الموطأ»(٤)، ولأنها بانت عن زوج كالمتوفى عنها، ولأنه نوع من البينونة كالموت، ولأن النفقة في مقابلة التمكن من الاستمتاع وقد زال ذلك بالبينونة.

#### مسألة ١٣٧٧(٥)

فصل: ودليلنا على وجوب السكنى قوله تعالى: ﴿ أَسَكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنُهُ مِنْ حَيْثُ سَكَنُهُ مِن وُجَّدِكُمْ ﴾ [الطلقات خاص في

<sup>(</sup>۱) «مختصر الطحاوي» (۲۲۰)، «اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلي» (ص ١٩٥)، «اللباب» (٣/ ٨٦، ٥٣)، «مختصر اختلاف العلماء» (٢ / ٣٩٩ / رقم ٩٠٥)، «بدائع الصنائع» (٥ / ١٢٩٨ \_ ٩٣)، «مختصر اختلاف العلماء» (٣ / ٣٩٩ / رقم ٩٠٥)، «رد المحتار» (٥ / ٣٣٣)، «شرح المحتار» (٥ / ٣٣٣)، «النفقات أدب القاضي» (٤ / ٢٠٥)، «المبسوط» (٥ / ٢٠٢)، «شرح فتح القدير» (٤ / ٤٠٧)، «النفقات الشرعية» (ص ٧٧).

وانظر أدلتهم مع الدفاع عنها وترجيح قولهم في: «الدفوع الموضوعية» (ص ١٥٧ ـ ١٥٨).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل والمطبوع، وأخشى أن تكون كلمة «مسألة» مقحمة، فتأمل.

<sup>(</sup>٣) «المغني» (١١ / ٣٠٠)، «المبدع» (٨ / ١٩٢)، «الإنصاف» (٩ / ٣٠٦\_ ٣٠٠)، «منتهى الإرادات» (٣ / ٣٠٦)، «كشاف القناع» (٥ / ٤٣٣\_ ٤٣٤).

ولهٰذا مذهب أبي ثور وإسحاق، أفاده القرطبي.

<sup>(</sup>٤) «الموطأ» (٢ / ٥٨٠ ـ ٥٨١)، وأخرجه من طريق مالك: مسلمٌ في "صحيحه" (كتاب الطلاق، باب المطلقة البائنة لا نفقة لها، رقم ١٤٨٠) ولفظه: «ليس لكِ عليه نفقة».

وأصله في "صحيح البخاري" (رقم ٥٣٢١، ٥٣٢٥). وانظر الألفاظه: «جامع الأصول» (٨/ ١٢٥\_

 <sup>(</sup>٥) كذا في الأصل والمطبوع، وأخشى أن تكون كلمة «مسألة» مقحمة، فتأمل.

المبتوتات (١)، ولأنها معتدة عن طلاق؛ فكان لها السكنى؛ كالرجعية (٢).

#### مسألة ١٣٧٨

وللمتوفى عنها زوجها السكنى (٣)، خلافاً لأبي حنيفة (٤) وأحد قولي الشافعي (٥)؛ لقوله ﷺ: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» (٦)، ولأن البينونة

<sup>(</sup>١) يقول: الآية نزلت في البوائن، بدليل المعطوف عليه، وهو قوله تعالى: ﴿ وَلَا نُضَاَّزُوهُنَّ لِلْصَٰيَّةُواْعَلَيْهِنَّ وَاِن كُنَّ أُولَاتِ مَمْلٍ فَانَفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَنَّى يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٦].

<sup>(</sup>٢) اعتمد الحنفية على حديث جابر: «المطلقة ثلاثاً لها السكنى والنفقة»، وفيه حرب بن أبي العالية وهو ضعيف، وانظر تعليقي على «سنن الدارقطني» (رقم ٣٨٧٨).

وقد ثبت في «صحيح مسلم» (رقم ٤٨٠ بعد ٣٧، ٣٨) قوله ﷺ لفاطمة بنت قيس: (لا نفقة لكِ ولا سكنى»، ولأن السكنى تابعة للنفقة، وجارية مجراها، فلما لم تجب للمبتوتة نفقة لم يجب لها سكنى، ولهذا نص.

<sup>(</sup>٣) «الموطأ» (٢ / ١٠٧)، «المدونة» (٢ / ١٠٨)، «التفريع» (٢ / ١٢٠ ـ ١٢١)، «الرسالة» (٢٠٨)، «الكافي» (١٢٥ ـ ٢٩٦)، «المعونة» (٢ / ٩٣٣)، «جامع الأمهات» (ص ٣٢٦)، «تفسير القرطبي» (٣/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٤) «مختصر الطحاوي» (٢٢٦)، «شرح معاني الآثار» (٣/ ٧٩)، «المبسوط» (٦/ ٣٦)، «فتح القدير» (٤/ ١٦٦ \_ ٢١٦)، «مختصر اختلاف العلماء» (٢/ ٤٠٠ / رقم ٢٠٦)، «اللباب» (٣/ ٣٠)

<sup>(</sup>٥) «الأم» (٥/ ٢٢٤، ٢٢٧)، «السنن الكبرى» (٧/ ٣٣٥)، «المعرفة» (١١/ ٢١٨) كلاهما للبيهقي، «المهذب» (٢/ ٢١٨)، «روضة الطالبين» (٨/ ٣٢٤)، «نهاية المحتاج» (٧/ ١٥٤)، «حلية العلماء» (٧/ ٣٣٤)، «مختصر الخلافيات» (٤/ ٢٨٨/ رقم ٢٤٩)، «الإشراف» (ص. ٢٧٨) لابن المنذر.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مالك في «الموطأ» (٢ / ٥٩١)، وابن أبي شيبة (٤ / ١٣٠ ـ ١٣١)، وعبدالرزاق (٧ / ٣٣ ـ ٥٣ / رقم ١٢٠٧٣ ـ ١٢٠٧٦) في «مصنفيهما»، وأحمد (٦ / ٣٧٠، ٤٢) والطيالسي (١٦٣٤) في «مسنديهما»، والشافعي في «الأم» (٥ / ٢٢٧)، والدارمي (٢٢٨٧) وأبو داود (٢٣٠٠) والترمذي (١٢٠٤) والنسائي (٦ / ١٩٩ ـ ٢٠٠) وابن ماجه (٢٠٣١) في «سننهم»، وابن سعد في «طبقاته» (٧ / ٢٦٠، ٣٦٨)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٦ / ١١٠ رقم ٣٣٢٨)، وابن المجارود في «المنتقى» (٥٩٧)، وابن حبان في «صحيحه» (المنتقى» (٥٩٧)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣ / ٧٧)، وابن حبان في «صحيحه» (٢٩٧١)، وابن حبان في «صحيحه» (٢٩٠١)، وابن حبان في «صويحه» (٢٩٧١)، وابن حبان في «صحيحه» (٢٩٠١)، وابن حبان في «صويحه» (٢٩٠١)، وابن حبان في وربن حبان

لا تنفي وجوب السكني كالطلاق(١).

#### مسألة ١٣٧٩

إذا طلقت أمة فاعتدت بعض عدتها ثم أُعتقت؛ فإنها تمضي على عدة الأمة ولا تنتقل إلى عدة الحرة وإن كان الطلاق بائناً أو رجعياً ''. وقال أبو حنيفة: إن كان رجعياً انقلبت إلى عدة الحرة وإن كان بائناً لم تنتقل ("").

فدليلنا أنها أمة معتدة من طلاق؛ فلم تتغير عدتها مع بقاء زوجها كالتي لم

والحاكم في «المستدرك» (٢ / ٢٠٨)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧ / ٤٣٤ ـ ٤٣٥) و «المعرفة»
 (٦ / ٤٥)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٦ / ٣٤٢١ رقم ٢٠٨٧)، والبغوي في «شرح السنة» (٩ / ٣٠٠ ـ ٣٠١)؛ من حديث الفريعة بنت مالك ـ أخت أبي سعيد الخدري ـ رفعته، وفيه قصة طويلة. والحديث صحيح، قال الترمذي: «لهذا حديث حسن صحيح»، وصححه محمد بن يحيى الذهلي وابن عبدالبر في «التمهيد» (٢١ / ٣١).

وضعفه ابن حزم في «المحلى» (١٠ / ٣٠٣)، وتبعه عبدالحق الإشبيلي في «الأحكام الوسطى» (٣ / ٢٢٧)، ورد عليهما بنفس قوي غاية ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (٥ / ٣٩٣ رقم ٢٥٦٢)، وأثبت صحة الحديث.

وانظر: «نصب الراية» (٣ / ٢٦٤)، «التلخيص الحبير» (٣ / ٢٦٨)، «زاد المعاد» (٥ / ٦٨٠)، «طختصر الخلافيات» (٤ / ٢٨٩).

<sup>(</sup>۱) ما قرره المصنف هو الراجح، وبه قال جمع من السلف. انظر: «سنن سعيد بن منصور» (رقم ١٣٤٣)، «فتح الباري» (٨/ ١٩٣)، «المحلي» (١٠ / ٢٩٠).

<sup>(</sup>٢) «المدونة» (٢ / ٨٢)، «التفريع» (٢ / ١١٨)، «الكافي» (٢٩٤)، «المعونة» (٢ / ٩٢٥)، «جامع الأمهات» (ص ٣٢٢)، «عقد الجواهر الثمينة» (٢ / ٢٥٨).

٣) «الآثار» لأبي يوسف (رقم ٩٥٩)، «مختصر الطحاوي» (٢١٨)، «اللباب» (٣ / ٨١).
 وقال الجصاص في «مختصر اختلاف العلماء» (٢ / ٤٠٩، مسألة ٩١٤): «فيمن طلق زوجتهُ تطليقة وهي أمة ثم تعتق:

قال أصحابنا: يصير طلاقها ثلاثاً، فإن طلقها أخرى لم تبن حتى تطلق ثنتين. شبهه أبو جعفر بمن نوى الإقامة في الصلاة؛ فيكون بمنزلة من ابتدأها وهو مقيم».

تعتق، ولأنها معتدة عن طلاق؛ فلم ينتقل اعتدادها ما دامت معتدة عنه، أصله الطلاق البائن، ولأن الاعتداد بالحيض طريقه الاستبراء من غير مراعاة زمان، فإذا لزم الأمة ثم طرأ العتق في أثنائه فلم يتغير حكمه كالأمة المستبرأة (١).

#### مسألة ١٢٨٠

إذا أسقطت المُطَلقةُ مُضغةً أو علقةً؛ فإنَّ عدتها تنقضي به (٢)، وقال أبو حنيفة: لا تنقضي به عدتها إلا بأن يتبين شيء من خلقه (٣).

فدليلنا أنه أول خلق الآدمي مستحيل من النطفة؛ فوجب إذا ألقته أن تنقضي به عدتها كما لو بان فيه تخطيط، ولأنه ينطلق عليه اسم الحمل والإسقاط؛ فوجب أن تنقضي به العدة؛ كالولد(٤).

#### مسألة ١٣٨١

المبتوتة في المرض عدتها عدة المطلقات إذا مات زوجها (٥)، وقال أبو

<sup>(</sup>١) ما قرره المصنف قوي وراجع، وهو مذهب الأوزاعي والليث أيضاً.

<sup>(</sup>۲) «المدونة» (۲ / ۲۷ \_ ۲۸)، «التفريع» (۲ / ۱۱٥ \_ ۲۱۱)، «الرسالة» (۲۰۱)، «الكافي» (۲۹۳)، «المعونة» (۲ / ۲۰۱)، «جامع الأمهات» (ص ۳۲۰)، «تفسير القرطبي» (۱۱۸ / ۱۹۰). وهذا مذهب الشافعية، قال المزني في «مختصره» (ص ۲۱۸): «ولو طرحت ما تعلم أنه ولد مضغة أو غيرها حلت»، وهذا خلاف ما نقله القرطبي عنهم؛ إذ جعل مذهب الشافعية كالحنفية. وانظر: «الإشراف» (ص ۲۸۷) لابن المنذر.

<sup>(</sup>٣) «آثار أبي يوسف» (١٤٤)، «مختصر اختلاف العلماء» (٢ / ٣٩٢ رقم ٨٩٧) ـ وفيه: •وروي عن إبراهيم مثل ذٰلك».

<sup>(</sup>٤) ما أثبته النساء من مضغة أو علقة أو شيء تستيقن أنه ولد؛ فإنه تنقضي به العدة، وإن لم يتبين فيه خلق آدمي سألنا عدولاً من النساء، فإنْ زعمن أن لهذا لا يكون إلا من خلق آدمي؛ فكذلك، وإن شككن فليس كذلك، والوسائل الطبية والفحوصات المخبرية لهذه الأيام تساعد على ذلك، والله الموفق.

<sup>(</sup>٥) «المدونة» (٢ / ٧٥)، «التفريع» (٢ / ١١٨ ـ ١١٩)، «الكافي» (٢٩٤)، «المعونة» (٢ / ٩٢٥)، «المعونة» (٣ / ٩٢٥). «تفسير القرطبي» (٣ / ١٨٢).

ولهذا مذهب أبي يوسف والشافعي وأبي عبيد وأبي ثور واختاره ابن المنذر، أفاده القرطبي.

44

حنيفة: عدتها أقصى الأجلين(١).

فدليلنا قوله: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَتُ يَثَرَبَّصَ فِإِنْفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوتَوْ ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، وقوله: ﴿ وَأُولَتُ ٱلْأَمْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعَنَ حَمَلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤]، ولأنها مبتوتة في المرض كالمبتوتة في الصحة، ولأن مرض الزوج لا تأثير له في زيادة العدة ولا نقصانها لا في حق المرأة ولا الزوج، بدليل أنها لو خرجت من العدة قبل موته لم يلزمها عدة أخرى ولو طلقها وهي مريضة لم يجب عليها من العدة إلا ما يجب على الصحيحة؛ فكذلك إذا مات عنها وهي في العدة (٢).

#### مسألة ١٣٨٢

الأمة الزوجة إذا دخل بها ولم تبلغ المحيض فعدتها من الطلاق ثلاثة أشهر، وكذلك الآيسة كالحرّة (٢٠). وللشافعي ثلاثة أقاويل منها شهران، ومنها شهر ونصف (٤٠).

<sup>(</sup>۱) «المبسوط» (٦/ ٥٨)، «مختصر اختلاف العلماء» (٢/ ٣٩٤/ رقم ٩٠٠). ولهذا قول الثوري ومحمد.

<sup>(</sup>٢) ما قرره المصنف هو الراجع؛ لأن الله تعالى جعل عدة المطلقات الأقراء، وقد أجمعوا على أن المطلقة ثلاثاً لو ماتت لم يرثها المطلق، وذلك لأنها غيرُ زوجة، وإذا كانت غيرَ زوجة فهو غير زوج لها، والله الهادي.

<sup>(</sup>٣) «المدونة» (٢ / ٤٢٥) ٤٢٨ ـ ط دار صادر)، «عقد الجواهر الثمينة» (٢ / ٢٥٨)، «التفريع» (٢ / ٢٠٦)، «المعونة» (٢ / ٩١٦)، «المعونة» (٢ / ٩١٦)، «جامع الأمهات» (ص ٣٢٠)، «تفسير القرطبي» (٣ / ١٨٣).

ولهذا مذهب الليث ويحيى بن سعيد الأنصاري، أفاده الجصاص.

<sup>(</sup>٤) «مختصر المزني» (ص ٢٢٠).

وقال الماوردي في «الحاوي الكبير» (١٤/ / ٢٥٨): «وفيما تعتد به الأمة منها ثلاثة أقاويل: أحدها ـ وهو أقيس ـ: أنها تعتد بنصفها شهراً ونصفاً ليجزئها على الصحة كالعدة من الموت. والقول الثاني: تعتد شهرين بدلاً من قرءين لأن كل شهر في مقابله قرء.

والقول الثالث: وهو أحوط: أنها تعتد بثلاثة أشهر لأنه أقل الزمان الذي يظهر فيه استبراء الرحم». ومذهب الحنفية: عدتها شهر ونصف، وهو قول الثوري والحسن بن حي وسعيد بن المسيب وأبي =

فدليلنا: قوله تعالى: ﴿ وَالَّتِي بَيِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَآيِكُمْ . . . ﴾ إلى قوله: ﴿ وَالَّتِي لَرَيْحِضْنَ ﴾ [الطلاق: ٤]؛ فعم، ولأنها طريقة العلم ببراءة الرحم تستوي فيه الحرة والأمة كوضع الحمل (١٠).

#### مسألة ١٢٨٢

عدّة المستحاضة من الطلاق سَنة إذا عدمت التمييز(7)، وللشافعي أقاويل منها أنها تبقى أبداً لا تخرج من العدة حتى تيأس من المحيض(7).

= تلابة.

وانظر: «حلية العلماء» (٧ / ٣٢٦\_ ٣٢٧)، «مختصر اختلاف العلماء» (٢ / ٣٧٦\_ ٣٨٧ / رقم انظر: «حلية العلماء» (١٠ / ٣٠٧)، «الآثار» (ص ١٤٣) لأبي يوسف.

(١) ما قرره المصنف قوي، وهو الراجع إن شاء الله تعالى؛ إذ العمومات لا فصل فيها بين الحرة والأمة،
 والله أعلم.

(٢) فيه روايتان: الأولى سَنةً.

والثانية: أنها إذا ميزت بين الدمين وكان لها قرءً معلوماً اعتدت به لأنها من ذوات الأقراء، فإذا عرفته بالتمييز اعتدت به كغير المستحاضة.

وانظر: «الموطأ» (٢ / ٥٨٣)، «المدونة» (٢ / ٦٨ \_ ٣٦)، «التفريع» (٢ / ١١٥)، «الرسالة» (٢٠١)، «الكافي» (٢٩٣)، «المعونة» (٢ / ٩٢٣)، «جامع الأمهات» (ص ٣٢٠، ٣٢١)، «الخرشي» (٤ / ٣٢٠)، «المعنقة» (٤ / ٣٦٠)، «تفسير «الخرشي» (٤ / ١٦٠)، «المنتقى» (٤ / ١٠٨)، «عقد الجواهر الثمينة» (٢ / ٢٦٠)، «تفسير القرطبي» (١٨ / ١٦٤ \_ ١٦٥) ـ وفيه: «قال الليث: عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت مستحاضة سنة، وهو مشهور قول علمائنا، سواء علمت دم حيضها من دم استحاضتها، وميزت ذلك أو لم تميزه عدّتها في ذلك كله عند مالك في تحصيل مذهبه سَنة، منها تسعة أشهر استبراء، وثلاثة عدّة، وقال الشافعي في أحد أقواله: عدّتها ثلاثة أشهر، وهو قول جماعة من التابعين والمتأخرين من القرويين. وقال ابن العربي [في «أحكام القرآن» (٤ / ١٨٢٨)]: وهو الصحيح عندي. وقال أبو عمر \_ أي: ابن عبدالبر \_: المستحاضة إذا كان دمها ينفصل فعلمت إقبال حيضتها أو إدبارها اعتدًّت ثلاثة قُرُوء، وهٰذا أصحُّ في النظر، وأثبت في القياس والأثر».

وأفاد أن مذهب ابن المسيب تعتد سنة، وأن مذهب مجاهد تعتد ثلاثة أشهر، وزعم أن قوله تعالى: ﴿ وَاللَّتِي بَيِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن فِسَالٍكُورَ إِنِ اَرَبَبْتُكُو فَعِيدُنَّهُ ثَلَثُنَّهُ أَشَّهُرٍ ﴾ [الطلاق: ٤] وارد في المستحاضة لا تدرى دم حيض هو أو دم علة.

(٣) «مختصر المزني» (٢١٨)، «الحاوى الكبير» (١٤ / ٢١١)، «روضة الطالبين» (٨ / ٣٧١)، «حلية=

فدليلنا أن ما قلناه مروي عن عمر (١) ولا مخالف له، ولأن الغرض أن تعلم براءة رحمها في الظاهر والغالب دون القطع، وذلك يحصل بجلوسها غالب مدة الحمل، وبالثلاثة الأشهر بعده (٢).

#### مسألة ١٣٨٤

على الصغيرة إذا مات زوجها أو طلَّقها العدة (٣)، وقال داود: لا عدة عليها (٤).

= العلماء» (٧/ ٣٢٢)، ﴿إِخلاص الناوي» (٣/ ٣٤١). وانظر مذهب الحنفية في: «الآثار» لمحمد (١٠٤)، «مختصر اختلاف العلماء» (٢/ ٣٩٣/ رقم ٨٩٨).

(١) يشير إلى ما أخرجه سحنون في «المدونة» (٢ / ٦٩) من طريق أشهب ؛ قال ابن لهيعة: قال لي يزيد بن أبي حبيب: إن عمر بن الخطاب قال: «عدة المستحاضة سنة».

ومضى نحوه مع تخريجه في التعليق على مسألة (رقم ١٣٦٦).

(٢) ما رجحه ابن عبدالبر في كلامه السابق هو الراجح، والله أعلم.

(٣) «المدونة» (٢ / ٦٨)، «التفريع» (٢ / ١١٦)، «الرسالة» (٢٠٦ ـ ٢٠٧)، «الكافي» (٢٩٣)، «المعونة» (١ / ٢٠١)، «تفسير «المعونة» (١ / ٢٠١)، «جامع الأمهات» (ص ٣٢١)، «عقد الجواهر الثمينة» (٢ / ٢٦١)، «تفسير القرطبي» (٣ / ١٦٣ و ١٨ / ١٦٥).

(٤) في نسبته لداود نظر!! وقد نسبه ابن حزم في «المحلى» (١٠ / ٢٦٥) لمالك!! ففيه: «وقال مالك: لا عدة على الصغيرة جداً»! وتعقب لهذا الرأي بقوله: «ولا نعلم أحداً قال بهذا قبله، وهو قول فاسد لوجوه:

أحدها: أنه تخصيص للقرآن مخالف لحكمه.

وثانيها: أنه أوجب عليها عدة الوفاة ولو أنها في المهد وأسقط عنها عدة الطلاق وهي موطوءة مطلقة، ولهذا تناقض ظاهر الفساد.

وثالثها: أنه لم يحد منتهى الصغر الذي أسقط فيه عنها عدة الطلاق من مبدأ وقت إلزامها فيه العدة ولهذا تلبيس لا خفاء بفساده ومزج للفرض بما ليس فرضاً، ويكفي من لهذا كله أنه قول لا دليل على صحته لا من قرآن ولا سنة ولا رواية سقيمة ولا رواية فاسدة ولا قياس ولا رأي له وجه ولا قول سلف وما كان له كذا؛ فهو ساقط بيقين».

قلت: وأبو محمد بن حزم أعلم بقول داود من القاضي عبدالوهاب، والله أعلم.

فدليلنا عموم الظاهر من قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا ﴾ [البقرة: ٢٣٤]، ﴿ وَالَّتِي لَرَيَحِضَّنَّ ﴾ [الطلاق: ٤]، ولأن طلاق الزوج أو موته يوجب عدة؛ كالبالغ (١١).

#### مسألة ١٣٨٥

إذا مات المسلم عن الكتابية ففي عدتها روايتان:

أحداهما: المشهورة: كعدة المسلمة.

والأخرى: استبراء رحمها<sup>(۲)</sup>.

فوجه الأولى: عموم الظاهر؛ ولأنه نوع من البينونة كالطلاق ولأنها زوجة للمسلم مات عنها كالمسلمة؛ ولأن كل عدة لزمت المسلمة لزمت الكتابية كوضع الحمل.

ووجه الثانية: أن تربصها يتعلق به حقان حتى النسب وهو العلم ببراءة الرحم، وحتى الله تعالى وهو ما زاد على ذلك إلى آخر الشهور، والكفَّار لا يؤاخذون بحقوق الله تعالى المتجردة عن حقوق الآدميين.

<sup>(</sup>١) ما قرره المصنف هو الراجع؛ ففي قوله تعالى: ﴿ وَالَّتِي لَرَ يَحِضْنُ ﴾ [الطلاق: ٤] ـ يعني الصغيرة ـ فعدتهن ثلاثة أشهر، فأضمر الخبر، وإنما كانت عدتها بالأشهر لعدم الأقراء فيها عادة، والأحكام إنما أجراها الله تعالى على العادات، فهي تعتد بالأشهر، فإذا رأت الدم في زمن احتماله عند النساء انتقلت إلى الدم لوجود الأصل، وإذا وجد الأصل لم يبق للبدل حكم، كما أن المُسِنَّة إذا اعتدّت بالدم ثم ارتفع عادت إلى الأشهر، وهذا إجماع، قاله القرطبي في «تفسيره» (١٨ / ١٦٥).

<sup>(</sup>۲) «المدونة» (۲ / ۷۶ \_ ۷۰)، «المعونة» (۲ / ۹۲۰)، «التفريع» (۲ / ۱۱۷)، «الكافي» (۲۹۳)، «المدونة» (۲ / ۱۱۷)، «المعونة» (۳ / ۹۲۰)، «المدونة» (۳ / ۱۸۳) ـ وفيه: «قال ابن الرسالة» (۲۰۷)، «جامع الأمهات» (ص ۳۱۱)، «تفسير القرطبي» (۳ / ۱۸۳) ـ وفيه: «قال ابن العربي [في «أحكام القرآن» (۱ / ۲۱۱)]: روي عن مالك أن الكتابية [المتوفى عنها زوجها] تعتد بثلاث حيض إذ بها يبرىء الرحم، ولهذا منه فاسد جداً؛ لأنه أخرجها من عموم آية الوفاة، وهي منها، وأدخلها في عموم آية الطلاق، وليست منها. قلت (القرطبي): وعليه بناء ما في «المدونة» لا عدة عليها إن كانت غير مدخول بها؛ لأنه قد علم براءة رحمها، ولهذا يقتضي أن تتزوّج مسلماً أو غيره إثر وفاته لأنه إذا لم يكن عليها عدة الوفاة ولا استبراء للدخول؛ فقد حلّت للأزواج». قلت: والأول أرجح وأقيس، والله أعلم.

#### مسألة ١٣٨٦

إذا تزوجت في العدة ووطئها الثاني؛ فهل تتداخل العدتان أم لا؟ روايتان (١٠)، فإذا قلنا أنهما تتداخلان، وهو قول أبى حنيفة (٢٠).

فوجهه: أن الغرض الذي له ترادان هو العلم ببراءة الرحم، وذلك يحصل مع التداخل، أصله إذا حملت، وإذا قلنا لا تتداخلان وهو قول الشافعي<sup>(٣)</sup>؛ فوجهه أنه

<sup>(</sup>۱) «الموطأ» (٢ / ٣٣٥)، «المدونة» (٢ / ٨٢)، «التفريع» (٢ / ٥٥ ـ ٢٠)، «الكافي» (٢٩٤)، «الموطأ» (١٠٢)، «جامع الأمهات» (ص ٣٢٤)، «عقد الجواهر الثمينة» (٢ / ٢٦٥)، «بداية المجتهد» (٢ / ١٠٢)، «القوانين الفقهية» (٣٣٩)، «المنتقى» (٣ / ٣١٦) ـ واستظهر التداخل ـ، «منح الجليل» (٢ / ٤١٦ ـ ٨١٤)، «حاشية الدسوقي» (٢ / ٤٩٩)، «أوجز المسالك» (٩ / ٣٥٧).

<sup>(</sup>تنبيه): الروايتان عن الإمام مالك مخصوصة بما إذا لم تكن العدة بالحمل، أما إذا كانت بالحمل؛ فالتداخل بين العدتين في هذه الحالة قول واحد للإمام مالك، نبه على ذلك الباجي وابن جزي، واستثنوا من ذلك حالتين:

الأولى: إذا كان الحمل من نكاح فاسد، فإن وضعه لا ينهي العدة الأخرى إذا كانت عدة وفاة، بل لا بد من مراعاة أقصى الأجلين، فإن بقى بعد وضع الحمل مدة على عدة الوفاة أتمتها.

والأخرى: إن كان الحمل من زنا، فإن وضعه لا ينهي العدة الأخرى، بل تعتد بعد وضعه عدة طلاق إنْ طلقها زوجها أثناء العدة، وأما إن كانت متوفى عنها زوجها؛ فإنها تعتد أطول الأجلين، كما تقدم في الحالة الأولى.

انظر: «منح الجليل» (٢ / ٤١٨)، «حاشية الدسوقي» (٢ / ٥٠١)، «حاشية البناني» (٤ / ٢٣٧).

 <sup>(</sup>۲) «القدوري» (۸۱)، «المبسوط» (۲/ ۳۹، ۱۱)، «تحفة الفقهاء» (۲/ ۳۲۳ ۲۳۳)، «اللباب» (۳ / ۸۳ ۸۳)، «البدائع» (۱۶/ ۱۹۹۰)، «الهداية» (۱۶/ ۸۸۷)، «فتح القدير» (۳۲۳ ۳۲۷)، «رؤوس المسائل» (۱۶۱)، «إيثار الإنصاف» (ص ۱۷۰).

<sup>(</sup>٣) «الأم» (٣٣٣ ـ ٣٣٤)، «مختصر المزني» (ص ٢٢٤)، «المهذب» (٢ / ١٥١)، «الوجيز» (٢ / ٩٠٥)، «المنهاج» (١٥٥)، «روضة الطالبين» (٨ / ٣٨٥)، «حلية العلماء» (٧ / ٣٤٧)، «مختصر الخلافيات» (٤ / ٢٩٠ / رقم ٢٥٢)، «إخلاص الناوي» (٣ / ٣٦٠)، «نهاية المحتاج» (٧ / ١٤١)، «حاشية عميرة» (٤ / ٤٧).

انظر: «المغني» (۸ / ۱۰۰ ـ ۱۰۲ ـ ط دار الفكر)، «المبدع» (۸ / ۱۳۵)، «الكافي» (۳ / ۳۱۳ ـ ۳۱۳). «الكافي» (۳ / ۳۱۳ ـ ۳۱۷).

#### (تنبيهات):

التنبيه الأول:

استثنى الشافعية من منع التداخل بين العدتين إذا كانتا من شخصين، العدتين من حربيين؛ فإنهما يتداخلان على أحد القولين.

وعللوا ذٰلك بأن استيلاء الثاني يبطل حق الأول.

انظر: «الوجيز» (۲ / ۹۸)، «روضة الطالبين» (۸ / ۳۹۸).

التنبيه الثاني:

استثنى بعض الشافعية والحنابلة من منع التداخل بين العدتين أو الاستبراء إذا كانتا من شخصين، ما لو وطىء الشريكان الأمة المشتركة بينهما؛ فإنه يكفيها استبراء واحد، لكن المشهور أنه يلزمها استبراءان؛ كالحال في العدتين إذا كانتا من شخصين.

انظر: (روضة الطالبين» (٨/ ٣٩٨)، (المبدع» (٨/ ١٥٧)، (الإنصاف» (٩/ ٣٢٥).

التنبيه الثالث:

حصر بعض المالكية صور التداخل في العدد والاستبراء باعتبار موجبها وهو الطلاق أو الوفاة أو الاستبراء؛ كالنكاح الفاسد، والوطء بشبهة، والزنا، ونحو ذلك، في تسع صور عقلية، وأما الواقعية؛ فسبع صور، وذلك لأن كل واحد من موجبات العدة يتصور أن يطرأ على مثله وعلى غيره، فتكون الصور تسعاً، وإليك بيانها:

الصورة الأولى:

طروء عدة طلاق على عدة طلاق مثله، كما لو طلقها طلاقاً رجعياً ثم طلقها طلقة أخرى أثناء العدة. الصورة الثانية:

طروء عدة وفاة على عدة طلاق، كما لو طلقها طلاقاً رجعياً ثم توفي عنها أثناء العدة.

الصورة الثالثة:

طروء استبراء على عدة طلاق، وذلك كما لو وطئت في نكاح فاسد أثناء العدة.

الصورة الرابعة :

طروء عدة طلاق على استبراء، مثل أن توطأ وهي متزوجة وطء شبهة، ثم يطلقها زوجها إثناء استبرائها.

الصورة الخامسة:

طروء عدة وفاة على استبراء، ومثالها ما لو توفي عن المرأة زوجها وهي معتدة من وطء شبهة ونحوه.

وطء له حرمة فوجب استيفاء عدته؛ كالأولى (١١).

الصورة السادسة:

طروء استبراء على استبراء، ومثاله ما لو اعتدت من نكاح فاسد ثم وطئت إثناء العدة وطأ آخر. الصورة السابعة:

طروء استبراء على عدة وفاة، وذٰلك كما لو اعتدت من وفاة زوجها ثم وطئت أثناء العدة.

فهذه الصور السبع يمكن وقوعها، وأما ما لا يمكن وقوعه فهما:

الصورة الثامنة:

طروء عدة طلاق على عدة وفاة.

الصورة التاسعة:

طروء عدة وفاة على عدة وفاة.

انظر لهذه الصور: «منح الجليل» (٢ / ٤١٥). وانظر توضيحها بصورة بديعة في كتاب: «العمدة في أحكام العدة» (ص ٧٩)، «بدر الزوجين ونفحة الحرمين» (ص ١٧٦) نقلاً عن «التداخل» (٢ / ٧٢١

الراجح أن العدتين من رجلين لا تنداخلان مطلقاً، ولهذا قول عمر وعلي، وبه قال عمر بن عبدالعزيز. أخرج مالك في «الموطأ» (٢ / ٥٣٦) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧ / ٤٤١) بسندهما أن طليحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها فنكحت في عدتها، فضربها عمر بن الخطاب، وضرب زوجها بالمخفقة ضربات، وفرق بينهما، ثم قال عمر بن الخطاب: أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدِتها من زوجها الأول، ثم كان الآخر خاطباً من الخطاب، وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول، ثم اعتدت من الآخر .

وأخرج الشافعي في «الأم» (٥ / ٣٣٣) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧ / ٤٤١) بسندهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قضى في التي تزوج في عدتها أنه يفرق بينهما. . . وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر.

فهذان أثران ظاهرا الدلالة على أن العدتين من رجلين لا تتداخلان.

قال ابن قدامة في «المغنى» (٨ / ١٠١): «وهذان قولا سيدين من الخلفاء لم يعرف لهما في الصحابة مخالف». وانظر: «شرح السنة» للبغوى (٩ / ٣١٦).

ونوقش الاستدلال بهذين الأثرين بأن المقصود منهما أن تستكمل العدة الأولى، وتستقبل الثانية لكن بما بقى من الأولى، لا بعد استكمالها؛ لأن الواو للجمع دون الترتيب.

(الاشسراف ج 4)

#### مالة ١٣٨٧

إذا أذن لـزوجته في الحج فـأحـرمـت ثـم طلقهـا أو مـات مضـت على إحرامها ولم ترجع إلى منزلها(١)، خلافاً لأبي حنيفة في قوله: إنها تقيم على

ويمكن الجواب عن لهذا الاعتراض بأن الأثرين ظاهرا الدلالة على أن المرأة تستأنف عدة جديدة بعد إكمال العدة الأولى، بل قد جاء في بعض ألفاظ أثر علي \_ رضي الله عنه \_ ما يفيد لهذا صراحة؛ فقد جاء في إحدى الروايات: «. . . . ثم تعتد من لهذا عدة مستقبلة»، وفي رواية أخرى: «. . . . ثم تعتد من الآخر عدة جديدة».

وأما القول بأن الواو للجمع دون الترتيب؛ فيجاب عنه بأن ألفاظ الأثرين لم يرد فيها العطف بالواو، بل ورد العطف بثم، وعلى فرض ورود رواية بالعطف بحرف الواو؛ فإن الواو لا تقتضي الجمع مطلقاً، بل قد تدل قرينه على أنها للترتيب، والقرينة الألفاظ الأخرى، وعلى فرض أنه ليست هناك قرينة؛ فإن الجمع لا يعني الدمج والنداخل، بل غاية ما يفيده عدم الترتيب.

ويدل على لهذا وجوه من المعقول، هي:

الأول: أن العدة إنما وجبت على المرأة حقاً للزوج قضاء لحق النكاح، فإذا اجتمعت العدد لم تتداخل؛ لأنها حقوق مقصودة لآدميين فلم تتداخل؛ كالديون واليمين.

الثاني: أن العدتين إذا كانتا من شخصين فقد لزمنا المرأة من وجهين، وما كان كذلك لا يمكن أن يتأدى أحدهما بالآخر، بل لا بد من الإتيان بهما جميعاً.

الثالث: أن العدة حبس يستحقه الرجال على النساء، فلم يجز أن تكون المرأة عند تعدد العدة عليها في حبس رجلين، كالزوجة لا يمكن أن تكون في وقت واحد تحت رجلين.

الرابع: أن العدة عبادة؛ لأنها كف النفس عن المحرمات في مدة معينة، فإذا تعدد سبب لهذا الكف لم تتداخل العدد؛ لأنها عبادة والعبادات لا تتداخل.

وذلك كمن وجب عليه الكف عن الشهوة في يوم بسبب، ثم وجب عليه مثله بسبب آخر؛ فإنه لا يخرج عن عهدة الكف الذي تعدد سببه بصوم يوم واحد.

والقول بمنع النداخل بين العدتين إذا كانتا من شخصين أسعد بالأثر من غيرهم، فلو لم يكن معهم إلا قضاء الخليفتين الراشدين لكفى ذلك مرجحاً لقولهم؛ لأن سنة الخلفاء الراشدين سنة متبعة، وقولهم أحرى وأقرب للصواب من غيرهم؛ فكيف إذا لم يعرف لهم مخالف من الصحابة. من «التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي» (٢ / ١٤٤) وما بعد) بتصرف يسير.

(۱) «الموطأ» (۲/ ٥٩)، «المدونة» (۲/ ٤٦٧ ـ ٤٧٠ ـ ط دار صادر)، «جامع الأمهات» (ص ٣٢٦). وبه قال أبو يوسف ومحمد، وروى الحسن بن زياد عن أبي يوسف: أنها لا تخرج في الطلاق، وتخرج في الوفاة؛ لأن الخروج في السفر أيسر. عدتها (١٠)؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأَتِتُوا الْمُحَجَّ وَالْمُرَةَ لِلَهِ ﴾ [البقرة: ١٩٦]، ولأن الحج أسبق من العدة وينوب عن مقامها في منزلها، ولأنه يمنع النكاح والوطء؛ فكان أولى.

#### مسألة ١٣٨٨

الإحداد واجب على الزوجة المتوفَّى عنها (٢)، وحكي عن بعضهم أنه غير واجب (٢).

فدليلنا أنه ﷺ سئل عمن مات زوجها فاشتكت عينها هل تكتحل؟ فقال: «لا»(٤)، ولأن الزينة والطيب داعيان إلى النكاح؛ فمنعت منه كالمحرم، ولأنها لما

<sup>=</sup> وقال الأوزاعي: إذا خرجا يريدان الحج فتوفي الرجل، فإن كانت أحرمت أتمت حجها، وإن كانت لم تحرم رجعت فاعتدت في بيتها. وقال الليث: إذا بلغها خبر الوفاة وهي في الطريق؛ فليس عليها أن تقيم في غير بلدها، ولكن عليها إذا قدمت وقد بقي عليها من عدتها شيء أن تستكملها في منزل زوجها. أفاده الحصاص.

وانظر: «مصنف عبدالرزاق» (٧/ ٣١، ٣٣)، «سنن سعيد بن منصور» (١/ ٣١٧)، «المحلى» (١٠ / ٢٨٦).

<sup>(</sup>۱) «الجامع الصغير» (۱۹۸)، «المبسوط» (٦/ ٣٥)، «مختصر اختلاف العلماء» (٢/ ٣٩٥/ رقم (١٩٠).

 <sup>(</sup>۲) «المدونة» (۲ / ۲۷)، «التفريع» (۱۱۹ ـ ۱۲۰)، «الرسالة» (۲۰۷)، «الكافي» (۲۹۵)، «المعونة»
 (۲ / ۹۲۸)، «جامع الأمهات» (ص ۳۲۰)، «عقد الجواهر الثمينة» (۲ / ۲۷۱)، «تفسير القرطبي»
 (۳/ ۱۸۱).

<sup>(</sup>٣) وهو قول الحسن والشعبي.

انظر: «حلية العلماء» (٧ / ٣٤٣)، «تفسير القرطبي» (٣ / ١٨١)، «الإشراف» (ص ٢٩٤) لابن المنذر، «فتح الباري» (٩ / ٤٨٦)، «المغني» (١١ / ٢٨٤)، «الإمداد بأحكام الإحداد» (١٦)، «أحكام الإحداد» (ص ٣٧)، «موسوعة فقه الحسن» (١ / ٥٠).

<sup>(</sup>تنبيه): قال العيني في «عمدة القاري» (٨ / ٦٧): «لا يصح لهذا عن الحسن. قاله ابن العربي». وحكاه ابن القيم في «زاد المعاد» (٥ / ٦٩٦) عن الحسن والحكم بن عُتيبة، وقبله: «حُكى».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في "صحيحه" (كتاب الطلاق، باب تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراً، رقم ٥٣٣٦)، ومسلم (كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، رقم ١٤٨٦)؛ من حديث أم سلمة رضى الله عنها.

منعت من التصريح في الخطبة بالعدة وكان التطيب والزينة أبلغ في الدعاء إلى النكاح منه كان أولى بالمنع (١).

#### مطلة ١٣٨٩

### لا إحـــداد علـــى مطلقـــة (٢)، خـــلافـــاً لأبـــي

قلت: أخرج حديث أسماء: أحمد (٦ / ٣٦٩، ٤٣٨)، وابن حبان (٣١٤٨ ـ «الإحسان»)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣ / ٧٥)، والطبراني (٢٤ / رقم ٣٦٩)، والبيهقي (٧ / ٤٣٨) وهو ضعيف، له علنان: الشذوذ، والانقطاع.

قال ابن المنذر: «وقد دفع أهل العلم لهذا الحديث بوجوه، وكان أحمد بن حنبل يقول: لهذا الشاذ من الحديث، لا يؤخذ به. وقاله إسحاق».

قال البيهقي في «السنن الكبرى» (٧ / ٤٣٨): «والأحاديث قبله أثبت، والمصير إليها أولى، وبالله التوفيق»، وقال في «المعرفة» (١١ / ٢٢٢): «والحديث في إحدادها ثابت؛ فالمصير إليه أولى، وبالله التوفيق»، ونقل ابن حجر في «الفتح» (٩ / ٤٨٧) عن شيخه البخاري قوله عنه: «هذا الحديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة وأجمعوا على خلافه»، وقال ابن القيم في «الزاد» (٥ / ٢٩٧): «وفي الحديث حجاج بن أرطأة، ولا يعارض بحديثه حديث الأثمة الأثبات الذين هم فرسان الحديث».

وانظر: «المحلى» (۱۰ / ۲۸۰)، «شرح معاني الآثار» (۲ / ۷۰)، «شرح النووي على صحيح مسلم» (۱۰ / ۱۱۲)، «الإرواء» (۷ / ۱۹۰).

(۲) «المدونة» (۲ / ۲۷)، «التفريع» (۱۱۹ ـ ۱۲۰)، «الرسالة» (۲۰۷)، «الكافي» (۲۹۵)، «التمهيد» (۲ / ۲۹۹)، «المعونة» (۲ / ۹۲۸)، «جامع الأمهات» (ص ۳۲۰)، «عقد الجواهر الثمينة» (۲ / ۲۷۱)، «تفسير القرطبي» (۳ / ۱۸۲)، «جواهر الإكليل» (۱ / ۳۸۹)، «المنتقى» (٤ / ۱٤۵)، «عارضة الأحوذي» (٥ / ۱۷۲).

ولهذا مذهب الشافعية الجديد.

انظر: «المجموع» (۱۸ / ۱۸۱)، «روضة الطالبين» (۸ / ٤٠٥).

ورواية في مذهب أحمد، وهي المذهب عند الأصحاب.

# حنيفة $^{(1)}$ وأحد قولي الشافعي $^{(7)}$ ؛ لأنها معتدة عن طلاق كالرجعية $^{(7)}$ .

انظر: «الإنصاف» (۹/ ۳۰۲)، «المبدع» (۸/ ۱٤٠).

وبه قال عطاء وربيعة وابن المنذر وابن حزم وابن عبدالبر.

انظر: «المغني» (۱۱ / ۲۹۹)، «المحلى» (۱۰ / ۲۸۱)، «الإشراف» (ص ۲۹۷)، «التمهيد» (۱۷ / ۳۱۹)، «تفسير القرطبي» (۳ / ۱۸۲).

- (۱) «شرح معاني الآثار» (۳/ ۷۹)، «اللباب» (۳/ ۸۸)، «تحفة الفقهاء» (۲/ ۳۷۳)، «المبسوط» (۲ / ۰۵۰)، «فتح القدير» (٤ / ۱٦۰)، «البناية» (٥ / ٤٣٧)، «مختصر اختلاف العلماء» (۲ / ۴۳)، «حاشية ابن عابدين» (۳/ ۵۳۱).
  - (٢) وهذا مذهب الشافعي في القديم.

انظر: «الأم» (٥ / ٢٣٠)، «مختصر المزني» (٢٢٣)، «الحاوي الكبير» (١٤ / ٣١٧)، «المجموع» (١٤ / ١٤١)، «روضة الطالبين» (٨ / ٤٠٥)، «نهاية المحتاج» (٧ / ١٤٩)، «حلية العلماء» (٧ / ٣٤٣)، «مختصر الخلافيات» (٤ / ٢٩٣ / رقم ٢٥٠).

ووجوب الإحداد على المعتدة من طلاق بائن رواية عن أحمد، وعليه أكثر أصحابه.

انظر: «الإنصاف» (۹/ ۳۰۲)، «المغنى» (۱۱/ ۲۹۹)، «المبدع» (۸/ ۱٤٠).

وبه قال سعيد بن المسيب وأبو عبيد وأبو ثور. أفاده ابن قدامة، وراد القرطبي: أنه مذهب الثوري والحسن بن حي وسليمان بن يسار وابن سيرين والحكم بن عتيبة.

(٣) الذي دلت عليه السنة أنه لا إحداد على المعتدة من طلاق؛ لأن السنة أثبتت ونفت، فخصت بالإحداد الواجب الزوجات، وبالجائز غيرهن على الأموات خاصة، وما عداهما فهو داخل في حكم التحريم على الأموات، فمن أين لكم دخوله على المطلقة البائن؟! قاله ابن القيم في «زاد المعاد» (٥ / ٧٠٠).

وقال الباجي في «المنتقى» (٤ / ١٤٥): «وقوله ﷺ: «أن تحد على ميت» يقتضي اختصاص لهذا الحكم بالوفاة، وأما المطلقة؛ فلا تعلّق لها بالحديث».

#### (تنبيهات):

الأول: المطلقة الرجعية لا إحداد عليها بالطلاق، بل ينبغي لها أن تتجمل وتتزين وتتعرض لمطلقها، لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً.

انظر: «الإجماع» (١١٢)، «موسوعة الإجماع» (١ / ٥٤)، «شرح النووي على مسلم» (١٠ / ١٠)، «المغنى» (١١ / ٢٨٥).

الثاني: اتفق أهل العلم على أن المطلقة قبل الدخول لا إحداد عليها بالطلاق. انظر: «موسوعة الإجماع» (١/ ٥٤).

#### مطألة ١٣٩٠

على الصغيرة الإحداد<sup>(١)</sup>، خلافاً لأبي حنيفة<sup>(٢)</sup> للخبر<sup>(٣)</sup>، ولأنها زوجة فلزمها الإحداد بموت زوجها؛ كالبالغ<sup>(٤)</sup>.

وهو مذهب الحنابلة.

انظر: «المغنى» (۱۱ / ۲۸٤)، «سبل السلام» (٣/ ٤١٣).

- (۲) «اللباب» (۳/ ۸۵)، «فتح القدير» (٤/ ١٦٤)، «تبيين الحقائق» (۳/ ۳۵)، «تحفة الفقهاء» (۲/ اللباب» (۳/ ۸۰)، «المبسوط» (۲/ ۹۰۱، «مختصر اختلاف العلماء» (۲/ ۹۰۹/ رقم ۹۰۱).
- (٣) يشمله حديث أم سلمة في المسألة قبل السابقة، وكذا ما أخرجه البخاري (٥٣٣٥، ٥٣٣٥)، ومسلم (١٤٨٦، ١٤٨٦) في «صحيحيهما»؛ من حديث أم سلمة قالت: قال رسول الله ﷺ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ على ميّت فوق ثلاث ليال؛ إلا على زوج: أربعة أشهر وعشراً».
- المنافر العلماء سلفاً وخلفاً إلى لزوم حكم الإحداد للصغيرة ولو كانت في المهد، واستدلوا بما أخرجه الشيخان عن أء سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله على فقالت: يا رسول الله! ابنتي توفي زوجها وقد اشتكت عينها؛ أفنكحلها؟ فقال رسول الله على: «لا». مرتين أو ثلاناً، كل ذلك يقول: «لا». قال القرطبي رحمه الله في «تفسيره» (٣/ ١٨٠): «ولم يسأل عن سنها ولو كان الحكم يفترق بالصغر والكبر لسأل عن سنها حتى يبين الحكم وتأخر البيان في مثل هذا لا يجوز، وأيضاً؛ فإن كل من لزمتها العدة بالوفاة لزمها الإحداد كالكبيرة»، وما قاله رحمه الله ظاهر القوة، أضف إلى ذلك «أن غير المكلفة تساوي المكلفة في اجتناب المحرمات كالخمر والزني، وإنما يفترقان في الإثم؛ فكذلكم الإحداد»، فإن كانت الصغيرة مميزة؛ فإنها تلزم الأحكام المتعلقة بالإحداد، وإلا؛ فعلى وليها أن يجنبها ما يحرم على الحادة، وقال ابن حزم رحمه الله في «المحلى» بالإحداد، وإلا؛ فعلى وليها أن يجنبها ما يحرم على الحادة، وقال ابن حزم رحمه الله في «المحلى» (١٠ / ٢٥٥) معلقاً على دليل الجمهور: «فلم يخص عليه هي كبيرة من صغيرة ولا عاقلة =

<sup>=</sup> الثالث: محل الخلاف في المسألة المذكورة المعتدة من طلاق باثن بينونة صغرى؛ كالمخلوعة والمفسوخة، أو كبرى؛ كالمطلقة ثلاثاً. انظر: «أحكام الإحداد» (ص ٢٠- ٦١).

<sup>(</sup>۱) «المدونة» (۲ / ۲۷)، «الرسالة» (۲۰۷)، «الكافي» (۲۹۵)، «المنتقى» (٤ / ١٤٨)، «المعونة» (۲ / ۲۰۹)، «جامع الأمهات» (ص ۳۵۰)، «الفروق» (۳ / ۲۰۶)، «تفسير القرطبي» (۳ / ۱۸۰)، «جواهر الإكليل» (۱ / ۳۸۹).

ولهذا مذهب الشافعية.

انظر: «مختصر المزني» (ص ٢٢٤)، «روضة الطالبين» (٨ / ٤٠٥)، «نهاية المحتاج» (٧ / ١٤٨)، « «مختصر الخلافيات» (٤ / ٢٩٣ / رقم ٢٠١).

# مطلة ١٣٩١

على الأمة الزوجة الإحداد (١١)، خلافاً لقوم (٢)؛ للخبر، وهو: أن امرأة جاءت إلى النبي ﷺ فقالت: إن ابنتي توفي زوجها وقد اشتكت عينها أفأكحلها؟ قال: «لا» مرتين أو ثلاثاً.

ولهذا (٣) نقل الحكم مع سببه، ولأن الإحداد يلزم لحق الله تعالى من غير إبطال لحق السيد؛ فأشبه الامتناع من التزويج، ولأن الأمة من أهل العبادات؛ فالإحداد عبادة يتعلق بها حق الله وحق الزوج وحق النسب؛ فوجب أن يكون لازماً لها كاستبراء الرحم، ولأنها زوجة كالحرة (٤).

من مجنونة ولا خاطبها بل خاطب غبرها فيها؛ فهذا عموم زائد على ما في القرآن».
 وانظر: «أحكام الإحداد» (ص ٥٠ - ٥٢) للشيخ خالد المصلح.

<sup>(</sup>۱) «المدونة» (۲ / ۲۷)، «الرسالة» (۲۰۷)، «الكافي» (۲۹٥)، «المعونة» (۲ / ۹۲۹)، «جامع الأمهات» (ص ۳۲٦)، «عقد الجواهر الثمينة» (۲ / ۲۷۱)، «تفسير القرطبي» (۳ / ۱۸۰).

<sup>(</sup>٢) نقل الباجي في «المنتقى» (٤ / ١٤٥) عن الحنفية عدم وجوب الإحداد على الأمة، وأظهر أنهم انفردوا بذلك، ونقله عنه القرطبي (٣/ ١٨٠) ولهذا خطأ!! فالأمة غير الزوجة لا إحداد عليها بموت سيدها، ولكن عبارة الجصاص في «مختصر اختلاف العلماء» (٢ / ٣٩٥ / رقم ٩٠١) قد تدلل على صحة ما ذهب إليه الباجي، ولهذا نصها: «قال أصحابنا: ليس على الصغيرة ولا على الكافرة ولا على الأمة المسلمة الإحداد؛ فهو على الحرة في العدة».

والمنقول في كتب الحنفية أن الأمة الزوجة عليها إحداد.

انظر: "فتح القدير" (٤ / ١٦٤)، "تبيين الحقائق" (٣ / ٣٦).

<sup>(</sup>٣) مضى تخريجه في المسألة (١٣٥٢).

<sup>(</sup>٤) الأمة غير الزوجة لا إحداد عليها لموت سيدها، قال ابن المنذر في «الإشراف» (ص ٢٩٥): «ولا أعلمهم يختلفون في أن لا إحداد على أم الولد إذا مات سيدها». قال: «وبه أقول لأنها ليست بزوجة». وقال ابن القيم في «الزاد» (٥/ ٦٩٩): «الإحداد لا يجب على الأمة وأم الولد إذا مات سيدها؛ لأنهما ليسا بزوجين».

وأما إذا كانت الأمة مزوَّجة؛ فهي داخلة في عموم الأخبار الدالة على وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها، وهو قول الجمهور.

انظر: «الأم» (٥/ ٣٣٢)، «المغني» (١١/ ٢٨٤)، «الإقناع» (١/ ٣٢٧) لابن المنذر، «أحكام الإحداد» (٩٥ ـ ٢٠).

# صألة ١٣٩٢

الصحيح أنَّ على الكتابية الإحداد (١)، خلافاً لأبي حنيفة (٢) وبعض أصحابنا (٣)؛ لعموم الخبر (٤)، واعتباراً بالمسلمة (٥).

- (٤) انظر ما قدمناه في التعليق على المسألة قبل السابقة .
- (٥) واحتج أرباب القول بعدم الإحداد بأن النبي ﷺ جعل الإحداد من أحكام من يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فلا تدخل فيه الكافرة، ولأنها غير مكلفة بأحكام الفروع.

قالوا: وعدوله عن اللفظ العام المطلق إلى الخاص المقيد بالإيمان يقتضي أن هذا من أحكام الإيمان ولوازمه وواجباته، فكأنه قال: من التزم الإيمان فهذا من شرائعه وواجباته.

والتحقيق أن نفي حل الفعل عن المؤمنين لا يتقضي نفي حكمه عن الكفار، ولا إثبات لهم أيضاً، وإنما يقتضي أن من التزم الإيمان وشرائعه فهذا لا يحل له، ويجب على كل حال أن يلزم الإيمان وشرائعه، ولحن لا يلزمه الشارع شرائع الإيمان إلا بعد دخوله فيه، ولهذا كما لو قيل: لا يحل لمؤمن أن يترك الصلاة والحج والزكاة؛ فهذا لا يدل على أن ذلك حلَّ للكافر، ولهذا كما قال في لباس الحرير: «لا ينبغي لهذا للمتقين». متفق عليه؛ فلا يدل أنه ينبغي لغيرهم. وكذا قوله في "صحيح مسلم» (٧٩٥): «لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعاناً».

وسر المسألة: أن شرائع الحلال والحرام والإيجاب إنما شُرعت لمن النزم أصل الإيمان، ومن لم يلتزمه وخلي بينه وبين دينه فإنه يخلي بينه وبين شرائع الدين الذي التزمه، كما خلي بينه وبين أصله=

<sup>(</sup>۱) «المدونة» (۲ / ۲۷۱)، «التفريع» (۲ / ۱۱۹)، «الرسالة» (۲۰۷)، «الكافي» (۲۹۰)، «عقد الجواهر الثمينة» (۲ / ۲۷۱)، «المنتقى» (٤ / ۱٤٥)، «التمهيد» (۱۷ / ۳۱۳)، «عارضة الأحوذي» (٥ / ۲۷۳)، «المعونة» (۲ / ۲۷۹)، «تفسير القرطبي» (۳ / ۲۷۹) ـ وفيه: «وصفه عليه السلام المرأة بالإيمان يدل على صحة أحد القولين عندنا في الكتابية المتوفى عنها زوجها أنه لا إحداد عليها، وهو قول ابن كنانة وابن نافع، ورواه أشهب عن مالك، وبه قال أبو حنيفة وابن المنذر، وروى عنه ابن القاسم أن عليها الإحداد كالمسلمة، وبه قال الليث والشافعي وأبو ثور وعامة أصحابنا ـ، «جامع الأمهات» (ص ۳۲۵).

وانظر: "الأم» (٥ / ٢٣٢)، "مختصر المزني" (ص ٢٢٤)، "روضة الطالبين" (٨ / ٤٠٥)، "نهاية المحتاج" (٧ / ١٤٨)، "مختصر الخلافيات" (٤ / ٣٩٣ / رقم ٢٥١).

 <sup>(</sup>۲) «تحفة الفقهاء» (۲ / ۲۷۶)، «اللباب» (۳ / ۸۵)، «فتح القدير» (٤ / ۱٦٤)، «تبيين الحقائق» (۳ / ۳۵)، «حاشية ابن عابدين» (۳ / ۳۵)، «المبسوط» (۲ / ۵۹ ـ ۲۰)، «مختصر اختلاف العلماء»
 (۲ / ۳۹۰ / رقم ۹۰۱).

<sup>(</sup>٣) انظر مراجع المالكية السابقة، و «زاد المعاد» (٥ / ٦٩٨)، «الإمداد بأحكام الإحداد» (٣٠ ـ ٣١).

إذا رفعت امرأة المفقود أمرها إلى الإمام سأل عنه وفحص عن خبره، فإذا اجتهد فلم يقف له على خبر ضرب لها أجل أربع سنين من وقت انتهى إليه افتقاده، ثم تعتد عدة المتوفَّى وتتزوَّج بعدها إن شاءت (١)، وقال أبو حنيفة (٢) والشافعي تجلس أبداً.

ورد ابن عبدالبر في «التمهيد» (١٧ / ٣١٦) على ما قدمناه آنفاً للنافين بقوله: «هٰذا لا حجة فيه؛ لأنَّ العلة حرمة المسلم الذي تعتد من مائه، وجاء الحديث بذكر من يؤمن بالله واليوم الآخر؛ لأن الخطاب إلى من هٰذه حاله كان يتوجه، فدخل المؤمنات بالذكر، ودخل غير المؤمنات بالمعنى الذي ذكرنا».

(۱) «المدونة» (۲ / ۹۱ \_ ۹۲)، «التفريع» (۲ / ۱۰۷ \_ ۱۰۸)، «الرسالة» (۳۰۲)، «المعونة» (۲ / ۲۰۰)، «المعونة» (۲ / ۲۰۰)، «جامع الأمهات» (ص ۳۲۷)، «المنتقى» (٤ / ۹۳)، «الخرشي» (٤ / ۱۵۰)، «عقد الجواهر الثمينة» (۲ / ۲۱۹).

وهٰذا مذهب محمد.

انظر: «المغني» (۹ / ۱۳۳ ـ ۱۳۴)، «المبدع» (۸ / ۱۳۰)، «تقرير القواعد» (۳ / ۱۷٦ ـ بتحقيقي).

- (۲) «االمبسوط» (۱۱ / ۲۰)، «الهداية» (۲ / ۱۸۱)، «الاختيار» (۳ / ۳۸)، «اللباب» (۲ / ۲۱۲)،
   «الدر المختار» (۳ / ۱٦۰)، «مختصر اختلاف العلماء» (۲ / ۲۲۹ / رقم ۸۲۰).
- (٣) «مختصر المزني» (٢٢٥)، «الحاوي الكبير» (١٤ / ٣٦٥)، «المهذب» (٢ / ١٤٧)، «روضة الطالبين» (٨ / ٢٠٠)، «نهاية المحتاج» (٧ / ١٤٨)، «حلية العلماء» (٧ / ٣٣٠)، «مختصر الخلافيات» (٤ / ٢٩٨ / رقم ٢٥٤). وانظر: «الإعلان المشروع والممنوع» (٧٨ ـ ٧٩).

ما لم يحاكم إلينا، وهذه القاعدة متفق عليها بين العلماء، ولكن عذر الذين أوجبوا الإحداد على الذمية أنه يتعلق به حق الزوج المسلم، وكان منه إلزامها به كأصل العدة، ولهذا لا يلزمونها به في عدتها من الذمي، ولا يتعرض لها فيها؛ فصار هذا كعقودهم مع المسلمين؛ فإنهم يلزمون فيها بأحكام الإسلام وإن لم يتعرض لعقودهم مع بعضهم بعضاً، ومن ينازعهم في ذلك يقولون: الإحداد حق لله تعالى، ولهذا لو اتفقت هي والأولياء والمتوفى على سقوطه بأن أوصاها بتركه لم يسقط، ولزمها الإتيان به؛ فهو جار مجرى العبادات، وليست الذمية من أهلها؛ فهذا سر المسألة. قاله ابن القيم في «زاد المعاد» (٥/ مُ ٦٩٨ ـ ٢٩٩).

فدليلنا إجماع الصحابة؛ لأنه روي عن عمر وعثمان أنه يضرب لها أجل أربع سنين ثم يفرِّق بينهما (١)، وروي مثله عن عمر (٢)، ولا نعرف مخالفاً لهم، وروي عن خلق كثير من التابعين (٣)، ولأنه لما كان الخيار ثابتاً لها في الفرقة مع العنة والإيلاء

(۱) أخرج مالك في «الموطأ» (۲ / ٥٧٥) \_ ومن طريقه الدارقطني (۲ / ٤٢١) والبيهقي (۷ / ٤٤٥) في «سننهما» \_ عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب قال: «أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو؛ فإنها تنتظر أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشراً، ثم تحل»، ورجاله ثقات، وفي سماع ابن المسيب من عمر خلاف، وأثبته أحمد، ورجحه ابن حجر على ما تقدم.

وأخرجه بنحوه من الطريق نفسه: عبدالرزاق (٧ / ٨٨)، وابن أبي شيبة (٣ / ٣٥٣) في «مصنفهما».

وفي لفظ عند عبدالرزاق (٧ / ٨٥ / رقم ١٢٣١٧) عن ابن المسيب: أن عمر وعثمان قضيا في المفقود أن امرأته تتربص أربع سنين، وأربعة أشهر وعشراً بعد ذلك، ثم تزوج، فإنْ جاء زوجها الأول خيّر بين الصّداق وبين امرأته.

وأخرجه عبدالرزاق (۷ / ۸۵ ـ ۸۲) وصالح في (مسائل أبيه) ( $\pi$  / ۱۲۰ / رقم  $\pi$  (۱٤٧٢) عن الزهري؛ قال: أن عمر وعثمان. . . بنحوه .

ويؤكّد لهذا عن عمر قصة الذي استهوته الجن، فأتت امرأته عمر، فأمرها أن تربص أربع سنين. أخرجه ابن أبي شببة (٣/ ٣٥٣)، وعبدالرزاق (٧/ ٨٦/ رقم ١٢٣٢٠) في «مصنفيهما»، والبيهقي في «سننه» (٧/ ٤٤٥ ـ ٤٤٦)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٣ / ق ٤٠٩ ـ ٤١٠ و١٣ / ٢٢ ـ ٢٣ ـ ط دار الفكر)، والأثرم، والجوزجاني ـ كما في «المغني» (٩ / ١٣٣ ـ ١٣٤) وقصته حسنة. انظر: «الإرواء» (٧/ ١٥٠)، كتابي «فنح المنان» (١ / ٣١١ ـ ٣١٣).

(٢) كذا في الأصل والمطبوع، وصوابه: «عن علي»؛ لأن مذهب عمر تقدم آنفاً. أخرجه عبدالرزاق (٧/ ٨٨ - ٨٩/ رقم ١٢٣٢٥) عن بنيهمة بنت عمر الشيبانية، وابن أبي شيبة (٣ / ٣٥٤) عن سهية بنت عمير الشيبانية - وهي هي - في «مصنفيهما» عن علي بنحوه.

وأخرجه البيهقي (٧ / ٤٤٧) مثله، وأفاد أن المشهور عنه قوله في المرأة المفقود: «امرأة ابتليت فلتصبر، لا تنكح حتى يأتيها يقين مثله».

قلت: وأخرج لهذا الأخير عنه عبدالرزاق (٧ / ٩٠ / رقم ١٢٣٣٠، ١٢٣٣١، ١٢٣٣١)، وابن أبي شيبة (٣ / ٣٥٢) في «مصنفيهما».

(۳) منهم: سعيد بن المسيب، وعطاء، وقتادة.
 انظر: «مصنف عبدالرزاق» (۷/ ۸۹ ـ ۹۱).

ولم يكن فيهما إلا فقد الوطء دون فقد العشرة والنفقة كان في مسألتنا الجامعة لفقد كل ذلك أولى (١٠).

#### مسألة ١٣٩٤

أم الولد إذا توفي سيدها استبرأت بحيضة ( $^{(7)}$ )، وحكي عن عمرو بن العاص رضى الله عنه أنها تعتد أربعة أشهر وعشراً ( $^{(7)}$ )، وقال أبو حنيفة: عدتها ثلاثة قروء؛

(۱) الصواب والراجع ما قضى به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعثمان وهو التأجيل أربع سنوات، ومن خالفهما لم يهتد إلى ما اهتديا إليه، ولم يكن له من الخبرة بالقياس الصحيح مثل خبرتهما رضي الله عنهما. أفاده ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (۲۰ / ۲۰۰).

(۲) «الموطأ» (۲ / ۹۹۳) ـ وفيه: «وإن لم تكن ممن تحيض؛ فعدتها ثلاثة أشهر» ـ، «المدونة» (۲ / ۷۳)، «التفريع» (۲ / ۱۱٦ ـ ۱۱۷)، «الرسالة» (۲۰۲)، «الكافي» (۲۹٤)، «المعونة» (۲ / ۷۰۳)، «جامع الأمهات» (ص ۳۲۳)، «تفسير القرطبي» (۳/ ۱۸٤).

ولهذا مذهب الليث والفقهاء السبعة من التابعين، وبنحوه قال الشافعية وأبو ثور وابن المنذر والحنابلة.

انظر: «الأم» (٥ / ٢١٨)، «مختصر المزني» (٢٢٥)، «السنن الكبرى» (٧ / ٤٤٧ ـ ٤٤٨)، «معرفة السنن والآثار» (١١ / ٣٠٠)، «مغني المحتاج» (٣ / ٣٠٠)، «المهذب» (٢ / ٣٠٠)، «نهاية المحتاج» (٧ / ٢١٥)، «المهذب» (٢ / ١٥٥)، «نهاية المحتاج» (٧ / ١٦٧).

(٣) أخرج الدارقطني في «سننه» (٣ / ٣٠٩) بسنده إلى رجاء بن حيوة؛ قال: سئل عمرو بن العاص عن
 عدّة أم الولد فقال: «لا تلبسوا علينا ديننا، إنْ تكن أمةً؛ فإنّ عدّتها عدة حرة».

قال الدارقطني: «ورواه سليمان بن موسى عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص موقوفاً أيضاً، ورفعه تنادة ومطر الوراق، والموقوف أصح، وقبيصة لم يسمع من عمرو». قال أبو عبيدة: أخرج أبو داود (٢٣٠٨) وابن ماجه (٢٠٨٣) والدارقطني (٣/ ٢٠٩) في «سننهم»، وابن الجارود (٧٦٩) وابن حبان (٤٣٠٠ ـ «الإحسان») والحاكم (٢/ ٢٠٩) في «صحاحهم»؛ عن مطر الوراق، عن رجاء، عن قبيصة، عن عمرو بن العاص؛ قال: «لا تلبسوا علينا سنة نبينا ﷺ، عدة الممتوفى عنها أربعة أشهر وعشر، يعنى أم الولد».

وأخرجه الدارقطني (٣/ ٣٠٩) من طريق قتادة ومطر به.

وأخرجه أحمد (٤ / ٢٠٣) وأبو يعلى (٧٣١١) في «مسنديهما»، والطحاوي في «اختلاف العلماء» (٢ / ٤٠٧ ـ «مختصره»)؛ عن قنادة وحده به.

ومطر بن طهمان الوراق صدوق كثير الخطأ، وقتادة مدلس، وقد عنعن.

كالحرة(١).

فدليلنا أنه وطء بالملك فلم يجب له عدة زائدة على الاستبراء؛ كالأمة، ولأنها ليست بزوجة؛ فيلزمها عدة الزوجات؛ كالأمة (٢).

= وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٥ / ١٦٢)، والدارقطني (٣ / ٣١٠)؛ من طرق عن عمرو قوله بألفاظ متقاربة وأسانيدها منقطعة؛ إذ مدارها على قبيصة عن عمرو، ولم يسمع منه.

فالخلاصة لم يصح لهذا عن عمرو مرفوعاً ولا موقوفاً، ولذا كان أحمد يعجب منه ويقول: أين سنة النبي على في لهذا؟!

كذا رواه الميموني عنه، نقله ابن القيم في «تهذيب سنن أبي داود» (٣ / ٢٠٤)، ونقل البيهقي في «سننه» (٧ / ٤٤٨) عن أحمد قوله: «لهذا حديث منكر»، وقال القرطبي في «تفسيره» (٣ / ١٨٣): «قال ابن المنذر: وضعف أحمد وأبو عبيد لهذا الحديث».

ولهذا مذهب سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب والحسن، أسنده عنهم سعيد بن منصور في «سننه» (رقم ١٢٩١، ١٢٩٢، ١٢٩٣)، ورواية عند الحنابلة.

انظر: «شرح الزركشي» (٥/ ٥٦٤).

وعزاه القرطبي في «تفسيره» (٣ / ١٨٤) لجماعة من التابعين، قال: «منهم سعيد والزهري والحسن البصرى وغيرهم، وبه قال الأوزاعي وإسحاق».

- (۱) «مختصر الطحاوي» (۲۱۸)، «القدوري» (۸۱)، «اللباب» (۳ / ۸۲)، «المبسوط» (۲ / ٤٠)، «المبسوط» (۲ / ٤٠)، «آثار أبي يوسف» (ص ۱٤٥)، «فتح القدير» (٤ / ١٤٨)، «مختصر اختلاف العلماء» (۲ / ۲۰۰ / رقم ۱۹۲)، «رؤوس المسائل» (٤٤٪)، «حاشية ابن عابدين» (۳ / ٥٠٥)، «البدائع» (٤ / ۲۰۰۱)، «البناية» (٤ / ۲۰۰۱)، «البناية» (٤ / ۲۰۰۱).
  - (٢) صح عن ابن عمر ؛ قال: (عدّة أم الولد إذا توفّى عنها سيدها حيضة).

أخرجه مالك في «الموطأ» (٢ / ٩٣٥)، وسعيد بن منصور في «السنن» (رقم ١٢٨٨، ١٢٨٩، ١٢٨٩، ١٢٨٩، ١٢٨٩، ١٢٨٩، ١٢٨٩، ١٢٩٠)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧ / ٤٤٧) و «معرفة السنن والآثار» (١١ / ٢٣٨).

فلهذا هو الراجح، ورواية عمرو بن العاص لم تثبت عنه، وما أحسن جواب الشعبي؛ فإنه لما قيل له: أتعتد أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشراً؟ قال: أفلا تورثونها إذاً؟! أخرجه سعيد ابن منصور في «سننه» (رقم ١٢٩٦).

قال ابن المنذر: وبقول ابن عمر أقول؛ لأنه الأقل مما قيل فيه، وليس فيه سنة ثابتة تتبع، ولا إجماع يعتمد عليه. قاله القرطبي في «تفسيره» (٣/ ١٨٤) وزاد: «قلت: أصح لهذه الأقوال قول مالك؛ لأن الله سبحانه قال: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَتُ يُرَبِّقَتَ إِلَّنْشِيهِنَّ ثَلَثَةً قُرُوعً ﴾، فشرط في تربص الأقراء أن =

# مطألة م١٣٩٥

إذا قال المطلق: قد راجعتك فقالت: قد انقضت عدتي؛ فالقول قولها إن كان قد مضى زمان يمكن ذلك فيه (١)، وقال أبو يوسف ومحمد: القول قول الزوج (٢).

فدليلنا أن المرأة مؤتمنة على ذلك لقوله تعالى: ﴿ وَلَا يَحِلُ لَمُنَ أَن يَكُتُمُنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِى آرَحَامِهِنَ ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، ولأن ذلك لا يوصل إلى العلم به إلا من جهتها؛ فكان القول قولها، ولأنها لو قالت: لم تنقض عدتي وقال الزوج بل انقضت؛ فإن القول قولها، فكذلك إذا ادعى الزوج بقاءها وادعت هي زوالها؛ لأن ذلك دعوى في العِدَد (٣).

# مسألة ١٣٩٦

في أكثر الحمل ثلاث روايات، الصحيح منها أربع سنين(٢)، وقال أبو حنيفة:

يكون عن طلاق، فانتفى بذلك أن يكون عن غيره. وقال: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَرَيّصَنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْيَمَةً أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [البقرة: ٢٣٤]؛ فعلق وجوب ذلك بكون المتربصة زوجة، فدل على أن الأمة بخلافها، وأيضاً؛ فإن لهذه أمة موطوءة بملك اليمين، فكان استبراؤها بحيضة، أصل ذلك الأمة».

<sup>(</sup>١) «جامع الأمهات» (ص ٣٠٤)، «عقد الجواهر الثمينة» (٢/ ٢١٢)، «تفسير القرطبي» (٣/ ١١٨ \_ ١١٩).

<sup>(</sup>۲) «طريقة الخلاف في الفقه» (٥٨ ـ ٥٩)، «حلية العلماء» (٧/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٣) المعنى المقصود من قول عبالى: ﴿ وَلا يَحِلُ لَهُنَّ أَن يَكُنُمُن مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَ ﴾ [البقرة: ٢٢٨]: أنه لما دار أمر العدة على الحيض والأطهار ولا اطلاع عليهما إلا من جهة النساء جُعل القول قولها إذا ادّعت انقضاء العدة أو عدمها، وجعلهنَّ مؤتمنات على ذلك، وهو مقتضى الآية. قاله القرطبي.

<sup>(3) «</sup>المدونة» (٢ / ٩٧ – ٩٣)، «التفريع» (٢ / ١١٦)، «الكافي» (٢٩٣)، «عقد الجواهر الثمينة» (٢ / ٢٦٢)، «المقدمات الممهدات» (٢ / ١٠٢)، «القوانين الفقهية» (ص ٢٣٦)، «المعونة» (٢ / ٢٦٢)، «المقدمات الممهدات» (٢ / ١٠٢)، «القوانين الفقهية» (ص ٢٣٦)، «المعونة» -، «جامع ٩٢٣) – وفيه: «إحداها أربع سنين وهي المشهورة، والثانية خمس، والثالثة سبع» -، «تفسير الأمهات» (ص ٣٣٠) – وفيه: «وهو خمسة أعوام على المشهور، وروي: أربعة، وسبعة» -، «تفسير القرطبي» (٩ / ٢٨٧) – وفيه: «وعن الليث بن سعد: إن أكثره ثلاث سنين، وعن الشافعي: أربع سنين، وروي عنه لاحدً له، ولو سنين، وروي عنه المواية الثالثة عنه، وعن الزهري: ست وسبع» -.

أكثره سنتان (١). وقال داود: لا يكون الحمل أكثر من تسعة أشهر (٢).

فدليلنا على أبي حنيفة ما روي أن عمر بن الخطاب ضرب لامرأة المفقود أجلاً أربع سنين ولم يكن ذلك إلا أنه غاية الحمل (٢)، وروي مثله عن عثمان (٤) وعلي (ولا مخالف لهم، ولأن بالمدينة كان مستفيضاً عندهم أن نساء الماجشون كن يلدن لأربع سنين (٢)، ولأن ما زاد على السنتين لو لم يكن مدة للحمل لم يلحق به إذا ادعاه  $[0]^{(Y)}$  في لحوقه به دليل على أنه من مدته؛ فدليلنا على داود ما ذكرناه (٨).

<sup>=</sup> وانظر: «الأم» (٥ / ٢٢٠)، «روضة الطالبين» (٨ / ٣٧٧)، «نهاية المحتاج» (٧ / ١٣٨)، «الإشراف» لابن المنذر (مسألة رقم ٢٨٣١)، «حلية العلماء» (٧ / ٣١٥)، «مختصر الخلافيات» (٤ / ٢٩٧ رقم ٢٥٣)، «المغني» (٧ / ٤٧٧).

<sup>(</sup>۱) «المبسوط» (٦/ ١٥)، «اللباب» (٣/ ٨٧ ـ ٨٩)، «فتح القدير» (٤ / ١٧٣)، «بدائع الصنائع» (٣ / ٢١١). (٢١١).

<sup>(</sup>٢) مذهبه في «المحلى» (١٠ / ٣١٧ رقم ٢٠١١) ونقله عن عمر رضي الله عنه، ونقله أيضاً الجوهري في «نوادر الفقهاء» (١٠١) عن محمد بن عبدالله بن الحكم، والصواب من مذهبه أنه سنة لا أكثر، قاله القرطبي (٩ / ٢٨٧)، وقبله ابن عبدالبر.

<sup>(</sup>٣) مضى تخريجه.

<sup>(</sup>٤) مضى تخريجه.

<sup>(</sup>٥) مضى تخريجه.

 <sup>(</sup>٦) انظر: «تفسير القرطبي» (٩ / ٢٨٧)، «أثر الإختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء»
 (٥٣٥ - ٥٣٥).

<sup>(</sup>V) كذا في «المعونة» (٢ / ٩٢٤)، وبدل ما بين المعقوفتين في الأصل والمطبوع: «والحديث».

<sup>(</sup>٨) هذه مسألة لا أصل لها إلا الاجههاد، والرد إلى ما عرف عن أمر النساء، ويتفق الأطباء مع الفقهاء في أن أقل الحمل ستة أشهر، ويقرر الأطباء أن الحمل لا يزيد عن شهر بعد موعده، وإلا لمات الجنين في بطن أمه، فإنه قد يموت، ويبقى زمناً طويلاً، وتترسب فيه أملاح الكالسيوم، فيصبح مثل الجير، فيقذفه الرحم قطعاً، وربما على فترات، ولهذا هو الغالب في أمر النساء.

انطر: «خلق الإنسان بين الطب والقرآن» (ص ٤٥١ ـ ٤٥٣)، «الطب محراب للإيمان» (١ / ٨٩ و٢ / ٢٤٩)، و «الطب من الكتاب والسنة» (ص ٤).

تنبيه: قال ابن العربي في "أحكام القران" (٣ / ١١٠٩) ـ ونقله عنه القرطبي في «تفسيره» (٩ / ٢٨٨ \_ \_ ٢٨٩) ـ: «نقل بعض المتساهلين من المالكيين أنّ أكثر الحمل تسعة أشهر، ولهذا لم ينطق به =

إذا عجزت المكاتبة جاز له وطؤها ولا حاجة به إلى الاستبراء (١)، خلافاً للشافعي (٢)؛ لأنها لم تزل عن ملكه فلم يحتج إلى استبرائها كالأمة (٣).

#### مسألة ١٣٩٨

لا يجوز العقد على حامل من زنى حتى تضع حملها (٤) ، خلافاً لأبي حنيفة (٥) والشافعي (٦) ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَأُولَنَ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلَهُنَ أَن يَضَعَنَ حَمَّلَهُنَ ﴾ [الطلاق : ٤] ، ولأنه حمل لا يلحق به ؛ فلم يجز العقد له على الحامل به ، أصله إذا كان لاحقاً لغيره (٧) .

قط إلا هالكيّ، وهم الطبائعيون الذين يزعمون أن مدبّر الحمل في الرحم الكواكب السبعة، تأخذه شهراً شهراً، ويكون الشهر الرابع منها للشمس، ولذلك يتحرك ويضطرب، وإذا تكامل التداول في السبعة الأشهر بين الكواكب السبعة عاد في الشهر الثامن إلى زُحل، فيبُقله ببرّده، فيالبتني تمكنت من مناظرتهم أو مقاتلتهم! ما بال المرجع بعد تمام الدور يكون إلى زُحل دون غيره؟ آلله أخبركم بهذا أم على الله تفترون؟! وإذا جاز أن يعود إلى اثنين منها لم يجوز أن يعود التدبير إلى ثلاث أو أربع، أو يعود إلى جميعها مرتين أو ثلاثاً؟ ما هذا التحكم بالظنون الباطلة على الأمور الباطنة!»!!

- (۱) «المدونة» (۳/ ۱٦)، «التفريع» (۲/ ۱۹).
- (٢) «مختصر المزني» (٢٢٦)، «الحاوي الكبير» (١٤/ ٢٠٨)، «إخلاص الناوى» (٣/ ٣٧٦).
  - (٣) ما قرره المصنف قوي وراجح، والله أعلم.
- (٤) «المدونة» (٢ / ٢٤٩، ٢٧٨ ـ ط دار صادر)، «المعونة» (٢ / ٧٩٤)، «الكافي» (٣٦٦ ـ ٢٣٨)، «عقد الجواهر الثمينة» (٢ / ٣٦٠)، «التفريع» (٢ / ٦٠، ١٢٢)، «الخرشي» (٣ / ١٦٩، ١٧٢)، «حاشية الدسوقي» (٣ / ٤٧١).
  - ومضت المسألة برقم (١١٥٤).
- (٥) «الجامع الصغير» (١٤٥)، «مختصر الطحاوي» (١٧٨، ٢١٨ ـ ٢١٩)، «مختصر اختلاف العلماء» (7 / ٣٢٧ / رقم ٢٨٣)، «الهداية» (١ / ١٩٤)، «الاختيار» (٣ / ٨٧)، "فتح القدير» (٣ / ٢٤١)، «آبيين الحقائق» (٣ / ١٦٣)، «إيثار الإنصاف» (١٤٨)، «حاشية ابن عابدين» (٣ / ٥٠٣).
- (٦) «مختصر المزني» (١٦٨)، «الحاوي الكبير» (١١ / ٢٥٦ ـ ٢٥٧)، «الإقناع» (١٣٤)، «تكملة المجموع» (١٧ / ٣٤٧)، «مغني المحتاج» (٣ / ١٧٨)، «حلية العلماء» (٦ / ٣٧٨).
  - (٧) ما قرره المصنف قوي وراجع، والله أعلم.

# كتاب الرضاع

#### مسألة ١٣٩٩

لبن الفحل يحرِّم (١)، خلافاً لقوم (٢)؛ لقوله ﷺ: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة" (٢)، وعن عائشة قالت: جاء عمي من الرضاعة فاستأذن عليّ، فأبيتُ أن آذن له، فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك فقال: "إنه عمُّك؛ فأذني له». فقلت: إنّما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. فقال: "إنه عمك فليلج عليك"، وذلك بعد أن ضرب علينا الحجاب (٤)، ولأنه تحريم يثبت بالنسب فوجب أن يثبت مثله بالرضاع؛

<sup>(</sup>۱) «المدونة» (۲ / ۲۸۹)، «التفريع» (۲ / ۲۹)، «الكافي» (۲ (۲۶۳)، «بداية المجتهد» (۲ / ۳۳)، «المعونة» (۲ / ۲۸۹)، «تفسير «المعونة» (۲ / ۲۸۹)، «تفسير القرطبي» (٥ / ۱۱۱).

<sup>(</sup>٢) هو قول سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبدالرحمٰن وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار والنخعي وأبي قلابة عبدالله بن زيد الجرمي وإياس بن معاوية.

انظر: «المغني» (٦/ ٧٧٥)، «حلية العلماء» (٧/ ٣٦٨\_٣٦٩)، «المحلى» (١١ / ١٧٣)، «نيل الطور: «المعلى» (٢١ / ١٧٣)، «نيل الأوطار» (٦/ ٣٥٧)، «أحكام الرضاع» (ص ١٥٦).

ولهذا اختيار ابن تيمية.

انظر: «اختيارات شيخ الإسلام» (ص ٤) لبرهان الدين ابن القيم، «الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» (٢ / ٥٩١ - ٥٩٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض، رقم ٢٦٤٦)، ومسلم في «صحيحه» (كتاب الرضاع، باب تحريم الرضاع من ماء الفحل، رقم ١٤٤٤)؛ من حديث عائشة رضى الله عنها.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في "صحيحه" (كتاب النكاح، باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في =

كالأمومة <sup>(١)</sup>.

#### مسألة ١٤٠٠

تحرم المصة الواحدة (٢)، وقال الشافعي: لا يحرم إلا خمس رضعات (٣)،

= الرضاع، رقم ٥٢٣٩)، ومسلم في "صحيحه" (كتاب الرضاع، باب تحريم الرضاع من ماء الفحل، رقم ١٤٤٥)؛ من حديث عائشة رضى الله عنها.

(۱) الحديث المذكور صريح في التحريم، حيث وقع فيه التصريح على أن لبن الفحل يحرِّم؛ ففيه دليل على ثبوت حكم الرضاع في حق زوج المرضعة وأقاربه، كالمرضعة تماماً، فأفلح صار عماً لعائشة لأنها رضعت من زوجة أخيه أبي القعيس، فأبو القعيس صار أباً لعائشة من الرضاع، وزوجته صارت أماً لها من الرضاع، وأفلح (أخو أبي القعيس) صار عماً لعائشة من الرضاع، ولهكذا انتشرت الحرمة من لبن الفحل (الذي هو أبو القعيس) فئبت حكم الرضاع في حقه.

ولهذا قول علي وابن عباس وعطاء وطاوس ومجاهد والحسن والقاسم وعروة والثوري والأوزاعي والأاله والشافعي وإسحاق وأحمد وأبي عبيد وأبي ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي، قال ابن عبدالبر: «وإليه ذهب فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشام وجماعة أهل الحديث».

انظر: "المغني" (٦ / ٧٧٥)، "روضة الطالبين" (٧ / ١٠٩)، "فتح القدير" (٣ / ٤٤٨)، "فتح الباري" (٩ / ٣٣٨)، "بدائع الصنائع" (٥ / ٢١٦٨)، "المحلى" (١١ / ١٧٣)، "شرح النووي على صحيح مسلم" (١٠ / ٢٠ ) وما بعد ـ ط قرطبة).

(۲) «المدونة» (۲ / ۲۸۸)، «التفريع» (۲ / ۲۸ \_ ۲۹)، «الكافي» (۲٤۲)، «المعونة» (۲ / ۹٤٦)، «المدارك» (۲ / ۴۶۹)، «جامع الأمهات» (ص ۳۲۹)، «قوانين الأحكام الشرعية» (ص ۲۳۰)، «أسهل المدارك» (۲ / ۲۱۱)، «مواهب الجليل» (٤ / ۱۱۱)، «بداية المجتهد» (۲ / ۳۵)، «تفسير القرطبي» (٥ / ۱۱۱)، «عقد الجواهر الثمينة» (۲ / ۲۸۷).

ولهذا مذهب أبي حنيفة.

انظر: «مختصر الطحاوي» (۲۲۰)، «المبسوط» (٥/ ١٣٤)، «البناية» (٤/ ٣٣٨)، «الاختيار» (٣/ / ١٦٤)، «الاختيار» (٣/ / ١١٧)، «فتح القدير» (٣/ / ٤٨٩)، «حاشية ابن عابدين» (٣/ / ٢٠٩).

(۳) «الأم» (٥/ ۳۱)، «مختصر المزني» (۲۲۷)، «روضة الطالبين» (٩/ ٧)، «المهذب» (٢/ ١٥٧)،
 «مغني المحتاج» (٣/ ٤١٦)، «نهاية المحتاج» (٧/ ١٧٦)، «حلية العلماء» (٧/ ٣٦٩)، «الوجيز»
 (٢/ ١٠٥)، «مختصر الخلافيات» (٤/ ٣٠٣/ رقم ٢٥٧)، «إخلاص الناوي» (٣/ ٣٨٣).

ولهذا مذهب عطاء وطاوس والليث بن سعد وإسحاق، واختيار ابن حزم، وهو الصحيح عند =

وقال قوم: ثلاث رضعات<sup>(١)</sup>.

فدليلنا قوله تعالى: ﴿ وَأُمَّهَنَّكُمُ الَّذِيّ آرْضَعْنَكُمْ ﴾ [النساء: ٢٣]، وقوله على الرضاعة ما يحرم من الولادة»(٢)، ولأن كل معنى أوجب حرمة يقتضي تحريماً مؤبداً؛ فإنه يعتبر وجود تحريمه من غير عدد، أصله العقد والوطء، واعتباراً بالخمس بعلة أنه ارتضاع من لبن له تأثير في التحريم من مدة الحولين (٣).

= الحنابلة.

انظر: «المغني» (۱۱ / ۳۰۹)، «الإنصاف» (۹ / ۳۳۶)، «فتح الباري» (۹ / ۳۳۸)، «المحلى» (۱۱ / ۱۸۳)، «كشاف القناع» (۷ / ٤٤٥ ـ ٤٤٦).

(١) قال النووي في «الروضة» (٩ / ٧): «وبه قال ابن المنذر واختاره جماعة».

وقال به أحمد في أحد أقواله كما في «التنقيح» (٣/ ٢٤٧)، وقال: «كقول أبي داود»، والصواب: «داود».

قال القفال في «الحلية» (٧/ ٣٦٩): ﴿ وقال أبو ثور وداود: تحرم الثلاث، واختاره ابن المنذر».

ولهذا مذهب سليمان بن يسار وسعيد بن جبير وزيد بن ثابت وأبي عبيد وأبي ثور.

انظر: «المحلى» (۱۱ / ۱۸۶)، «فتح الباري» (۹ / ۳۳۸)، «تفسير القرطبي» (٥ / ١٠٩)، «سبل الظر: «المحلى» (٣ / ١٠٩)، «نيل الأوطار» (٦ / ٣٤٨).

(٢) مضى في المسألة السابقة.

(٣) الراجع أن المقدار المحرم من الرضاع هو خمس رضعات؛ لما في «صحيح مسلم» (رقم ١٤٥٢) عن عائشة: «كان فيما أنزل من القرآن عثىر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفى رسول الله ﷺ وهن فيما يقرأ من القرآن».

ولما ثبت في حديث سهلة بنت سهيل في قصة سالم مولى أبي حذيفة حيث قال لها النبي ﷺ: «أرضعية خمس رضعات».

قال ابن حزم في «المحلى» (١١ / ١٩٢): «ولهذان خبران في غاية الصحة، وجلالة الرواة وثقتهم لا يسع أحداً الخروج عنهما».

ومن ذهب إلى أن المقدار المحرم من الرضاع هو ثلاث رضعات استدلوا بمجموعة الأحاديث التي مضمونها: أن ما دون الثلاث لا يحرم، وأن الرضعة والرضعتين استثناء من عموم قوله تعالى: ﴿ وَأُمُّهَنَّكُمُ الَّذِي آرَضَعَنكُمُ وَأَخَوَنَّكُمُ مِّرَكَ الرَّضَنعَةِ ﴾ [النساء: ٢٣]، وبقي ما زاد عن ذلك المقدار على النحريم.

قال ابن حزم في «المحلى» (١١ / ١٩١): «صدقوا، فإن هذه الأخبار في غاية الصحة، ولكن لو لم=

يرد غيرها لكان القول ما قالوا، لكن قد جاء غير لهذا».

ومن ذهب إلى أن المقدار المحرم من الرضاع هو ما فتق الأمعاء، وأخصب البدن استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما الرضاعة من المجاعة».

وقوله عليه الصلاة والسلام: ﴿ لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء﴾.

قال ابن حزم في «المحلي» (١١/ / ١٩١): "ولهذان خبران في غاية الصحة، والحجة بهما قائمة».

ومن ذهب إلى أن التحريم في الرضاع يثبت بما قل أو كثر لعموم النص القرآني والأحاديث التي لم تذكر عدداً؛ فإنه يمكن القول بأن الآية فسرتها السنة وبينت الرضاعة المحرمة والأحاديث المطلقة كذلك مقيدة بأحاديث العدد، بالإضافة إلى أن الأحاديث اشتملت على زيادة على هذا المطلق المشعور به من ترك الاستفصال.

ومن ثم يتعين الأخذ بصريحها، على أنه يمكن أن يكون ترك الاستفصال لسبق البيان منه عليه الصلاة والسلام للعدد الذي يثبت به التحريم.

والقول باعتبار الخمس هو الراجح في نظرنا؛ لأنه ليس أمامنا إلا الآية ما دون الخمس وما يفيد أن المحرم خمس رضعات.

ففي ما يفيد الخمس زيادة على ما في الآية، وزيادة على ما في لهذه الأخبار، ثم رواية ابن جريج في حديث سالم مولى أبي حذيفة قوله عليه الصلاة والسلام: «أرضعيه خمس رضعات» فيها زيادة على رواية غيره، وابن جريج ثقة، لا يجوز ترك زيادته التي انفرد بها.

كما يمكن أن يقال: إن حديث: «لا تحرم الرضعة أو الرضعتان» وما جاء بمعناه لعله مثال لما دون الخمس، أو أن مفهوم هذه الأحاديث يقتضى أن ما زاد عليها يوجب التحريم.

ومفهوم أحاديث الخمس أن ما دونها لا يقتضي التحريم، فيتعارض المفهومان، وعندئذ يرجع إلى الترجيح بين المفهومين، ولمُكنه قد ثبت عند ابن ماجه: «لا يحرم إلا عشر، أو خمس»، ولهذا مفهوم حصر، وهو أولى من مفهوم العدد.

ولو سلم استواء المفهومين وعدم انتهاض أحدهما كان المتوجه تساقطهما، وحمل ذلك المطلق على الخمس لا على ما دونها؛ إلا أن يدل عليه دليل، ولا دليل يقتضي أن ما دون الخمس يحرم إلا مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تحرم الرضعة أو الرضعتان»، والمفروض أن لهذا المفهوم قد سقط.

مع ملاحظة أنه لا بد من تقييد الخمس بكونها في زمن المجاعة، ثم إن حديث الخمس قد جاء من طريق صحيحة.

ونحن إذا علقنا التحريم بالخمس لم نكن قد خالفنا شيئاً من النصوص، وإنما نكون قد قيدنا

لا يحرم رضاع الكبير(1)، خلافاً لما يروى عن عائشة رضي الله عنها(1).

= مطلقها، وتقييد المطلق بيان لا نسخ ولا تخصيص.

ومن علق التحريم بالقيل والكثير؛ فإنه يخالف أحاديث نفي التحريم بالرضعة أو الرضعتين، وأما صاحب الثلاث؛ فإنه وإن لم يخالفها؛ فهو مخالف لأحاديث الخمس.

وقد تكون الخمس مؤثرة، ويثبت بها التحريم دون غيرها؛ لأن الحواس التي هي سبب الإدراك هي خمس كذُّلك، وبذُّلك يتضح أمامنا أن القول بأن المقدار المحرم من الرضاع هو خمس رضعات هو ما يسنده الدليل وهو ما نميل إليه ونرجحه.

وانظر: «نيل الأوطار» (٦ / ٣٥١)، «المحلى» (١١ / ١٩٤)، «نهاية المحتاج» (٧ / ٦٦)، «سبل السلام» (٣ / ٢١٣)، «أحكام الرضاع» (ص ٦٠ - ٦٣).

- (۱) «الموطأ» (۲ / ۲۰۷)، «المدونة» (۲ / ۲۰۵ ـ ۲۰۸ ـ ط دار صادر)، «المعونة» (۲ / ۹۶۹)، «المقدمات الممهدات» (۱ / ۹۶۹)، «بدایة المجتهد» (۲ / ۳۱)، «جامع الأمهات» (ص ۳۳۰)، «التمهید» (۸ / ۲۰۱)، «المنتقی» (٤ / ۱۰۲، ۱۷۸، «حاشیة الدسوقی» (۱ / ۲۰۳، ۱۷۸، «عقد الجواهر الثمینة» (۲ / ۲۸۳)، «تفسیر القرطبی» (۳ / ۱۲۳).
- (٢) أخرج أبو داود في «سننه» (٢٠٦١) بسند حسن عن عائشة ضمن قصة، فيها: •كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يرضعن من أحبّت عائشة أن يراها ويدخل عليها وإنْ كان كبيراً خمس رضعات، ، ثم يدخل عليها».

وأخرجه مالك في «موطنه» (٢ / ٦٠٥ ـ ٦٠٦) عن عروة بن الزبير... وذكره في صورة المرسل، ولأكن قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٨ / ٢٥٠): «هو حديث يدخل في المسند للقاء عروة عائشة، وسائر أزواج النبي ﷺ».

وأخرج البخاري في «صحيحه» (كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين، رقم ٥٠٨٨)، ومسلم في «صحيحه» (كتاب الرضاع، باب رضاعة الكبير، رقم ١٤٥٣)؛ عن عائشة ما يتضمن رأيها لهذا.

وكان لهذا مشهوراً عنها؛ فأخرج مسلم في «صحيحه» (رقم ١٤٥٤) عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تقول: أبى سائر أزواج النبي على أن يدخلن عليهن أحداً بتلك الرضاعة، وقلن لعائشة: والله ما نرى لهذا إلا رخصة أرخصها رسول الله على لسالم خاصة، فما هو بداخلٍ علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائنا».

ويروى هٰذا أيضاً عن عطاء والليث، ومال إليه ابن المواز من المالكية، وهٰذا مذهب داود وابن حزم. وانظر غير مأمور: «المغني» (٧ / ٥٤٢)، «التمهيد» (٨ / ٢٥٦، ٢٥٧)، «حلية العلماء» (٧ / =

فدليلنا قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوَلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنٍ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، وقوله تعالى: ﴿ وَفِصَدْلُهُ فِي عَامَيْنِ ﴾ [لقمان: ١٤]، وقوله على: ﴿ وَفِصَدْلُهُ فِي عَامَيْنِ ﴾ [لقمان: ١٤]، وقوله على: ﴿ وَفِصَدْ لَهُ فِي عَامَيْنِ ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، و «لا رضاع إلا ما أنبت اللحم وأنْشَز العظم» (٢٠).

انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» (٣٤ / ٢٠)، «الإنصاف» (٩ / ٣٤٤)، «الفروع» (٥ / ٥٧٠)، «زاد المعاد» (٥ / ٥٩٣)، «ترجيحات شيخ الإسلام ابن تيمية في النكاح» (ص ١٥٩ ـ ١٨٥)، وفيه بسط للأقوال جميعها مع الأدلة والمناقشة، والانتصار لاختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذا في «الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» (٢ / ٥٥٥ ـ ٨٦٠)، وانتصر له أيضاً الشوكاني وصاحب «أحكام الرضاع» (ص ١٠٢ ـ ١٠٤)، وهو الراجح إن شاء الله، وبه عمل بجميع النصوص، والله الهادي.

(۱) أخرجه البخاري في "صحيحه" (كتاب النكاح، باب من قال: لا رضاع بعد الحولين، رقم ٢٦٤٧)، ومسلم في "صحيحه" (كتاب الرضاع، باب إنما الرضاعة من المجاعة، رقم ١٤٥٥)؛ من حديث عائشة رضى الله عنها.

(٢) أخرجه أبو داود (٢٠٦٠ ـ مختصراً)، والدارقطني (٤ / ١٧٢، ١٧٣)، والبيهقي (٧ / ٤٦، ٤٦١) في «سننهم»؛ من طريق سليمان بن المغيرة، عن أبي موسى الهلالي، عن أبيه: أنَّ رجلاً كان في سفر، فولدت امرأته، فاحتبس لبنها، فخشي عليها، فجعل يمصُّه ويمجُّه، فدخل في حلقه، فسأل أبا موسى فقال: حرمت عليك. فأتى ابن مسعود فسأله، فقال: قال رسول الله ﷺ... وذكره. لفظ الدارقطني.

وأخرجه أبو داود (٢٠٥٩) ـ ومن طريقه البيهقي (٧ / ٤٦١) ـ في «سننهما» من طريق سليمان بن المغيرة، به موقوفاً.

رفعه وكيع والنضر بن شميل، ووقفه عبدالسلام بن مطهر.

وأبو موسى الهلالي وأبوه قال أبو حاتم: «مجهولان»، أفاده ابن حجر في «التلخيص الحبير» (٤ / ٥).

وأخرجه الدارقطني (٤ / ١٧٣) من طريق أبي بكر بن عياش، نا أبو حصين، عن أبي عطية؛ قال: جاء رجل إلى أبي موسى... بنحوه.

وأفاده البيهقي أن الثوري رواه عن أبي حصين به، ووقفه على ابن مسعود، وانظر «سنن سعيد» =

<sup>= (</sup>۳۷۱)، «موسوعة فقه عائشة» (۳۲۷ ـ ۳۲۸)، «بداية المجتهد» (۲ / ۳۱)، «مختصر الطحاوي» (۲۲۲)، «أحكام القرآن» (۲ / ۱۱۶) للجصاص، «فتح الباري» (۹ / ۱۳۶)، «أحكام الرضاع» (۹۲)، «المحلى» (۱۰ / ۱۱۰)، «نيل الأوطار» (۷ / ۱۲۲)، «سبل السلام» (۳ / ۲۱۵). وذهب ابن تيمية إلى ثبوت الحرمة برضاع الكبير للحاجة فقط.

وفيما زاد على الحولين خلاف؛ فروى ابن عبدالحكم أن الأيام اليسيرة في حكم الحولين، وروى ابن القاسم شهرين، وروى عبدالملك شهراً ونحوه، وقال محمد بن عبدالحكم: لا يحرم ما زاد على الحولين بوجه (١)، وهو قول الشافعي (٣)، وقال أبو حنيفة: ستة أشهر (٣).

.(470) =

وأخرجه البيهقي (٧ / ٤٦٢) من طريق سعيد بن منصور ـ وهو في «سننه» (رقم ٩٧٤) ـ، نا هشيم، أنا مغيرة، عن إبراهيم، عن عبدالله؛ قال: «لا رضاع إلا ما كان في الحولين، ما أنشر العظم وأنبت اللحم».

ورجاله ثقات، إلا أن هشيماً مدلس وقد عنعن.

وأخرجه باللفظ الأخير مالك في «الموطأ» (٢ / ٦٠٧) عن يحيى بن سعيد: أن رجلاً سأل أبا موسى به.

ولهذه الطرق تقوي الموقوف، وتدلل على أن له أصلاً، والله الموفق.

- (1) \*(المدونة» (۲ / ۲۸۸)، \*(المعونة» (۲ / ۹٤۹ \_ ۰۹۰)، \*(التفريع» (۲ / ۹۳)، \*(الكافي» (۲۲)، \*(۲۲)، \*(الكافي» (۲۲)، \*(الكافي» (۲۱۲، ۲۱۱)، \*(مواهب الجليل» (٤ / ۲۱۱)، \*(المجتهد» (۲ / ۳۳)، \*(عقد الجواهر الثمينة» (۲ / ۲۸۲).
- (۲) «الأم» (٥ / ۲٦ \_ ۲۹)، «مختصر المزني» (۲۲۷)، «المهذب» (۲ / ۱۵۱)، «المنهاج» (ص
   (۱۱۷)، «روضة الطالبين» (۹ / ۷)، «مغني المحتاج» (۳ / ٤١٧)، «حلية العلماء» (۷ / ۳۷۰)،
   «مختصر الخلافيات» (٤ / ۳۰۸ / رقم ۲۵۸)، «إخلاص الناوي» (٣ / ٣٨٤).

ولهٰذا مذهب الحنابلة .

انظر: «المغني» (۱۱ / ۳۱۷)، «الإنصاف» (۹ / ۳۳۳ ـ ۳۳۴)، «تنقيع التحقيق» (۳ / ۲٤۸)، «منتهى الإرادات» (۳ / ۲۱۵)، «كشاف القناع» (٥ / ٤٤٥).

وهو قول أبي يوسف ومحمد. قال في «تصحيح القدوري» (٧٢): «وبقولهما الفتوى، وهو المختار لدى الطحاوى».

(۳) «مختصر الطحاوي» (۲۲۰)، «اللباب» (۳ / ۲۲۰)، «القدوري» (ص ۷۲)، «المبسوط» (٥ / ۱۳۵)، «الاختيار» (۳ / ۱۱۸)، «تبيين الحقائق» (۲ / ۱۸۱)، «فتح القدير» (۳ / ۱۱۸)، «رؤوس المسائل» (ص ٤٤٤).

في المطبوع: «تسعة»!! والصواب: «ستة»؛ كما في المصادر.

فدليلنا على أن الزيادة اليسيرة معتبرة قوله ﷺ: «إنما الرضاعة من المجاعة»(١)، ومعلوم أن الطفل لا يستغني بالطعام بعد يوم أو يومين من فطامه، فكان ذلك كرضاعة في الحولين، ولأنه إرضاع مع المجاعة إليه كالحولين.

ودليلنا على أبي حنيفة أنها مدة زائدة على الحولين فيستغنى فيها بالطعام؛ فلم يؤثر إرضاعه فيها؛ كالسَّنة (٢٠).

#### مسألة ١٤٠٣

الارتضاع من الميتة يسوجب التحريب (")، خلافاً

<sup>(</sup>۱) في "تفسيره" (٣ / ١٦٢ - ١٦٣) عند قوله تعالى: ﴿ وَالْقَالِاتُ يُرْيَضِعَنَ أَوَلَعَدُهُنَّ حَوْلَيْنَ كَالِمَانِ وَالْبَعْرَةَ وَالْمَاءَ من هٰذه الآية [البقرة: ٣٣٣] ما نصه: «انتزع مالك رحمه الله تعالى ومن يتابعه وجماعة من العلماء من هٰذه الآية أن الرضاعة المحرمة الجارية مجرى النسب إنما هي ما كان في الحولين؛ لأنه بانقضاء الحولين تمت الرضاعة، وهي رواية محمد بن عبدالحكم عنه، وهو قول عمر وابن عباس، وروي عن ابن مسعود، وبه قال الزهري وقتادة والشعبي وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور، وروى ابن عبدالحكم عنه الحولين وزيادة أيام يسيرة وعبدالملك: كالشهر ونحوه وروى ابن القاسم عن مالك أنه قال: الرضاع الحولين والشهرين بعد الحولين، وحكى عنه الوليد بن مسلم أنه قال: ما كان بعد الحولين من رضاع بشهر أو شهرين أو ثلاثة؛ فهو من الحولين، وما كان بعد ذلك فهو عبث. وحكي عن النعمان أنه قال: وما كان بعد الحولين إلى ستة أشهر فهو رضاع، والصحيح الأول؛ لقوله تعالى: النعمان أنه قال: وما كان بعد الحولين عن المولود بعد الحولين. وروى سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «لا رضاع إلا ما الحولين، وما كان في الحولين، وقل الدارقطني [في «سننه» (رقم ٢٤٧٥ ـ بتحقيقي)]: لم يسنده عن ابن عبينة غير كان في الحولين، وهو ثقة حافظ.

<sup>(</sup>۲) "المدونة" (۲ / ۶۱۰ ـ ط دار صادر)، "جامع الأمهات» (ص ۳۲۹)، "المعونة» (۲ / ۹۰۰)، "بداية المجتهد» (۲ / ۳۶)، "عقد الجواهر الثمينة» (۲ / ۲۸۰)، "التقريع» (۲ / ۲۸)، "بلغة السالك» (۲ / ۲۸۰)، "حاشية الدسوقي» (۲ / ۲۰۰).

وهٰذا قول الأوزاعي وأبي حنيفة وأبي ثور وابن القاسم وابن المنذر، وهو المنصوص عن أحمد في رواية إبراهيم الحربي، وهو اختيار ابن حزم.

للشافعي (١)؛ لقوله ﷺ: «الرضاعة من المجاعة» (٢)، وقوله: «لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء» (٣)، ولأنه لبن آدمية وصل إلى جوف المرضع في مدة الحولين كاللبن المأخوذ بحال الحياة، ولأنها إحدى حالتي المرأة كالحياة (٤).

#### مسألة ١٤٠٤

إذا استهلك اللبن في ماء أو مائع أو دواء وغلب فشربه صبي لم يثبت به حكم الرضاع<sup>(٥)</sup>، خلافاً للشافعي<sup>(٢)</sup>؛ لأن استهلاكه في الماء يبطل حكمه ويجعل الحكم

<sup>=</sup> انظر: «مختصر الطحاوي» (۲۲۲)، «القدوري» (ص ۷۳)، «المبسوط» (٥ / ١٣٩)، «رؤوس المسائل» (ص ٤٤٦)، «بدائع الصنائع» (٥ / ٢١٨٠)، «الروض المربع» (٣ / ٢٢٠)، «الإقناع» (٢ / ١٨٠)، «المغنى» (٩ / ١٨٩)، «المحلى» (١١ / ١٨١).

<sup>(</sup>۱) «الأم» (٥/ ٣١)، «مختصر المزني» (٢٢٧ ـ ٢٢٨)، «حلية العلماء» (٧/ ٣٧٥)، «المهذب» (٢/ ١٥٨)، «الوجيز» (٢/ ١٠٥)، «المنهاج» (١١٧)، «حاشية المحلِّي» (٤/ ٢٦)، «إخلاص الناوي» (٣/ ٣٨٣)، «حاشية الشبراملسي» (٧/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٢) مضى تخريجه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في «جامعه» (١١٥٢)، وابن حبان في «صحيحه» (رقم ٤٢٢٤ ـ «الإحسان»)، والطبراني في «الأوسط» (رقم ٧٥١٣)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (٧/ ٥٥)؛ من حديث أم سلمة مرفوعاً.

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».

<sup>(</sup>٤) إنّ رهبة الموت يمنع الناس من الإقدام على إرضاع أولادهم من المينة، ولم نسمع أبداً أن طفلاً رضع من مينة، فالحزن الذي يحيط بأهل المينة يشغلهم عن مجرد التفكير في مثل لهذه الأمور، فلم يبق إلا أن يقال: إن المسألة مجرد افتراض جرى على ألسنة الفقهاء.

انظر: «أحكام الرضاع» (ص ٣٤ ـ ٣٥).

<sup>(</sup>٥) ذهب ابن القاسم أن اللبن المستهلك كالمعدوم.

<sup>«</sup>جامع الأمهات» (ص ٣٢٩) \_ وفيه: «وفي لغو المغلوب بالمخالطة قولان لابن القاسم وابن الماجشون» \_، «المعونة» (٢ / ٩٥١)، «التفريع» (٢ / ٦٨)، «بداية المجتهد» (٢ / ٣٣)، «قوانين الأحكام الشرعية» (ص ٣٣٠)، «عقد الجواهر الثمينة» (٢ / ٢٨٥)، «حاشية الدسوقي» (٢ / ٣٠٥)، «بلغة السالك» (٢ / ٧٢٠).

<sup>(</sup>٦) يشترط الشافعية في ذلك أن يكون اللبن قدراً يمكن أن يسقى منه خمس دفعات لو انفرد عن الخليط على أصح الوجهين عندهم.

للماء، ولأنه لا يقع عليه اسم اللبن، ولهذا لا يجب به [الحنث إذا حلف لا يشرب لبناً وشربه] (١) فأشبه الماء الخالص، ولأن تعلق تحريم المناكحة باللبن كتعلق وجوب الحد بشرب الخمر، ثم قد ثبت أن النقطة من الخمر إذا استهلكت في الماء فإنه لا يتعلق بشربه حد، فكذلك اللبن (٢).

ولهذا يختلف كل الاختلاف عن النجاسة التي استهلكت في ماء كثير لانتفاء استقذارها، وكذلك عدم حد بخمر استهلكت في غيرها لانتفاء الشدة المطربة، وعدم فدية بطعام فيه طيب قد استهلك في لهذا الطعام لزوال الطيب وبهذا يترجح لدينا أن اللبن المخلوط له تأثيره، وثبت به التحريم كاللبن الخالص.

(تفريع): إذا اختلط لبن امرأتين أو أكثر، بأن حلب من نسوة لبن وسقيه طفل؛ فهو كما لو ارتضع من كل واحدة منهن، وثبتت الأمومة لهن، إذا توافرت شروط التحريم من حيث المقدار والزمان؛ لأنه لو شيب اللبن بماء أو عسل لم يخرج عن كونه رضاعاً محرماً، فكذلك إذا شيب اللبن بلبن آخر، يثبت به التحريم، ويكون له تأثيره، وصاحبات اللبن له أمهات.

انظر: "مختصر الطحاوي" (ص ٢٢٢)، "نهاية المحتاج" (٧/ ١٦٥)، "أحكام الرضاع" (ص ٤٥ \_ ... ٢٤).

انظر: «مختصر المزني» (۲۲۷)، «الإقناع» (۱٦٠)، «حلية العلماء» (٧/ ٣٧٤)، «المهذب» (٢/ ١٥٨)، «المنهاج» (١١٧)، «روضة الطالبين» (٩/ ١٦٤)، «إخلاص الناوي» (٣/ ٣٨٠)، «حاشيتا قليوبي وعميرة» (٤/ ٣٣)، «نهاية المحتاج» (٧/ ١٦٤).

وذهب ابن حبيب ومطرف وابن الماجشون من أصحاب مالك إلى أن اللبن المخلوط تقع به الحرمة.

وحكي عن ابن حامد من الشافعية أنه قال: إن كان الغالب هو اللبن بأن ظهر لون اللبن أو طعمه أو ربحه: ثبت به التحريم، وكان له تأثيره لغلبة اللبن الموجود في الخليط، وإلا؛ فلا شيء فيه، ولا بأس به، لأن الحكم للأغلب، وإذا لم يكن غالباً؛ فإن الاسم يزول، وكذلك المعنى المراد به، وبهذا قال أبو ثور والمزني، وروي مثل لهذا عن أصحاب الرأي، إلا أنهم زادوا، فقالوا: إن كانت النار قد مست اللبن حتى أنضجت الطعام أو تغيرً؛ فليس برضاع، ولا تأثير به.

انظر: «المراجع السابقة، «مختصر الطحاوي» (٢٢٢)، «القدوري» (٧٢)، «المبسوط» (٥ / ١٤٠)، «المغني» (٩ / ١٩٧ ـ ١٩٨)، «أحكام الرضاع» (٤٥ ـ ٤٦).

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل والمطبوع، وهي في «المعونة» (٢ / ٩٥١)، ويقتضيها السياق والمعنى، فتأمل!

<sup>(</sup>٢) لا شك أن الطفل بتناوله الخليط قد حصل له قدر من اللبن، ومن ثم يثبت التحريم؛ لأن لهذا التناول يحصل به للطفل إنبات اللحم، وإنشاز العظم، وبشرب الخليط يصل اللبن لجوف الطفل يقيناً وبذلك يحصل التغذي المقصود.

إذا فُصِل قبل الحولين واستغنى بالطَّعام ثم أُرضع في الحولين لم يُحرِّم (١)، وقال الشافعي: يحرِّم ما دام في الحولين (٢).

فدليلنا قوله على: «إنما الرضاعة من المجاعة»(٣)، وقوله: «الرضاع ما أنبت اللحم وأنشَز العظم»(٤)، وكل هذا تعلق الرضاع بالحاجة إليه، ولأنه رضاع لمستغن عنه بالطعام كما لو كان بعد انقضاء المدة(٥).

<sup>(1) (</sup>المدونة» (٢ / ٢٨٨)، (التفريع» (٢ / ٦٨)، (الكافي» (٢٤٢)، (عقد الجواهر الثمينة» (٢ / ١٥٠)، (المدونة» (٢ / ٢٨٥)، (جامع الأمهات» (ص ٣٣٠) ـ وفيه: (فلو كان في الحولين بعد استغنائه بمدة قريبة فقولان» ـ.

<sup>(</sup>٢) «الأم» (٥ / ٢٦ \_ ٢٩)، «مختصر المزني» (٢٢٧)، «إخلاص الناوي» (٣ / ٣٨٤)، «حاشية الشير الملسي» (٧/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٣) مضى تخريجه قريباً.

 <sup>(</sup>٤) مضى تخريجه قريباً.

<sup>(</sup>٥) إذا استغنى الطفل بالغذاء قبل الحولين وفطم، ثم أرضعته امرأة: اختلف الفقهاء في حكم هذا الرضاع الذي طرأ بعد فطمه على نحو ما ذكره المصنف، وهنالك قول آخر أهمله المصنف، هو قول الأوزاعي: إن فطم وله عام واحد واستمر فطامه ثم رضع في الحولين لم يحرم هذا الرضاع الثاني شئاً.

فإن تمادى في رضاعه ولم يفطم قبل الحولين؛ فإنه ما كانٍ في الحولين فإنه يحرم، وما كان بعدهما؛ فإنه لا يحرم وإن تمادى في الرضاع.

وهذا الاختلاف بين الفقهاء أساسه اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: «فإنما الرضاعة من المجاعة».

فإنه يحتمل أن يريد بذلك الرضاع الذي يكون في سن الرضاعة كيفما كان الطفل، وهو في سن الرضاع.

ويحتمل أن يريد: إذا كان الطفل غير مفطوم كان للرضاع أثره؛ لأنه رضاع من المجاعة، فإن فطم في بعض الحولين لم يكن رضاعاً من المجاعة.

فالاختلاف يئول به الأمر إلى أن الرضاع الذي سببه المجاعة والافتقار إلى اللبن هل يعتبر فيه:

\_ الافتقار الطبيعي للأطفال، وهو الافتقار الذي سببه سن الرضاع.

\_ أو افتقار الرضيع نفسه، وهو الذي يرتفع بالفطم، ولْكنه موجود بالطبع.

ولكل وجهة هو موليها ومن ثم قال ما قال.

وحديث: «إنما الرضاعة من المجاعة» له سبب ورود يوضح المعنى المراد منه، وهو: أن النبي ﷺ دخل على زوجته عائشة وعندها رجل، فلما رآه عليه الصلاة والسلام تغير وجهه كأنه كره ذلك، فلما أحست عائشة بذلك قالت: إنه أخي. فقال عليه الصلاة والسلام: «انظرن من إخوانكن؛ فإنما الرضاعة من المجاعة».

فقوله عليه الصلاة والسلام: «انظرن من إخوانكن» هو أمر بالتأمل فيما وقع من الرضاع: هل هو رضاع صحيح مستجمع للشروط المعتبرة أم لا؟

إنه نوع من التعريض خشية أن تكون رضاعة ذلك الشخص وقعت في حال الكبر.

ومن ثم قال المهلب: المعنى انظرن ما سبب لهذه الأخوة، فإن حرمة الرضاع إنما هي في الصغر، حيث تسد الرضاعة المجاعة.

وقال أبو عبيد: معناه أن الذي إذا جاع كان طعامه الذي يشبعه اللبن من الرضاع هو الصبي، لا حيث يكون الغذاء بغير الرضاع.

وعلى لهذا؛ فقوله عليه الصلاة والسلام: «فإنما الرضاعة من المجاعة» هو تعليل للباعث على إمعان النظر والتفكر بأن الرضاعة التي تثبت بها الحرمة هي حيث يكون الرضيع طفلاً، يسد اللبن جوعته، وذلك ما يكون في زمن المجاعة، وهو الحولان.

وأما من كان يأكل ويشرب، فرضاعه لا يكون عن مجاعة، لأن في الطعام والشراب ما يسد جوعته، وذٰلك لإنتهاء زمن المجاعة.

ومثل لهذا تماماً حديث: ﴿لا رضاع إلا ما أنشر العظم وأنبت اللحم».

والعبارة النبوية فيها «إنما» التي تفيد الحصر؛ لأن المقصود حصر الرضاعة المحرمة في المجاعة لا مجرد إثناء الرضاعة في زمن المجاعة.

ومن ثم يكون المعنى: إن الرضاعة التي تثبت بها الحرمة وتحل بها الخلوة هي التي يكون الرضيع فيها طفلاً صغيراً، يسد اللبن جوعته لأن معدته ضعيفة، يكفيها اللبن، وينبت بذلك لحمه، فيصير كجزء من المرضعة، فاشترك في الحرمة مع أولادها، فكأنه قال: لا رضاعة معتبرة إلا المنبتة عن المجاعة أو المطعمة من المجاعة.

ويؤكد القرطبي هذا المعنى فيقول: إن قوله عليه الصلاة والسلام: «فإنما الرضاعة من المجاعة» تثبيت قاعدة كلية صريحة في اعتبار الرضاع في الزمن الذي يستغنى به الرضيع عن الطعام باللبن، ويعتضد بقوله تعالى: ﴿ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمِّ الرَّضَاعَةُ ﴾ [البقرة: ٣٣٣]؛ فإنه يدل على أن هذه المدة أقصى مدة الرضاع المحتاج إليه عادة؛ فلا يعتبر شرعاً؛ إذ لا حكم للنادر. انظر: «العدة» (٤ / ٢٩٣) للصنعاني.

# صألة ١٤٠٦

الوجور (۱) يحرم (۲)، خلافاً لداود (۳)؛ لأنه صفة لوصول اللبن إلى الجوف؛ كالإرضاع ( $^{(1)}$ ).

\_\_\_\_

وبذلك يتضح أمامنا، أن المجاعة إنما تكون في الحولين، وأن الرضاع يثبت به التحريم في هذه
 المدة، بصرف النظر عما يتناوله الطفل من طعام في خلاف فترة الحولين.

فإذا تبين لنا لهذا؛ فإننا نستطيع أن نقول: إن الاعتبار بالحولين لا بالفطام الذي حدث قبل نهاية الحولين:

\_ فلو فطم الطفل قبل الحولين ثم ارتضع فيهما حصل التحريم.

\_ ولو لم يفطم حتى تجاوز الحولين ثم ارتضع بعدهما قبل الفطام لم يثبت التحريم؛ لقوله تعالى: ﴿ ﴿ اللَّهِ وَالْوَلَاتُ يُرْضِعَ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وعلى لهذا؛ فالفطام معتبر بمدته لا بنفسه، قال أبو الخطاب: لو ارتضع بعد الحولين بساعة لم يحرم، والله أعلم. من «أحكام الرضاعة» (ص ٨٨ ـ ٩١).

- (١) الوجور: أن يصب اللبن في حلق الطفل صباً من غير ثدي.
- (۲) «المدونة» (۲ / ۲۰۵ ـ ط دار صادر)، «جامع الأمهات» (ص ۳۲۹)، «المعونة» (۲ / ۹٤۸)، «عقد الجواهر الثمينة» (۲ / ۲۸۲)، «قوانين الأحكام الشرعية» (ص ۲۳۰)، «التفريع» (۲ / ۲۸)،
   «حاشية الدسوقي» (۲ / ۳۰۰)، «بلغة السالك» (۲ / ۷۲۰).
- (٣) «المحلى» (١١ / ١٧٨)، "فقه داود» (٣٦٦). ولهذا مذهب الليث، ورواية عن أحمد. انظر: «المغني» (٧ / ٢٧٨)، «بداية المجتهد» (٦ / ٤٣٨)، «حلية العلماء» (٧ / ٢٧٢)، «نيل الأوطار» (٦ / ٢٥٥)، «العدة» (٤ / ٢٩٤) للصنعاني، «الروض المربع» (٣ / ٢٢٠ ـ مع «حاشية العنقري»).
- (٤) المتأمل في اختلاف العلماء وما استندوا إليه وبناء على ما سبق أن ذكرناه في حقيقة الرضاع المحرم: لا يسعنا إلا القول بالتحريم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم».

لأن لهذا الذي حدث يصل به اللبن إلى حيث يصل بالارتضاع، ويحصل به من إنبات اللحم وإنشاز العظم ما يحصل من الارتضاع، فيجب أن يساويه في التحريم، ولقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما الرضاعة من المجاعة»؛ فالتعذية بلبن المرضعة يحرم سواء كان شرباً أو أكلاً بأي صفة، حتى الوجور والسعوط والثرد والطبخ وغير ذلك إن وقع بالشروط المذكور من العدد، وهي خمس =

الحقنة باللبن لا تحرم (١١)، خلافاً لبعض أصحابنا (٢) وأحد قولي الشافعي  $(^{7})$ ؛ لأنه وصول اللبن إلى الجوف بحيث لا يحصل به تغذ بحال؛ كإرضاع الكبير  $(^{3})$ .

\* \* \* \* \*

<sup>=</sup> الرضعات؛ لأن ذٰلك يطرد الجوع، وهو موجود في جميع ما ذكر. فاتضع بذٰلك أن التحريم يثبت بالسعوط والوجور؛ لأن كلاَّ منهما له تأثير لحصول التغذي به، ثم إن الأنف سبيل الفطر للصائم، فكان سبيلاً للتحريم؛ كالرضاع بالفم.

<sup>(</sup>۱) «المدونة» (۲/ ۲۰۰ ـ ط دار صادر)، «جامع الأمهات» (۳۲۹)، «المعونة» (۲/ ۹٤۸)، «التفريع» (۲/ ۲۹)، «عقد الجواهر الثمينة» (۲/ ۲۸۷).

ولهذا مذهب أبي حنيفة، وقال أبو الخطاب: والمنصوص عن أحمد أنها لا تحرم.

انظر: «مختصر الطحاوي» (ص ٢٢١)، «المغنى» (٩ / ١٩٧).

<sup>(</sup>٢) «المدونة» (٢ / ٤٠٥ ـ ط دار صادر)، «المعونة» (٢ / ٩٤٨).

<sup>(</sup>٣) «مختصر المزني» (٢٢٧)، «الحاوي الكبير» (٤ / ٤٣٢)، «حلية العلماء» (٧ / ٣٧٢)، «نهاية المحتاج» (٧ / ١٦٥).

<sup>·</sup> ولهذا قول ابن أبي موسى من الحنابلة. انظر: «المغني» (٩ / ١٩٧).

<sup>(</sup>٤) الحقنة لا يحصل بها تحريم إن شاء الله، ولا أثر لها؛ لأنها ليست برضاع، ولا يحصل بها التغذي، وبالتالي لا تنشر الحرمة، كما لو قطر في إحليله وتستعمل لإسهال ما انعقد في الأمعاء، فلم يكن فيها تغذ، ومثل الحقنة في الشرج تماماً، صب اللبن في نحو أذن أو قُبل، والله أعلم. انظر: «أحكام الرضاع» (ص ٤٣ ـ ٤٤).

# كتاب النفقات

## مسألة ١٤٠٨

الاعتبار في نفقات الزوجات بحال الزوجين معاً، يفرض لها كفايتها على ما يرى من قدرها وقدره في العُسْر واليُسر، وليست بقدر محدود (١)، وقال الشافعي: هي مقدَّرة لا اجتهاد فيها معتبرة بحال الزوج وحده؛ فعلى الموسر مُدَّان، وعلى المتوسط مدّ ونصف وعلى المعسر مد(1).

فدليلنا قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى ٱلْمَؤَلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِٱلْمَرُوفِ ﴾ [البقرة: ٢٣٣]،

<sup>(</sup>۱) «المدونة» (۲ / ۱۹٤)، «التفريع» (۲ / ٥٤)، «الرسالة» (۲۰۰)، «الكافي» (۲۰۵)، «المعونة» (۲ / ۷۸۳)، «جامع الأمهات» (ص ۳۳۱)، «القوانين الفقهية» (ص ۱۹۲)، «أسهل المدارك» (۲ / ۲۰۱)، «مواهب الجليل» (٤ / ۱۸۲)، «بداية المجتهد» (۲ / ٥٤)، «الخرشي» (٤ / ۱۸۳ ـ ۱۸۳)، «عقد الجواهر الثمينة» (۲ / ۲۹۸)، «حاشية الدسوقي» (۲ / ۳۳۹). وهٰذا مذهب الحنابلة.

انظر: «المغني» (۱۱ / ۳٤٩ \_ ۳٥٠)، «الإنصاف» (۹ / ۳۵۲ \_ ۳۵۳)، «المبدع» (۸ / ۱۹۸)، «المغني» (۱۹۸ / ۱۹۸)، «المغني» (۳ / ۲۵۱)، «كشاف القناع» (٥ / ٤٦٠)، «منتهى الإرادات» (۳ / ۲۲۰).

 <sup>(</sup>۲) «الأم» (٥ / ۱۰٦، ۱۰۹)، «مختصر المزني» (۲۳۱)، «الإقناع» (۱٤۲)، «التنبيه» (ص ۱٤۹)،
 «روضة الطالبين» (٩ / ٤٠)، «مغني المحتاج» (٣ / ٢٥٥ ـ ٢٢٦)، «حلية العلماء» (٧ / ٣٩٧)،
 «إخلاص الناوي» (٣ / ٣٩٩ ـ ٤٠٠).

ومذهب الحنفية: النفقة تعتبر بقدر حاله، وهو مقدر بكفايتها بلا تقتير ولا إسراف.

انظر: «الاختيار» (٤ / ٣ ـ ٤)، «النفقات» (ص ٤٠)، «المبسوط» (٥ / ١٨١ ـ ١٨٢)، «بدائع الصنائع» (٤ / ٣٣)، «فتح القدير» (٤ / ٣٨٠ ـ ٣٨١)، «اللباب» (٣ / ٩٢)، «تبيين الحقائق» (٣ / ٥٠).

وذُلك ينفي التقدير، وقوله ﷺ لهند وقالت إن أبا سفيان رجل شحيح وأنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي؛ فقال: «خُذي ما يكفيكِ وولدك بالمعروف»(١)، فردَّها إلى ما تعلمه كافياً لها من غير تحديد، ولأن النفقة في مقابلة الاستمتاع وما تبذله من ذلك غير محدود؛ فكذٰلك العوض عنه <sup>(٢)</sup>.

(١) أخرجه البخاري في اصحيحه (كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف، رقم ٥٣٦٤)، ومسلم في «صحيحه» (كتاب الأقضية، باب قضية هند، رقم ١٧١٤)؛ من حديث عائشة رضي الله عنها.

والصواب المقطوع به أن نفقة الزوجة مرجعها إلى العرف، وليست مقدرة بالشرع، بل تختلف باختلاف أحوال البلاد والأزمنة وحال الزوجين وعادتهما، فإن الله تعالى قال: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ وَالْمُعْرُونِ﴾ [النساء: ١٩]، وقال النبي ﷺ: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»، أخرجه البخاري (۲۲۱۱، ۲۶۹۰، ۲۵۹۰، ۲۲۳۵، ۳۷۰۰، ۲۶۲۱، ۲۲۱۱)، ومسلم (۱۷۱٤) في «صحيحهما» عن عائشة مرفوعاً. وقال: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»؛ كما في «صحيح مسلم» من حديث جابر.

وعلى هٰذا؛ فالواجب هو الرزق والكسوة بالمعروف في النوع والقدر وصفة الإنفاق. أفاده ابن تيمية في «مجموع الفتاوي» (٣٤، ٨٣، ٨٧).

أما «النوع»؛ فلا يتعين أن يعطيها مكيلاً كالبر، ولا موزوناً كالخبز، ولا ثمن ذلك كالدرهم، بل يرجع في ذٰلك إلى العرف، فإذا أعطاها كفايتها بالمعروف مثل أن يكون عادتهم أكل التمر والشعير فيعطيها ذٰلك، أو يكون أكل الخبز والإدام فيعطيها ذٰلك، وإن كان عادتهم أن يعطيها حباً تطحنه في البيت فعل ذٰلك، وإن كان يخبز في البيت فعل ذٰلك، وإن كان يشتري خبزاً من السوق فعل ذٰلك، وإن كان يخبز في البيت فعل ذٰلك، وإن كان يشتري خبزاً من السوق فعل ذٰلك، وكذٰلك الطبيخ ونحوه؛ فعلى ما هو معروف، فلا يتعين عليه دراهم ولا حبات أصلًا، لا بشرع ولا بفرض، فإن تعين ذلك دائماً من المنكر، ليس من المعروف، وهو مضر به تارة وبها أخرى.

وكذُّلك «القدر» لا يتعين مقدار مطرد، بل تتنوع المقادير بتنوع الأوقات.

وأما صفة الإنفاق؛ فقد قيل: إن الواجب تمليكها النفقة والكسوة، وقيل: لا يجب التمليك وهو الصواب، فإن ذٰلك ليس هو المعروف، بل عُرْف النبي ﷺ والمسلمين إلى يومنا لهذا أن الرجل يأتي بالطعام إلى منزله، فيأكل هو وامرأته ومملوكه تارة جميعاً وتارة أفراداً، ويفضل منه فضل تارة فيدخرونه.

ولا يعرف المسلمون أن يملكها كل يوم دراهم تتصرف فيها تصرف المالك، بل من عاشر امرأة بمثل هٰذا الغرض كانا عند المسلمين قد تعاشرا بغير المعروف، وتضارا في العشرة، وإنما يفعل أحدهما=

إذا لم يكفها خادم واحدة وكانت حاله تحتمل أخدمها خدمة مثلها (١١) ، خلافاً لأبي حنيفة (٢) والشافعي (٣) ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِاللَّمَعُرُوفِ ﴾ [النساء : ١٩]، ولأنه لما وجب إخدامها بالواحدة لحاجتها إليها كذلك إذا احتاجت إلى الزيادة عليها، ولأنه نوع من المئونة يلزمه لها فكان الواجب منه قدر كفايتها إذا احتملت

ذٰلك بصاحبه عند الضرر، لا عند العشرة بالمعروف.

<sup>«</sup>وأيضاً»؛ فإن النبي على أوجب في الزوجة مثل ما أوجب في المملوك؛ فتارة قال: «لهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف» كما في المملوك، وتارة قال: «تطعمها إذا أكلت، وتكسوها إذا اكتسيت»، كما قال في المملوك، وقد اتفق المسلمون على أنه لا يجب تمليك المملوك نفقته؛ فعلم أن لهذا الكلام لا يقتضي إيجاب التمليك.

وإذا تنازع الزوجان؛ فمتى اعترفت الزوجة أنه يطعمها إذا أكل ويكسوها إذا اكتسى وذلك هو المعروف لمثلها في بلدها؛ فلا حق لها سوى ذلك، وإن أنكرت ذلك أمره الحاكم أن ينفق بالمعروف، بل ولا له أن يأمر بدراهم مقدرة مطلقاً، أو حب مقدر مطلقاً، لكن المعروف الذي يليق بهما. أفاده ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٣٤/ ٨٧، ٨٨، ٨٩).

<sup>(</sup>۱) «التفريع» (۲ / ٥٥)، «الرسالة» (٤٠٩)، «المعونة» (٢ / ٧٨٤)، «جامع الأمهات» (ص ٣٣٢)، «الخرشي» (٣ / ١٨٦ ـ ١٨٨)، «مواهب الجليل» (٤ / ١٨٤ ـ ١٨٥)، «شرح الزرقاني» (٤ / ١٨٤ ـ ١٨٥)، «عقد الجواهر الثمينة» (٢ / ٣٠٠).

<sup>(</sup>۲) «مختصر الطحاوي» (۲۲۳)، «النفقات» (ص ۳۴)، «رد المحتار» (٥ / ۳۰۳ ـ ۳۰۵)، «شرح أدب القاضي» (٤ / ۲۲۷ ـ ۲۲۸) للصدر الشهيد، «شرح فتح القدير» (٤ / ۳۸۸ ـ ۳۸۹)، «بدائع الصنائع» (٥ / ۲۲۱)، «المبسوط» (٥ / ۱۸۱).

 <sup>(</sup>٣) «الأم» (٥ / ٧ ـ ١٠)، «مختصر المزني» (٢٣٠ ـ ٢٣١)، «حلية العلماء» (٧ / ٣٩٩)، «روضة الطالبين» (٩ / ٤٤ ـ ٥٤)، «الحاوي الكبير» (١١ / ٤١٨ ـ ٤٢٧)، «كفاية الأخيار» (٢ / ٣٨٥)، «إخلاص الناوي» (٣ / ٤٠٣)، «عمدة السالك» (٣٢٨)، «زاد المحتاج» (٣ / ٤٧٤).
 وهذا مذهب الحنابلة.

انظر: «الإنصاف» (۹ / ۳۰۹)، «المحرر» (۲ / ۱۱٤)، «كشاف القناع» (٥ / ٢٦٤)، «منتهى الإرادات» (۲ / ۲۱)، «الإقناع» (٤ / ۱۳۸ ـ ۱۳۹)، «مطالب أولي النهى» (٥ / ۲۲٠ ـ ۲۲۱)، «هدية الراغب» (ص ٥٠٨).

الإشراف على نكت مسائل الخلاف (جـ٤) \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ١٥

حاله كالكسوة(١).

# مسألة ١٤١٠

إذا تزوج الكبيرُ بصغيرةٍ لا يوطأ مثلها؛ فلا نفقة لها<sup>(۲)</sup>، خلافاً للشافعي في أحد قوليه<sup>(۳)</sup>؛ لأن الاستمتاع يتعذر منها لقصورها عن بلوغه؛ فلم تستحق العوض عليه، ولأنه لو وجبت النفقة لها لكان يجب لها بنفس العقد، وذلك باطل اعتباراً بالناشز، ولأن البدل إذا كان في مقابلته مبدل؛ فإن تعذر تسليم البدل يمنع وجوب تسليم المبدل، سواء كان بتفريط أو بعذر؛ كالبيع<sup>(3)</sup>.

#### مسألة ١٤١١

الصغير إذا تزوج الكبيرة؛ فلا نفقة عليه إن كان مثله لا يطأ<sup>(٥)</sup>، وقال الشافعي في أحد قوليه: يلزمه<sup>(٦)</sup>؛ لأن النفقة عوض من الاستمتاع، فإذا كان الزوج ممن لا

<sup>(</sup>۱) الراجح ما ذكرناه في المسألة السابقة أن نفقة الزوجة مرجعها إلى العرف، وليست مقدرة بالشرع، وعليه؛ فقد يجب الخادم في حالات الضرورة في حق بعض الناس، والله أعلم. وانظر: «الدفوع الموضوعية في دعاوى النفقات» (ص ٤١ ـ ٤٣).

 <sup>(</sup>۲) «المدونة» (۲ / ۱۹۲ – ۱۹۳)، «التفريع» (۲ / ۵۰ – ۵۵)، «الرسالة» (۲۰۰)، «الكافي» (۲۰۰ – ۲۰۲)، «المعونة» (۲ / ۷۸۳ – ۷۸۳)، «منح الجليل» (۲ / ٤٣٠)، «عقد الجواهر الثمينة» (۲ / ۲۹۷)، «الخرشي» (۳ / ۱۸٤)، «شرح الزرقاني على خليل» (٤ / ۲٤٤).
 وهذا مذهب الحنفية.

انظر: «الجامع الكبير» (٩٣)، «النفقات» (ص ٣٢)، «تحفة الفقهاء» (٢ / ٢٣٢)، «حاشية ابن عابدين» (٣/ ٥٧٦).

<sup>(</sup>٣) «مختصر المزني» (٢٣١)، «الحاوي الكبير» (١٥ / ٢٩)، «حلية العلماء» (٧ / ٣٩١)، «مغني المحتاج» (٣ / ٢٩٨)، «نهاية المحتاج» (٧ / ١٩٠)، «زاد المحتاج» (٣ / ٨٨٥)، «روضة الطالبين» (٩ / ٢١)، «حاشية البجيرمي» (٤ / ١١١)، «كفاية الأخيار» (٢ / ٣٨٧)، «مختصر الخلافيات» (٤ / ٣١١) رقم ٢٥٩)، «إخلاص الناوي» (٣ / ٣٩٢).

<sup>(</sup>٤) ما قرره المصنف قوي وراجح، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) انظر مراجع المالكية في المسألة السابقة.

يتأتى منه الاستمتاع لقصوره؛ فلا نفقة عليه، ولأنها لما عقدت على نفسها لمن لا يتأتى منه الاستمتاع لا لعارض؛ فقد رضيت بترك النفقة لأنها قد علمت أن الزوج لا يحصل له عوضها(١).

#### مسألة ١٤١٢

النفقة بالزوجية تسقط بالنشوز $^{(\Upsilon)}$ ، وحكي عن ابن عبدالحكم $^{(\Pi)}$  أنها لاتسقط.

وذكره في «حلية العلماء» (٧ / ٣٩٥) عن الحكم بن عتيبة.

ومذهب الحنفية أن الزوجة إذا منعت زوجها من نفسها داخل المسكن ولم تمكنه من الوطء أو الاستمتاع وكان امتناعها داخل مسكن الزوج؛ فإن نفقتها لا تسقط.

انظر: «النفقات» (ص ٤٢)، «شرح أدب القاضي» (٤ / ٢٢٣)، «البناية» (٥ / ٤٩٨)، «تبيين الحقائق» (٣ / ٥٠)، «حاشية ابن عابدين» (٥ / ٢٨٧)، «مجمع الأبحر» (١ / ٤٨٩)، «النفقات» (مادة رقم ١٧٤).

<sup>= «</sup>حلية العلماء» (٧/ ٣٩١)، «إخلاص الناوي» (٣/ ٣٩٢)، «كفاية الأخيار» (٢/ ٣٨٧)، «حاشية البجيرمي» (٤/ ١٩٠)، «مغني المحتاج» (٣/ ٤٣٨)، «نهاية المحتاج» (٧/ ١٩٠ ـ ١٩١)، «زاد المحتاج» (٣/ ٥٨٣).

ولهذا مذهب الحنفية. انظر: «الاختيار» (٤ / ٥)، «شرح فتح القدير» (٤ / ٣٨٥)، «المبسوط» (٥ / ١٨٧)، «شرح أدب القاضي» (٤ / ٢١٨)، «الهداية» (٤ / ٣٨٥)، «بدائع الصنائع» (٥ / ٢٢٠)، «النفقات الشرعية» (ص ٢٩ مادة ١٢٥، ١٣١)، «حاشية ابن عابدين» (٥ / ٢٨٣). وهو مذهب الحنابلة.

انظر: «المبدع» (٨/ ٢٠١)، «الكافي» (٣/ ٢٢٨)، «مطالب أولي النهي» (٥/ ٦٣١)

<sup>(</sup>۱) يجدر الأخذ بقول الحنفية والحنابلة في وجوب نفقة زوجة المريض؛ لأن الزوج عندما أقدم على طلب زواجها؛ فهو يعلم يقيناً ما يترتب عليه من واجبات للزوجة، ومنها النفقة مع علمه أنه لن يتمكن من وطئها بسبب المرض أو الجب، وأنه لمن الظلم منع الزوجة من حقها في النفقة، بحجة عدم قدرة زوجها على وطئها، بل نكون بذلك قد أضفنا ضرراً جديداً، مع أن المانع كان بسبب من جهة الزوج. انظر: «الدفوع الموضوعية» (ص ١٧٣).

<sup>(</sup>۲) «المدونة» (۲ / ۱۹۲ ـ ۱۹۳)، «التفريع» (۲ / ۵۰ ـ ۵۰)، «الرسالة» (۲۰۱)، «الكافي» (۲۰۲ ـ ۲۰۱)، «المعونة» (۲ / ۲۸۱)، «المخرشي» (۳ / ۱۹۱)، «مواهب الجليل» (٤ / ۱۸۲)، «حاشية العدوى» (۳ / ۱۹۱)، «شرح الزرقاني» (٤ / ۲۰۰)، «فتح العلي المالك» (۲ / ۸۳).

<sup>(</sup>٣) نفس المراجع السابقة.

فدليلنا أن النفقة في مقابلة التمكين من الاستمتاع، فإذا منعته لم تستحق بدله؛ كالأجرة في مقابلة المنفعة والثمن والمثمن (١).

#### مسألة ١٤١٣

إذا أعسر بالنَّقة ثبت لها المطالبة بالفراق (٢)، خلافاً لأبي حنيفة (٣)؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء: ١٩]، وقوله تعالى: ﴿ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفِ أَوْ نَعَالَى: ﴿ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفِ أَوْ نَعَالَى: ﴿ وَوَلِهُ عَلَيْ اللَّهِ مَا لَهُ اللَّهِ مَا لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>۱) ما قرره المصنف قوي وراجح، وهو مذهب الجماهير، ولهم تفصيلات وتدقيقات تراها في: «الدفوع الموضوعية في دعاوى النفقات» (ص ٩٤ ـ ١٢٥).

<sup>(</sup>Y) «المدونة» (Y / ۱۹۳ \_ ۱۹۳)، «التفريع» (Y / 00 \_ 00)، «الكافي» (۲0 \_ 707)، «جامع الأمهات» (ص ۳۳۳)، «أسهل المدارك» (۲ / ۱۲۲)، «مواهب الجليل» (٤ / ۱۹۵)، «بداية المجتهد» (۲ / ۷۲)، «عقد الجواهر الثمينة» (۲ / ۳۱۱). وهذا مذهب الشافعية.

انظر: «الأم» (٥ / ١٠٧)، «السنن الكبرى» (٧ / ٤٧٠)، «معرفة السنن والآثار» (١١ / ٢٨٣)، «المهاج» «المهذب» (٢ / ١٦٤)، «تكملة المجموع» (١٧ / ١٠٨)، «روضة الطالبين» (٩ / ٧٧)، «المنهاج» (ص ١٢٠)، «مغني المحتاج» (٣ / ٤٤٢)، «الحاوي الكبير» (١١ / ٤٥٤ ـ ط دار الكتب العلمية)، «مختصر الخلافيات» (٤ / ٣١١/ رقم ٢٦٠).

ولهٰذا مذهب الحنابلة أيضاً.

انظر: «المغني» (۱۱ / ۳٦٠ ـ ۳٦۱)، «الإنصاف» (۹ / ۳۸۳)، «تنقيح التحقيق» (۳ / ۲۰۱ ـ ۲۰۱)، «منتهى الإرادات» (۳ / ۲۳۵)، «كشاف القناع» (٥ / ٤٧٦).

 <sup>(</sup>٣) «مختصر الطحاوي» (۲۲۳)، «القدوري» (۸۲)، «اللباب» (٣/ ٩٦)، «الاختيار» (٤/ ٣٨٩)،
 «فتح القدير» (٤/ ٣٨٩)، «المبسوط» (٥/ ١٩٠)، «رؤوس المسائل» (٤٤٨)، «مختصر اختلاف العلماء» (٢/ ٣٦٦) رقم (٨٧١).

<sup>(</sup>٤) ورد لهكذا مرفوعاً فيما أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (٥ / ٣٨٥)، وأحمد في «المسند» (٢ / ٧٧)، والدارقطني (٣ / ٢٩٠) والبيهقي (٧ / ٤٧٠) في «سننهما»؛ من حديث أبي هريرة. ولهذا خطأ، والصواب أن لهذا اللفظ أدرجه أبو هريرة في الحديث.

فأخرج البخاري في «صحيحه» (كتاب النفقات، باب وجوب النفقة على الأهل والعيال، رقم ٥٣٥٥) عن أبي هريرة رفعه: «أفضل الصَّدَقة ما ترك غني، والبد العليا خير من البد السفلي، وابدأ =

كان إذا نشزت لا نفقة لها بمنع الاستمتاع؛ فكذلك إذا لم يجد النفقة من جهته فلها مفارقته، ولأنه لما كان لها مفارقته في الإيلاء والعنة وضررهما أيسر من ضرورة عدم النفقة؛ فكان في عدم النفقة أولى.

# مسألة ١٤١٤

الإعسار بالصَّداق قبل الدُّخول يوجب لها الفرقة إذا طالبت بذلك (١) ، خلافاً لأبي حنيفة (٢) لاتفاقنا على أنها لها أن تمنع نفسها حتى تقبض الصداق كما للبائع أن يمنع إقباض السلعة حتى يقبض الثمن ، ولأن في منع المفارقة إضراراً بها لأنها إما أن تلزم الرضا بذمته أو انتظاره إلى أن يتبيّن اليسر ، وكل ذلك ضرر ، ولأن سبب تعذر الاستمتاع إذا كان من جهته وآل إلى الضرر ثبت لها الخيار كالعنة والإيلاء (٣).

# مسألة ١٤١٥

لا يلزم الأم إنفاق على الولد(2)، وقال الشافعي: يلزمها عند عدم الأب والجد(0).

وانظر: «فتح القدير» (٩ / ٤١١)، «الإرواء» (٧ / ٢٤٠)، تعليقي على «سنن الدارقطني» (رقم ٢٣٧٠).

<sup>(</sup>۱) «المدونة» (۲ / ۱۹۲ ـ ۱۹۶)، «التفريع» (۲ / ٥٥)، «الكافي» (٥٦)، «المعونة» (۲ / ٥٨٧).

 <sup>(</sup>۲) «مختصر الطحاوي» (۲۲۳)، «اللباب» (۳/ ۹۲)، «مختصر اختلاف العلماء» (۲/ ۳٦٧/ رقم
 (۲) «طريقة الخلاف في الفقه» (۷۸ ـ ۸۱).

ولهذا قول الثوري، أفاده الجصاص.

<sup>(</sup>٣) ما قرره المصنف قوي وراجح، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) «المدونة» (٢ / ٢٤٨)، «التفريع» (٢ / ١١٢)، «الكافي» (٢٩٨)، «المعونة» (٢ / ٩٣٨).

<sup>(</sup>٥) «الأم» (٥ / ١٠٠)، «مختصر المزني» (٢٣٤)، «الإقناع» (١٤٣)، «حلية العلماء» (٧ / ٢٠٠ ـ ٥) «الأم» (٤٢٠)، «إخلاص الناوي» (٣ / ٤٦٦).

فدليلنا أن كل من لا يلزمها إرضاعه في بعض الأوقات إلا بعوض لم يلزمها الإنفاق على مخص إذا وجب على إنسان لم ينتقل الإنفاق على شخص إذا وجب على إنسان لم ينتقل إلى غيره من الأقارب اعتباراً بالعم والخال أنه لا يلزمه نفقة الولد بعد موت الأب.

# مسألة ١٤١٦

لا يلزم الجد النفقة على ولد الولد (١)، خلافاً للشافعي (٢)؛ لأنه قد حال بينه وبين من تلزمه له النفقة، فلم تنتقل إليه بعد موته؛ كالأخ، وكذلك الخلاف في وجوب نفقة الجد على ولد ولده، ولأن النفقة على الأقارب لا تجب انتقالاً وإنما تجب ابتداءً اعتباراً بغير الوالدين والمولودين.

#### مسألة ١٤١٧

لا تجب النفقة لغير الوالدين دنية والأولاد دنية (7)، وقال أبو حنيفة (3): تجب عليه لكل ذي رحم محرم منه كالأخوة والأخوات وغيرهم (6).

<sup>(</sup>۱) «المدونة» (۲ / ۲۰۰ ـ ۲۰۱)، «التفريع» (۲ / ۱۱۳)، «الرسالة» (۲۰۹)، «الكافي» (۲۹۹)، «الكافي» (۲۹۹)، «المعونة» (۲ / ۹۳۹)، «جامع الأمهات» (ص ۳۳۳).

<sup>(</sup>٢) «الأم» (٥ / ١٠٠)، «الإقناع» (١٤٣)، «حلية العلماء» (٧ / ٤٢١)، «إخلاص الناوي» (٣ / ٤٢١). ( ٢١٤).

 <sup>(</sup>۳) «التقريع» (۲ / ۱۱۳)، «الرسالة» (۲۰۹)، «الكافي» (۲۹۹)، «المعونة» (۲ / ۹۳۹)، «مختصر خليل» (۱۸۵)، «الخرشي» (٤ / ۲۰۲)، «أسهل المدارك» (۲ / ۲۰۰)، «قوانين الأحكام» (۱۹۳)، «حاشية البناني» (٤ / ۲۰۰).

 <sup>(</sup>٤) في الأصل والمطبوع: «الشافعي»، والتصويب من «المعونة» (٢/ ٩٣٩)، ولهذا هو مذهب الحنفية.
 أما مذهب الشافعية: سقوط النفقة وإن كانوا فقراء زمنى.

<sup>(</sup>٥) «مختصر الطحاوي» (٢٢٣ ـ ٢٢٤)، «اللباب» (٣ / ١٠٥)، «الاختيار» (٤ / ١١)، «شرح أدب القاضي» (٤ / ٢١٣)، «المبسوط» (٥ / ٢٢٣)، «البناية» (٥ / ٤٤٥)، «بدائع الصنائع» (٥ / ٢٢٣)، «حاشية ابن عابدين» (٥ / ٣٦١).

ودليلنا أنها قرابة بعدت عن الولادة من الطرفين؛ فلم تجب بها نفقة؛ كابن العم(١٠).

ومذهب الحنابلة: أن النفقة تجب لكل قريب وارث، بفرض أو تعصيب، ولا تجب لذوي الأرحام ممن لا يرثون بفرض، ولا تعصيب؛ كبنت العم، والخال، والخالة، والعمة، ونحوهم. انظر: «الإنصاف» (٩/ ٣٥٥)، «المقنع» (٣/ ٣١٩)، «منتهى الإرادات» (٢/ ٣٧٩)، «التنقيح المشبع» (ص ٧٥٧)، «المبدع» (٨/ ٢١٥)، «كشاف القناع» (٥/ ٤٨١).

(١) الراجع وجوب الصلة والنفقة وغيرها لذوي الأرحام الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب.
 ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَأْتُلِ أُولُوا النَّفَ لِ مِنكُرْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤَثّوا أُولِي اَلْقُرْيَى وَالْمَسَدَكِينَ وَالْمُهَجِرِينَ فِي
 مَيْدِيلِ اللَّهِ وَلَيْمَ فُواْ وَلَيْصَفَحُواُ أَلَا يُحْبُونَ أَن يَعْفِرُ اللَّهُ لَكُمُّ وَاللَّهُ عَفُولًا نَجِيمٌ ﴾ [النور: ٢٧].

قال شيخ الإسلام ابن تبمية في «مجموع الفتاوى» (١٥ / ٣٥٠): «وفي الآية دليل على وجوب الصلة والنفقة وغيرها لذوي الأرحام الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب؛ فإنه قد ثبت في «الصحيح» عن عائشة في قصة الإفك: أن أبا بكر الصديق حلف أن لا ينفق على مسطح بن أثاثة، وكان أحد الخائضين في الإفك في شأن عائشة، وكانت أم مسطح بنت خالة أبي بكر، وقد جعله الله من ذوي القربى الذين نهى عن ترك إيتائهم، والنهي يقتضي التحريم، فإذا لم يجز الحلف على ترك الفعل كان الفعل كان الفعل على ترك الجائز جائز».

وقال فيه أيضاً (٣٤ / ١٠٧): «فإن كان مال الإنسان لا يتسع للأقارب والأباعد؛ فإن نفقة القريب واجبة عليه، فلا يعطى البعيد ما يضر بالقريب».

ومذهب المالكية يُضيِّق دائرة من تجب لهم النفقة فالنفقة الواجبة عندهم محصورة في الوالدين . والمولودين .

وقد نصر ابن قيم الجوزية في «زاد المعاد» (٥ / ٥٤٥) لهذا الرأي أيضاً حيث ذكر أن وجوب النفقة على ذوي الأرحام هو الصحيح في الدليل، وهو الذي تقتضيه قواعد الشرع وصلة الأرحام التي أمر الله بها أن توصل وحرم الجنة على قاطع رحم.

قال ابن القيم: «فالنفقة تستحق بشيئين: بالميراث بكتاب الله تعالى وبالرحم بسنة رسول الله على وقد تقدم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حبس عصبة صبي أن ينفقوا عليه وكانوا بني عمه، وتقدم قول زيد بن ثابت: «إذا كان عم وأم؛ فعلى العم بقدر ميراثه، وعلى الأم بقدر ميراثها»، ولا مخالف لهم من الصحابة البتة، وهو قول جمهور السلف، وعليه يدل قوله تعالى: ﴿ وَمَاتِ ذَا ٱلفَّرِيَ حَقَّمُ ﴾ [الإسراء: ٢٦]، وقوله تعالى: ﴿ وَبَالَوْلِدَ بُنِ إِحْسَدُنَا وَبِذِي ٱلفَّرِيَ ﴾ [النساء: ٣٦].

وقد أوجب النبي ﷺ العطية للأقارب، وصرح بأنسابهم؛ فقال: . . . وأختك، وأخاك، ثم أدناك، فأدناك، حق واجب، ورحم موصول».

على الأم إرضاع ولدها إذا كانت زوجة أبيهم إلا أن يكون مثلها لا يرضع لشرف وعز وعلو قدر أو لسقم وقلة لبن (١)، وقال أبو حنيفة (٢)

= قال ابن القيم: "فإن قيل المراد بذلك: البر والصلة دون الوجوب، قيل: يرد لهذا أنه سبحانه أمر به وسماه حقاً، وأضافه إليه بقوله: "حقه"، وأخبر النبي ﷺ بأنه حقٌّ، وأنه واجب، وبعض لهذا ينادى على الوجوب جهاراً.

فإن قيل: المراد «بحقه» ترك قطيعته؛ فالواجب من وجهين:

أحدهما: أن يقال: فأي قطيعة أعظم من أن يراه يتلظى جوعاً وعطشاً، ويتأذى غاية الأذى بالحر والبرد، ولا يطعمه لقمة ولا يسقيه جرعة، ولا يكسوه ما يستر عورته ويقيه الحر والبرد ويسكنه تحت سقف يظله، هٰذا وهو أخوه وابن أمه وأبيه أو عمه صنو أبيه أو خالته التي هي أمه . . . فإن لم تكن هٰذه قطيعة فإنا لا ندري ما هي القطيعة المحرمة، والصلة التي أمر الله بها وحرم الجنة على قاطعها؟!! الثاني: أن يقال: فما هٰذه الصلة الواجبة التي نادت عليها النصوص وبالغت في إيجابها وذمت قاطعها؟ فأي قدر زائد فيها على حق الأجنبي حتى تعقله القلوب وتخبر به الألسنة وتعمل به الجوارح؟ أهو السلام عليه إذا لقيه، وعيادته إذا مرض، وتشميته إذا عطس، وإجابته إذا دعاه؟ فإنه لا يجب شيء من ذلك إلا ما يجب نظيره للأجنبي على الأجنبي، فإن كانت هٰذه الصلة ترك ضربه وسبه وأذاه والإزراء به ونحو ذلك؛ فهٰذا حق يجب لكل مسلم على كل مسلم، بل للذمي البعيد على المسلم فما خصوصية صلة الرحم الواجبة؟ ولهٰذا كان بعض فضلاء المتأخرين يقول: وأعياني أن أعرف صلة الرحم الواجبة».

ويتساءل ابن القيم: «ولكن ما الصلة التي تختص بها الرحم، ولا يشاركه فيها الأجنبي؟». ثم يجيب على الفقهاء بقوله: «إنه لا يمكنكم أن تعينوا وجوب شيء (يكون معنى للصلة) إلا وكانت النفقة أوجب منه، ولا يمكنكم أن تذكروا مسقطاً لوجوب النفقة إلا وكان ما عداها أولى بالسقوط منه، والنبي عَلَيْ قد قرن حق الأخ والأخت بالأب والأم فقال: «أمك، وأباك، وأختك، وأخاك، ثم أدناك فأدناك»؛ فما الذي نسخ لهذا؟! وما الذي جعل أوله للوجوب وآخره للاستحباب؟!

وانظر: «الجامع للاختيارات الفقهية» (٢ / ٨٧١ وما بعد).

<sup>(</sup>۱) «المدونة» (۲ / ۲۹٤)، «التفريع» (۲ / ۱۱۲)، «الرسالة» (۲۰۸)، «الكافي» (۲۹۷)، «المعونة» (۲ / ۹۳۰)، «قوانين الأحكام الشرعية» (۲۳۳)، «جواهر الإكليل» (۱ / ۲۰۸)، «حاشية الدسوقي» (۲ / ۵۲۰)، «جامع الأمهات» (ص ۳۳۶)، «عقد الجواهر الثمينة» (۲ / ۳۱۷).

<sup>(</sup>۲) «اللباب» (۳/ ۹۹).

والشافعي (1): لا يجب ذلك عليها في الحالين. وقال أبو ثور: يجب ذلك عليها في الحالين (7).

ودليلنا على أبي حنيفة والشافعي قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعَنَ أَوَلَدَهُنَّ وَلَدَهُنَّ وَلَيْدَهُنَّ كَامِلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾ [البقرة: ٣٣٣]، ولا يجوز أن يكون المراد به الخبر؛ لأنه لا فائدة فيه، فثبت أن المراد به الأمر، ولأن العرف جار بذلك في غالب أمور الناس أن المرأة تلي رضاع ولدها بنفسها من غير أن يكلف زوجها أجرة وما يجري العرف به فهو كالمشروط، ولأنه لو كان لا يقبل من الرضاع غيرها للزمها إرضاعه وما يستحق على الإنسان الجبر عليه لا يستحق عليه أجرة، عكسه الأجنبية.

ودليلنا على أبي ثور أن العرف جارٍ بأن مثلها لا يرضع؛ ففي تكليفها خلاف العرف من حد ما دخلا عليه إضرار بها؛ فلم يلزم.

# مسألة ١٤١٩

لا يسقط عن الأب نفقة الابنة ببلوغها حتى تتزوج ويدخل بها زوجها<sup>(٣)</sup>، وقال أبو حنيفة (٤) والشافعي (٥): تسقط نفقتها ببلوغها.

فدليلنا أن كل حال ثبت له فيها إجبارها على النكاح وجب نفقتها عليه؛ كالصغيرة.

<sup>(</sup>۱) «المهذب» (۲/ ۱۲۱).

<sup>(</sup>٢) «فقه أبي ثور» (٤٨٩).

 <sup>(</sup>۳) «المدونة» (۲ / ۲٤۹)، «التفريع» (۲ / ۱۱۰)، «الرسالة» (۳۰۹)، «الكافي» (۲۹۸)، «المعونة»
 (۲ / ۹۳۸)، «جواهر الإكليل» (۱ / ٤٠٧)، «جامع الأمهات» (ص ۳۳٤)، «عقد الجواهر الثمينة»
 (۲ / ۳۱۹).

<sup>(</sup>٤) «مختصر الطحاوي» (٢٢٤)، «اللباب» (٣/ ٩٩).

<sup>(</sup>٥) «مختصر المزني» (٢٣٤)، «الحاوي الكبير» (١٥ / ٨٤)، «الإقناع» (١٤٣)، «حلية العلماء» (٧ / ٨٤)، «إخلاص الناوي» (٣ / ٤٣٠).

## مسألة ١٤٢١

إذا أسلمت المرأة نفسها وأمكنت من الاستمتاع والزوج قادر على ذلك استقرت لها النفقة من غير حاجة إلى فرض الحاكم (٤)، وقال أبو حنيفة: لا تستقر لها إلا بفرض الحاكم (٥).

<sup>(</sup>۱) «المدونة» (۲ / ۲٤۸)، «التفريع» (۲ / ۱۱۳)، «الرسالة» (۳۰۹)، «الكافي» (۲۹۸)، «المعونة» (۲۹۸)، «المعونة» (۲ / ۳۰۹)، «جامع الأمهات» (ص ۳۳۳)، «حاشية البناني» (٤ / ۲۰۰).

 <sup>(</sup>۲) دمختصر المزني» (۲۳۶ ـ ۲۳۰)، «الحاوي الكبير» (۱۵ / ۸۲)، دروضة الطالبين» (۹ / ۹۰)،
 «الإقناع» (۱٤۳)، «حلية العلماء» (۷ / ۲۲۱)، «إخلاص الناوي» (۳ / ۲۱۱)، دزاد المحتاج» (۳ / ۹۰).
 / ۹۶٥).

 <sup>(</sup>٣) ما قرره المصنف هو الراجح إن شاء الله تعالى، ويدل عليه:

أولاً: قوله تعالى: ﴿ وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَ ۚ ﴾ [لقمان: ١٥]، ومن المعروف القيام بكفاية الوالدين من حيث الإنفاق عليهما، وليس من المعروف أن يعيش الرجل في النعم، ويترك والديه يموتان جوعاً.

ثانياً: قوله تعالى: ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَنَا ﴾ [الأحقاف: ١٥]، ومن الإحسان لهما الإنفاق عليهما عند حاجتهما لذلك، وهناك الكثير من الآبات والأحاديث التي تدل على وجوب رعاية الوالدين والإنفاق عليهما. انظر التعليق على (مسألة ١٤١٧).

<sup>(</sup>٤) «المدونة» (۲ / ۱۹۲ ـ ۱۹۳)، «التفريع» (۲ / ۵۳ ـ ٥٤)، «الرسالة» (۲۰۸ ـ ۲۰۹)، «الكافي» (٤) - ۲۰۸)، «الخرشي» (۳ / ۱۹۱)، «شرح الزرقاني» (٤ / ۲۰۰).

<sup>(</sup>٥) للحنفية تفصيل وشروط في استقرار نفقة الزوجة بفرض الحاكم؛ فإنهم يقولون: إن الزوج إذا كان صاحب مائدة بحيث تتمكن الزوجة من تناول مقدار كفايتها؛ فليس لها أن تطلب من القاضي فرض النفقة على الزوج؛ لأن الرجل إذا كان بهذه الصفة ينفق على من لا تبجب عليه نفقته فإنه لا يعقل أن يمتنع من الإنفاق على من تبجب عليه نفقته، ولأنه يجوز للزوجة أن تأكل من طعامه بدون إذنه، ولجواز فرض النفقة من قبل القاضي لا بد من توفر عدة شروط:

ودليلنا أنه حق مالي يجب في مقابلة الاستمتاع، فإذا أسلمت نفسها وأمكنت من بدلها لم ينتظر فرض الحاكم؛ كالمهر لأنه عوض على منفعة كالأجرة على الإجارة.

## مسألة ١٤٢٢

لا يجوز لمبتوتة أن تبيت في غير بيتها حتى تنقضي عدتها (١)، خلافاً لأحد قولي الشافعي (٢)؛ لأنها بائن كالمتوفى عنها.

أولاً: أن تطلب ذلك من القاضي.

ثانياً: أن يكون الزوج حاضراً.

ثالثاً: أن يظهر من الزوج المماطلة في الإنفاق أو يمتنع.

رابعاً: ألا يكون الزوج صاحب مائدة، بحيث يمكنها أخذ كفايتها، ولو بدون إذن الزوج، فإذا تحققت لهذه الشروط؛ فإن القاضي يفرض لها النفقة بالمعروف، وللزوج أن يتولى الإنفاق عليها بنفسه بعد فرض القاضي كونه قواماً عليها، ألا إنه لا يجوز له أن يأخذ ما يزيد عن حاجتها بعد الإنفاق؛ لأن الزائد ملك للزوجة، فلها أن تتصرف فيه كما تشاء كأن تتصدق به أو غير ذلك، فإن ظهر للقاضي بعد شكواها أن الزوج لا ينفق عليها من النفقة المفروضة، فيأمره القاضي ليدفع لها النفقة لتنفقها على نفسها بنفسها، فإن لم يدفع حبسه القاضي، ولا تسقط نفقتها بحبسه، وأنه يحق للزوجة الإنفاق من مال الزوج بدون إذنه.

انظر: «المبسوط» (۲۰ / ۱۸۱)، «شرح فتح القدير» (٤ / ٣٨٧)، «حاشية ابن عابدين» (٥ / ٢٩٣)، «الدفوع الموضوعية في دعاوى النفقات» (ص ١٤٨).

(۱) «عقد الجواهر الثمينة» (۲ / ۲۷۳)، «التفريع» (۲ / ۱۲۰)، «مواهب الجليل» (٤ / ۱۹، ۱۸۹)، «التفريع» (۲ / ۱۲۰)، «التفريع» (۲ / ۱۸۹)، «التفريع» (۲ / ۱۸۹)، «التفريع» (۲ / ۱۸۹)،

(۲) الراجح عندهم: أنه ليس للزوج وغيره إخراج المبتوتة من بينها ولا لها الخروج.
 انظر: «الحاوي الكبير» (۱۱ / ۲۶۸، ۲۰۲ ـ ط دار الكتب العلمية)، «روضة الطالبين» (۸ / ٤١٠، ۱۵۵)،
 (۲) «حلية العلماء» (۷ / ۳۳۵ ـ ۳۳۷)، «مغني المحتاج» (۳ / ٤٠١ ـ ٤٠٢).

وهٰذا مذهب الحنابلة.

انظر: «المغني» (۱۱ / ۳۰۲)، «الإنصاف» (۹ / ۳۱۲)، «منتهى الإرادات» (۳ / ۲۰۰)، «كشاف القناع» (٥ / ٤٣٤).

إذا تزوجت الأم ودخل الزوج بها سقطت حضانتها (۱) ، خلافاً لما يحكى عن الحسن (۲) ؛ لقوله ﷺ: «أنت أحقُّ به ما لم تنكحي» (۳) ، ولأنه يلحق الضرر بالصبي بكونه من زوج أمه ويلحق أباه أيضاً ؛ فكان له إزالته عنه .

## مسألة ١٤٢٤

الحضانة ثابتة للأم على البنت إلى أن يدخل زوج البنت بها<sup>(٤)</sup>، وقال الشافعي: تنقطع حضانتها أيام بلوغ البنت<sup>(٥)</sup>.

فدليلنا أن بلوغها لم يؤثر في سقوط إجبار الأب إياها عن النكاح فلم يؤثر في سقوط الحضانة كحال الصغير، ولأن الابنة محتاجة إلى الحفظ، والمراعاة أكثر (٢) مما يحتاج إليه الابن وحاجتها إلى ذلك بعد البلوغ أكثر وأشد (٧).

<sup>(</sup>۱) «المدونة» (۲ / ۲۶۶ ـ ۲۶۰)، «التفريع» (۲ / ۷۰ ـ ۷۱)، «الرسالة» (۲۰۸)، «المقدمات الممهدات» (۲ / ۲۹۱)، «الإبانة» للقرافي (ص ۲۸ ـ ۲۸۱)، «الإبانة» للقرافي (ص ۳۷ ـ ۳۸)، «عقد الجواهر الثمينة» (۲ / ۳۱۹).

<sup>(</sup>٢) • موسوعة فقه الحسن البصري، (٣٥٥)، • حلية العلماء، (٧/ ٣٥٥).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في «المسند» (٢ / ١٨٢)، وأبو داود في «السنن» (٢٢٧٦)، والحاكم في «المستدرك»
 (٢ / ٢٠٧)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨ / ٤٥)؛ بسند حسن عن عبدالله بن عمرو رفعه.
 وقواه ابن القيم في «زاد المعاد» (٥ / ٤٣٤).

<sup>(</sup>٤) «المدونة» (٢ / ٢٤٦)، «التفريع» (٢ / ٧٧)، «الكافي» (٢٩٧)، «المعونة» (٢ / ٩٤١)، «قوانين الأحكام» (١٩٤)، «عقد الجواهر الثمينة» (٢ / ٣٢٠).

<sup>(</sup>٥) «الأم» (٥/ ٩٣ ـ ٩٣)، «الإقناع» (١٦١)، «روضة الطالبين» (٩ / ١٠٣)، «حلية العلماء» (٧ / ٤٤٣)، «إخلاص الناوي» (٣ / ٤٢١).

ولهذا مذهب الحنفية وأشهر الروايتين عن أحمد.

انظر: «الإنصاف» (٩/ ٤٣٠، ٤٣١)، «حاشية ابن عابدين» (٣/ ٥٦٨).

<sup>(</sup>٦) العبارة في (ط): «محتاجة من الحفظ والمراعاة إلى أكثر».

<sup>(</sup>٧) الصواب أن الأصلح للبنت المميزة أن تجعل عند أحد الأبوين مطلقاً، ولا تمكّن من التخيير، ومع وجود فساد أمرها مع أحد أبويها؛ فالآخر أولى به بلا ريب، حتى الصغير إذا اختار أحد أبويه =

إذا أراد الأب النقلة إلى بلد آخر فهو أحق بالولد، وكذلك لو أرادت الأم النقلة كان الأب أحق بالولد (١)، وقال أبو حنيفة: إذا أراد الأب النقلة؛ فالأم أحق بهم، وإن أرادت الأم النقلة: فإن انتقلت من قرية إلى بلد فهي أحق، وإن انتقلت من بلد إلى قرية؛ فالأب أحق (٢).

فدليلنا أن كونه مع أبيه مصلحة متأبدة [وكونه مع أمّه مصلحة] (٣) مؤقّتة تزول عن قريب ومراعاة المصلحة المتأبدة أولى، واعتباراً به إذا أرادت الأم النقلة عن بلد إلى قرية.

\* \* \* \* \*

<sup>=</sup> وقدمناه إنما نقدمه بشرط حصول مصلحته وزوال مفسدته، ومما ينبغي أن يعلم أن الشارع ليس له نص عام في تقديم أحد الأبوين مطلقاً، ولا تخيير أحد الأبوين مطلقاً.

فمدار الأمر على التحقيق في ذلك على التزام من يقوم بالحضانة بالطاعة لله ورسوله في تربية المحضون، فيفعل معه ما أمر الله به ورسوله ﷺ، ويترك ما حرم الله ورسوله، ويأمره بالطاعات وينهاه عن المعاصي، فإذا كان مع حصوله عند أحد الأبوين لا تحصل طاعة لله ورسوله في حقه، ومع وجوده عند الآخر تحصل قدم الآخر قطعاً.

انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» (٣٤/ ١٣٠، ١٣١، ١٣٢).

<sup>(</sup>۱) «المدونة» (۲ / ۲۳۲)، «التفريع» (۲ / ۷۰)، «الكافي» (۲۹۷)، «جامع الأمهات؛ (ص ۳۳۰)، عقد الجواهر الثمينة» (۲ / ۳۲۰ ـ ۳۲۱).

<sup>(</sup>٢) «مختصر الطحاوي» (٢٢٧)، «مختصر اختلاف العلماء» (٢ / ٤٦٠ / رقم ٩٧٦).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقونتين قبلها في هامش الأصل والمطبوع: «لعله».

# الجزء الحادي والعشرون من كتاب الإشراف

## بسم الله الرحمن الرحيم

## كتاب الجنايات

## مسألة ١٤٢٦

يقتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل ولا تراجع بينهما في الديات (١)، وحكي عن عطاء أن الرجل إذا قتل المرأة خير وليها: فإن شاء أخذ ديتها، وإن شاء دفع إلى القاتل نصف دية رجل وقتله (٢).

<sup>(</sup>۱) «الموطأ» (۲ / ۲۷۲)، «المدونة» (٤ / ٤٤٤)، «شرح الزرقاني على الموطأ» (٥ / ١٧٥)، «التفريع» (۲ / ۲٦٦)، «الرسالة» (۲۳۸ ـ ۲۳۹)، «القواكه الدواني» (۲ / ۲٦٦)، «الكافي» (۱۷ / ۲۵۰)، «المعونة» (۲ / ۱۳۰۰)، «مقدمات ابن رشد» (۳ / ۳۳۷)، «عقد الجواهر الثمينة» (۳ / ۲۳۳)، «جواهر الإكليل» (۲ / ۲۵۲)، «الشرح الكبير» (٤ / ۱۱٤)، «التسهيل» لابن جزي (۱ / ۷۳۳).

<sup>(</sup>٢) عزاه له القفال في «حلية العلماء» (٧ / ٤٤٩)، والجصاص في «أحكام القرآن» (١ / ١٧٢)، وابن عطية في «المحرر الوجيز» (١ / ٤٩٦)، والعيني في «عمدة القاري» (٢٤ / ٤٧)، وابن قدامة في «المغني» (٧ / ٢٧٩)، وعزاه أيضاً لعلى والحسن وعثمان البتي.

ولم يجده ابن حجر في «التلخيص الحبير» (٤ / ٢٤) عنه مسنداً.

ولهٰذا مذهب جمهور الزيدية والإمامية، وهو رواية عن أحمد.

انظر: «البحر الزخار» (٦ / ٢١٧)، «المنتزع المختار» (٤ / ٣٨٩، ٣٩٠)، «التبيان» (٢ / ١٠٤) للطوسي، «شرائع الإسلام» (٤ / ٢٠٤).

فدليلنا قوله ﷺ: «من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين: إن شاءوا قتلوا...»(١)؛ فعم، ولأنه شخص قتل مكافئاً له في دينه؛ فلم يكن له إلا القصاص؛ كالرجلين(٢).

(۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الديات، باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، رقم ١٨٨٠)، ومسلم في «صحيحه» (كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها، رقم ١٣٥٥) عن أبي هريرة؛ قال: لما فتح الله عز وجل على رسول الله على مكة، قام في الناس؛ فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال وذكر حديثاً، فيه: «من قُتل له قتيل؛ فهو بخير النظرين: إما أن يفدي، وإما أن يقتل». لفظ مسلم.

وفي الباب عن أبي شريح الكعبي رفعه وفيه قصة، فيها: (فمن قتل له قتيل بعد مقالتي لهذه فأهله بين خير تين: أن يأخذوا العقل أو يقتلوا».

أخرجه أبو داود (٤٥٠٤) ـ والمذكور لفظه ـ، والترمذي (١٤٠٦)، والدارقطني (٣ / ٩٥ ـ ٩٦) في «سننهم»، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣ / ١٧٤)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨ / ٥٠) و «المعرفة» (٦ / ١٧٤ ـ ١٧٥ / رقم ٤٨٤، ٤٨٥٠).

وإسناده صحيح.

(٢) ثبت في «الصحيحين» أنَّ يهودياً رَضَّ رأس جارية بين حجرين على أوضاح (أي: حلي) لها، فأخذ، فاعترف، فأمر رسول الله ﷺ أن يرض رأسه بين حجرين».

قال ابن القيم: "وفي هذا الحديث دليل على قتل الرجل بالمرأة". وقال: "وقضى على أن الرجل يقتل بالمرأة"، وهذا مذهب جماهير العلماء، ولهذا بوب البخاري في "صحيحه" (باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات، وقال أهل العلم: يقتل الرجل بالمرأة"، قال ابن حجر في "الفتح" (٢٢ / ٢١٤): "المراد أي بأهل العلم الجمهور، أو أطلق إشارة إلى وَهْي الطريق عن علي، أو إلى أنه من ندرة المخالف"، ويتأيد هذا بما قاله ابن رشد في "بداية المجتهد" (٢ / ٣٩٢): "والاعتماد في قتل الرجل بالمرأة هو النظر إلى المصلحة العامة"، وحكى الإجماع عليه، وكذا ابن المنذر! وانظر: "إعلام الموقعين" (٤ / ٣٦٦)، "الوجيز" (٢ / ٢٦٦)، "روضة الطالبين" (٩ / ١٦٦)، "المجموع" (١٧ / ١٩٠١)، "الإقناع" (٥ / ٢٠١)، "مجمع الأنهر" (٢ / ٣٩٥)، "نيل الأوطار" (٧ / ١٩٠١)، "أمكام الجناية على النفس وما دونها عند ابن القيم" (١٦ - ١٦٨).

لا يُقتلُ مسلمٌ بكافر (١) ، خلافاً لأبي حنيفة في قوله: يقتل المسلم بالذمي (٢) ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَيْفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ [النساء: ١٤١] ، وقوله على: «المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، ألا لا يُقتل مسلمٌ بكافر (٣) ، ولأنه ناقص بالكفر كالحربي والمستأمن، ولأنه حد لا

<sup>(</sup>۱) «الموطأ» (۲ / ۷۷٪)، «المنتقى» (۷ / ۷۷)، «المدونة» (٤ / ٤٤٤)، «التفريع» (۲ / ۲۱٪)، «المعونة» (۲ / ۴۱٪)، «الرسالة» (۲۳۸ ـ ۲۳۳)، «الكافي» (۵۸۷)، «مقدمات ابن رشد» (۳ / ۲۳۷)، «المعونة» (۲ / ۱۸۰ ـ ۱۸۰۳)، «بدایة المجتهد» (۲ / ۱۸۰ ـ ۱۸۰۳)، «بدایة المجتهد» (۲ / ۲۹۹)، «أسهل المدارك» (۳ / ۱۱۰)، «مواهب الجلیل» (۲ / ۲۳۳)، «حاشیة ابن شاط علی الفروق» (۱ / ۲۳۰)، «عقد الجواهر الثمینة» (۳ / ۲۳۱)، «الموافقات» (۱ / ۲۳۰، ۲۲۰ ـ ۲۲۴)، «شرح الزرقاني علی خلیل» (۸ / ۳).

<sup>(</sup>۲) «شرح معاني الآثار» (۳/ ۱۹۲ ـ ۱۹۲)، «مختصر الطحاوي» (۲۳۰)، «القدوري» (۸۹)، «اللباب» (۳/ ۱۶۶)، «الجوهر النقي» (۸/ ۳۶)، «عمدة القاري» (۲۶ / ۶۰)، «مختصر اختلاف العلماء» (٥/ ۱۹۷)، «البناية» (۱۰ / ۳۳)، «البناية» (۱۰ / ۳۳)، «البناية» (۱۰ / ۳۳)، «البناية» (۲۰ / ۳۲)، «البناية» (۲۰ / ۲۱۰)، «المسائل» (۱۹۵)، «مجمع الأنهار» (۲/ ۲۱۹).

وانظر: «مختصر الخلافيات» (٤ / ٣٢٣ / رقم ٢٦٣).

ولهذا مذهب الشعبي والنخعي وابن أبي ليلى وعثمان البتي، وروي عن الشعبي والنخعي أنه يقتل باليهودي والنصراني دون المجوسي».

انظر: «المحلى» (١٢ / ١٢)، «المجموع» (١٧ / ١٩٧)، «المغني» (٧ / ٢٥٢)، «عون المعبود» (٤ / ٣٠٤)، «نيل الأوطار» (٧ / ١١ \_ ١٢).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في «المسند» (١ / ١١٩، ١٢٢)، وأبو داود (٤٥٣٠) ـ والمذكور لفظه ـ، والنسائي
 (٨ / ٤٢)، والدارقطني (٣ / ٩٨)، في «سننهم»، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣ / ١٩٢)
 و «المشكل» (١٥ / ١٢٣ / رقم ٥٨٥٩)، والحاكم في «المستدرك» (٢ / ١٤١)، والبيهقي في
 «السنن الكبرى» (٨ / ٢٩) و «المعرفة» (٦ / رقم ٤٩٨٥)؛ عن علي، به.

وإسناده صحيح.

وأخرج البخاري في الصحيحه» (كتاب الديات، باب لا يقتل المسلم بكافر، رقم ٦٩١٥) بسنده إلى أبي جحيفة قال: سألت علياً رضي الله عنه: هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ فقال: والذي =

يجب استيفاؤه إلا بالمطالبة؛ فلم يجب لكافر على مسلم كحد القذف(١).

## مسألة ١٤٢٨

إذا قتل كافر كافراً ثم أسلم القاتل لم يسقط القود عنه (٢)، خلافاً لما يحكى عن الأوزاعي (٣)؛ لحديث ابن البيلماني: «أن رسول الله ﷺ أقاد مسلماً بكافر» (٤)، ولا

فلق الحبة، وبرأ النسمة؛ ما عندنا إلا مافي القرآن إلا فهماً يعطى رجل في كتابه، وما في الصحيفة . قلت: وما في الصحيفة . قلت: وما في الصحيفة . قال: العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر. وأخرجه مسلم في صحيحه " (كتاب الحج، باب فضل المدينة، رقم ١٣٧٠) وفيه: في الصحيفة: «وذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم».

وقد جمع لهذه الصحيفة في جزء مفرد وما فيها مع تخريج وتوثيق وشرح الدكتور رفعت عبدالمطلب في كتاب مفرد طبع عن دار السلام بعنوان: «صحيفة علي بن أبي طالب عن رسول الله ﷺ دراسة توثيقية فقهية» (انظر منها ص ٨١ ـ ٨٩).

وانظر: ﴿نصب الراية» (٤ / ٣٣٤ ـ ٣٣٥)، ﴿التلخيص الحبيرِ» (٤ / ١٣١)، ﴿نيل الأوطارِ» (٧ / ١٠٠). ١٠ ـ ١١).

(۱) في الحديث السابق البيان الواضح أن المسلم لا يقتل بأحدٍ من الكفار، كان المقتول منهم ذميّاً أو معاهداً أو مستأمناً أو ما كان، وذلك أنه نفي في سياق نكرة، فاشتمل على جنس الكفار عموماً. قاله الخطابي في «معالم السنن» (٦/ ٣٢٩).

واعتمد المخالفون على أحاديث لم تصح، انظر تفصيل ذلك في: (بيان الوهم والإيهام) ( $^{7}$  - $^{7}$  - $^{7}$ )، (تهذيب سنن أبي داود» لابن القيم ( $^{7}$  / $^{7}$ )، (تنقيح التحقيق) ( $^{7}$  / $^{7}$  - $^{7}$ )، تعليقي على (سنن الدارقطني» (رقم  $^{7}$  - $^{7}$ )، (نصب الراية» ( $^{7}$  / $^{7}$ )، (معالم السنن» ( $^{7}$  / $^{7}$ )، (فتح الباري» ( $^{7}$  / $^{7}$ )، (الدراية» ( $^{7}$  / $^{7}$ )، (نيل الأوطار» ( $^{7}$  / $^{7}$ )، (سبل السلام» ( $^{7}$  / $^{7}$ )، (أحكام الجناية» ( $^{7}$  / $^{7}$ ).

وانظر أيضاً: «الإشراف» (رقم ١٢٥٧) لابن المنذر، «المغني» (٧ / ٦٥٢)، «المحلى» (١٠ / ٣٤٧)، «نوادر الفقهاء» (ص ٢٠٧)، «الإفصاح» (٢ / ١٩٠).

- (٢) دجامع الأمهات، (ص ٤٩٦)، (المعونة، (٣/ ١٣٠٣)، (عقد الجواهر الثمينة) (٢/ ٢٣٢).
- (٣) (٣) (١٥٥ الأوزاعي، (٢ / ٢٧٢). ومذهبه في: (المغني، (٧ / ٣٥٣)، (حلية العلماء) (٧ / ٣٥٥).
   (٥)
- (٤) أخرجه الدارقطني (٣/ ١٣٤ ـ ١٣٥) ـ ومن طريقه البيهةي (٨/ ٣٠) ـ في «سننهما» من طريق عمار ابن مطر، عن إبراهيم بن محمد الأسلمي، عن ربيعة بن أبي عبدالرحمٰن، عن ابن البيلماني، =

يمكن حمله إلا على لهذا الوجه، ولأنه حق لآدمي طريقه الحد؛ فلم يسقط عنه كسائر الحقوق، ولأن الاعتبار بالحدود حال وجوبها لا حال استيفائها.

#### مسألة ١٤٢٩

لا يُقتل حر بعبد (١)، خلافاً لأبي حنيفة في قوله: يُقتل حُرٌّ بعبد غيره (٢).

= عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ قتل مسلماً بمعاهد. وقال: «أنا أكرم من وفي ذمته». وإسناده ضعيف جداً.

قال الدارقطني: «لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى، وهو متروك الحديث، والصواب عن ربيعة عن ابن البيلماني، مرسل عن النبي على وابن البيلماني ضعيف، لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث؛ فكيف بما يرسله؟!».

ولهكذا قال البيهقي، وعلق الجناية فيه بعمار بن مطر، فقال بعد أن ذكر نحو كلام الدارقطني السابق: «والحمل فيه على عمار بن مطر الرهاوي؛ فقد كان يقلب الأسانيد، ويسرق الأحاديث، حتى كثر ذلك في روايته، وسقط عن حد الاحتجاج به»، وقال ابن حجر في «الفتح» (١٢ / ٢٧٤): «عمار بن مطر خبط في سنده».

وأخرجه ابن أبي شيبة (٩ / ٢٩٠) وعبدالرزاق (١٠ / ١٠١) في «مصنفيهما»، والشافعي في «المسند» (٣٤٤ ـ ٣٤٥)، وأبو داود في «المراسيل» (رقم ٢٥٠، ٢٥١) مرسلاً؛ من طريقين في أحدهما: ابن البيلماني، وفي الآخر: رجلان مجهولان. أفاده ابن القطان.

انظر: (بيان الوهم والإيهام» (٢ / ٣٣٠ ـ ٣٣١)، (معالم السنن» (٦ / ٣٣١)، (تنقيح التحقيق» (٣ / ٣٥٠ ـ ٢٥٠)، (الدراية» (٢ / ٢٥٠ ـ ٢٥٠)، (الدراية» (٢ / ٢٦٠ ـ ٢٥٢ ـ ٢٦٢ ـ ٢٦٢)، (فتح الباري» (١١ / ٣٦٠ ـ ٢٦٤)، (فيل الأوطار» (٧ / ١١)، (سبل السلام» (٣ / ٢٨٠)، تعليقي على (سنن الدارقطني» (رقم ٣٢١٣).

وفي الأصل والمطبوع: «ابن السليماني»! وهو خطأ، صوابه ما أثبتناه.

- (۱) «الموطأ» (۲ / ۷۷۷)، شرحه «المنتقی» (۷ / ۱۷۶)، «المدونة» (٤ / ٤٤٤)، «التفريع» (۲ / ۲۱۳)، «الرسالة» (۲۳۸ ـ ۲۳۳)، «الكافي» (۸۸۷)، «مقدمات ابن رشد» (۳ / ۳۳۷)، «المعونة» (۳ / ۱۳۰۰)، «جامع الأمهات» (ص ٤٩١)، «عقد الجواهر الثمينة» (۳ / ۲۳۱)، «بداية المجتهد» (۲ / ۳۹۸)، «أسهل المدارك» (۳ / ۱۱۰)، «مواهب الجليل» (۲ / ۳۳۳)، «الموافقات» (۱ / ۲۳۸)، «الموافقات» (۱ / ۲۳۸)، «الموافقات» (۱ / ۲۳۳)، «الموافقات» (۱ / ۲۳۳)، «الموافقات» (۱ / ۲۳۳)، «الموافقات» (۱ / ۲۳۳)، «الموافقات» (۱ / ۲۳۸)، «الموافقات» (۱ / ۲۳۳)، «الموافقات» (۱ / ۲۳۳)، «الموافقات» (۱ / ۲۳۳)، «الموافقات» (۱ / ۲۳۳)، «الموافقات» (۱ / ۲۳۸)، «الموافقات» (۱ / ۲۰۰۸)، «ال
- (۲) (۱۷ / ۲۱)، (رد المحتار) (۲ / ۵۳۳)، (نتج القدير) (۱۰ / ۲۱۲)، (تبيين الحقائق) (۲
   (۲) (۱۰۲ / رقم ۲۲۷٤)، (۵ / ۱۲۱ / رقم ۲۲۷٤)، (۵ / ۱۲۱ / رقم ۲۲۷٤)، (۱۲۲ / رقم ۲۲۷۲)، (۱۲۲ / رقم ۲۲۲)، (۱۲ / رقم ۲۲۲)، (۱۲۲ / رقم ۲۲۲)، (۱۲ / رقم ۲۲ / رقم ۲۰ / رقم ۲۲ / رقم ۲۰ / رقم ۲

وإسناده ضعيف جداً.

فيه جويبر بن سعيد الأزدي، ضعيف جداً.

وفي إسناده أيضاً السري بن سهل، وهاه ابن عدي وقال: يسرق الحديث، وكذبه ابن خراش، وفيه أيضاً عثمان بن مقسم البرّي، ضعيف في حديثه، وقد اتهم.

انظر ترجمة (السري) و ((البري) في: «الميزان» ـ على الترتيب ـ (٢ / ١١٧ و٣ / ٥٦ ـ ٥٨).

قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (٤ / ٢٠): انيه جويبر وغيره من المتروكين١.

وأخرجه الدارقطني (٣/ ١٤٣، ١٤٣)، ومن طريقه البيهقي (٨/ ٣٦\_٣٧)؛ من حديثي عبدالله بن عمرو وعلي بن أبي طالب.

وإسناد الأول ضعيف، وإسناد الثاني ضعيف جداً.

وضعّفها ابن عبدالبر في «الاستذكار» (٢٥ / ٢٦٩) وقال: «إنهما مما يستظهر به». وانظر: «تنقيح التحقيق» (٣ / ٢٥٧ - ٢٥٣)، تعليقي على «سنن الدارقطني» (الأرقام ٣٢٠٦، ٣٢٣٥، ٣٢٣٦).

ووردت جملة من الآثار ، أوردها الدارقطني والبيهقي .

(تنبيه): لم أظفر به من الطريق الذي أورده المصنف، بل لم أفز بترجمة (عمرو بن زياد عن ابن عباس) في «تحفة الأشراف» و «أطراف مسند أحمد» و «إتحاف المهرة».

(تنبيه آخر): ذهب جمهور المالكية والشافعية إلى أن الحر الكافر يقتل بالعبد المسلم، ولا يقتل العبد المسلم بالحر الكافر، ترجيحاً لجانب الإسلام على الحرية.

انظر: (حاشية الدسوقي» (٤ / ٢١١)، (الخرشي» (٨ / ٣)، (الفواكه الدواني» (٢ / ٢٦٧)، (روضة الطالبين» (٩ / ١٥١)، (الإقناع» (٢ / ٢٠٧)، (حاشية الشرقاوي على التحرير» (٢ / ٣٥٨).

 <sup>«</sup>القدوري» (۸۹)، «المبسوط» (۲٦ / ۲۲۹)، «تحفة الفقهاء» (٣ / ١٤٥)، «الهداية» (١٠ / ٢١)،
 «رؤوس المسائل» (٥٥٥)، «لسان الحكام» (٣٩٠)، «روضة القضاة» (٣ / ١١٤٦).

<sup>(</sup>۱) «المحلى» (۱۰ / ٤٧٠)، «المغني» (٧ / ٢٥٨)، «تنقيح النحقيق» (٣ / ٢٥٧)، وفي «حلية العلماء» (٧ / ٤٥٠) عنه خلافه، وفيه نظر ما لم يكن فيه سقط أو تحريف، وهو مليء بذلك، ولا قوة إلا بالله.

 <sup>(</sup>٢) أخرج الدارقطني (٣ / ١٣٣) ـ ومن طريقه البيهقي (٨ / ٣٥) ـ في «سننهما» ـ؛ من طريق جويبر،
 عن الضحاك، عن ابن عباس رفعه.

لقاتله، ولأنه نوع من القصاص؛ فلم يستحقه العبد على الحر؛ كالأطراف، ولأن حرمة النفس آكد من حرمة الأطراف، ولأنه شخص لا يجب له القصاص من أطراف شخص؛ فكذلك من نفسه؛ كالمسلم والمستأمن(١).

## مسألة ١٤٣٠

إذا قتل الحر العبد فعليه قيمته بكمالها بالغة ما بلغت (٢)، خلافاً لأبي حنيفة في قوله: إنها إن بلغت دية الحر وزادت نقصت عنها عشرة دراهم (٣)؛ لقوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ الله [البقرة: ١٩٤]، والمثل تارة من طريق الصورة وتارة من طريق القيمة، وأيهما كان؛ فيجب بحق الظاهر وكماله، ولأنه مملوك؛ فوجب أن يضمن في إتلافه بكمال قيمته كالسلع، ولأنه متلف يرجع في ضمانه إلى القيمة؛ فوجب أن يضمن بكمالها كالبهائم، ولأنه سبب يضمن به العبد؛ فوجب أن يضمن بكمال قيمته كاليد والعين، ولأنه متلف لا يتقدر أقل مثله فلم يتقدر أكثره؛ كسائر المتلفات، ولأنها قيمة للمملوك أتلفت؛ فوجب أن تجب بكمالها، أصله إذا نقصت عن دية الحر.

<sup>= (</sup>تنبيه آخر): يرى بعض الشافعية أن الحريقتل بالعبد إذا حكم به حاكم. انظر: «مغني المحتاج» (٤ / ١٧)، «حاشية قليوبي» (٤ / ١٠٦)، «حاشية الشرقاوي» (٢ / ٣٥٧).

<sup>(</sup>۱) الأحاديث المرفوعة ضعيفة، وصح لهذا عن غير واحد من الصحابة، ولأن العبد منقوص بالرق؛ فلم يقتل به الحر، ولأنه لا يقطع طرفه بطرفه مع التساوي في إسلامه؛ فلا يقتل به؛ كالأب مع ابنه. وانظر: «سنن البيهقي» (۸ / ٣٤٤، ٣٥، ٣٧)، «مختصر الخلافيات» (٤ / ٣٤٤ / رقم ٢٦٤)، «شرح السنة» (۱۰ / ۷۷۷)، «المخني» (۷ / ۲٥٨)، «تفسير الرازي» (٥ / ٥٠)، «المحرر» (٢ / ٢٨٥)، «مجموع فناوى ابن تيمية» (۲۰ / ٣٨٧) ـ وفيه جواز قتل المسلم بالعبد في الحرابة فقط ...

 <sup>(</sup>۲) «المدونة» (۶ / ۲۰۵)، «التفريع» (۲ / ۲۱۱)، «عقد الجواهر الثمينة» (۳ / ۲۵۸)، «المعونة» (۳ / ۱۳۳۸)، «جامع الأمهات» (ص ٤٩١).

<sup>(</sup>٣) «مختصر الطحاوي» (٢٤٣)، «اللباب» (٣/ ١٦٨ ـ ١٦٩)، «مختصر اختلاف العلماء» (٥/ ١٩٨ / رقم ٢٢٩٧).

إذا تعمَّد الأبُ قتل ابنه قُتل به (۱)، خلافاً لأبي حنيفة (۲) والشافعي (۳)؛ لعموم الظاهر في إيجاب القصاص، ولأنهما شخصان متساويان في الحرمة والدين؛ فكان القصاص جارياً بينهما كالأجنبيين، ولأنه بالغ عاقل تعمد قتل حر مسلم غير مستحق الدم ظلماً؛ فكان القود مستحقاً عليه؛ كالأجنبي، ولأنه مكافىء لدمه.

فدليلنا قوله ﷺ: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم»(٤)، فإذا ثبت ذلك؛ فكل شخصين تكافأت دماؤهم فالقصاص جارٍ بينهما؛ كالأجانب، ولأن القصاص حق من حقوق الآدميين؛ فجاز أن يثبت للابن على الأب، أصله سائر الحقوق(٥).

<sup>(</sup>۱) «الموطأ» (۲ / ۸۹۷)، «المدونة» (٦ / ۳۰۷ ـ ط دار صادر)، «المعونة» (٣ / ١٣٠٥)، «جامع الأمهات» (ص ٤٩٢)، «بداية المجتهد» (٢ / ٤٠٠)، «الكافي» (٥٨٨)، «قوانين الأحكام» (٣٧٥)، «أسهل المدارك» (٣ / ١٦٨)، «مواهب الجليل» (٦ / ٢٥٧)، «عقد الجواهر الثمينة» (٣ / ٢٣٢)، «الموافقات» (١ / ٢١٤ ـ بتحقيقي).

 <sup>(</sup>۲) «مختصر الطحاوي» (۲۳۱)، «مختصر اختلاف العلماء» (٥ / ۱۰٦ / رقم ۲۲۲۲)، «الاختيار» (٥ / ۲۷۷)، «رد المحتار» (٦ / ۳۸۰)، «فتح القدير» (١٠ / ۲۲۰)، «تبيين الحقائق» (٦ / ۲۷)، «الدرر الحكام» (۲ / ۹۱)، «الفتاوى البزازية» (۲ / ۳۸۰).

<sup>(</sup>٣) دمختصر المزني، (٢٣٧)، دسنن البيهقي، (٨/ ٣٩)، دالحاوي الكبير، (١٥/ ١٦٣)، دالوجيز، (٢ / ١٩٣)، دالوجيز، (٢ / ١٩٦)، دالمجموع، (٢٠/ ٢٨٢)، دروضة الطالبين، (٩/ ١٥١)، دمغني المحتاج، (٤/ ١٥١)، دحلية العلماء، (٧/ ٤٥٤)، دنهاية المحتاج، (٧/ ٢٥٨)، دجواهر العقود، (٧/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٤) مضى تخريجه.

<sup>(</sup>٥) صح أن رسول الله على قال: «لا يقاد مملوك من مالكه، ولا ولد من والده» كما بيناه في التعليق على مسألة (٩٩٧)، ولهذا نص في المسألة، وهو مذهب الجماهير، وهو اختيار أشهب من المالكية؛ كما في «شرح ميارة على التحفة» (٢ / ٢٧٠)، وهو قول ربيعة والثوري والأوزاعي وإسحاق وأحمد وغيرهم.

وانظر: «تقرير القواعد» (١ / ١٩٠ \_ ١٩١ و٣ / ١١٥ \_ ١٦٠ \_ بتحقيقي) لابن رجب، «الكافي» (٣ / ٧)، «المقنع» (ص ٢٧٤)، «كشف المخدرات» (ص ٤٣٧)، «إعلام الموقعين» (٢ / ٢٩٠، ٣٠٨ و٣ / ٢٥٤ \_ ٢٥٥، ٣٨٣ و٤ / ٣٦٢)، «مفتاح دار السعادة» (٣٥٤)، «نصب الراية» (٣ / =

القصاص جار بين الرجل والمرأة في الأطراف من الطرفين (١)، وقال أبو حنيفة: لا يقطع طرف أحدهما بطرف الآخر (٢).

فدليلنا قوله تعالى: ﴿ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُ ﴾ [المائدة: ٤٥]، ولأن كل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس فكذلك فيما دونها؛ كالرجلين والمرأتين، ولأنه نوع من القصاص كالنفس، ولأن حرمة النفس آكد (٣).

<sup>=</sup> ٣٤٠)، «التلخيص الحبير» (٤ / ١٦)، «تنقيح التحقيق» (٣ / ٢٥٩ \_ ٢٦٠)، «سبل السلام» (٣ / ٢٥٠)، «الإرواء» (٧ / رقم ٢٢١٤)، تعليقي على «سنن الدارقطني» (رقم ٣٢٢٦ \_ ٣٢٣٠)، «أحكام الجناية» (ص ١٤٨ \_ ١٦٠٠).

 <sup>(</sup>۱) «المدونة» (٤ / ٢٥١ ـ ط دار الكتب العلمية)، «المعونة» (٣ / ١٣٠٤)، «الكافي» (٥٨٨)، «عقد الجواهر الثمينة» (٣ / ٢٠٩).

<sup>(</sup>۲) «مختصر الطحاوي» (۲۳۱)، «اللباب» (۳/ ۱۱۷)، «بدائع الصنائع» (۱۰/ ۲۲۲۱، ۲۷۲۱)، «مختصر الطحاوي» (۱۰/ ۲۳۱۰)، «اللباب» (۱۰/ ۲۱۷)، «مختصر اختلاف العلماء» (۵/ ۱۰۹/ دفتح القدير» (۹/ ۱۰۹/ ۱۰۹۰)، «حاشية ابن عابدين» (۱/ ۳۵۰ ـ ۵۵۰).

<sup>(</sup>٣) بوب البخاري في "صحيحه" في (كتاب الديات، باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات)؛ قال: "ويذكر عن عمر رضي الله عنه: تقاد المرأة من الرجل في كل عمل يبلغ نفس فما دونها من الجراح". قال: وبه قال عمر بن عبدالعزيز، وإبراهيم، وأبو الزناد عن أصحابه". قال: وجرحت أخت الربيع إنساناً، فقال النبي ﷺ: القصاص".

وقال البيهقي في «سننه» (٨ / ٣٩): «روي فيه عن ابن عباس، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، والرواية من طريق عبدالرحمٰن بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء السبعة منهم». ولهذا مذهب جماهير أهل العلم.

انظر: «الأم» (٦ / ٥)، «مختصر المزني» (ص ٢٣٨)، «روضة الطالبين» (٩ / ١٧٨)، «معالم النظر: «الأم» (٦ / ٥٠٠)، «مختصر سنن أبي داود»)، «مختصر الخلافيات» (٤ / ٣٣٦ / رقم السنن» (٦ / ٣٨١)، «مغني المحتاج» (٤ / ٥٠)، «فتح الباري» (١٢ / ٢١٤)، «تكملة المجموع» (١٨ / ٣٩٨)، «المغني» (٩ / ٣٧٨ مع «الشرح الكبير»)، «الفقه الإسلامي وأدلته» (٦ / ٣٣٤)، «الأحكام التي تخالف فيها المرأة الرجل» (ص ٤٠١ ع ٤١٠).

وتقتل الجماعة بالواحد(١)، خلافاً لداود(٢)؛ لقوله ﷺ: «العمد قود كله»(٣)، وقوله: «من قتل له قتيل؛ فأهله بين خيرتين: إن شاؤوا

وانظر: «مصنف عبدالرزاق» (٩/ ٥٧٥ ـ ٤٨٠)، «تفسير القرطبي» (٢/ ٢٥٢).

(٣) أخرجه الطبراني في «معجمه» \_ القسم المفقود، وأورد الزيلعي في «نصب الراية» (٤ / ٣٢٨) إسناده \_ من حديث محمد بن عمرو بن حزام، وهو مرسل.

ولفظه: «العمد قود، والخطأ دية».

وفيه عمران بن أبي الفضل، وهو ضعيف. قاله الهيثمي في «المجمع» (٦ / ٢٨٦).

وانظر له: «الميزان» (٣/ ٧٤١)، «اللسان» (٤/ ٣٤٩).

وفي الباب: عن ابن عباس رفعه: دمن قتل في عِمياً، أو رمياً يكون بينهم بحجر أو بسوط، فعقله عقل خطأ، ومن قتل عمداً فقود يديه، فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين».

أخرجه أبو داود (٤٥٤٠، ٢٥٥١)، والنسائي (٨/ ٣٩\_٠٤)، وابن ماجه (٢٦٣٥)، والدارقطني (٣ / ٩٤، ٩٥)، والبيهقي (٨/ ٢٥، ٥٣) في «سننهم» بسند لا بأس به.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٦ / ٤٠٣) ـ ومن طريقه الدارقطني (٣ / ٩٤) ـ من حديثه بلفظ: «العمد قود إلا أن يعفو ولئ المقتول»، وفيه ضعف.

وله ألفاظ أخرى.

انظر: «سنن الدارقطني» (رقم ٣٠٩٥)، وتعليقي عليه.

وفي الباب عن طاوس مرسلاً عند أبي داود (٤٥٣٩)، والدارقطني (٣/ ٩٣)، والبيهقي في «المعرفة» (٦/ ١٦٥) رقم ٤٨٣٦)، وهذا الذي رجحه الدارقطني في «العلل»، أفاده ابن حجر في «التلخيص الحبير» (٤/ ٢١).

وانظر: تعليقي على «سنن الدارقطني» (رقم ٣٠٩١).

<sup>(</sup>۱) «الموطأ» (۲ / ۲۷۲)، «المدونة» (٤ / ٤٤٤)، «التفريع» (۲ / ۲۱۲)، «الرسالة» (۲۳۸ ـ ۲۳۹)، «الكافي» (۸ / ۲۱۳)، «تفسير القرطبي» (۲ / ۲۰۱)، «تفسير القرطبي» (۲ / ۲۰۲)، «بداية المجتهد» (۲ / ۲۹۹)، «قوانين الأحكام» (۲۷۷)، «أسهل المدارك» (۳ / ۲۱۹)، «مواهب الجليل» (۲ / ۲٤۱)، «عقد الجواهر الثمينة» (۳ / ۲۲۸).

 <sup>(</sup>۲) «المحلى» (۱۰ / ۲۰۷)، «بداية المجتهد» (۲ / ۳۹۹ ـ ۴۰۰)، «المغني» (۷ / ۲۷۱) ـ ونقله أيضاً
 عن معاذ وابن الزبير وأحد الروايتين عن ابن عباس وابن سيرين والزهري ـ، «حلية العلماء» (۷ / ۲۵۷)، «تنقيح التحقيق» (۳ / ۲۲۱)، ونقل أنه أحد قولي أحمد وداود.

قتلوا... $^{(1)}$ ؛ فعم، ولأنه إجماع الصحابة؛ لأنه روي عن عمر $^{(1)}$  وعلي $^{(2)}$  وابن عباس $^{(3)}$ ، ولا مخالف لهم، ولأن كل حد وجب للإنسان على غيره إذا انفرد به وجب عليه وإن شارك فيه كحد القذف $^{(0)}$ .

(١) مضى تخريحه.

<sup>(</sup>٢) يشير إلى ما أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الديات، باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أم يقتص منهم كلهم، رقم ٦٨٩٦) عن ابن عمر أن غلاماً قتل غيلة، فقال عمر: لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم. ثم قال: «وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه: إن أربعة قتلوا صبياً، فقال عمر... مثله»، وهذا الأثر موصول إلى عمر بأصح إسناد. قاله ابن حجر في «الفتح» (١٢ / ٢٦٧).

قلت: وصل نحوه: عبدالرزاق (١٨٠٧٥، ١٨٠٧٧)، ومالك (٢ / ١٩٢)، والخطابي في «الغريب» (٢ / ٨٣ \_ ٨٨).

وانظر: «تغليق التعليق» (٥/ ٢٥٢)، «تحفة الطالب» (ص ٤٣٥)، «المعتبر» (ص ٢١٨ ـ ٢١٩)، «موافقة الخبر الخبر» (٢/ ٢١٩). «موافقة الخبر الخبر» (٢/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٣) يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٦ / ٣٩٢)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨ / ٤١)؛ بسند صحيح عن سعيد بن وهب وهو ثقة مخضرم والله : قال: خرج رجال سفر، فصحبهم رجل، فقدموا وليس معهم، قال: فاتهمهم أهله. فقال شريح: شهودكم أنهم قتلوا صاحبكم، وإلا حلفوا بالله ما قتلوه. فأتوا بهم علياً وأنا عنده، ففرق بينهم، فاعترفوا، فسمعت علياً يقول: أنا أبو الحسن القرم وأي: المقدّم في الرأي و، فأمر بهم فقُتلوا.

ويؤيده أيضاً ما عند عبدالرزاق في «المصنف» (٩ / ٤٧٦ ـ ٤٧٧ / رقم ١٨٠٧٧، ١٨٠٧٨) من طريقين لا يخلوان من ضعف يسير. وانظر: «نصب الراية» (٤ / ٣٥٤).

<sup>(</sup>٤) أخرج عبدالرزاق (٩ / ٤٧٩ / رقم ١٨٠٨٢) بسندٍ ضعيف جداً عنه قوله: «لو أنّ مئة قتلوا رجلاً؛ قُتِلوا به».

وفيه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، متروك.

وداود بن حصين ثقة إلا في عكرمة، ولهذا عنه عن عكرمة عن ابن عباس به. وانظر: «نصب الراية» (٤/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>٥) إن الصحابة وعامة الفقهاء اتفقوا على قتل الجميع بالواحد، وإنْ كان أصل القصاص يمنع ذلك؛ لئلا يكون عدم القصاص ذريعة إلى التعاون على سفك الدماء. قاله ابن القيم في «الإعلام» (٣/ ١٥٥). انظر: «مصنف عبدالرزاق» (٩/ ٥٧٥ ـ ٤٨٠)، «الأم» (٦/ ٢٢)، «نهاية المحتاج» (٧/ ٤٤٩)، «روضة الطالبين» (٩/ ١٢٥)، «مغني المحتاج» (٤/ ٢)، «الحاوي الكبير» (١٢/ ٢٦ ـ ط دار =

تقطع أطراف الجماعة بطرف الواحد إذا اشتركوا في قطعه<sup>(۱)</sup>، وقال أبو حنفية: لا تقطع<sup>(۲)</sup>.

فدليلنا أنها جناية لو انفرد بها الواحد لزمه القصاص، فإذا اشترك فيها الجماعة جاز أن يلزمهم القصاص؛ كالجناية على النفس، ولأن كل من لم يمنع جريان القصاص في النفس لم يمنع جريانه في الأطراف؛ كالنسب والسن؛ فكذلك الاشتراك<sup>(٣)</sup>.

الكتب العلمية)، «الاختيار» (٥/ ٢٩)، «فتح القدير» (١٠ / ٣٤٣)، «تبيين الحقائق» (٦ / ١١٤)، «حاشية ابن عابدين» (٦ / ٥٥٠)، «المغني» (١١ / ٤٩٠)، «الإنصاف» (٩ / ٤٤١)، «تنقيح التحقيق» (٣ / ٢٦١)، «منتهى الإرادات» (٣ / ٢٦٠)، «كشاف القناع» (٥ / ٤١٥)، «الإفصاح» (٣ / ٣٧٥)، «أحكام الجناية على النفس» (ص ١٠٦ ـ ١٢٤)، «قاعدة سد الذرائع» (ص ٤٤١).

<sup>(</sup>۱) • جامع الأمهات» (ص ٤٩٣)، • المعونة» (٣/ ١٣٠٤)، • مواهب الجليل» (٦/ ٢٥٦). وهذا مذهب الشافعية.

انظر: «المهذب» (۲ / ۱۷۹)، «المنهاج» (ص ۱۲۳)، «روضة الطالبين» (۹ / ۱۷۹)، «مختصر الخلافيات» (٤ / ۳۷۸) رقم ۲٦٦)، «مغني المحتاج» (٤ / ۲۲).

<sup>(</sup>٢) «الجامع الكبير» (٥٥»)، «مختصر الطحاوي» (٢٣١)، «القدوري» (٩٠)، «مختصر اختلاف العلماء» (٥ / ١٤٩ / رقم ٢٣١)، «الاختيار» (٥ / ٣١)، «المبسوط» (٢٦ / ١٣٧)، «تحفة الفقهاء» (٣ / ١٤٥)، «رؤوس المسائل» (٢٦١)، «الفتاوى الهندية» (٦ / ٤)، «تكملة البحر الرائق» (٨ / ٣٤٣)، «كشف الحقائق» (٢ / ٢٦٩).

<sup>(</sup>٣) علق البخاري في «صحيحه» (كتاب الديات، باب إذا أصاب قوم من رجل) عن الشعبي أن رجلين لقيا علياً رضي الله عنه يده، ثم أتياه بآخر، فقالا: علياً رضي الله عنه فشهدا على رجل أنه سرق، فقطع على رضي الله عنه يده، ثم أتياه بآخر، فقالا: « لهذا الذي سرق، وأخطأنا على الأول»، فلم يجز شهادتهما على الآخر، وغرمهما دية الأول، وقال: « ولو أعلمكها تعمدتما لقطعتكما».

ووصله عبدالرزاق (۱۰ / ۸۸ / رقم ۱۸۶۱)، وابن أبي شيبة (۹ / ٤٠٨) في «مصنفيهما»، والشافعي في «الأم» (۷ / ۱۹۸)، وابن المنذر في «الأوسط» (۳ / ق ۱۲۱)، والدارقطني (۳ / ۱۸۲)، والبيهقي (۸ / ۲۱) في «سننهما»، وابن حجر في «التغليق» (۵ / ۲۵۰).

وإسناده صحيح.

ويجب القَودُ من القتل بالمثقَّل (١)، خلافاً لأبي حنيفة في قوله: إنه لا قود إلا في القتل بالمحدد (٢)؛ لقوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا عُوفِئْتُ بِمِياً ﴾ [النحل: عَلَيْكُمْ أَهُ الآية [البقرة: ١٩٤]، وقوله تعالى: ﴿ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوفِئْتُ مِبِهِ إِلَى النحل: النحوديا وروى أنس أن يهودياً رضخ رأس أنصارية فقيل: اقتلك فلان؟ قالت: لا. فقيل: وفلان...إلى أن ذكر لها اليهودي، فأشارت أي نعم، فأخذ، فاعترف، فأمر النبي ﷺ، فرضخ رأسه بين حجرين (٣).

ولأنها آلة يقصد بها القتل في الغالب؛ فجاز أن يجب القود بها، أصله المحدد؛ لأنه تعمد قتل مكافىء لدمه ظلماً، فأشبه أن يحرقه بالنار، ولأن في إسقاط ذلك ذريعة إلى التسرع إلى القتل (٤٠).

انظر: "فتح الباري" (۱۲ / ۲۲۷).
 ولهذا نص في المسألة.

<sup>(</sup>۱) «الموطأ» (٤ / ٣٣٤)، «الكاني» (٤٨٧ ـ ٤٨٨)، «المعونة» (٣ / ١٣٠٩)، «جامع الأمهات» (ص المرك)، «شرح الزرقاني على خليل» (٨ / ٧)، «المنتقى» (٤ / ٢٠٠)، «شرح الزرقاني على خليل» (٨ / ٧)، «المنتقى» (٧ / ٢٠٠)، «بداية المجتهد» (٢ / ٢٠٠)، «عقد الجواهر الثمينة» (٢ / ٢٢٤)، «حاشية الدسوقى» (٤ / ٢٤٢).

<sup>(</sup>٢) «شرح معاني الآثار» (٣ / ١٧٩)، «جامع المسانيد» (٢ / ١٧٧)، «أحكام القرآن» للجصاص (٢ / ٢٢٨)، «شرح معاني الآثار» (٣ / ١٤١)، «المبسوط» (٢٢ / ٢٢٨)، «مختصر الطحاوي» (٢٣٢)، «القدوري» (٨٨)، «اللباب» (٣ / ١٤١)، «المبسوط» (٢٦ / ٢٥)، «بدائع الصنائع» (١٠ / ٢١٠٤، ٢١١٨)، «اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلي» (ص ١٤٨)، «الاختيار» (٥ / ٣٣، ٢٩)، «رد المحتار» (٦ / ٢٧٠)، «البناية» (١٠ / ٢١ - ١٤)، وفتح القدير» (١٠ / ٢٠٠)، «تبيين الحقائق» (٦ / ٢٧ - ٩٨، ١٠٠)، «تحفة الفقهاء» (٣ / ١٤٩)، «رؤوس المسائل» (٢٥١)، «حاشية الطحطاوي» (٤ / ٢٥٧)، «الفتاوى البزازية» (٢ / ٢٨١)، «الدرر الحكام» (٢ / ٨٨ - ٨٨)، «مجمع الأنهر» (٢ / ٨٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في "صحيحه" (كتاب الديات، باب من أقاد بالحجر، رقم ٦٨٧٩)، ومسلم في "صحيحه" (كتاب القسامة، باب القصاص في القتل بالحجر، رقم ١٦٧٢)؛ من حديث أنس رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٤) ما قرره المصنف قوي وراجح، وهو مذهب جماهير من الشافعية والحنابلة، وبه قال أبو يوسف=

إذا أكره إنسان على قتل إنسان ظلماً قتل المكرِه والمكرَه، ولا فصل بين إكراه الحر للحر والسيد لعبده (١)، وقال أبو حنيفة: يجب القود أو الدية على الآمر دون المأمور (٢). وعند الشافعي: أن على الآمر القود. وفي المأمور قولان:

أحدهما: أن عليه القود.

والآخر: لا قود وعليه نصف الدية<sup>(٣)</sup>.

<sup>=</sup> ومحمد من الحنفية، وهو مذهب عبدالرحمٰن بن أبي ليلى والزهري وابن سيرين وحماد وعمرو بن دينار، وإليه ذهب ابن حزم، والدليل المذكور صريح فيه.

انظر: «مصنف عبدالرزاق» (۹ / ۲۷۲)، «الإشراف» (رقم ۱۲۷٤) لابن المنذر، «الأم» ( $\Gamma$  / 0 –  $\Gamma$ )، «السنن الكبرى» (۸ /  $\Sigma$ )، «المحلى» ( $\Sigma$  /  $\Sigma$  /  $\Sigma$  /  $\Sigma$  «المهذب» ( $\Sigma$  /  $\Sigma$  /  $\Sigma$  )، «المحلى» ( $\Sigma$  /  $\Sigma$  /  $\Sigma$  «المحلي» ( $\Sigma$  /  $\Sigma$  )، «الحاوي «الوجيز» ( $\Sigma$  /  $\Sigma$  ) «الأحكام السلطانية» ( $\Sigma$  /  $\Sigma$  )، «روضة الطالبين» ( $\Sigma$  /  $\Sigma$  )، «الحاوي الكبير» ( $\Sigma$  /  $\Sigma$  ) «حلية العلماء» ( $\Sigma$  /  $\Sigma$  ) «مختصر الخلافيات» ( $\Sigma$  /  $\Sigma$  /  $\Sigma$  /  $\Sigma$  /  $\Sigma$  ( $\Sigma$  /  $\Sigma$  ) «المناب ( $\Sigma$  /  $\Sigma$  /  $\Sigma$  ) «الإنصاف» ( $\Sigma$  /  $\Sigma$  /  $\Sigma$  ) «الإنصاف» ( $\Sigma$  /  $\Sigma$  /  $\Sigma$  ) «الإنصاف» ( $\Sigma$  /  $\Sigma$  ) «المدت» ( $\Sigma$  /  $\Sigma$  ) «الفتاوى المتابية» ( $\Sigma$  «المتاوى البزازية» ( $\Sigma$  /  $\Sigma$  ) «المحل» ( $\Sigma$  /  $\Sigma$  ) «المحل» ( $\Sigma$  /  $\Sigma$  ) «الأركان المادية لجريمة القتل العمد» ( $\Sigma$  /  $\Sigma$  ) «المحل» ( $\Sigma$  /  $\Sigma$  ) «الأركان المادية لجريمة القتل العمد» ( $\Sigma$  /  $\Sigma$  ) «المحل» ( $\Sigma$  /  $\Sigma$  ) «الأركان المادية لجريمة القتل العمد» ( $\Sigma$  /  $\Sigma$  ) «المحل» ( $\Sigma$  /  $\Sigma$  ) «الأركان المادية لجريمة القتل العمد» ( $\Sigma$  /  $\Sigma$  ) «المحل» ( $\Sigma$  /  $\Sigma$  ) «الأركان المادية لجريمة القتل العمد» ( $\Sigma$  /  $\Sigma$  ) «المحل» ( $\Sigma$  /  $\Sigma$  ) «الأركان المادية لجريمة القتل العمد» ( $\Sigma$  /  $\Sigma$  ) «المحل» ( $\Sigma$  /  $\Sigma$  ) «الأركان المادية لجريمة القتل العمد» ( $\Sigma$  /  $\Sigma$  ) «المحل» ( $\Sigma$  /  $\Sigma$  ) «المحل» ( $\Sigma$  ) «المحل» ( $\Sigma$  ) «الأركان المادية لجريمة القتل العمد» ( $\Sigma$  /  $\Sigma$  ) «المحل» ( $\Sigma$  ) «المحل»

<sup>(</sup>۱) «الكافي» (۸۹٥)، «المعونة» (٣ / ١٣١٠)، «جواهر الإكليل» (١ / ٣٤١)، «قوانين الأحكام» (٤ / ٣٧٤)، «الشرح الصغير» (٥ / ٧٧).

 <sup>(</sup>۲) «مختصر الطحاوي» (۹۰۹)، «القدوري» (۱۱۳)، «اللباب» (٤ / ۱۱۲)، «المبسوط» (۲٦ / ۲۷- ۷۲)، «مختصر اختلاف العلماء» (٥ / ۱۲۱ / رقم ۲۲۳۹)، «تحفة الفقهاء» (٣/ ٢٦٢)، «رؤوس المسائل» (٥٠٠).

<sup>(</sup>٣) «الأم» (٦/ ٤١)، «مختصر المزني» (٢٣٩)، «الحاوي الكبير» (١٥ / ٢٢٠)، «حلية العلماء» (٧/ ٢٢٠)، «المهذب» (٢ / ١٩٢)، «الوجيز» (٢ / ١٢٣)، «المنهاج» (١٢٢) ـ وفيه: «ولو أكر هه على قتل فعليه القصاص، وكذا على المكرّه في الأظهر» ـ.

وقال زفر: يقتص من المأمور المباشر للقتل، ولا شيء على مكرهه<sup>(١)</sup>. وقال أبو يوسف: لا قود على واحد منهما وعليهما الدية<sup>(٢)</sup>.

فدليلنا أن على المأمور القود قوله على: الا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث . . . ، فذكر : «أو قتل نفس»<sup>(٣)</sup> وسائر الأخبار ، ولأنه قتله ظلماً لاستبقاء نفسه ؛ فلم يسقط عنه القود ، أصله إذا خاف التلف بالجوع فقتله ليأكله ، ولأنه قتل شخصاً مكافئاً له ظلماً بغير حق فأشبه المبتدئ بالقتل ، ولأن التلف بضرورة الجوع متحقق وبالإكراه مظنون ثم في أشد الضرورتين يجب القود ؛ ففي أضعفهما أولى .

ودليلنا على أن على الآمر القود أنها مباشرة مع سبب ملجئ ، فوجب أن يتعلق الحكم بالسبب كما لو شهد شاهدان على رجل بالقتل فقتله الحاكم، فإن الحاكم يتعلق بهما.

## مسألة ١٤٣٧

إذا أمسكه عامداً على من يعلم أنه يقتله ظلماً عمداً قتل الممسك والقاتل (٤٠)، خلافاً لأبي حنيفة (٥٠) والشافعي (٦٠)؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَن قُلِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ.

<sup>(1) &</sup>quot;المبسوط» (٢٤ / ٧٧)، "حلية العلماء» (٧ / ٤٦٨ ، ٢٦٨).

 <sup>(</sup>٢) «المبسوط» (٢٤ / ٧٧)، وحلية العلماء» (٧ / ٦٦٨)، (رؤوس المسائل» (٥١).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الديات، باب قول الله تعالى: ﴿أَن النفس بالنفس. . . ﴾
 الآية، رقم ١٨٧٨)، ومسلم في «صحيحه» (كتاب القسامة، باب ما يباح به دم المسلم، ١٦٧٦)؛
 من حديث عبدالله بن مسعود.

وفي الباب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف وعائشة. انظر: «جامع الأصول» (١٠ / ٢١٣ \_ ٢١٤).

<sup>(</sup>٤) «الكافي» (٥٨٩)، «بداية المجتهد» (٢/ ٣٩٦)، «أسهل المدارك» (٣/ ١١٧)، «مواهب الجليل» (٢/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٥) «المبسوط» (٢٦ / ١٢٦)، «مختصر اختلاف العلماء» (٥ / ١٢١)، «الاختيار» (٥ / ٢٩)، «رد المحتار» (٦ / ٥٤١).

<sup>(</sup>۲) «مختصر المزني» (۲۳۹)، «السنن الكبرى» (۸ / ٥٠)، «الحاوي الكبير» (١٥ / ٢٣٢)، «روضة الطالبين» (٩ / ١٣٣)، «حلية العلماء» (٧ / ٤٦٥).

سُلَطَنَا فَلَا يُسُرِف فِي اَلْفَتْلِ ﴾ [الإسراء: ٣٣]، والاستدلال بهذا مفروض في [ممسك على] ذابح لا يقتل بالمذبوح، ولأنه أمسكه على من يعلمه قاتلاً له ظلماً بغير حق فوجب أن يلزمه القود، أصله إذا أمسكه على نار حتى احترق (١).

## مسألة ١٤٣٨

في الواجب بقتل العمد روايتان<sup>(۲)</sup>:

إحداهما: القود، وهو قول أبي حنيفة (٣).

ولهذا مذهب الحنابلة .

انظر: «المغني» (١١ / ٥٩٦)، «الإنصاف» (٩ / ٤٥٦)، «تنقيح التحقيق» (٣ / ٢٦٦)، «منتهى النظر: «المغني» (٣ / ٢٦٦)، «منتهى الإرادات» (٣ / ٢٦٣)، «كشاف القناع» (٥ / ٩٩٩).

(١) استدل الجمهور بما أخرجه الدارقطني (٣/ ١٤٠) والبيهقي (٨/ ٥٠) في «سننهما» عن ابن عمر
 رفعه: «إذا أمسك الرجلُ الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل، ويحبس الذي أمسك».

وأسنده الدارقطني (٣ / ١٤٠) عن إسماعيل بن أمية؛ قال: قضى رسول الله ﷺ في رجل... بنحوه، ولهذا مرسل.

قال البيهقي: ﴿إنه موصول غير محفوظـ».

وقال ابن حجر في «بلوغ المرام» (٢٤٨): «رجاله ثقات، وصححه ابن القطان؛ إلا أن البيهقي رجّع المرسل».

قال عبدالحق في «الأحكام الوسطى» (٤ / ٧١): «والإرسال أكثر»، وتعقبه ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (٥ / ١٦٦): «وقد أوهم بهذا القول ضعف الخبر، وأعطى في تعليله أنه إنما هو مرسل، وهو عندي صحيح»، وفصَّل في إثبات صحة الخبر.

وانظر تعليقي على «سنن الدارقطني» (رقم ٣٢٢٤، ٣٢٢٥).

- (۲) «الموطأ» (۲ / ۸۷۲)، «المدونة» (٤ / ۲۳۲ \_ ۳۳۳)، «التفريع» (۲ / ۲۱۲)، «الكافي» (۹۰)،
   «المعونة» (۳ / ۱۳۰۷)، «جامع الأمهات» (ص ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۸۹)، «بداية المجتهد» (۲ / ۴۰۱)، «أسهل المدارك» (۳ / ۲۱۲)، «مواهب الجليل» (۲ / ۲۳۰، ۲۳۲، ۲۵۲، ۲۵۲)، «عقد الجواهر الثمينة» (۳ / ۲۲۲، ۲۰۱).
- (٣) «شرح معاني الآثار» (٣/ ١٧٤ ـ ١٧٩)، «مختصر الطحاوي» (٢٣٢)، «القدوري» (٨٨)، «اللباب»
   (٣/ ١٤١)، «الاختيار» (٥/ ٢٢)، «مختصر اختلاف العلماء» (٥/ ٥٥/ رقم ٢٢١٦)، «رد المحتار» (٦/ ٢٥١)، «فتح القدير» (١٠/ ٢١٥)، «تبيين الحقائق» (٦/ ٩٨، ١١٣)، «المبسوط»
   (٣٢/ ٥٥)، «البداية» (١٠/ ٢٠)، «رؤوس المسائل» (٤٥٨).

والأخرى: التخيير بين القود والدية، وهو قول الشافعي(١).

فوجه الأول: قوله ﷺ: «العمد قود كله؛ إلا أن يعفو ولي المقتول»<sup>(۲)</sup>، ولأنه معنى موجب للقتل؛ فلم يجب به مال؛ كالزنا مع الإحصان، ولأنه أحد أنواع القتل؛ فوجب أن يتعين موجبه من غير تخيير، أصله قتل الخطأ، ولأنه أحد بدلي النفس؛ فكان وجوبه مانعاً من وجوب البدل الآخر، أصله الدية، ولأن الأصول موضوعة على أن كل متلف فإنما يلزم متلفه مثله ولا ينتقل إلى غير مثله إلا بالتراضي أو بتعذر استيفاء المثل كذلك في مسألتنا.

ووجه التخيير قوله على: «من قتل له قتيل؛ فأهله بين خيرتين: إن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا عفوا وأخذوا الدية» (٢)، ولأنه قود سقط بالعفو فوجب أن تثبت الدية من غير رضا القاتل، أصله إذا عفا بعض الأولياء، ولأنه أحد بدلي النفس؛ فلم يقف وجوبه على رضا القاتل، أصله الدية، ولأنه مضمون تعذر فيه القود من غير عفو عن المال؛ فوجب أن يثبت فيه الدية من غير رضا القاتل مع القدرة على الاستيفاء؛ كالأب إذا قتل ابنه على وجه الشبهة، ولأن الإنسان مأمور بإحياء نفسه منهي عن تعريضها للتلف متى . . . (٤) ولم يجبر على إعطاء الدية كان في ذلك توفية تعريضها للتلف متى . . . (٤)

**(Y)** 

<sup>(</sup>۱) «الأم» (٦ / ٩)، «مختصر المزني» (٢٣٩)، «الإقناع» (١٦٢)، «المجموع» (٢٠ / ٢٧٠)، «المراب المعلم «الروضة» (٩ / ٢٠)، «مغني المحتاج» (٤ / ٤٨)، «كفاية الأخيار» (٢ / ٩٧)، «معالم السنن» (٦ / ٩٧، ٣٠٠ ـ ٣٠٠)، «حلية العلماء» (٧ / ٥٠٤)، «مختصر الخلافيات» (٤ / ٣٤٣ / رقم ٢٦٨)، «نهاية المحتاج» (٧ / ٣٩٣).

ولهذه أظهر رواية لأحمد، وهي المشهورة، وعدت من مفردات مذهبهم!! انظر: «المغني» (۱۱ / ۲۵۷)، «الإنصاف» (۱۰ / ۳)، «المقنع» (۳ / ۳٦۱)، «تنقيح التحقيق» (۳

<sup>/</sup> ٢٦٨ ـ ٢٦٩)، «منتهى الإرادات» (٣ / ٣٥٣)، «منح الشفا» (ص ٢٨٦)، «كشاف القناع» (٥ / ٥٤٥).

۵۲۳، ۵۲۳). مضی تخریجه.

<sup>(</sup>٣) مضى تخريجه.

<sup>(</sup>٤) بياض في الأصل والمطبوع، وفي هامشهما: (بياض في الأصل؛!

ماله بإهلاك نفسه (١).

## مسألة ١٤٣٩

يرث القود عصبة المقتول دون من ليس بعصبة من النساء وسائر الأقارب، وعنه رواية أخرى: أن لهن مدخلاً في الدم إذا لم يكن في درجتهن عصبة (٢).

(١) الراجح أن موجب القتل العمد الخيرة بين القصاص أو الدية؛ لأن كلاً منهما يدل على النفس، ودلت على هٰذا النصوص من الكتاب والسنة، منها:

قولَه تعالى: ﴿ يَتَأَيُّنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْتُكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَنَلَى الْحُرُّ وَالْمَبْدُ وَالْمَبْدُ وَالْمَبْدُ وَالْمَبْدُ وَالْمُنَوَا مُؤْمِنَ مُعْنَى لَهُ مِنْ أَخِيدِ شَىَّ \* فَالْبِكَاعُ إِلْلَمَعُرُونِ وَأَذَاكُمْ إِلَيْهِ إِلِمْسَنِزُ ذَاكِ تَغْفِيثُ مِّن زَيْكُمْ وَرَجْمَةٌ . . . ﴾ الآية [البقرة: ١٧٨].

ويتضح وجه الاستدلال منها بذكر تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لها؛ إذ يقول فيما أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الديات، باب من قُتل له قتيل فهو بخير النظرين، رقم ٦٨٨١) بسنده إليه، قال: «كانت في بني إسرائيل القصاص، ولم تكن فيهم الدية، فقال الله لهذه الأمة: ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى...﴾ إلى هذه الآية: ﴿فمن عفي له من أخيه شيء﴾ قال ابن عباس: فالعفو أن يقبل الدية في العمد. قال: ﴿فاتباع بالمعروف﴾ أن يطلب بمعروف ويؤدي بإحسان.

وبيانه أنه كان في بني إسرائيل موجب العمد القصاص وليس دية؛ فخفف الله تعالى عن لهذه الأمة بمشروعية أخذ الدية، فصارت الخيرة بينهما لهذه الأمة رحمة من الله بها كما في لهذه الآية الشريفة.

انظر: افتح الباري، (١٢ / ٢٠٥ \_ ٢٠٦)، انيل الأوطار، (٧ / ٩ \_ ١٠).

ومنها ما أخرجه الشيخان ـ ومضى تخريجه ـ من قوله ﷺ: ﴿وَمَن قَتَل لَهُ قَتِيلَ؛ فَهُو بِخَيْرِ النظرين: إما أن يودي، وإما أن يقاد).

فالحديث يدل في الظاهر على أن القصاص والدية واجبان على التخيير، وذَّلك من ترتيبه: الشرط (فهو بخير النظرين) على المشروط (من قتل له قتيل)، والله أعلم.

انظر: «أحكام الجناية على النفس» (ص ٥١ - ٥٢).

(٢) «الرسالة» (٢٣٦)، «الكافي» (٩١»)، «المعونة» (٣/ ١٣١١ - ١٣١١)، «عقد الجواهر الثمينة» (٣ / ١٣١١)، «حاشية الصاوي» (٤ / ٣٦٥)، «جواهر الإكليل» (٢/ ٢٤٧). «حاشية الدسوقي» (٤ / ٢٥٦)، «جواهر الإكليل» (٢/ ٢٢٢).

(تنبيه): لا يكون للمرأة عند المالكية حق في القصاص إلا إذا توفرت فيها شروط ثلاثة:

أولاً: أن تكون وارثة كبنت أو أخت.

ثانياً: أن لا يساويها عاصب في الدرجة بأن لا يساويها أصلاً أو وجد أنزل منها درجة كالعم مع =

فوجه قوله أنه لا مدخل لهن في الدم: أن ولاية الدم مستحقة بالنصرة، ولَسْنَ من أهلها؛ فلم يكن لهن مدخل في الولاية المستحقة بها، ولأنهن لما لم يدخلن في العقل عنه؛ فكذلك في ولاية دمه؛ كذوي الأرحام.

ووجه قوله إن لهن مدخلاً فيه قوله ﷺ: «من قتل له قتيل؛ فأهله بخير النظرين» (۱)؛ فعم، وقوله: «يحلف خمسون منكم» (۲)، ولم يخص، ولأن القصاص

البنت أو الأخت وعلى لهذا ليس للبنات مع البنين ولا الأخوات مع الأخوة قول في قصاص أو عفو.
 ثالثاً: أن تكون بحيث لو كان في درجتها رجل ورث بالتعصيب وعلى لهذا تخرج الأخت للأم والزوجة والجدة لأم.

وإن تعددت العصبة واختلفت درجاتهم؛ فيرتبون كترتيبهم في الإرث، فتقدم جهة البنوة على جهة الأبوة وجهة الأبوة وجهة الأخوة؛ إلا الجد، والأخوة الأشقاء أو لأب؛ فسيان في استيفاء القصاص.

وحجة لهذا القول تقوم على ثلاثة اعتبارات:

الأول: إن العصبة هم أقرب الناس إلى القتيل بدليل اختصاصهم بأعظم تركته.

الثاني: وهم الذين يعقلون عنه إذا جنى؛ فكان ذلك دليلاً على كمال المعاونة بينهم وبينه، وبتلك المعاونة يكونون أحق بالمطالبة بدمه؛ لأنه عضو فقدوه من بين الأعضاء في الأسرة.

الثالث: إن الأقارب من العصبات هم الذين تكون بهم النصرة وهم الذين يلحقهم العار إذا ذهب دمه هدراً ولم يقتص من الجاني؛ فجعل القصاص للعصبة خاصة لدفع العار فاختص بهم، وهو قول عند الشافعية، وضعفه صاحب «الروضة» (٩ / ٢١٤) كما ضعف القول بأن الذي يستحقه هو الوارث من النسب دون السبب.

وانظر: «نهاية المحتاج» (٧ / ٢٩٩)، وعن أحمد أن القصاص يختص بالعصبة ذكرها ابن البناء قال في «الفروع» (٥ / ٦٦): «وخرجها شيخنا واختارها».

قلت: مراده ابن قدامة.

انظر غير مأمور: «العقوبة» (ص ٥٤٤) لأبي زهرة، «التشريع الجنائي» (٢ / ١٤٠ \_ ١٤١)، «عقوبة القتل في الشريعة» (ص ١٥٩).

(تنبيه آخر) مذهب الظاهرية \_ كما في «المحلى» (١٠ / ٤٨٠ \_ ٤٨١) \_ حق طلب القصاص لأهل القتيل، سواء كانوا ورثة أو غير ورثة رجالاً أو نساءً؛ لقوله تعالى: ﴿ولكم في القصاص حياة﴾.

(۱) مضى تخريجه.

(۲) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الديات، باب القسامة، رقم ٦٨٩٨)، ومسلم في =
 (۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الديات، باب القسامة، رقم ١٨٩٨)

مستحق على استحقاق الميراث؛ فوجب أن يثبت لجميع الورثة كسائر الحقوق.

## مسألة ١٤٤٠

إذا كان بعض العصبة أصاغر وبعضهم أكابر؛ فولاية الدم للأكابر (١)، خلافاً للشافعي (٢)؛ لقوله ﷺ: "إلا أن يعفو ولي المقتول (٣)، ولهذا يفيد كونه من أهل العفو، ولأنها ولاية مستحقة بالتعصيب؛ فلا مدخل للصغير والمجنون فيها كالإنكاح، ولا يلزم عليه الغائب؛ لأن الغيبة لا تزيل ولايته.

## مسألة ١٤٤١

إذا قتل رجل جماعة وجب عليه لجميعهم القَوَد (٤)، وقال الشافعي: يقتل

<sup>=</sup> دصحيحه» (كتاب القسامة، باب حكم المحاربين والمرتدين، رقم ١٦٦٩)؛ من حديث سهل بن أبي خُنْمة.

<sup>(</sup>١) • المدونة» (٤ / ٤٩٠)، «الكافي» (٩١)، «المعونة» (٣ / ١٣١٢)، • حاشية الدسوقي» (٤ / ٢٥٨ - ١٣١٢)، • جواهر الإكليل» (٢ / ٢٦٢).

<sup>(</sup>٢) (الأم» (٦ / ١٠)، (مختصر المزني» (٢٣٩)، (حلية العلماء» (٧ / ٤٨٨)، (المهذب» (٦ / ١٨٥)، (الوجيز» (٦ / ١٣٥)، (المنهاج» (١٢٥)، (روضة الطالبين» (٩ / ٢١٤)، (مغني المحتاج» (٤ / ٤٠)، (تكملة المجموع» (١٧ / ٢٨٣).

وانظر مذهب الحنفية في: «بدائع الصنائع» (١٠ / ٢٦٤، ٤٦٤٠)، «تكملة البحر الرائق» (٨ / ٣٤٣). «تكملة البحر الرائق» (٨ /

ومذهب الحنابلة في: «الفروع» (٥ / ٢٥٨)، «كشاف القناع» (٥ / ٣٣٥)، «منتهى الإرادات» (٢ / ٤٠٤)، «مطالب أولي النهى» (٦ / ٤٤ \_ ٤٥).

ومذهب الظاهرية في: «المحلى» (١٠ / ٤٨٥ ـ ٤٨٦).

<sup>(</sup>٣) مضى تخريجه في مسألة (رقم ١٤٣٣).

<sup>(</sup>٤) «جامع الأمهات» (ص ٤٩٤)، «شرح الزرقاني» (٥ / ١٧٥)، «عقد الجواهر الثمينة» (٣ / ٢٣٣)، «التاج والإكليل» (٦ / ٢٥٦). «مواهب الجليل» (٦ / ٢٥٦). وهذامذهب الحنفية.

انظر: «تحفة الفقهاء» (٤ / ١٢٦)، «بدائع الصنائع» (١٠ / ٤٦٢٩)، «نتائج الأفكار» (١٠ / ١٠٤)، «نتائج الأفكار» (١٠ / ٢٤٤)، «درر الحكام» (٢ / ٥٠)، «الفتاوى البزازية» (٦ / ٣٨١)، «الفتاوى الهندية» (٦ / ٤، ٥).

لأحدهم وتكون عليه الدية للباقين (١)، ولهذا مبني على ما قدمناه من أن المستحق بقتل العمد القود دون التخيير وإن بنيناه على رواية التخيير؛ فكذلك أيضاً لأنه على جعل لهم أخذ الدية في الموضع الذي يمكن استيفاء القود (٢)، وذلك مع الحياة (٣).

## مسألة ١٤٤٢

# السراية عن القصاص غير مضمونة (٤)، خلاف لأبي

(۱) «الأم» (٦ / ٢٢)، «المهذب» (٢ / ١٨٤)، «الوجيز» (٢ / ١٢٧، ١٣٥)، «المنهاج» (١٣٧)، «الميزان» «حلية العلماء» (٧ / ٤٨٣)، «مغني المحتاج» (٤ / ٢٢)، «روضة الطالبين» (٩ / ٢١٨)، «الميزان» (٢ / ١١٠) للشعراني، «نهاية المحتاج» (٧ / ٢٧٧)، «إعانة الطالبين» (٤ / ١٢٠).

ومذهب الحنابلة: إن اتفق أولياء المقتولين على طلب القصاص قتل لهم جميعاً، وإن طلب بعضهم القصاص وبعضهم الدية قتل لمن طلب القصاص وكان للباقين الدية، ولا تتداخل حقوقهم.

انظر: «المغني» (۷/ ٦٩٩ ـ ۷۰۱)، «الكافي» (٤/ ٣٣)، «الإنصاف» (٩/ ٤٩٤)، «كشاف الظر: «المغني» (٥/ ٢٩٠)، «تقرير القواعد» (٣/ ٣٩٠)، «العدة» (ص ٥٠٠، ٥٠١).

(٢) يشير إلى حديث «من قتل له قنيل...»، ومضى تخريجُه.

"٣) اعترض الحنابلة على أبي حنيفة ومالك والشافعي، قال ابن قدامة في «المغني» (٧/ ٦٩٩- ٧٠): 
«ولنا على أبي حنيفة قول النبي ﷺ: «فمن قتل له قتيل فأهله بين خيرتين: إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا العقل»؛ فظاهر هذا: أن أهل كل قتيل يستحقون ما اختاروه من القتل أو الدية، فإن اتفقوا على القتل وجب لهم، وإن اختار بعضهم الدية وجب له بظاهر الخبر، ولأنهما جنايتان لا يتداخلان إذا كانتا خطأ أو أحدهما فلم يتداخلا في العمد كالجنايات على الأطراف وقد سلموها». قال: «ولنا على الشافعي: أنه محل تعلق به حقان لا يتسع لهما معارضي المستحقان به عنهما فيكتفي به، كما لو قتل عبد عبدين خطأ فرضي بأخذه عنهما، ولأنهما رضيا بدون حقهما؛ فجاز كما لو رضي صاحب الصحيحة بالشلاء، أو ولي الحر بالعبد وولي المسلم بالكافر، وفارق ما إذا كان القتل خطأ؛ فإن الجناية تجب في الذمة والذمة تتسع لحقوق كثيرة.

وما ذكره مالك وأبو حنيفة فليس بصحيح، فإن الجماعة قتلوا بالواحد لئلا يؤدي الاشتراك إلى إسقاط القصاص تغليظاً للقصاص، ومبالغة في الزجر، وفي مسألتنا ينعكس لهذا؛ فإنه إذا علم أن القصاص واجب عليه بقتل واحد وإن قتل الثاني والثالث لا يزداد به عليه حق بادر إلى قتل من يريد قتله وفعل ما يشتهي فعله؛ فيصير لهذا إلى إسقاط القصاص عنه ابتداء مع الدية».

وانظر: «العدة» (٥٠٠)، «عقوبة القتل» (١٥١ ـ ١٥٢).

<sup>(</sup>٤) «الكافي» (٩٩٠)، «المعونة» (٢ / ١٣١٤)، «عقد الجواهر الثمينة» (٣ / ٢٤٨ \_ ٢٤٩).

حنيفة (۱)؛ لأنها سراية عن قطع مباح غير مجتهد فيه؛ فلم تكن مضمونة، كالإمام إذا حد رجلاً أو قطعه في السرقة، ولأنه قطع استحق عليه بسبب كان منه فلم يضمن سرايته، كالقطع في السرقة، ولأن كل فعل كان مضموناً في الابتداء كان ما سرى إليه مضموناً، كقطع اليد ابتداء، وكل ما كان غير مضمون في الابتداء كان ما سرى إليه غير مضمون، كالقطع في السرقة، فلما تبيَّن أن القطيع في القصاص ابتداء لا يضمن كذلك ما سرى إليه

## مسألة ١٤٤٣

إذا مات قاتل العمد سقط حق ولي الدم(7)، وقال الشافعي: تجب الدية في ماله(3).

فدليلنا أنه حق وجب استيفاؤه من عين، فإذا تلفت ابتداء سقط الحق المتعلق بها، أصله موت السارق قبل قطعه.

<sup>(</sup>۱) «مختصر الطحاوي» (۲٤٥)، «مختصر اختلاف العلماء» (٥ / ١٢٨)، «تحفة الفقهاء» (٣ / ١٠٢)، «المبسوط» (٢٦ / ١٤٧)، «رؤوس المسائل» (٤٦٥).

<sup>(</sup>٢) انظر ترجيح ما قرره المصنف في «تنقيح التحقيق» (٣ / ٢٧٣)، وانظر \_ لزاماً \_ ما علقناه على مسألة (٢) . (١٤٤٦).

<sup>(</sup>٣) «جامع الأمهات» (ص ٤٩٠)، «عقد الجواهر الثمينة» (٣ / ٢٥١)، «الخرشي» (٨ / ٥)، «التاج والإكليل» (٦ / ٢٣١)، «حاشية العدوي على الخرشي» (٨ / ٦).

وهٰذا مذهب الحنفية.

انظر: «بدائع الصنائع» (۱۰ / ٤٦٤٥)، «الدرر الحكام» (۲ / ۹۰)، «تكملة حاشية ابن عابدين» (٦ / ٥٥). (٢٥٥).

<sup>(</sup>٤) «الأم» (٦ / ١٠ \_ ١٢)، «المهذب» (٢ / ٨٥)، «روضة الطالبين» (٩ / ٢٣٩)، «مغني المحتاج» (٤ / ٢٥)، «جواهر العقود» (٢ / ٢٥٩)، «عمدة الفقيه في تصحيح التنبيه» (ق ٩٥ / ب). وهٰذا مذهب الحنابلة.

انظر: «الفروع» (٥/ ٦٦٩)، «مطالب أولي النهى» (٦/ ٥٩)، «العدة» (ص ٤٩٩ ـ ٥٠٠). وأسنده عبدالرزاق في «المصنف» (٩/ ٤١٤/ رقم ١٧٨٣٠) عن عطاء.

إذا اشترك العامد والمخطىء والكبير والصغير في القتل؛ فعلى العامد والبالغ القود (١)، وقال أبو حنيفة (٢) والشافعي (٣): لا قود عليه.

فدليلنا عموم الظاهر، ولأنه قاتل عمد فأشبه المنفرد، ولأنها شركة في قتل؛ فلم يؤثر في إسقاط الجنس الذي يجب به حال الانفراد، أصله إذا كانوا عامدين أو مخطئين، ولأنهما اشتركا في إتلاف النفس على صفتين مختلفتين؛ فوجب أن لا تؤثر شركة أحدهما الآخر في سقوط ما كان يجب عليه جنسه لو لم يشاركه، أصله وجوب الدية على المخطىء، ولأنه نوع من القتل؛ فوجب أن تجب به حال الاشتراك الجنس الذي يجب به حال الانفراد، أصله الخطأ، ولأن كل ما من لو انفرد بالقتل . لزمه القود، فإذا شاركه فيه من لا قود عليه لم يسقط القود عنه، أصله مع الشافعي الأب والأجنبي.

## مسألة ١٤٤٥

عمد الصغير خطأ (٤)، وقال الشافعي: عمده عمد (٥).

<sup>(</sup>۱) «الكافي» (۸۸۰ ـ ۸۸۹)، «المعونة» (۲ / ۱۳۱۰)، «عقد الجواهر الثمينة» (۳ / ۲۳۳)، «الفواكه الدواني» (۲ / ۲۲۰ ـ ۲۲۹)، «حاشية الدسوقي» (٤ / ۲۱۷ ـ ۲۱۸)، «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٤ / ۳٤٤).

 <sup>(</sup>۲) «مختصر الطحاوي» (۲۳۱)، «مختصر اختلاف العلماء» (٥ / ۱۱٦)، «المبسوط» (٢٦ / ٩٤، ۲۱ - ۱۲۷)، «المبسوط» (۲۱ / ۹٤، ۱۲۱ - ۱۲۷)، «تحفة الفقهاء» (٣ / ١٤٤)، «تبيين الحقائق» (٦ / ۱۱۱، ۱۱۵)، «العناية» (۱۰ / ۲۶۳)، «نتائج الأفكار» (۲۰ / ۲۶۳ ـ ۲۶۴)، «بدائع الصنائع» (۱۰ / ۲۲۸۶)، «رؤوس المسائل» (۲۶))

 <sup>(</sup>۳) «الأم» (۲ / ۱۰)، «الإقتاع» (۱۹۲)، «مختصر المرزئي» (۲۶۰)، «المهاذب» (۲ / ۱۷۰)،
 «المنهاج» (۱۲۳)، «روضة الطالبين» (۹ / ۱۵۹، ۱۹۳)، «حاشية الشرقاوي على التحرير» (۲ / ۳۵۰)، «نهاية المحتاج» (۷ / ۲۷۶، ۲۷۰)، «حلية العلماء» (۷ / ۲۵۷ \_ ۲۵۸)، «مختصر الخلافيات» (۶ / ۳۵۷ / رقم ۲۲۹).

<sup>(</sup>٤) «المدونة» (٤ / ٤٨١)، «التفريع» (٢ / ٢١٧)، «الرسالة» (٢٣٨)، «الكافي» (٩٩٦)، «المعونة» (٢٣٨)، «جامع الأمهات» (ص ٤٩١).

<sup>(</sup>٥) «الأم» (٦/ ٢٥)، «مختصر المزني» (٢٢٧)، «المهذب» (٦/ ١٧٤)، «حلية العلماء» (٧/ ٤١٥).

فدليلنا أنه قتل لا يجب به قصاص ولا إثم؛ فلم يكن له حكم العمد كخطأ الكبير، ولأنه قتل من صغير كالخطأ.

## مسألة ١٤٤٦

لا يجب أخذ القصاص من جرح إلا بعد الاندمال(١)، خلافاً للشافعي(٢)؛ لما روي أنه على نهى أن يستقاد من جرح حتى يندمل(٢)، ولأنه قد يؤول إلى النفس فيعاد

<sup>(</sup>۱) «الموطأ» (۲ / ۱۹۶)، «الرسالة» (۲۳۷)، «الكافي» (۹۹۰ ـ ۹۹۳)، «المعونة» (۳ / ۱۳۱۲)، «أسهل المدارك» (۳ / ۱۲۲)، «جامع الأمهات» (ص ٥٠٠)، «عقد الجواهر الثمينة» (۳ / ۲٤۸). وهٰذا مذهب الحنفية والحنابلة.

انظر: "فتح القدير" (۹ / ۲۳۰)، "المغني" (۱۱ / ۳۲۰)، "الإنصاف" (۱۰ / ۳۱)، "منتهى الإرادات" (۳ / ۲۷۲)، "تنقيح التحقيق" (۳ / ۲۷۰)، "كشاف القناع" (٦ / ۲۸).

 <sup>(</sup>۲) «الأم» (۸/ ۲۶۲)، «الإقناع» (۱۹۳)، «المهذب» (۲/ ۱۸۹)، «مغني المحتاج» (٤/ ٧٨)، «حلية العلماء» (٧/ ۹۳۶)، «مختصر الخلافيات» (٤/ ۳٥١/ رقم ۲۷۱)، «نهاية المحتاج» (٧/ ٨٨٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في «مصنفه» (٦ / ٤٠٥) وأخوه عثمان ـ ومن طريقهما الدارقطني (٣ / ٨٥) والبيهقي (٨ / ٦٦) في «سننهما» ـ؛ قالا: حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن جابر: أنّ رجلاً طعن رجلاً بقرن في ركبته، فأتى النبي على يستقيد، فقيل له: حتى تبرأ. فأبى، وعجل واستقاد. قال: فعنت ـ أي: عرجت ـ رجله وبرئت رجل المستقاد منه، فأتى النبي على، فقال: «ليس لك شيء، إنك أبيت».

قال الدارقطني: «أخطأ فيه ابنا أبي شيبة، وخالفهما أحمد بن حنبل وغيره عن ابن علية عن أيوب عن عمرو مرسلاً». قال: (وكذٰلك قال أصحاب عمرو بن دينار عنه، وهو المحفوظ مرسلاً.

ورجح أبو زرعة الرازي المرسل، كما في «العلل» (١ / ٣٣٤) لابن أبي حاتم، ووافق البيهقيُّ الدارقطنيَّ، ووافقهما عبدالحق الإشبيلي في «الأحكام الوسطى (٤ / ٢٦).

وأخرج المرسل: عبدالرزاق في «المصنف» (٩ / ٤٥٢، ٤٥٣ / رقم ١٧٩٨٦، ١٧٩٨٠، ١٧٩٨٠)، والمدارقطني في «السنن» (٣/ ٨٠).

وأخرجه البيهقي في «المعرفة» (٦ / ١٩٠ ـ ١٩١) و «السنن الكبرى» (٨ / ٦٦ ـ ٦٧) من طريق عمرو بن دينار، عن محمد بن طلحة، بنحوه.

قال البيهقي: «لهذا هو الأصل في لهذا الحديث، وهو مرسل، كذُّلك رواه أيوب وابن جريج عن عمرو ابن دينار مرسلاً».

القود ثانية، وذلك خروج عن المماثلة، ولأن المقتص له قد يموت قبل الجاني، وربما تلف وبرىء الجانى؛ فيكون ذلك سلفاً في القصاص، وذلك غير جائز (١٠).

## مسألة ١٤٤٧

لا تؤخذ يمنى بيسرى(٢)، خلافاً لابن شبرمة(٣)؛ لأنه طرف يختص باسم لا

وأخرجه الطبراني في «الصغير» (٣٧٧ ـ «الروض») و «الأوسط» (٣٤٨٣، ٣٤٨٤)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣ / ١٨٤)، والدارقطني (٣ / ٨٨)، والبيهقي (٨ / ٦٧)؛ من طرق عن أبي الزبير، عن جابر بألفاظ، منها: «نهى رسول الله ﷺ أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح». لفظ الدارقطني.

ولهذه الطرق لا تخلو من ضعف. وانظر: «مجمع الزوائد» (٦/ ٢٩٦).

وأخرجه الطحاوي (٣/ ١٨٤) من طريق آخر عن جابر، قال محمد بن عبدالهادي في «التنقيع» (٣/ ٢٧١): «لهذا إسناد صالح» ولهذه الطرق تشد بعضها بعضاً. وانظر: «سنن الدارقطني» (رقم ٣٠٨٢) وتعليقي عليه.

وله شاهد من حديث عبدالله بن عمرو، عند أحمد في «المسند» (۲ / ۲۱۷)، والدارقطني في «السنن» (۳ / ۲۱). وسنده ضعيف. وعن ابن عباس عند البيهقي (۸ / ۲۷) وسنده مظلم.

وفي الباب مراسيل، انظرها في: «مصنف عبدالرزاق» (٩/ ٣٥٣ ـ ٤٥٥).

والخلاصة أن الحديث حسن بمجموع طرقة، ولم أظفر فيه بلفظة: «يندمل»، وإنما «يبرأ»، والله الموفق.

وانظر: «العلل» لابن أبي حاتم (١ / ٤٥٦)، «الجوهر النقي» (٨ / ٦٧)، «سبل السلام» (٣ / ٨٨)، «نيل الأوطار» (٩ / ٣٠).

(۱) ما قرره المصنف قوي وراجح، وعليه الدليل من حكومة النبي ﷺ التي «تضمنت أنه لا يجوز الاقتصاص من الجرح حتى يستقر أمره، إما باندمال، أو بسراية مستقرة». قاله ابن القيم في «الزاد» (٥/ ١٩).

وانظر غير مأمور: «نيل الأوطار» (٧/ ٣٠ ـ ٣١)، «سبل السلام» (٣/ ٢٨٨)، «أحكام الجناية على النفس وما دونها عند ابن القيم» (ص ٢٢١ ـ ٢٢٤).

- (٢) «جواهر الإكليل» (٢ / ٢٨٩)، «جامع الأمهات» (ص ٤٩٤)، «عقد الجواهر الثمينة» (٣ / ٢٤١)، «شرح الزرقاني» (٨ / ١٨)، «حاشية الدسوقي» (٤ / ٢٥٤).
- (٣) «مختصر اختلاف العلماء» (٥ / ١٣٠)، «حلية العلماء» (٧ / ٤٧٩)، «نوادر الفقهاء» (ص ٢١٢)، وفيه بعد قول ابن شبرمة: «وقال ابن صالح رضى الله عنه: يقطع ما يلي ذلك».

يفارقه مع اختلاف الصفات عليه؛ فلم يؤخذ بطرف لا يشاركه في ذلك الاسم؛ كاليد والرجل (١).

## مسألة ١٤٤٨

إذا قطع حريد عبد لزمه ما نقص وإن تلف الغرض المقصود منه كان السيد مخيراً بين أخذ ما نقص أو تسليمه وأخذ القيمة كاملة  $^{(1)}$ . وقال الشافعي: على الجاني كمال القيمة ولا يلزم السيد تسليم العبد $^{(2)}$ .

فدليلنا على أنه يلزمه ما نقص إذا لم يكن قد أتلف الغرض المقصود منه أنها جناية على طرف أو قطع عضو؛ فلم يجب فيه ما يجب في إتلاف النفس على وجه التقدير، أصله الطرف الواحد، ولأن كل مقوم له لو قطع إحدى يديه لم يكن الواجب فيها ما يجب في نفسه، فكذلك إذا قطعت، أصله البهيمة.

#### مسألة ١٤٤٩

الجناية على العبد فيما دون النفس يجب فيها ما نقصه من قيمته فقط، ولا يعتبر بقدرها من قيمة نفسه إلا في الجراح الأربع، وهي المأمومة والجائفة والموضحة والمنقلة (٤٠). وقال الشافعي: في البد والعين وغير ذلك بقدرها من

وقال ابن قدامة في «المغني» (٧ / ٧٢٣): «وحكي عن ابن سيرين وشريك: إن إحداهما تؤخذ بالأخرى؛ لأنهما يستويان في المخلقة والمنفعة».

<sup>(</sup>١) ما قرره المصنف هو قول الجماهير، وأسنده عبدالرزاق في «المصنف» (٩ / ٤١٤) عن عطاء والزهري، وهو مذهب الشافعية وأصحاب الرأي وأحمد.

انظر: «البناية» (۱۰ / ٥٩)، «الأم» (٦ / ٥٤)، «المهذب» (٢ / ٢٣٤)، «تكملة المجموع» (١٨ / ٣٤٤)، «المغنى» (٧ / ٣٧٧).

 <sup>(</sup>۲) «الموطأ» (۲ / ۲۷۲)، «المدونة» (٤ / ٤٤٤)، «التفريع» (۲ / ۲۱٦)، «الرسالة» (۲۲۸ ـ ۲۳۹)،
 «الكافي» (۸۷۰)، «مقدمات ابن رشد» (۳ / ۳۳۷)، «المعونة» (۳ / ۱۳۰۰)، «جامع الأمهات»
 (ص ٤٩٣).

<sup>(</sup>٣) «الأم» (٦/ ١٠٤)، «الإقناع» (١٦٦)، «حلية العلماء» (٧/ ١٥٥، ٥٨٥).

<sup>(</sup>٤) «المدونة» (٤ / ٣٦٥)، «التفريع» (٢ / ٢١٢)، «المعونة» (٣/ ١٣٣٨).

الإشراف على نكت مسائل الخلاف (جـ٤) \_\_\_\_\_\_ ١٠٥ قيمته (١٠٥).

فدليلنا أنها جناية على مملوك يؤثر في نقصان القيمة وعدم المنفعة؛ فوجب أن يتقدر الواجب فيها بقيمة نفسه إذا تلفت، أصله الجناية على البهائم، ولا يلزم الجراح الأربع؛ لأنها لا تؤثر لا محالة في نقصان القيمة وعدم المنفعة؛ لأنها قد تبرأ على غير نقص ولا عدم نقص.

## مسألة ١٤٥٠

إذا قتل عبد حرّاً أو عبداً؛ فولي الدم بالخيار: إن شاء قتله، وإن شاء استرقه، فإن اختار استرقاقه؛ فالسيد بالخيار بين أن يفتكه بأرش الجناية أو تسليمه، فيكون ملكاً لولي الدم $(^{7})$ ، وقال الشافعي: يخير سيد العبد المقتول بين أن يقتل العبد أو يستبقيه، فإن استبقاه خير سيد القاتل بين أن يفديه بالأرش أو يسلمه للبيع $(^{7})$ ، وإن كان الثمن بقدر الأرش أو دونه كان لولي الدم، وإن زاد عليه كان له منه بقدر أرش الجناية، ويكون الباقي لسيده و لا يكون لسيد المقتول تمليك.

فدليلنا أن الجناية لا تخلو أن تكون متعلقة برقبة العبد أو بمال السيد، ولهذا القسم باطل؛ لأنه يوجب أخذها من كل أموال السيد، وأن لا تبطل بتلف العبد، وذلك باطل؛ فيبقى القسم الأول وهو تعلقها برقبة العبد، وذلك يوجب استحقاق الرقبة بدلاً من أرش الجناية لتعلقها به؛ لأنه ليس معنى [تعلقه] بالرقبة أكثر من أن حق المجنى عليه قد انتقل إليها؛ فكان له تملكها.

## مسألة ١٤٥١

إذا جرح رجلاً ثم قتله، أو قتله غيرُه؛ دخل الجرح في القتل إلا أن يكون مَثْلُ

<sup>(</sup>۱) «الأم» (٦/ ١٠٤)، «الإقناع» (١٦٦)، «حلية العلماء» (٧/ ٥٨٦)، «المهذب» (٢/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٢) «الموطأ» (٢ / ٨٦٣)، «المدونة» (٤ / ٤٤٥)، «التفريع» (٢ / ٢١٦)، «الكافي» (٩٠)، «المعونة» (٣ / ٢١٦)، «جامع الأمهات» (ص ٤٩١).

<sup>(</sup>٣) «الأم» (٦ / ٢٥)، «مختصر المزني» (٢٣٧)، «الإقناع» (١٦٢).

به قاصداً لذلك (۱)، وقال أبو حنيفة (۲) والشافعي (۳): يجرح ثم يقتل إلا أن أبا حنيفة يقول ذلك فيه إذا جرح رجلاً ثم قتله آخر، ويوافقنا فيه إذا جرح رجلاً فسرى إلى نفسه.

فدليلنا قوله: «ما دون النفس يدخل في النفس»<sup>(3)</sup>، لأن القتل يأتي عليه لأن الغرض إما أن يكون للتشفي أو إبطال العضو الذي أبطله وأتلفه على المجروح، وأي ذلك كان محصوله؛ فالقتل أبلغ، ومع أبي حنيفة قياساً عليه إذا سرى إلى النفس ولا يدخل عليه التمثيل؛ لأن هناك غرضاً زائداً وهو ردعه عما فعل.

## مسألة ١٤٥٢

إذا وجب عليه القتل فقطع ولي الدم يده ثم عفا أو لم يعف قطعت يده (٥)، خلافاً للشافعي (٦)، لأن الولي له أخذ النفس دون العضو؛ فكان متعدياً بأخذه وتحريره أن يقال: إنه قطع يد مكافىء له في الدم غير مستحق له قطعها؛ فضمنها

<sup>(</sup>۱) «التفريع» (۲ / ۲۱۸)، «المعونة» (۳ / ۱۳۱۳)، «عقد الجواهر الثمينة» (۳ / ۲۵۰).

 <sup>(</sup>۲) «مختصر الطحاوي» (۲۳۵)، «مختصر اختلاف العلماء» (٥ / ۱۳٤ / رقم ۲۲۵۲).

<sup>(</sup>٣) «مختصر المزني» (٢٤١)، «حلية العلماء» (٧/ ١١٥).

<sup>(</sup>٤) لهذا أثر لابن مسعود، أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (١٠ / ٢٠ / رقم ١٨٢٢١)، وإسناده ضعيف، فيه مبهم (شيخ عبدالرزاق) ومجالد بن سعيد.

وأخرجه أيضاً بمعناه بالفاظ مغايرة برقم (١٨٢٢٠) بسند فيه مبهم عن ابن مسعود قال: ﴿إذَا جَاءُ الْفَتْلُ مَحَا كُلُّ شيءٌ، وبرقم (١٨٢٢٦) بسند ضعيف عن ابن عباس، قال: ﴿إذَا وجب على الرجل القتل ووجبت عليه حدود لم تقم عليه الحدود؛ إلا الفرية؛ فإنه يحدّ ثم يقتل .

<sup>(</sup>٥) «المدونة» (٤ / ٩٩٤)، «عقد الجواهر الثمينة» (٣ / ٢٥٢)، «حاشية الدسوقي» (٤ / ٢٤١).

<sup>(</sup>٢) «المهذب» (٢ / ٢٤٠)، «تكملة المجموع» (١٨ / ٥٦٥ \_ ٨٦٤).

ولهذا مذهب أبي حنيفة .

انظر: «مختصر اختلاف العلماء» (٥ / ١٣٢ / رقم ٢٢٥٠)، «مختصر الطحاوي» (٢٤٦)، «الدر المختار» (٦ / ٥٦٦).

وذكر الجوهري في «نوادر الفقهاء» (ص ٢١٢ ـ ٢١٣ / رقم ٢٢٠) أن القول بالقصاص في هذه المسألة من نوادر الإمام مالك.

## مالة ١٤٥٣

في شبه العمد روايتان (٢٠): إحداهما: نفيه، والأخرى: إثباته، وهو قول أبي حنيفة (٣) والشافعي (٤).

فوجه النفي: أن الله تعالى ذكر أنواع القتل؛ فذكر العمد المحض والخطأ المحض، ولم يذكر زائداً عليهما، ولأن العمد معنى وهو قصد الفاعل إلى الفعل والخطأ معنى معقول وهو ما يكون من غير قصد، وذلك ممتنع من الفعل الواحد؛ لأنهما صفتان متعاندتان.

ووجه الإثبات: قوله ﷺ: «ألا إن في قتيل (٥) العمد والخطأ شبه العمد (٢) قتيل السوط والعصا مئة من الإبل، أربعون منها خَلِفَة» (٧)؛ فأثبت شبه العمد.

<sup>(</sup>۱) وافق مالك سائر الفقهاء في أنه إذا قتله فقد أتلف بالقتل سائر أعضائه؛ فلا يضمنها كما لا يضمن قطع يد المرتد؛ لأنه استحق تلف أعضائه بالقتل، وأما إذا عفا بعد القطع؛ فإن ذلك القطع لا يخلو من أن يكون موجباً للضمان أو غير موجب له، فإن كان موجباً؛ فينبغي أن لا يسقطه القتل، وإن كان غير موجب له؛ فينبغي أن لا يوجبه العفو. أفاده الجصاص.

<sup>(</sup>٢) «المدونة» (٤ / ٣٣)، «التفريع» (٢ / ٢١٧)، «الرسالة» (٢٣٨)، «الكافي» (٥٨٥، ٥٨٩ ـ ٥٩٠ ـ ٥٩٠ ، ٥٩٠ . ١٩٥٥)، «المعونة» (٣ / ١٣٠٦)، «بداية المجتهد» (٢ / ٣٩٨)، «قوانين الأحكام» (٢٩٨)، «المنتقى» (٧ / ١٠١، ١٠١)، «عقد الجواهر الثمينة» (٣ / ٢٢٤)، «أسهل المدارك» (٣ / ١٢٨)، «مواهب الجليل» (٦ / ٢٤٠، ٢٥٠ ـ ٢٥٧).

 <sup>(</sup>۳) «مختصر الطحاوي» (۲۳۲)، «المبسوط» (۲۷ / ۲۲۷)، «نتح القدير» (۷ / ۲۱۰)، «الاختيار» (٥ / ۲۱۰)، «تبيين الحقائق» (٦ / ۲۰۰).

<sup>(</sup>٤) «الإقناع» (١٦٤)، «مختصر المزني» (٢٣٨)، «روضة الطالبين» (٩ / ١٢٤)، «الحاوي الكبير» (٤) - ١١٤ ـ ط دار الكتب العلمية)، «مغني المحتاج» (٤/٣)، «حلية العلماء» (٧/ ٤٦١).

<sup>(</sup>٥) في الأصل والمطبوع: (قتل)، وهو خطأ، والصواب من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٦) في الأصل والمطبوع: «والخطأ قتيل»، وفي هامشهما: «لعله: الخطأ شبه العمد». قلت: وهو كذَّلك في مصادر التخريج، ولذا أثبته في المتن.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الدارمي (٢٣٨٣) وأبو داود (٤٥٣٩) والنسائي (٨ / ٤١) وابن ماجه (٢٦٢٧) والدارقطني =

ولأن وصفه بذلك يفيد أنه أخذ شبها من العمد وشبها من الخطأ، فلم يكن له حكم أحدهما على التجريد، وشبهه بالعمد قصد القاتل إلى الضرب بما لا يقتل مثله غالباً وشبهه بالخطأ أنه لم يقصد القتل؛ فوجب أن يثبت له حكم منفرد عن حكم يخصهما (۱).

(٣/ ١٠٤) والبيهقي (٨/ ٤٤، ٥٥، ٢٨) في دسننهم، وأحمد في دالمسند، (٢/ ١٦٤، ١٦٦)، وابن حبان في دصحيحه، (٢/ ٦٠١ ـ دالإحسان»)، وابن الجارود في دالمنتقى، (٧٧٣)، والبيهقي في دالمعرفة، (٦/ ١٩٥/ رقم ٢٠٨٧)؛ من حديث عبدالله بن عمرو رفعه، وفي أوله: دإن رسول الله على خطب يوم الفتح بمكة، فكبّر ثلاثاً...»، وفي آخره: دألا إنّ دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مئة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها،، ولفظ النسائي: دألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد...».

وإسناده صحيح.

وصححه ابن حبان وابن القطان، وفيه اختلاف لا يضر.

انظر بسط في ذلك: «بيان الوهم والإيهام» (٣/ ٥٦٢ رقم ١٣٤٦)، «نصب الراية» (٤ / ٣٣١)، «نصب الراية» (١ / ٣٦١)، «تنقيح التحقيق» (٣ / ٢٧٥ ـ ٢٧٦)، «التلخيص الحبير» (٤ / ١٩)، «الدراية» (٢ / ٢٦١)، «صحيح سنن ابن ماجه» (٢ / ٤٤).

(تنبيه): أخرجه النسائي في «المجتبى» (٨/ ٤٢) بنحو اللفظ الذي أورده المصنف من طريق علي بن زيد بن جدعان، عن القاسم بن ربيعة، عن ابن عمر بلفظ: «ألا إن قتيل العمد الخطأ بالسوط والعصا شبه العمد فيه مئة من الإبل مغلّظة، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها».

وأخرجه من الطريق نفسه الحميدي ( $^{(7)}$ ) وأحمد ( $^{(7)}$ ) في «مسنديهما»، وابن أبي شيبة ( $^{(7)}$ ) وعبدالرزاق ( $^{(7)}$ ) المي «مصنفيهما»، وأبو داود ( $^{(7)}$ ) والدارقطني ( $^{(7)}$ ) والدارقطني ( $^{(7)}$ ) في «سننهم».

وإسناده ضعيف.

فيه ابن جدعان، وخالف غيره فجعله من مسند (ابن عمر)، وأخطأ فيه.

وانظر: «التاريخ الكبير» (٨ / ٣٩٣\_٣٩٣) للبخاري.

(١) النص المذكور يؤكّد صحة ما قال به الجمهور من إثبات القتل شبه العمد.

انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» (٢ / ٥٥٣)، «المغني» (١١ / ٢٦٤)، «الإنصاف» (٩ / ٤٤٥ ـ انظر:

دية العمد المحض أرباع<sup>(١)</sup>، وقال الشافعي: أثلاث كدية المغلظة<sup>(٢)</sup>.

فدليلنا قوله: «في النفس مئة من الإبل»<sup>(٣)</sup>، وظاهره يفيد أدنى ما يتناوله الاسم، ولأنه أحد نوعي القتل معتبر بنفسه لا بغيره؛ فلم يجب في ديته الحوامل؛ كالخطأ.

## مسألة دوره

دية الخطأ أخماس بنات مخاض وبنات لبون وبنو لبون وحقاق وجذاع(٤)،

<sup>(</sup>۱) «الموطأ» (۲ / ۶۵۸)، «المدونة» (٤ / ۲۳۲)، «النفريع» (۲ / ۲۱۲)، «الرسالة» (۲۳۲)، «الرسالة» (۲۳۲)، «الكافي» (۹۰ ـ ۲۹۰)، «بداية المجتهد» (۲ / ٤١٠)، «أسهل المدارك» (۳ / ۲۲۱)، «مواهب الجليل» (۲ / ۲۰۰)، «جواهر الإكليل» (۲ / ۲۰۰)، «جامع الأمهات» (ص ٤٩٨)، «عقد الجواهر الثمينة» (۳ / ۲۰۰).

 <sup>(</sup>۲) «الأم» (٦/ ١٠٥ - ١٠٦)، «مختصر المزني» (٤٤٢)، «الإقناع» (١٦٤)، «المجموع» (٢/ ٤٥٣)، «الروضة» (٩/ ٢٥٥)، «مغني المحتاج» (٤/ ٤٥)، «حاشية الشرقاوي» (٢/ ٢٧٠)، «عمدة السالك» (ص ١٧٤)، «جواهر العقود» (٢/ ٢٧٠)، «حلية العلماء» (٧/ ٣٣٥)، «مختصر الخلافيات» (٤/ ٣٧٠/ رقم ٢٧٥).

ولهذه رواية عن أحمد ونصره في «الانتصار»، انظر «الفروع» (٦ / ١٦). وذهب ابن حزم في «المحلى» (١٦ / ١٢) إلى أن دية العمد أخماس كدية الخطأ.

<sup>(</sup>٣) قطعة من كتاب عمرو بن حزم الذي فيه كتابة النبي على إلى أهل اليمن كتاباً فيه الفرائض والسنن والديات، ولهذه القطعة عند الدارمي (٢ / ١٨٨) والنسائي (٨ / ٥٥ - ٢) والبيهتي في «السنن» (٤ / ٨٩ م م م م م الله في «الموطأ» (٢ / ٨٤٩)، وابو داود في «الموطأ» (٢ / ٨٤٩)، وعبدالرزاق في «المصنف» (٤ / ٤ و و / ٣٠٦)، وأبو داود في «المراسيل» (٢١١ - ٣١٣)، والحاكم في «المستدرك» (١ / ٣٩٥ - ٣٩٧)، وابن عبدالبر في «التمهيد» (١٧ / ٣٣٩ - ٣٤٠). وأعِلُّ بالانقطاع، والصحيح أنه وجادة، وهو مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تستغني بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه النواتر في مجيئه؛ لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة، وصححه غير واحد من المحققين، كما بسطته في تعليقي على «الخلافيات» (١ / ٤٩٧ رقم ٤٩٢) ولبعض إخواننا من طلبة العلم الكويتيين جزء مفرد فيه، والله الموفق.

<sup>(</sup>٤) انظر مصادر المالكية من المسألة السابقة.

وقال أبو حنيفة: إنها أخماس؛ إلا أن خمساً منها بنو مخاض دون بني لبون (١).

فدليلنا ما روى سليمان بن يسار أن النبي ﷺ أوجب دية الخطأ أخماساً فذكر عشرين بني لبون (٢)، ولأنه شيء لا يجب في الزكاة أصلاً؛ فلم يجب في الدية

وهذا مذهب الشافعية.

انظر: «الأم» (٦ / ١١٣)، «مختصر المزني» (٢٤٤)، «روضة الطالبين» (٩ / ٢٥٥)، «السنن الكبرى» (٨ / ٧٤ ـ ٥٥)، «مختصر الخلافيات» (٤ / ٣٦١ / رقم ٧٧٤)، «مغني المحتاج» (٤ / ٥٠٠)، «الحاوي الكبير» (١٢ / ٣٢٠ ـ ط دار الكتب العلمية)، «نهاية المحتاج» (٧ / ٣٠٠)، «عمدة السالك» (١٧٤)، «جواهر العقود» (٢ / ٢٧٢).

(۱) «مختصر الطحاوي» (۲۳۲)، «تحفة الفقهاء» (٤ / ١٣٦)، «الاختيار» (٥ / ٣٦)، «رد المحتار» (٦ / ١٠٥)، «فتح القدير» (١٠ / ٢٧٤)، «تبيين الحقائق» (٦ / ١٢٦)، «بدائع الصنائع» (١٠ / ٢٦٣)، «المبسوط» (٢٦ / ٧٥).

ولهذا مذهب الحنابلة.

انظر: «المغني» (۱۲ / ۱۹)، «الإنصاف» (۱۰ / ۲۱)، «تنقيح التحقيق» (۳ / ۲۷۲)، «منتهى الظر: «المغني» (۳ / ۲۷۱)، «منتهى الإرادات» (۳ / ۲۰۱)، «كشاف القناع» (۳ / ۱۹).

(۲) الصواب أنه عن سليمان بن يسار قوله، وليس بمرفوع كما في «الموطأ» (۲ / ۸۵۲) و «سنن البيهقي» (۸ / ۷۳).

نعم، أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (٦ / ٢٧٣) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨ / ٧٥)؛ من طريق خشف عن ابن مسعود رفعه: «دية الخطأ أخماساً: عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنات مخاض». لفظ ابن أبي شيبة.

وأخرجه أحمد (١ / ٣٨٤، ٤٥٠) وأبو يعلى في «مسنديهما»، والدارمي (٢٣٧٢) وأبو داود (٥٤٥) والترمذي (١٣٨٦) والنسائي (٨ / ٤٣) والدارقطني (٣ / ١٧٣) والبيهقي (٨ / ٥٥) في «سننهم»؛ عن خِشْف بن مالك، عن ابن مسعود؛ قال: قضى رسول الله على في دية الخطأ عشرين بنت مخاض، وعشرين بني مخاض ذكور، وعشرين ابنة لبون، وعشرين حقة، وعشرية جذعة. لفظ أحمد.

ولهذا يرجح مذهب الحنفية وهو مذهب أحمد.

(تنبيه): عزا ابن رشد في «بداية المجتهد» (٢ / ١٠) الحديث للبخاري! وهو وهم.

وخشف هو ابن مالك، وهو مجهول؛ فإسناده ضعيف.

وضعَّفه بسببه البيهقي وابن عبدالبر في «الاستذكار» (٢٥ / ٣٩).

وأفاد الدارقطني في «السنن» (٣ / ١٧٤) و «العلل» (٥ / ٤٩) والبيهتي أن الصحيح في لهذا أنه =

كالثنايا، ولأنه أنقص من بنات مخاض؛ كالفصلان(١١).

موقوف على ابن مسعود.

قلت: وأخرج ابن أبي شيبة (٦ / ٢٧٣)، وعبدالرزاق (١٧٢٣٨) في «مصنفيهما»، والطبراني في «الكبير» (٩٧٣٠)، والدارقطني في «السنن» (٣ / ١٧٣ ـ ١٧٤) الموقوف أيضاً.

وانظر لزاماً: «تهذيب السنن» لابن القيم (٦ / ٣٥٠)، «تنقيع التحقيق» (٣ / ٢٧٦ ـ ٢٧٧)، «التلخيص الحبير» (٤ / ٢٧٦).

(۱) قرر البيهقي أن مذهب الشافعي: «عشرون بني لبون ذكر» مكان «بني مخاض»، وأن هذا الذي قاله ابن مسعود أقل مما حكاه الشافعي عن بعض التابعين، واسم الإبل يقع عليه وهو قول صحابي فقيه، فهو أولى بالاتباع، وفي هذا يقول رحمه الله تعالى في «سننه» (۸/ ۷۰): «... ومذهب عبدالله ـ أي: ابن مسعود ـ مشهور في بني مخاض، وقد اختار أبو بكر بن المنذر في هذا مذهبه، واحتج بأن الشافعي رحمه الله تعالى إنما صار إلى قول أهل المدينة في دية الخطأ؛ لأن الناس قد اختلفوا فيها، والسنة عن النبي و وردت مطلقة بمئة من الإبل غير مفسرة، واسم الإبل يتناول الصغار والكبار، فألزم القاتل أقل ما قالوا أنه يلزمه، فكان عنده قول أهل المدينة أقل ما قيل فيها ـ أي: وعشرون بني لبون ـ وكأنه لم يبلغه قول عبدالله بن مسعود، فوجدنا قول عبدالله أقل ما قيل فيها؛ لأن بني المخاض أقل من بني اللبون، واسم الإبل يتناوله؛ فكان هو الواجب دون ما زاد عليه، وهو قول صحابي؛ فهو أولى من غيره، وبالله التوفيق».

وفي بيان وتوضيح قول البيهقي لهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في «تهذيب السنن» (٦/ ٣٤٩- ٣٥٠): «ومراد البيهقي يقول: إن ما في حديث ابن مسعود أقل مما حكاه الشافعي عن بعض التابعين، والأخذ به أولى لأن الشافعي قال في رواية الربيع [في «الأم» (٦/ ١١٣)]: «وإذا قال رسول الله على أن دية الله على في قتل عمد الخطأ مغلظة منها «أربعون خلفة في بطونها أولادها»؛ ففي ذلك دليل على أن دية الخطأ الذي لا يخالطه عمد مخالفة لهذه الدية، وقد اختلف الناس فيها؛ فألزم القاتل مئة من الإبل المنت ثم ما لم يختلفوا فيه فلا ألزمه من أسنان الإبل، إلا أقل ما قالوا يلزمه؛ لأن اسم الإبل يلزم الكبار والصغار فدية الخطأ أخماس: عشرون ابنة مخاض، وعشرون ابنة لبون، وعشرون بني لبون ذكر، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، وربيعة ابن أبي عبدالرحمٰن، وبلغه عن سليمان بن يسار أنهم كانوا يقولون ذلك».

فهٰذا الذي ألزمه البيهقي لأجله أن يقول \_ أي الشافعي \_ بما قاله ابن مسعود بوجهين:

أحدهما: أنه أقل مما قاله لهؤلاء.

والثاني: أنه قول صحابي من فقهاء الصحابة؛ فالأخذ به أولى من قول التابعين.

ولهذا الإلزام وارد؛ لأنه من كلام الشافعي المذكور يتضح أن ليس لديه في ذٰلك سنة عن النبي ﷺ، =

دية العمد حالَّة في مال الجاني (١)، وقال أبو حنيفة: مؤجَّلة كدية الخطأ (٢).

فدليلنا قوله ﷺ: «وإن شاؤوا عفوا وأخذوا الدية» (٣)، وإطلاق ذلك يقتضي التعجيل، ولأنها دية عمد محض؛ فوجب فيها مال وكان حالاً كدية الجائفة والمأمومة، ولأن كل حيوان يجب بقطع أطرافه عمداً أرش معجل وجب أن يكون البدل الذي يجب في قتله عمداً معجلاً كسائر الحيوان من العبيد وغيرهم.

#### مسألة ١٤٥٧

اختلف في الدية المغلظة؛ فقال ابن القاسم: تكون في مال الأب حالة (٤). وقال أشهب وعبدالملك: تحملها العاقلة (٥).

فوجه الأول: أنه قتل غير خطأ محض؛ فلم تحمله العاقلة؛ كالعمد.

ووجه الثاني: أنها دية من قتل لا قود فيه؛ كدية الخطأ.

<sup>=</sup> وأنه نهاية ما لديه في ذلك قول بعض التابعين، إذاً؛ فقول ابن مسعود أولى لهذين الوجهين، والله أعلم. قاله الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله في كتابه «أحكام الجناية على النفس وما دونها» (ص ٢٣٢ - ٢٣٣)

<sup>(</sup>۱) «المدونة» (٤ / ٤٤٣)، «التفريع» (٢ / ٢١٣)، «الرسالة» (٢٣٨)، «الكافي» (٩٥ ـ ٥٩٥)، «بداية المجتهد» (٢ / ٤١٣)، «المعونة» (٣ / ١٣٢٤)، «جامع الأمهات» (ص ٥٠٠)، «عقد الجواهر الثمينة» (٣ / ٢٥٥)، «قوانين الأحكام الشرعية» (ص ٣٦٥)، «شرح ابن ناجي على الرسالة» (٢ / ٢٤٠)، «حاشية زروق على الرسالة» (٢ / ٢٤٠).

<sup>(</sup>۲) «بدائع الصنائع» (۱۰ / ۲۹۸)، «العناية» (۱۰ / ۳۹۸)، «شرح الدر المختار» (۲ / ۲۸۸)، «مختصر اختلاف العلماء» (٥ / ۸۰-۸۸).

<sup>(</sup>٣) مضى تخريجه.

 <sup>(</sup>٤) يعنى الدية المغلظة المفروضة على الأب الذي يقتل ولده.

<sup>(</sup>٥) «التقريع» (٢ / ٢١٢)، «الرسالة» (٣٣٦)، «الكافي» (٩٦٥)، «المعونة» (٣ / ١٣٢٣)، «جامع الأمهات» (ص ٥٠٠)، دعقد الجواهر الثمينة» (٣ / ٢٥٦)، «جواهر الإكليل» (٢ / ٢٦٦)، «الفواكه الدواني» (٢ / ٢٥٨، ٢٥٩).

وانظر: «حلية العلماء» (٧/ ٥٣٨).

لا تغلظ دية الخطأ إذا قتل في الحرم أو في الشهر الحرام، أو قتل ذا رحم محرّم (١)، خلافاً للشافعي (٢)؛ لأنه قتل خطأ محض كالقتل في غير لهذه المواضع والأوقات (٣).

#### مسألة ١٤٥٩

إذا قتل في الحل ثم التجأ إلى الحرم اقتص منه في الحرم(٤)، وقال أبو حنيفة:

(١) «جواهر الإكليل» (٢ / ٢٦٦)، «الفواكه الدواني» (٢ / ٢٥٨، ٢٥٩). وهذا مذهب الحنفية.

انظر: «مختصر الطحاوي» (۲۳۶)، «البناية» (۱۰ / ۱۲۲ ـ ۱۲۶)، «المبسوط» (۲۲ / ۲۷)، «مختصر اختلاف العلماء» (٥/ ٩١ / رقم ٢٢١٧) ـ وعزاه لابن أبي ليلي أيضاً ـ.

(۲) «الأم» (۲ / ۱۱۳)، «مختصر المزني» (۲٤٤)، «السنن الكبرى» (۸ / ۷۱)، «معرفة السنن» (۱۲ / ۷۷)، «المهذب» (۲ / ۱۹۷)، «الوجيز» (۲ / ۱٤۰)، «حلية العلماء» (۷ / ۰٤۰)، «روضة الطالبين» (۹ / ۲۵۰)، «مغني المحتاج» (٤ / ۵۶)، «مختصر الخلافيات» (٤ / ۳۷۱ / رقم ۲۷۲)، «الإشراف» (۲ / ۱۳۸) لابن المنذر.

ولهذا مذهب الحنابلة.

انظر: «الإفصاح» (٣٢٩، ٣٣٠)، «المغنى» (٧/ ٧٧٧)، «مطالب أولى النهى» (٦/ ٩٨، ٩٩).

(٣) وردت مجموعة آثار تدلل على تغليظ دية الخطأ إذا قتل في الحرم، أو في الشهر الحرام، أو وهو محرم، منها عن عمر وعثمان وابن عباس، فإذا ضمّت إلى بعضها تقوّت، ودلّت على أن للتغليظ أصلاً.

انظرها في: «الموطأ» (۲ / ۲۲۶ ـ ۲۲۰)، «مصنف عبدالرزاق» (۹ / ۲۹۵، ۲۹۸ ـ ۳۰۲)، «السنن الكبرى» (۸ / ۷۱، ۹۰)، «معرفة السنن والآثار» (۱۲ / ۹۷)، «مسند الشافعي» (۲ / ۱۰۸)، «مختصر الخلافيات» (٤ / ۳۷۱)، «المحلي» (۱۰ / ۳۹۳).

(٤) «التقريع» (٢ / ٢١٧)، «الكافي» (٩٩٥)، «المعونة» (٣ / ١٣١٣)، «التمهيد» (٦ / ١٦٥)، «عقد الجواهر الثمينة» (٣ / ٢٤٨)، «أحكام القرآن» (١ / ٢٨٤) لابن العربي، «تفسير القرطبي» (٢ / ١٠٤)، «جواهر الإكليل» (٢ / ٢٦٣)، «أقضية رسول الله ﷺ» (ص ٢٢٤)، «أقرب المسالك» (٤ / ٣٦٤)، «حاشية الدسوقي» (٤ / ٢٦١).

وهٰذا مذهب الشافعية.

انظر: «الأم» (٤ / ٢٩٠)، «الوجيز» (٢ / ١٣٦)، «المهذب» (٢ / ١٨٩)، «الأحكام السلطانية» =

لا يقتل في الحرم ولكن يلجأ إلى أن يخرج منه ثم يقتص منه (١).

فدليلنا عموم الظواهر، ولأنه قصاص وجب عن جناية لو كان في الحرم لوجب استيفاؤه في الحرم كالجناية على الأطراف، ولأن كل موضع كان محلاً للاقتصاص إذا وجب القصاص فيه كان محلاً له إذا وجب في غيره؛ كالحل، ولأن كل سبب يستحق به القتل والأطراف لم يكن للحرم تأثير في تأخيره لمن التجأ إليه؛ كحقوق الله تعالى من رجم الزاني وقطع السارق(٢).

للماوردي (ص ١٦٦)، «مختصر الخلافيات» (٤ / ٣٥٤ / رقم ٢٧٢)، «رحمة الأمة» (٢ / ١٠٥)،
 «الميزان» (٢ / ١٤٣) للشعراني.

<sup>(</sup>۱) «أحكام القرآن» (۲ / ۳۰٤) للجصاص، «الدر المختار» (۳ / ۲۲۵)، «حاشية ابن عابدين» (۳ / ۱۲۵) «أحكام القرآن» (۳ / ۳۰۲، ۲۰۳)، «رؤوس المسائل» (۲۸۵).

وهٰذا مذهب الحنابلة.

انظر: «المغني» (۸/ ۲۳۲)، «الإنصاف» (۱۰/ ۱۰۷)، «الفروع» (۳/ ۳۵۷)، «كشاف القناع» (۲/ ۸۸، ۸۸)، «مطالب أولى النهى» (۲/ ۱۷۰).

ومذهب ابن حزم عدم القتل في مكة مطلقاً، وزعم أن لهذا مقتضى قول أبي هريرة وابن عباس وأبي شريح. انظر: «المحلى» (١٠/ / ٤٩٦\_٤٩٨).

<sup>(</sup>٢) قال الشافعي في «الأم» (٤ / ٢٩٠) مقرراً أدلة لهذه المسألة: «أمر النبي على بقتل أبي سفيان بداره بمكة غيلة إن قدر عليه، عندما قتل عاصم بن ثابت وخبيب، فهذا نص في أن مكة مثل غيرها من البلدان تقام فيها الحدود مطلقاً»، واستدل أصحاب لهذا الرأي بما أخرجه البخاري (١٨٤٦) ومسلم (١٣٥٧) في «صحيحيهما» عن أنس أن النبي على أمر بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة؛ فهذا فعل بأمر النبي على جواز القتل لمن استحقه.

والاستدلال بهٰذين الحديثين مدفوع بأن أمر النبي ﷺ بقتل أبي سفيان لكونه جنى في الحرم، وأمر بقتل ابن خطل إنما كان في الساعة التي أحلت له .

وعليه؛ فقول الحنفية والشافعية هو الراجح؛ لما جاء في السنة من تحريم مكة، وأنها لم تحل للنبي ﷺ إلا ساعة من نهار، ولم تحل لأحد بعده.

انظر ما يؤكد ذلك في: «مجموع فتاوى ابن تيمية» (١٤ / ٢٠١ \_ ٢٠٢)، «نيل الأوطار» (٨ / ٢١٦).

الدِّية من الوَرِق اثنا عشر ألف درهم(1)، وقال أبو حنيفة: عشرة آلاف(1).

فدليلنا: أن عمر قوَّمها اثني عشر ألفاً بمحضر من الصَّحابة؛ فلم ينكر عليه أحد، وقد ذكر بعضهم أنه ورد مرفوعاً (٤)، ولأنه تقويم للورق فيما طريقه الحد

وفيه عبدالرحمٰن بن عثمان البكراوي، ضعيف.

وأخرجه عبدالرزاق (٩ / ٢٩٤ / رقم ١٧٢٧٠) عن عمرو بن شعيب؛ قال: «قضى عمر في الدية على أهل الورق اثنى عشر ألفاً».

وسنده منقطع.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٦ / ٢٦٩) والبيهقي (٨ / ٧٧) عن مكحول قوله، ومكحول لم يسمع عمر، وحديثه عنه مرسل.

انظر: (جامع التحصيل) (٢٨٥).

وأخرجه عبدالرزاق (۹ / ۲۹۱) والبيهقي (۸ / ۷۷) عن عطاء قوله، وعبدالرزاق (۹ / ۲۱۹) عن الزهرى قوله.

ولهذه الطرق تدلل على أن لهذا الأثر أصلاً.

(٤) أخرج أبو داود (٤٥٤٦) والترمذي (١٣٨٨) والنسائي (٨ / ٤٤) وابن ماجه (٢٦٣٧، ٢٦٣٧)
 والبيهقي (٨ / ٧٨) عن ابن عباس: أنّ رجلاً من بني عدي قُتل، فجعل النبي ﷺ ديته اثني عشر ألفاً.
 لفظ أبي داود والنسائي.

<sup>(</sup>۱) «الموطأ» (۲ / ۸٤۹)، «المدونة» (٤ / ۲۳۲)، «التفريع» (۲ / ۲۱۲)، «الرسالة» (۲۳۲)، «الموطأ» (۹۰ ـ ۸۶۹)، «المعونة» (۳ / ۱۳۱۹ ـ ۱۳۲۰)، «القوانين الشرعية» (۳۷۳)، «جامع الأمهات» (ص ٥٠٠)، «عقد الجواهر الثمينة» (۳ / ۲۵۰).

<sup>(</sup>۲) «مختصر الطحاوي» (۲۳۲)، «اللباب» (۳ / ۱۵۳)، «مختصر اختلاف العلماء» (۵ / ۹۷)، «اللباب» (۳ / ۱۵۳)، «مختصر العلماء» (۵ / ۹۷)، «اللبنيان الحقائق» (۱ / ۳۵)، «اللبنيان المحتار» (۱ / ۳۵)، «اللبنيان اللبنيان اللبنيان المحتار» (۱ / ۳۵)، «اللبنيان اللبنيان اللبنيان

<sup>(</sup>٣) ذكره مالك في «الموطأ» (٢ / ٨٥٠) بلاغاً، ووصله أبو داود (٤٥٤٢) ـ ومن طريقه البيهقي (٨ / ٧٧) ـ في «سننهما» بسند ضعيف عن عبدالله بن عمرو، وفيه: إن عمر قام خطيباً، فقال: «ألا إنّ الإبل قد غلت، ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفاً، وعلى أهل البقر مثني بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مثني حلة، وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية».

والإتلاف؛ فوجب أن يكون الدينار باثني عشر؛ كالقطع.

# مسألة ١٤٦١

الواجب على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الوَرِق اثنا عشر ألف درهم، مقدر لا يتغير، ولا يعتبر في ذلك بقيمة الإبل $^{(1)}$ ، وقال الشافعي: الواجب من ذلك قيمة الإبل كانت ألف دينار أو أقل أو أكثر، وكذلك في الورق $^{(7)}$ .

فدليلنا أن عمر قوَّم الدية على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفاً (٣)، ولم يخالف عليه أحد، ولأنه نوع مال يجوز إخراجه في الدية؛ فكان أصلاً بنفسه كالإبل، ولأن الدية معنى جعلت الإبل فيه أصلاً؛ فكان الذهب والورق

وإسناده ضعيف.

فيه محمد بن مسلم الطائفي، صدوق يخطىء من حفظه، وخولف، خالفه سفيان بن عيينة؛ فرواه عن عمرو بن دينار عن عكرمة مرسلاً، ولم يذكر ابن عباس.

أخرجه ابن أبي شيبة (٦ / ٢٦٩) وعبدالرزاق (٩ / ٢٩٦ / رقم ١٧٢٧٣) في «مصنفيهما»، والترمذي في «الجامع» (رقم ١٣٨٩)، وسفيان أوثق الناس في عمرو بن دينار.

قال الترمذي: ﴿وَلَا نَعْلُمُ أَحْدًا يَذَكُرُ فَي هَٰذَا الْحَدَيْثُ ﴿عَنَ ابْنُ عِبَاسُ ۗ غَيْرُ مَحْمَدُ بن مسلم ۗ .

قلت: رواه محمد بن ميمون الخياط المكي عن ابن عيينة ووصله؛ ففيه (عن ابن عباس)، أخرجه النسائي في «المجتبي» (٨ / ٤٤).

قال البيهقي: (قال محمد بن ميمون: وإنما قال لنا فيه: (عن ابن عباس) مرة واحدة، وأكثر ذلك كان يقول: عن عكرمة عن النبي ﷺ».

وفي إسناد النسائي: ﴿سمعناه مرة يقول عن ابن عباس أن النبي ﷺ. . . ﴾.

فرواية الإرسال أرجح.

وانظر: "نصب الراية" (٤ / ٣٦١)، "تنقيح التحقيق" (٣ / ٢٧٨ ـ ٢٧٩).

- (۱) مراجع المالكية السابقة، و «بداية المجتهد» (۲ / ٤١١)، «أسهل المدارك؛ (۳ / ١٢٦)، «مواهب الجليل» (٦ / ٢٥٧)، «جامع الأمهات» (ص ٥٠٠)، «عقد الجواهر الثمينة» (٣ / ٢٥٦).
- (۲) «الأم» (٦ / ١٠٥)، «مختصر المزني» (٢٤٤)، «الإقناع» (١٦٤)، «المهذب» (٢ / ١٩٨)، «المهدب» (١ / ١٩٨)، «المجموع» (٢٠ / ٢٠٠)، «روضة الطالبين» (٩ / ٢٦١)، «مغني المحتاج» (٤ / ٥٦)، «حلية العلماء» (٧ / ٤١٥)، «مختصر الخلافيات» (٤ / ٣٧٣، ٢٧٧) رقم ٢٧٧، ٢٧٧).
  - (٣) مضى تخريجه في المسألة السابقة.

فيه أصلاً؛ كالزكاة.

#### مسألة ١٤٦٢

ولا يؤخذ في الدية إلا الإبل والذهب والورق<sup>(۱)</sup>، وقال أبو يوسف ومحمد: يؤخذ من أهل البقر مئتا بقرة، ومن أهل الغنم ألف شاة، ومن أهل الحلل مئتا حلة يمانية<sup>(۲)</sup>.

فدليلنا ما روي أنه ﷺ «قضى في النفس مئة من الإبل»<sup>(٣)</sup>، ولأن الصحابة رضوان الله عليهم قوّمت الإبل بالذهب والفضة (٤) ولم يقوموها بغيرهما؛ فسلمناه للإجماع، ولأنه نوع من العروض؛ فأشبه العبيد والعقار (٥).

<sup>(1) «</sup>الموطأ» (۲ / ۶۶۸)، «المدونة» (٤ / ۲۳۲)، «التفريع» (۲ / ۲۱۲)، «الرسالة» (۲۳۲)، «الموطأ» (۲ / ۲۱۲)، «جامع الأمهات» «الكافي» (۹۰۰ ـ ۶۰۹)، «المعونة» (۳ / ۱۳۲۱)، «بداية المجتهد» (۲ / ۲۱۱)، «جامع الأمهات» (ص ۰۰۰)، «عقد الجواهر الثمينة» (۳ / ۲۰۰)، «المنتقى» (۷ / ۲۸)، «أسهل المدارك» (۳ / ۲۲۱)، «جواهر الإكليل» (۲ / ۲۲۲)، «قوانين الأحكام» (۲۹۷).

 <sup>(</sup>۲) دمختصر الطحاوي» (۲۳۲)، دمختصر اختلاف العلماء» (٥ / ٩٨)، داللباب، (٣ / ١٥٣)، دمختصر الطحاوي، (۲۳)، در المحتار، (٦ / ٤٧٥)، دمنح القدير، (١٠ / ٢٧٥)، دبيين الحقائق، (٦ / ٢١٧)، در المحكام، (٣ / ١٠٧)، در الحكام، (٣ / ١٠٧)، در الحكام، (٢ / ١٠٧).

وانظر: «مختصر الخلافيات» (٤ / ٣٧٣ / رقم ٢٧٧)، «تنقيح التحقيق» (٣ / ٢٨٠).

<sup>(</sup>٣) قطعة من صحيفة عمرو بن حزم، ومضى تخريجها سابقاً.

<sup>(</sup>٤) يظهر لهذا من خطبة عمر في جمع من الصحابة وغيرهم، ومضى تخريجها قريباً.

<sup>(</sup>٥) الراجح أن الدية تختلف باختلاف أحوال الناس في جنسها وقدرها، وهذا أقرب القولين، وعليه تدل الآثار، وأن النبي على جملها مئة لأقوام كانت أموالهم الإبل، ولهذا جعلها على أهل الذهب ذهباً وعلى أهل الفضة فضة وعلى أهل الشاء شاءً وعلى أهل الثياب ثياباً، وبذلك مضت سيرة عمر بن الخطاب وغيره. قاله ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (١٩ / ٢٥٤).

وقول ابن تيمية: «وبذلك مضت سيرة عمر بن الخطاب»، يريد به ما فعله عمر رضي الله عنه في خلافته، حينما قام خطيباً في الناس بشأن الدية، فقال: «ألا إن الإبل قد غلت، قال الراوي: فقوم على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفاً، وعلى أهل البقر مثني بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مثنى حلة».

وعنه في أشراف الأذنين روايتان(١):

إحداهما: أن فيهما الدية، وهو قول أبي حنيفة $^{(7)}$  والشافعي $^{(7)}$ .

والأخرى: أن فيهما حكومة (٤) فوجه الدية ما روي: «في الأذن خمسون» (٥).

ولأنهما عضوان منهما اثنان في البدن كاليدين ووجه الحكومة أن نفعهما غير كامل؛ لأن السمع يحصل مع عدمهما وأكثر ما فيهما أن يحوشا الصوت إلى السمع، ولأن جمالهما غير ظاهر كما قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه: «تغطيهما العمامة

<sup>=</sup> أخرجه أبو داود في اسننه (كتاب الديات، باب الدية كم هي، رقم ١٥٤٥). ولهذا مذهب الحنابلة.

انظر: «المغني» (۱۲ / ۷)، «الإنصاف» (۱۰ / ۵۸ ـ ۵۹)، «تنقيح التحقيق» (۳ / ۲۷۹ ـ ۲۸۰)، «انظر: «المغني» (۲ / ۲۷۹ ـ ۲۸۰)، «المنح الشافيات» (۲ / ۲۰۲).

<sup>(</sup>۱) «المدونة» (٤ / ٣٦٦ ـ ٣٣٧)، «التفريع» (٢ / ٢١٥)، «الكافي» (٩٨٥)، «المعونة» (٣ / ١٣٢) «بداية المجتهد» (٢ / ٤٢١)، «أسهل المدارك» (٣ / ١٢١)، «مواهب الجليل» (٦ / ١٣٢)، «جامع الأمهات» (ص ٥٠٣)، «عقد الجواهر الثمينة» (٣ / ٢٥٩)، وذكرها زروق في «شرح الرسالة» (٢ / ٣٤٤) نقلاً عن عبدالوهاب.

 <sup>(</sup>۲) المبسوط» (۲٦ / ٦٩ ـ ۷۰)، «مختصر اختلاف العلماء» (٥ / ١٢٤)، «الاختيار» (٥ / ٣٠)، «رد
 المحتار» (٦ / ٧٧٠)، «فتح القدير» (١٠ / ٢٨٠)، «نبيين الحقائق» (٦ / ١٢٩).

 <sup>(</sup>٣) (مختصر المزني» (٢٤١، ٢٤٥)، (المجموع» (٢٠ / ٣٣١)، (الروضة» (٩ / ٢٩٢)، (المنثور» (١ / ٢٧٥)، (مغنى المحتاج» (٤ / ٢٩)، (حلية العلماء» (٧ / ٢٠٥).

<sup>(</sup>٤) ومعنى الحكومة هو أن يقوم المجني عليه عبداً سالماً بعشرة مثلاً، ثم يقوم مع الجناية بتسعة؛ فالتفاوت عشر، فيجب عشر الدية. قاله الشافعي وتبعه البغداديون من المالكية، وفي تفسير ابن مزين: أن الحكومة أن ينظر الإمام أو الحاكم على قدر اجتهاده ومن يحضره معه. انظر: «شرح ابن ناجى على الرسالة» (٢/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٥) قطعة من «صحيفة عمرو بن حزم»، وقد تلقاها العلماء بالقبول، وصححوها، كما مضى ذكره، وهذا الحرف عند: البيهقي في «السنن الكبرى» (٨ / ٨٥). وسقطت كلمة «خمسون» من المطبوع، وأثبتها من الأصل.

والقلنسوة»(١).

## مسألة ١٤٦٤

ولا دية في إتلاف شيء من الشعور (٢)، وقال أبو حنيفة: تجب في أربعة: في اللحية، وشعر الرأس، والحاجبين، وأهداب العينين (٣).

فدليلنا أنه إتلاف شعر؛ فلم يضمن بدية؛ كشعر الصدر، ولأنه معنى لا تألم بقطعه؛ فلم يضمن بالدية؛ كالشارب.

#### مسألة ١٤٦٥

إذا ترامى الجرح إلى إتلاف شيء آخر؛ فإن كان من جنسه تداخل وكان فيه أرش ما ترامى إليه مثل الموضحة (٤) تصير منقلة (٥)، فيكون على الجارح أرش منقلة

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (۹ / ۳۲۳، ۲۲٤ / رقم ۱۷۳۹۱، ۱۷۳۹۲، ۱۷۳۹۳)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٦ / ٢٨٤)؛ من طرق عنه، وله ألفاظ، وهو صحيح بمجملها، ولفظ ابن أبي شيبة: «في الأذن خمس عشرة من أجل أنه لم يضر سمعاً، ويغطيها الشعر والعمامة».

وأخرج عبدالرزاق (٩ / ٣٢٤ / رقم ١٧٣٩٥، ١٧٣٩٦) \_ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (٨ / ٩٥) \_ بإسناد صحيح: أن عمر قضى في الآذان إذا استؤصلت نصف الدية.

ونحوه عند ابن أبي شيبة (٦ / ٢٨٤) وعبدالرزاق (٩ / ٣٢٣ / رقم ١٧٣٨٩) في «مصنفيهما»، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨ / ٨٥)؛ بسند حسن عن على؛ أنه قال: في الأذن النصف.

ولهذا مروي عن ابن مسعود ومجاهد وعطاء؛ فهو الراجع إن شاء الله تعالى، وعليه النص السابق، والله الموفق

<sup>(</sup>۲) «المدونة» (٤ / ٣٣٦ ـ ٤٣٧)، «التفريع» (٢ / ٢١٥)، «الكافي» (٩٩٥)، «المعونة» (٣ / ١٣٢٩)، «جامع الأمهات» (ص ٥٠٤) ـ وفيه: «... وما سوى ذلك بما فيه جمال لا منفعة فحكومة؛ كأشفار العينين والحاجبين واللحية لم تنبت» ـ، «شرح ابن ناجي على الرسالة» (٢ / ٢٣٦).

<sup>(</sup>٣) «مختصر الطحاوي» (٥٤٥)، «مختصر اختلاف العلماء» (٥ / ١٧٤ / رقم ٢٢٤٢).

<sup>(</sup>٤) الموضحة: الشجة تكون في الرأس، فيظهر العظم. انظر: «المصباح المنير» (ص ٦٦٢).

<sup>(</sup>٥) المنقلة من الشجاج: التي تُنقَل العظم؛ أي: تكسره لحتى يخرج منها فراش العظام، وهي قشور تكون على العظم دون اللحم. انظر: «أنيس الفقهاء» (ص ٢٩٤).

فقط، وإن تلف به ما ليس منه مثل أن يقطع يده فيذهب عقله أو عيناه؛ فله دية اليد ودية العقل (۱)، وقال أبو حنيفة (۲) والشافعي في القديم (۳): تدخل دية اليد في دية العقل.

فدليلنا أنه أتلف عضواً فيه منفعة كاملة وذهب بإتلافه منفعة يجب فيها الدية أو تلف به ما يجب فيه دية منفصل منه؛ فوجب أن يجتمع له العقلان كما لو قطع ذكره فذهبت عينه أو شلت يده (٤).

## مسألة ١٤٦٦

في كل واحدة من الشفتين نصف دية (٥)، وروي عن زيد بن ثابت: أنّ في العليا ثلث الدية وفي السفلي ثلثيها (٢).

<sup>(</sup>۱) «المدونة» (٦ / ٣١٠، ٣١٣ ـ ط دار صادر)، «جامع الأمهات» (ص ٥٠٥)، «عقد الجواهر الثمينة» (٣ / ٢٤٨)، «المنتقى» (٧ / ٥٠)، «حاشية الدسوقي» (٤ / ٢٧٩)، «منح الجليل» (٤ / ٤١٨)، «حاشية زروق على الرسالة» (٢ / ٣٣٤) ـ ونقل كلام «شرح الزرقاني على خليل» (٨ / ٤٢ ـ ٣٤)، «حاشية زروق على الرسالة» (٢ / ٣٣٤) ـ ونقل كلام المصنف ـ.

 <sup>(</sup>۲) (۱۲۰ (۵۰ (۲۰)) (المبسوط» (۲۱ / ۹۹)) (الاختيار» (۵ / ۳۷)) (بدائع الصنائع» (۷ / ۳۱)) (مختصر اختلاف العلماء» (۵ / ۱۲۸) ( رقم ۲۲۲۱)) (حاشية ابن عابدين» (٦ / ۳۱۱)
 (۵ / ۲۷۱) ( رقم ۲۷۲۱) ( حاشية ابن عابدين» (٦ / ۳۱۱)

 <sup>(</sup>٣) «الأم» (٦ / ٨٦)، «مختصر المزني» (٢٤٢)، «روضة الطالبين» (٩ / ٢٦١)، «المنثور» (١ / ٢٥٥)، «الوجيز» (٢ / ١٤٨)، «المهذب» (٢ / ٢٠١)، «حلية العلماء» (٧ / ٣٦٥ ـ ٥٦٥)،
 «حاشية البيجوري» (٢ / ٤٠٧).

<sup>(</sup>٤) يدلل على صحة ما ذهب إليه المصنف ما أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٨ / ٩٨) عن عمر أنه قضى في رجل رمى رجلاً بحجر في رأسه فذهب سمعه وعقله ولسانه وذكره، فقضى فيه أربع ديات، وهو حى.

انظر: «التداخل بين الأحكام في الفقه» (٢ / ٨٢٢ وما بعد)، «التشريع الجنائي» (٢ / ٢٨٨)، «التداخل وأثره في الشريعة الإسلامية» (ص ٣١٧\_٣١٠).

<sup>(</sup>٥) «عقد الجواهر الثمينة» (٣/ ٢٦٢)، «قوانين الأحكام» (ص ٣٨٠)، «جامع الأمهات» (ص ٤٩٤).

 <sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٦/ ٢٩٥).
 وإسناده ضعيف ومنقطع.

فدليلنا أنهما عضوان يجب فيهما دية كاملة، فإذا لم يجب في الباقي منهما الدية كاملة كان في نصف الدية ؟ كاليدين (١١).

### مسألة ١٤٦٧

في السن خمس من الإبل ومُقَدَّمِ الفمِ والأضراسِ سواء (٢)، وحكي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: في الثنايا خمس من الإبل، وفي الأضراس بعير (٣).

مكحول لم يسمع من زيد بن ثابت. انظر: «جامع التحصيل» (٢٨٥).

وفيه حجاج بن أرطأة، صدوق كثير الخطأ والندليس، ونقل الشاشي في «حلية العلماء» (٧ / ٥٦٥) مذهبه.

وأسند ابن أبي شيبة (٦ / ٢٩٥) وعبدالرزاق (٩ / ٣٤٢ / رقم ١٧٤٧٨) نحوه عن سعيد بن المسيب.

وانظر: "فقه سعيد" (٤ / ٦٠)، وعزاه ابن قدامة للزهري أيضاً واستدل له بقوله: "لأن المنفعة بها - أي السفلى - أعظم؛ لأنها التي تدور وتتحرك وتحفظ الريق والطعام والعليا ساكنة لا حركة فيها".

(۱) ورد في كتاب عمرو بن حزم: "وفي الشفتين الدية"؛ كما عند النسائي (۸/ ٥٧ ـ ٢٠) والدارمي (۲/ ٥٧ ـ ٢٩) وابن / ١٨٨) وابن حبان (٧٩ ـ موارد) والبيهقي (٤/ ٨٩ و٨/ ٨١) والحاكم (١/ ٣٩٥ ـ ٣٩٠) وابن عبدالبر في "التمهيد" (٧/ ٣٣٩ ـ ٣٤٠)، وهو صحيح؛ كما قدمناه.

ولذا؛ فالراجح أن في كل واحدة من الشفتين نصف دية، ولهذا مذهب كثير من التابعين.

انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (٦ / ٢٩٥)، «مصنف عبدالرزاق» (٩ / ٣٤٢).

وهو مذهب الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد، وهي ظاهر المذهب.

انظر: «فتح القدير» (٩ / ٢١٥)، «نهاية المحتاج» (٧ / ٣١٠)، «المغني» (٩ / ٣٠٣)، «أحكام الجناية على النفس وما دونها» (ص ٢٧٦ \_ ٢٧٨).

(٢) «المدونة» (٤ / ٣٦٦)، «التفريع» (٢ / ٢١٥)، «الرسالة» (٢٣٧)، «الكافي» (٥٩٧)، «المعونة» (٣ / ٢٦٢)، «جامع الأمهات» (ص ٥٠٢)، «شرح ابن ناجي على الرسالة» (٢ / ٢٣٦).

(٣) أخرج عبدالرزاق (٩/ ٣٤٧/ رقم ١٧٥٠٧) وأبن أبي شيبة (٦/ ٣٠٣) في "مصنفيهما"، وابن حزم في "المحلى" (١٠ / ٤١٣)؛ بسند صحيح عن سعيد بن المسيب؛ قال: "قضى عمر بن الخطاب فيما أقبل من الفم (أعلى الفم وأسفله) بخمس قلائص، وفي الأضراس ببعير بعير".

وأخرج مالك في «الموطأ» (٢ / ٨٦١) ـ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (٨ / ٩٠) ـ من طريق ابن المسيب؛ قال: قضى عمر في الأضراس ببعير بعير. فدليلنا قوله ﷺ: «وفي السن خمس من الإبل»(١)، والاسم يعم الجميع، وروى بعضهم من طريق ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «الأصابع والثنية والضرس هن سواء، والأسنان هن سواء لهذه كهذه»(٢)، ولم أر له إسناداً، ولأنه سن يمضغ بها كالثنايا.

### مسألة ١٤٦٨

إذا ضربت السن فاسودَّت؛ ففيها ديتها(7)، وقال الشافعي: حكومة(3).

= وأخرج عبدالرزاق (٩ / ٣٤٥ / رقم ١٧٤٩٨) عن ابن شبرمة: أن عمر بن الخطاب جعل في كل ضرس خمساً من الإبل، وابن شبرمة لم يدرك عمر، والأول أصح عنه. وانظر: «حلية العلماء» (٧ / ٥٦٩)، «موسوعة فقه عمر» (٢٢٢).

(۱) قطعة من «صحيفة عمرو بن حزم»، ولهذا اللفظ عند مالك في «الموطأ» (۲ / ۸٤۹)، وعبدالرزاق في «المصنف» (۹/ ۳٤٤ / رقم ۱۷٤۸۷)، والنسائي في «المجتبى» (۸/ ۵۷ ـ ۲۰)، والبيهقي (۸/ ۸۱). وله شاهد من حديث عبدالله بن عمرو رفعه: «في الأسنان خمس من الإبل».

أخرجه الدارمي (٢٣٧٤) والنسائي (٨ / ٥٥) وأبو داود (٤٥٦٣، ٤٥٦٤) والبيهقي (٨ / ٨٩) في المنتهم، وهو صحيح.

(٢) أخرج البخاري في «صحيحه» (كتاب الديات، باب دية الأصابع، رقم ٩٨٥٥) بسنده إلى ابن عباس عن النبي على النبي على النبي الله عن النبي الله عنه عن النبي الله عنه عنه النبي الله عنه النبي الله عنه النبي الله عنه النبي الله عنه الله عنه النبي الله عنه عنه الله عنه ا

وأخرج أبو داود (٤٥٥٩، ٤٥٦٠) ـ ومن طريقه البيهقي (٨ / ٩٠) ـ، وابن ماجه (٢٦٥٠)؛ من حديث ابن عباس رفعه: «الأصابع سواء» والأسنان سواء، الثنية والمضرس سواء، لهذه ولهذه سواء» لفظ أبي داود الأول، والثاني مختصر: «الأسنان سواء، والأصابع سواء»، ولفظ ابن ماجه: «الأسنان سواء، الثنية والمضرس سواء»، وهو صحيح.

(۳) «المدونة» (٤ / ٣٦٤)، «التفريع» (٢ / ٢١٥)، «الرسالة» (٢٣٧)، «الكافي» (٩٩٥)، «المعونة»
 (٣ / ٣٣١)، «عقد الجواهر الثمينة» (٣ / ٢٦٢)، «شرح ابن ناجي على الرسالة» (٢ / ٢٣٦)،
 «جامع الأمهات» (ص ٥٠٢).

(٤) مذهبهم أن في السن السوداء من أصل الخلقة ما في البيضاء.
 «الأم» (٦ / ١٢٥)، «مختصر المزني» (١٤٥)، «روضة الطالبين» (٩ / ٢٨١)، «حلية العلماء» (٧ / ٢٥٥)، «مختصر الخلافيات» (٤ / ٣٥٩ / رقم ٢٧٣).

والحكومة هو مذهب الحنفية.

انظر: «المبسوط» (۲۲ / ۸۱)، وتحفة الفقهاء» (۳ / ۱۹۳)، وبدائع الصنائع» (۱۰ / ۱۰۱).

فدليلنا أنها إذا اسودت فقد بطلت منفعتها، والدية تجب بذهاب المنفعة وإن بقي العضو كاليد الشلاء والعين القائمة (١٠).

#### مسألة ١٤٦٩

وفي لسان الصبي الدية ( $^{(Y)}$ ) وقال أبو حنيفة: إذا لم تعلم صحته؛ ففيه حكومة ( $^{(Y)}$ ). فدليلنا قوله: «في اللسان الدية» ( $^{(3)}$ )؛ فعم، ولأن الأصل الصحة؛ فوجب البناء

 <sup>(</sup>۱) قضى عمر في السن السوداء إذا سقطت ثلث دينها.
 أخرجه عبدالرزاق (۹ / ٣٣٤ / رقم ١٧٤٤١) وابن أبي شيبة (۹ / ٢٠٥ ـ ٢٠٧) في «مصنفيهما»،
 والبيهقي في «السنن الكبرى» (۸ / ۹۸) و «المعرفة» (۱۲ / ۱۲۸)، وابن حزم في «المحلى» (۱۰ / ۲۲۵).

<sup>(</sup>٢) «المدونة» (٤ / ٤٣٤)، «الرسالة» (٢٣٧)، «الكاني» (٥٩٧)، «التفريع» (٣ / ١٣٣١)، «عقد الجواهر الثمينة» (٣ / ٢٦٢)، «شرح ابن ناجي على الرسالة» (٢ / ٢٣٥).

<sup>(</sup>تنبيه): حكى الإجماع غير واحد على أن في اللسان إذا قطع جميعه دية نفس.

انظر: «مراتب الإجماع» (ص ١٤٤) لابن حزم، «المغني» (٩ / ٢٠٤)، «إعلام الموقعين» (٤ / ٣٦٣)، «الإفصاح» (٢ / ٣٨٦)، «نيل الأوطار» (٧ / ٦٢)، «سبل السلام» (٣ / ٣٠١)، «رحمة الأمة» (ص ٢٥٧)، «أحكام الجناية على النفس وما دونها» (٢٧٠ ـ ٢٧١).

<sup>(</sup>٣) «أدب القاضي» (ص ٤٢٨) للسروجي ـ وفيه: (فإذا قطع بعض اللسان فعجز عن الكلام وجب على القاطع الدية . . . فإن قدر على بعض الحروف دون بعض وجب حكومة عدل، وصورة ذلك: أن تقسّم الدية على ما يقدر عليه من الحروف وما لا يقدر، فعليه الدية بقدر ما عجز منه وقال بعض مشايخنا: تقسم الدية على جميع الحروف. وقال بعضهم: تقسم على الحروف المحتاجة إلى اللسان. وقيل: ينظر إلى لغة المجني عليه. وقيل: تقسم على حروف العربية لأنه لسان أهل الإسلام وبه نطق الكتاب، ولأن الهندي بمكنه أن يتعلم العربية».

وانظر: «الاختيار» (٥/ ٣٧، ٤٠) ـ وفيه: «وعين الصبي ولسانه وذكره إذا لم تعلم صحته حكومة عدل» ـ، «اللباب» (٣/ ١٥٤، ١٥٩)، «البناية» (١/ ١٣٩ ـ ١٤٠)، «بدائع الصنائع» (٧/ ١١٦)، «خزانة الفقه» (١/ ٣٥٩).

قطعة من «صحيفة عمرو بن حزم»، ومضى أن العلماء اعتمدوا عليها وحكموا بصحّتها، وأن لهذا أمر مشهور عندهم، ولهذا اللفظ فيها عند: النسائي (٨ / ٥٨) والبيهقي (٨ / ٨٩)، قال البيهقي بعده:
 «وهو في حديث معاذ بن جبل مرفوعاً، وفي حديث رجل من آل عمر رضي الله عنه عن النبي =

عليه<sup>(۱)</sup>.

#### مسألة ١٤٧٠

 $\frac{1}{2}$  في عين الأعور الدية كاملة  $\frac{1}{2}$  ، وقال أبو حنيفة  $\frac{1}{2}$  والشافعي  $\frac{1}{2}$  : نصف الدية .

= ﷺ، وروينا عن عمر رضي الله عنه ما دل أنه كان يقضي فيه بالدّية».

قلت: وفي الباب عن الزهري مرسلاً: (في اللسان إذا استؤصل الدية كاملة).

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٦ / ٢٩٧) وهو مرسل.

وإسناده ضعيف، فيه أشعث بن سوّار.

وحديث رجل من آل عمر أخرجه ابن أبي شيبة أيضاً (٦ / ٢٩٦) ولفظه: «وفي اللسان دية كاملة»، وفيه محمد بن عبدالرحمٰن بن أبي ليلى، صدوق سيىء الحفظ جداً، ورجل لم يُسمّ؛ فإسناده ضعف.

(۱) أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (۹ / ۱۷۸)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (۸ / ۸۹)؛ عن عمر في اللسان إذا استوعى الدية تامة، وما أُصيب من اللسان فبلغ أن يمنع الكلام؛ ففيه الدية، وما كان دون ذُلك فبحسابه».

وروي عن عمر بن عبدالعزيز ومجاهد وابن أبي نجيح وغيرهم.

انظر: «مصنف عبدالرزاق» (۹ / ۳۵۷)، «مصنف ابن أبي شيبة» (۹ / ۱۷۲ ـ ۱۷۸)، «السنن الكبري» (۸ / ۸۹).

(۲) «المدونة» (٤ / ٤٤٠)، «التفريع» (٢ / ٢١٥)، «الرسالة» (٢٣٧)، «الكافي» (٩٩٥)، «المعونة»
 (٣ / ١٣٣٢)، «جامع الأمهات» (٢٠٥)، «عقد الجواهر الثمينة» (٣ / ٢٦١)، «حاشية زروق على
 الرسالة» (٢ / ٢٣٥)، «شرح ابن ناجي على الرسالة» (٢ / ٢٣٥-٢٣٦).

ولهٰذا مذهب أحمد.

انظر: «المحرر» (٢ / ١٤١)، «تقرير القواعد» (٣ / ٦٣ ـ بتحقيقي)، «الفروسية» (ص ٤٨١ ـ بتحقيقي)، «الإنصاح» (٢٠٨ / ٢٠).

وهو مذهب الليث، وفصل الأوزاعي، فقال: «إن كان أخذ للمصابة عقلاً فنصف الدية، وإن لم يأخذ أخد الدية كاملة.

انظر: «مختصر اختلاف العلماء» (٥/ ١٢٠).

- (٣) «مختصر الطحاوي» (٢٤١)، «مختصر اختلاف العلماء» (٥/ ١٢٠/ رقم ٢٣٣٨).
- (٤) «الأم» (٦ / ١٦٢)، «مختصر المزني» (٢٤٥)، «حلية العلماء» (٧ / ٥٥٥)، «المهذب» (٢ / ٢٠١)، «السنن الكبرى» (٨ / ٨٦)، «الإشراف» (٢ / ١٥٣) لابن المنذر. وغذا مذهب الثوري وعثمان البتى، أفاده الجصاص.

فدليلنا أنه إجماع الصحابة، وروي عن عمر (۱) وعلي (۳) وعثمان (۳) وابن عمر (۱) ولا مخالف لهم، ولأن الدية تجب بذهاب المنفعة أو بذهاب العضو ووجدنا منفعة البصر تكمل لذي العين الواحدة أو تقارب الكمال له لأنه يدرك بها ما يدرك بها ذو العينين أو قريباً منه، فإذا تلفت عليه فقد أتلف جميع منفعة البصر؛ فكان كذهاب العينين (۵).

(۱) أخرجه ابن أبي شيبة (٦ / ٣٠٧، ٣٠٧) وعبدالرزاق (٩ / ٣٣١) في «مصنفيهما»، والبيهقي (٨ / ٩٤)؛ من طرق عن قتادة، عن أبي مجلز، عن عبدالله بن صفوان؛ قال: قضى عمر بن الخطاب فيها - وسئل عن الأعور تفقأ عينه ـ بالدية. لفظ ابن أبي شيبة.

وإسناده صحيح.

وانظر ما سيأتي في التعليق على تخريج أثر (عثمان) رضي الله عن الجميع.

(٢) أخرج ابن أبي شيبة (٦ / ٣٠٧ ـ ط دار الفكر أو ٩ / ١٩٧ ـ ط الهندية) وعبدالرزاق (٩ / ٣٣١) في «مصنفيهما»، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨ / ٩٤)؛ من طرق عن علي في رجلٍ أعور فُقِتْ عينه الصحيحة عمداً: إنْ شاء أخذ الدّية كاملة، وإن شاء فقاً عينه وأخذ نصف الدّية.

وهو صحيح بمجموع طرقه، إن شاء الله تعالى، وانظر الذي يليه.

(٣) أخرجه عبدالرزاق (٩ / ٣٣٠، ٣٣٠ / رقم ١٧٤٢، ١٧٤٤٠)، وابن أبي شيبة (٦ / ٣٠٠)، والبيهقي (٨ / ٩٤)؛ من طريقين عن أبي عباض \_ وفي بعضها: محمد بن أبي عباض \_ أن عمر وعثمان اجتمعا على أن في عين الأعور دية كاملة. لفظ لعبدالرزاق، ولم يقع ذكر عند الآخرين لعمر، وفي اللفظ الآخر لعبدالرزاق ذكر لعلى أيضاً بنحوه.

وأبو عياض مجهول، وأحد الرواة عنه عبد ربه بن أبي يزيد مستور؛ فإسناده ضعيف.

وأخرجه عبدالرزاق (٩/ ٣٣٠/ رقم ١٧٤٢٧) من طريق ابن جريج؛ قال: حدثت عن ابن المسيب أن عمر وعثمان قضيا في عين الأعور بالدية تامة.

وابن جريج مدلس ولم يصرح بمن حدثه؛ فإسناده ضعيف.

- (٤) أخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٦ / ٣٠٨) بسندٍ رجاله ثقات عن ابن عمر؛ قال: إذا فُقِئت عينُ الأعور؛ ففيها الدية كاملة.
- (٥) عين الأعور في الشرع قائمة مقام عينين في الدّية، فإذا فُقِئت عينُ الأعور؛ فعلى البجاني الدّية كاملة، فإن قلع من له عينان عين الأعور عمداً؛ فله أن يقلع من عينيه نظيرة عينه، ويأخذ منه نصف الدية، وإن قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمداً؛ فلا قود عليه لأنّ القود يعميه، وعليه الدية كاملة، وقيل: يقلع عينه ويعطيه نصف الدية، وإن قلع الأعور عيني صحيح خيرناه بين =

المرأة تساوي الرجل في أرْشِ الجِراح فيما دون ثلث الدية، فإذا بلغ ثلث الدية كان فيه بحسابه من ديتها (۱)، وقال أبو حنيفة (۲) والشافعي (۲): في كلِّ جراحِها بحسابه من ديتها.

فدليلنا أن ذلك إجماع أهل المدينة، وقد قال سعيد بن المسيب لربيعة لما عارضه: أعراقي أنت؟ قال: لا. قال: هي السُّنة (٤).

<sup>=</sup> قلع عينه وبين أخذ دية عينه. أفاده ابن القيم في «الفروسية» (ص ٤٨١ ـ بتحقيقي).

(تنبيه): فات لهذا النقل الشيخ العلامة بكر أبو زيد في كتابه «أحكام الجناية على النفس وما دونها عند
ابن قيم الجوزية».

<sup>(</sup>۱) «الموطأ» (۲ / ۵۰٪)، «الاستذكار» (۲۰ / ۲۱)، «المدونة» (٤ / ۴۳٤)، «التفريع» (۲ / ۲۱۲)، «الموطأ» (۲ / ۲۰٪)، «المعونة» (۳ / ۱۳۳۱)، «بداية المجتهد» (۲ / ۲۰٪) - «الرسالة» (۲۳٪)، «الكافي» (۹۰٪)، «المعونة» (۳ / ۱۳۳۷)، «بداية المجتهد» (۳ / ۲۰٪)، «أسهل المدارك» (۳ / ۲۶٪)، «مواهب الجليل» (۲ / ۲۰٪)، «جامع الأمهات» (ص ٤٠٠)، «عقد الجواهر الثمينة» (۳ / ۲۲٪)، «شرح أبن ناجي» (۲ / ۲۰٪)، «شرح أبن ناجي» (۲ / ۲۰٪).

ولهذا مذهب الحنابلة الحسن وابن سيرين وفقهاء المدينة السبعة، وجمهور أهل المدينة.

انظر: «المغني» (۱۲ / ۵۷)، «الإنصاف» (۱۰ / ۳۳)، «ننقيح التحقيق» (۳ / ۲۹۳)، «منتهى الإرادات» (۳ / ۳۰)، «كشاف القناع» (٦ / ۲۰).

<sup>(</sup>۲) «مختصر الطحاوي» (۲۶)، «الاختيار» (٥/ ٣٦)، «رد المحتار» (٦/ ٥٧٨)، «فتح القدير» (١٠ / ٢٧٧)، «تبيين الحقائق» (٦/ ١٢٨).

 <sup>(</sup>٣) «الأم» (٦ / ١٠٦)، «المجموع» (٢ / ٢٥٥)، «الروضة» (٩ / ٢٥٧)، «الحاوي الكبير» (١٢ / ٢٨٥)
 ٢٨٨ ـ ط دار الكتب العلمية)، «مغني المحتاج» (٤ / ٥٦ ـ ٥٧)، «حلية العلماء» (٧ / ٥٧٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبدالرزاق (٩ / ٣٩٤ - ٣٩٥ / رقم ١٧٧٥، ١٧٧٥، ١٧٧٥، وابن أبي شيبة (٦ / ٣٦٥ ، ٣٦٨) في «مصنفيهما»، ومالك في «الموطأ» (٢ / ٣٥٣) ـ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (٨ / ٣٦).

وإسناده صحيح لابن المسيب، وقال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (٢٥/ ٦٠): «قول سعيد بن المسيب: «هي السنة» يدل على أنه أرسله عن النبي ﷺ».

وانظر تعليق البيهقي: «نصب الراية» (٣/ ٣٦٤)، «تنقيح التحقيق» (٣/ ٢٩٤).

وروي عن عمر (۱) وعثمان (۲) وعلي (۳) وابن عباس (۱) وزيد بن ثابت (۱) وروي مرفوعاً من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي (1) ولأنه إتلاف مرفوعاً من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي الشي المنابع الم

(۱) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (۹ / ٣٩٥، ٣٩٥ / رقم ١٧٧٤، ١٧٧٥٣)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨ / ٩٦)؛ من طريقين منقطعين عن عمر بألفاظ متقاربة، منها: «إنْ أصيبت السبعان من أصابع المرأة جميعاً؛ ففيها عشرون من الإبل، فإنْ أصيبت ثلاث؛ ففيها خمس عشرة، فإنْ أصيبت أربع جميعاً؛ ففيهن عشرون من الإبل، فإن أصيبت أصابعه كلها؛ ففيها نصف ديتها، وعقل الرجل والمرأة سواء حتى يبلغ الثلث، ثم يفرق عقل الرجل والمرأة عند ذلك، فيفرق ـ كذا ـ، فيكون عقل الرجل في ديته، وعقل المرأة في ديتها.

(۲) ذكره ابن عبدالبر في «الاستذكار» (۲۰ / ۲۱)، والرافعي في «فتح العزيز» (۱۰ / ۳۲۸ ـ ط دار
 الكتب العلمية)، وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (٤ / ۲٤): «وأما أثر عثمان؛ فلم أره».

(٣) أخرج ابن أبي شيبة (٦ / ٣٦٧) وعبدالرزاق (٩ / ٣٩٧) في «مصنفيهما»، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨ / ٩٥ ـ ٩٦) عن علي؛ قال: «تستوي جراحات الرجال والنساء في كل شيء»، ولهذا يخالف ما نقله المصنف عنه، ولذا نقل ابن عبدالبر في «الاستذكار» (٢٥ / ٦٠، ٦٣) أن مذهبه رضي الله عنه أن جراح المرأة على النصف من جراح الرجل فيما قلّ أو كثر، وديتها مثل نصف دية الرجل. وانظر تخريج أثر زيد بعد الآتي.

(٤) ذكره الرافعي في "فتح العزيز" (١٠ / ٣٢٨ ـ ط دار الكتب العلمية) وقال ابن حجر في تخريجه «التلخيص الحبير" (٤ / ٢٤): «وأما ابن عمر وابن عباس: فلم أره عنهما".

(٥) أخرج ابن أبي شيبة في امصنفه» (٦ / ٣٦٧) عن أبي قلابة، وأبو القاسم البغوي ـ كما في اتنقيح التحقيق» (٣ / ٢٩٤) ـ عن الشعبي كلاهما، عن زيد بن ثابت؛ قال: ايستوون إلى الثلث.

وأبو قلابة عبدالله بن زيد الجرمي لم يدرك زيداً. انظر: ﴿جامع التحصيلِ (٢١١).

وأخرج عبدالرزاق في «المصنف» (٩ / ٣٩٧ / رقم ١٧٧٦٠) عن إبراهيم ـ وهو النخعي ـ، عن على على ؛ قال: جراحات المرأة على النصف من جراحات الرجل. قال: وقال ابن مسعود: يستويان في السن والموضحة، وفيما سوى ذلك على النصف، وكان زيد بن ثابت يقول إلى الثلث.

وإسناده ضعيف؛ لانقطاعه.

إبراهيم النخعي لم يلق أحداً من الصحابة، ولأكن توبع عليه في قولة على فقط، تابعه الشعبي عند ابن المنذر في «الأوسط» (٤ / ق ٢٥٧)، والبيهقي (٨ / ٩٥).

(٦) يشير إلى ما أخرجه النسائي في «المجتبى» (٨ / ٤٤ ـ ٤٥)، والدارقطني في «السنن» (٣ / ٩١)؛ من طريق إسماعيل بن عباش، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ قال: قال =

لآدميًّ موجبة نقص عن ثلث الدية؛ فوجب مساواة الأنثى للذكر فيه، أصله دية الجنين، ولأن كل فرض مقدر من المال وجب بالموت؛ فإن الأنثى تساوي الذكر في اليسير منه، أصله السدس في حق الأخوة للأم (١١).

#### مسألة ١٤٧٢

فدليلنا أنه منفعته ناقصة؛ لأنه لا ينزل ووطؤه ناقص ولزوجته الخيار إذا تزوجته فلم يستحق به؛ كمال الدية.

وسول الله ﷺ: «عقل المرأة مثل عقل الرجل؛ حتى يبلغ الثلث من ديتها».
 وإسناده ضعيف.

إسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن الحجازيين بخاصة، وعن غير الشاميين بعامة، وابن جريج حجازي، وضعفه البيهقي في «سننه» (٨/ ٦٩) ومحمد بن عبدالهادي في «تنقيح التحقيق» ( $^{7}$ / ٢٩٣)، وأقره الزيلعي في «نصب الراية» ( $^{2}$ / ٣٦٤).

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٩ / ٣٩٦) ـ بإسنادين ـ عن عمرو بن شعيب، وعن عكرمة رفعاه، والأول معضل، والثاني مرسل.

(۱) رجّع الشوكاني في «النيل» (۷ / ٦٧) والصنعاني في «سبل السلام» (٣ / ٥٢) مذهب المالكية، واعتمد الصنعاني على تصحيح ابن خزيمة لحديث عمرو بن شعيب؛ قال: «فالعمل به متعين والظن به أقوى».

وانظر: «الأحكام التي تخالف فيها المرأة الرجل» (ص ٤١١ ـ ٤١٧).

(۲) «المدونة» (٤ / ٢٣٧، ٤٤٠)، «الكافي» (٩٣٥، ٥٩٨، ٢٠٠)، «المعونة» (٣ / ١٣٣٩)، «بداية المجتهد» (٢ / ٢٢١)، «1٣٠)، «أسهل المدارك» (١٣٥ ـ ١٣٦، ١٣٧)، «مواهب المجليل» (٦ / ٢٦٢)، «جامع الأمهات» (ص ٥٠٣)، «عقد الجواهر الثمينة» (٣ / ٢٦٥)، «حاشية زروق على الرسالة» (٢ / ٢٣٥)، «شرح ابن ناجي على الرسالة» (٢ / ٢٣٦).

(٣) «الأم» (٦ / ١٢)، «مختصر المزني» (٢٤٦، ٣٤٣)، «روضة الطالبين» (٩ / ١٩٢)، «حلية العلماء» (٧ / ١٣٢)، «المهذب» (٢ / ١٨٩)، «المهاج» (١٣٢). (١٢٤).

وانظر: «المغنى» (١٢ / ١٤٦ ـ ط هجر).

في اليد الشلاّء حكومة (١)، خلافاً لداود (٢)؛ لأنها مفقودة المنفعة كالعين القائمة، ولأنها ميتة والميت إذا أزيل عن موضعه لم يجب فيه شيء كما لو قطع يد ميت.

# مسألة ١٤٧٤

لا تقطع اليد الشلاء بالصحيحة (٣)، خلافاً لقوم (٤)؛ لأنه عضو صحيح؛ فلم يؤخذ بميت لا منفعة فيه؛ كالعين الصحيحة بالقائمة.

#### مسألة ١٤٧٥

دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم $^{(a)}$ ، وقال الشافعي: ثلث $^{(7)}$ ، وقال

<sup>(</sup>١) (جامع الأمهات» (ص ٤٩٥)، (حاشية زروق على الرسالة» (٢ / ٢٣٥).

<sup>(</sup>٢) نقل الشاشي في «حلية العلماء» (٧/ ٥٧٦) عن إسحاق؛ أنه قال: «يجب فيها ثلث الدية. وقال: وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
وحكى عن زيد بن ثابت أنه أوجب فيها مئة دينار».

<sup>(</sup>٣) «المدونة» (٤ / ٤٣٧، ٤٤٠)، «الكافي» (٥٩٠، ٥٩٨، ٢٠٠)، «المعونة» (٣ / ١٣٣٩)، «عقد الجواهر الثمينة» (٣ / ٢٣٩)، «جامع الأمهات» (ص ٥٠٣).

<sup>(</sup>٤) هو قول حكي عن داود؛ كما في «حلية العلماء» (٧ / ٤٧٨).

<sup>(</sup>٥) «المدونة» (٤ / ٢٧٢)، «اكانى» (٢ / ٢١٦)، «عقد الجواهر الثمينة» (٣ / ٢٥٨)، «المدونة» (٣ / ٢٥٨)، «المدرح» (الرسالة» (٢٣٧)، «الكافي» (٩٥)، «جامع الأمهات» (ص ٥٠١)، «المنتقى» (٧ / ٩٧)، «الشرح الكبير» (٤ / ٢٦٧ ـ ٢٦٨)، «أسهل المدارك» (٣ / ١٣٢)، «قوانين الأحكام» (٢٩٧)، «جواهر الإكليل» (٢ / ٢٦٢)، «الخرشي» (٨ / ٣١).

ومذهب الحنابلة: إن ديته مثل دية المسلم في العمد، وإن قتله خطأ؛ ففيه روايتان: الصحيح من مذهبه أنها النصف من دية المسلم.

انظر: «الإنصاف» (۱۰ / ۲۶ \_ ۲۰)، «الفروع» (٦ / ۱۷)، «المغنى» (٩ / ۲۷ \_ ۲۸٥).

<sup>(</sup>٦) «الأم» (٦ / ١٠٥)، «الإقنباع» (١٦٤)، «المجموع» (١٧ / ٢٧٨)، «المهاذب» (٢ / ١٩٨)، «روضة الطالبين» (٩ / ٢٥٧)، «عمدة السالك» (ص ١٧٥)، «التنبيه» (١٣٧)، «حلية العلماء» (٧ / ٣٥٠)، «مختصر الخلافيات» (٤ / ٣٨١ / رقم ٢٧٩)، «سنن البيهقي» (٨ / ١٠٢ \_ ١٠٣)، =

أبو حنيفة: مثل دية المسلم<sup>(١)</sup>.

فدليلنا على أبي حنيفة أن الديات موضوعة على التفاضل في الحرم.

فدليلنا أن النساء لما كانت حرمتهن أخفض من حرمة الرجال نقصت دياتهن عن ديات الرجال، والكافر أخفض حرمة من المسلم للنقص المانع من قبول شهادته وموارثته ونكاحه المسلمات والإسهام له في الغنيمة وغير ذلك؛ فلذلك يجب أن ينقص عنه في الدية، ولأنها بدل عن النفس؛ فكان الكفر مؤثراً في نقصانه؛ كالقصاص، ولأنه نقص يؤثر في القصاص؛ فوجب أن يؤثر في نقصان بينه وبين من تكمل ديته كالرق، ولأن نقصان الكافر عن المسلم أكثر من نقص الأنوثية وإذا كان نقص الأنوثية يمنع التساوي في الدية؛ فنقص الكافر أولى (٢).

<sup>= «</sup>الوجيز» (٢ / ١٤١)، «المنهاج» (١٢٦)، «نهاية المحتاج» (٧ / ٣٠٣)، «مغني المحتاج» (٤ / ٧٠٣). (مغني المحتاج» (٤ / ٧٠٣).

<sup>(</sup>۱) «مختصر الطحاوي» (۲٤٠)، «القدوري» (۹۰)، «اللباب» (۳/ ۱۰۶)، «مختصر اختلاف العلماء» (٥/ ١٠٥ / رقم ۲۲۷)، «الهداية» (٤/ ١٧٨)، «المبسوط» (۲٦ / ٨٤)، «بدائع الصنائع» (۱۰ / ٢٦٤)، «الجوهر النقي» (۸ / ۱۰۳)، «الدرر الحكام» (۲ / ۲۰۶)، «تحقة الفقهاء» (۳ / ۲۰۲)، «روضة القضاة» (۳ / ۱۱۷۰)، «النتف» (۲ / ۲۰۰ ـ ۲۷۱)، «أدب القضاء» (ص ۲۲۷)، «رؤوس المسائل» (۲۷).

ولهٰذا مذهب النخعي والشعبي، وروي عن علي وابن مسعود والزهري.

انظر: «مصنف عبدالرزاق» (۱۰ / ۹۶ \_ ۹۸)، «سنن الدارقطني» (۳ / ۱۲۹)، «أحكام أهل الذمة» (۲ / ۲۱).

<sup>(</sup>٢) أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (٩ / ٢٩٤)، وأحمد في «المسند» (٢ / ٢٠٥، ٢٠٥، ٢١٥، ٢١٦) اخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (٩ / ٢٩٤)، وأبو داود (١٥٩١، ١٥٩١) والترمذي (٢١٦)، والبخاري في «الأدب المفرد» (١٥٠٠) وأبو داود (١٥٩١، ١٥٩١) وابن المجارود في (١٤١٣، ١٥٨٥) وابن ماجه (١٦٥٩، ٢٦٥٥) والبيهقي (٨ / ٢٨) في «سننهم»، وابن المجارود في «المنتقى» (١٠٧٣)؛ وابن خزيمة في «الصحيح» (٢٢٨٠)؛ من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ريه قال: «دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن».

قال ابن القيم في "إعلام الموقعين" (٤ / ٣٦٤): «حديث حسن، يصحح مثله أكثر أهل الحديث، وقال في «تهذيب السنن» (٦ / ٣٧٤): «هذا الحديث صحيح إلى عمرو بن شعيب، والجمهور يحتجون به، وقد احتج به الشافعي في غير موضع، واحتج به الأثمة كلهم في الديات».

ودليلنا على الشافعي أن كل نوع نقص ديته عن دية الحر المسلم الذكر نقصت إلى النصف، أصله النساء، ولأنه جزء تنقص الدية إليه؛ فلم يجز أن يقصر عن النصف كالربع (١٠).

## مسألة ١٤٧٧

دية المجوسي ثمان مئة درهم $^{(1)}$ ، خلافاً لأبي حنيفة في قوله: إنها كدية المسلم $^{(7)}$ ؛ لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حكم بذلك بمحضر من الصحابة فلم ينكر عليه أحد وكان يكتب به إلى عماله $^{(3)}$ ، ولأن كل جنس لا تؤكل ذبائحهم

وقال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٢٠ / ٣٨٥): «ولهذا هو أصح الأقوال؛ لأن لهذا هو المأثور
 عن النبي ﷺ؛ كما رواه أهل «السنن»: أبو داود وغيره عن النبي ﷺ».

وقال الخطابي في «معالم السنن» (٦ / ٣٧٥ ـ مع «مختصر سنن أبي داود»: «ليس في دية أهل الكتاب شيء أبين من لهذا».

وانظر لرجحان ما قرره المصنف وصحة الحديث المذكور: «شرح السنة» (١٠ / ٢٠٤)، «أحكام أهل الذمة» (٢ / ٢١)، «تهذيب السنن» (٦ / ٣٧٤ - ٣٧٧)، «نيل الأوطار» (٧ / ٦٨ - ٧٠) ـ وفيه: «والراجح العمل بالحديث الصحيح وطرح ما يقابله مما لا أصل له في «الصحة» ـ، «أحكام الجناية على النفس وما دونها» (٣٤٣ ـ ٢٥٣).

<sup>(</sup>١) «المعونة» (٣ / ١٣٣٧)، وراجع ما قدمناه على المسألة السابقة في ترجيح لهذا القول بالنص، والحمد لله على توفيقه.

 <sup>(</sup>۲) «المدونة» (٤ / ٤٨٠)، «التفريع» (٢ / ٢١٦)، «الرسالة» (٢٣٧)، «الكافي» (٥٩٧)، «عقد الجواهر الثمينة» (٣ / ٢٥٨)، «المعونة» (٣ / ١٣٣٩)، «جامع الأمهات» (ص ٥٠١).

 <sup>(</sup>۳) «مختصر الطحاوي» (۲٤۰)، «مختصر اختلاف العلماء» (د. ۱۵۵ / رقم ۲۲۷۰)، «المبسوط»
 (۲۲ / ۸۶)، «بدائع الصنائع» (۱۰ / ۲۶۶۶)، «الدرر الحكام» (۲ / ۱۰۶)، «أدب القضاء»
 (۲۷)، «النتف» (۲ / ۲۰۰ \_ ۲۷۱)، «روضة القضاة» (۳/ ۱۱۷۰).

<sup>(</sup>٤) أخرج عبدالرزاق في «المصنف» (١٠ / ٩٤ \_ ٩٥) من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب: أن أبا موسى كتب إلى عمر أن المسلمين يقعون على المجوس فيقتلونهم، فماذا ترى؟ فكتب إليه عمر: إنما هم عبيد؛ فأقمهم قيمة العبد فيكم. فكتب أبو موسى ثمان مئة درهم، فوضعها عمر للمجوسي.

ولا تنكح نساؤهم؛ فلا يجب بإتلافهم ما يجب بإتلاف المسلم كالوثني والمرتد(١).

# مسألة ١٤٧٨

من لم تبلغه الدعوة إذا قتل قبل أن يعرض عليه الإسلام فيمتنع (٢)، قد قال أبو حنيفة: لا يضمن (٣). وقال الشافعي: يضمن ديته (٤)، ولست أحفظ فيها شيئاً عن أصحابنا في لهذا الوقت ولكن عندي أنه لا يضمن؛ لأنه على أصل الكفر لم يثبت له عقد ذمة بحقن دمه؛ فكان كالذي بلغته الدعوة، ولأن عرض الإسلام عليه إنما هو لدخوله فيما يحقن دمه؛ فكان كعرض التوبة على المرتد، وقد ثبت أن من قتل مرتداً قبل عرض التوبة عليه أنه لا يضمنه؛ فكذلك لهذا (٥).

ورجاله ثقات؛ إلا أن ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب؛ كما في «التهذيب» وغيره.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٦ / ٣٦١) والبيهقي في «السنن الكبرى» من طريق سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب؛ قال: «دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، ودية المجوسي ثمان مئة». لفظ ابن أبي شيبة.

وأخرجه البيهقي من طريق عبيد بن عمير عن عمر بنحوه.

ولهٰذه الطرق تقوّي بعضها بعضاً.

وأسنده أيضاً من حديث عقبة بن عامر رفعه: «دية المجوسي ثمان مئة درهم»، وقال: «تفرد به أبو صالح كاتب الليث»، وأسنده قبل ذٰلك عن علي وابن مسعود.

وإسناده منقطع.

وقال عقب إعلاله المرفوع: ﴿وَالْأُولُ أَشْبِهِ أَنْ يَكُونُ مَحَفُوظًا ۗ .

 <sup>(</sup>۱) ما قرره المصنف هو الراجح؛ لقضاء عمر به، وهو مذهب الشافعية والحنابلة أيضاً.
 انظر: «الأم» (٦ / ١٠٥)، «جواهر العقود» (٢ / ٣٧٧)، «المغني» (٧ / ٢٩٦)، «الفروع» (٦ / ٢٨٥)، «عقوبة القتل في الشريعة» (٣١٣\_٣١٤).

 <sup>(</sup>٢) دجواهر الإكليل» (١ / ٢٥٣)، «المفهم» (١ / ٢٩٨)، (إكمال المعلم» (١ / ٣٧١).

<sup>(</sup>٣) «المبسوط» (١٠ / ٦)، «البناية» (٥ / ٢٥٢).

<sup>(</sup>٤) لهذا أحد قولي الشافعي .

انظر: دشرح صحيح مسلم؛ للنووي (٢ / ١٤٠ ـ ط قرطبة).

<sup>(</sup>٥) ما اختاره المصنف هو الراجح؛ لأن النبي ﷺ لم يذكر لأسامة حينما قتل الرجل قصاصاً ولا عقلاً، وجميع ما أصدره الشرع لا تبعة فيه من ضمانٍ وغيره، والله الموفق.

إذا قتل الحر عبداً خطأً؛ فقيمته في ماله دون عاقلته (١)، خلافاً للشافعي  $(^{(1)})$  في قوله: إنها على العاقلة؛ لأنه إتلاف مال؛ فلم تحمله؛ كالجناية على البهائم  $(^{(7)})$ .

(۱) «المدونة» (٤ / ٧٤٧)، «الرسالة» (٢٤٠)، «الكافي» (٥٩٥)، «المعونة» (٣ / ١٣٣٩)، «المنتقى» (٧ / ١٠٤)، «مواهب الجليل» (٦ / ٢٣٩)، «أسهل المدارك» (٣ / ١٣٢ ـ ١٣٣)، «جامع الأمهات» (ص ٤٩١)، «قوانين الأحكام الشرعية» (٣٧٧)، «جواهر الإكليل» (٢ / ٢٢١). وهٰذا مذهب الحنابلة.

أنظر: «المغني» (۱۲ / ۲۷)، «الإنصاف» (۱۰ / ۱۲٦ ـ ۱۲۷)، «تنقيع التحقيق» (۳ / ۲۹۸)، «منتهى الإرادات» (۳ / ۳۲۳)، «كشاف القناع» (٦ / ٦٢).

(٢) هو أحد القولين.

وانظر: «الأم» (٦ / ١٠٤، ١٠٠)، «مختصر المزني» (٢٧٤)، «الإقناع» (١٦٦)، «الروضة» (٩ / ٣٠٨ ـ ٣٠٩)، «حلية العلماء» (٧ / ٥٩٠)، «مغني المحتاج» (٤ / ٩٨)، «مختصر الخلافيات» (٤ / ٣٠٩ رقم ٢٨٠)، «نهاية المحتاج» (٧ / ٣٥٤)، «مقصد النبيه» (١٣٢). وهٰذا مذهب الحنفة.

انظر: «تحفة الفقهاء» (٣/ ١٧٤)، «بدائع الصنائع» (١٠ / ٢٦٦٥)، «فتح القدير» (٩ / ٣٢٨ - ٣٢٩)، «الدرر الحكام» (٢ / ١١٧)، «الاختيار» (٥ / ٢٧)، «رد المحتار» (٦ / ١١٨ - ٣٢٨).

(٣) روي عن الشعبي عن عمر رضي الله عنه العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة.
 أخرجه الدارقطني (٣ / ١٧٧) والبيهقي (٨ / ١٠٤) وفي «المعرفة» (١١ / ١٤٩).

وفي إسناده عبدالملك بن حسين أبو مالك النخعي، ضعيف، وهو منقطع أيضاً.

انظر: «تنقيح التحقيق» (٣/ ٢٩٩)، «نصب الراية» (٣/ ٣٧٩، ٣٩٨)، «التلخيص الحبير» (٤/ ٣١٥)، «نيل الأوطار» (٧/ ٨٩)، تعليقي على «سنن الدارقطني» (رقم ٣٣٢٤).

وقال البيهقي: «والمحفوظ عن عامر الشعبي من قوله».

قلت: أخرجه من قوله: عبدالرزاق (٩ / ٤٠٩ رقم ١٧٨١٢)، والدارقطني (٣ / ١٧٧)، وأبو يوسف في «الآثار» (رقم ٩٧٦)، والبيهقي (٨ / ١٠٦)، وأبو عبيد القاسم بن سلام \_ كما في «نصب الراية» (٣ / ٣٧) و «التلخيص الحبير» (٤ / ٣١) \_.

وإسناده صحيح.

وأخرج أحمد في «المسند» (٢ / ٣٥٥)، ومحمد بن الحسن في «الموطأ» (رقم ٦٦٦)، والبيهقي (٨ / ٢٠٤)؛ عن ابن عباس قال: «لا تحمل العاقلة عمداً ولا عبداً ولا صلحاً ولا اعترافاً».

جناية أم الولد على سيدها (1) ، خلافاً لأبي ثور في قوله: إنها في ذمتها تتبع بها إذا أعتقت؛ لأن الجناية في الأصل متعلقة برقبتها والسيد هو السبب في منع تسليمها بوطئه الذي اكتسبت منه حرمة الاستيلاد (1) ؛ فوجب أن يكون أرش الجناية عليه كما لو جنى عبد فأعتقه سيده لكان الأرش على السيد (1).

## مسألة ١٤٨١

إذا اصطدم الفارسان فماتا؛ فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر $^{(1)}$ ، وقال الشافعي: على كل واحد نصف دية صاحبه $^{(0)}$ .

وانظر: «نصب الراية» (٣/ ٣٧٩)، «التلخيص الحبير» (٤ / ٣٣).
 ولهذا الذي رجحه ابن القيم في «إعلام الموقعين» (٢ / ١٧). وانظر: «أحكام الجناية على النفس وما دونها» (ص ٣٣٦ ـ ٣٤٠)

(۱) «المعونة» (٣/ ١٤٩٧)، «البيان والتحصيل» (١٦ / ٩١، ١٣٢، ١٥٤، ١٧٢، ١٨١).

(٢) قال الشاشي في «حلية العلماء» (٧ / ٢٠٣ ـ ٢٠٣): «وإذا جنت أم ـ في الأصل: أو!! فليصحح ـ الولد؛ ففيه قولان:

أحدها: أن السيد يفيدها كل ما - في الأصل: كلما، فليصحح - جنت، وهو اختيار المزني. والثاني: أنه لا يلزمه أكثر من قيمة واحدة، يقسم بين كل من جنت عليه، وهو قول أبي حنيفة». وانظر: «مختصر الطحاوي» (ص ٢٥٦)، «مختصر اختلاف العلماء» (٥/ ٢٠٧ - ٢٠٩ / رقم ٥٠٣٧) - وفيه: «وقال الليث: في جناية أم الولد يخير المولى بين أن يؤدي عقل جنايتها وما بينه وبين قيمة رقبتها، وإن شاء أن يخليها تسعى في قيمة رقبتها، ليس على المولى غير ذلك» -. ولم يذكروا مذهب أبي ثور، وهو غير موجود في «فقهه» جمع الدكتور سعدي جبر.

وأسنده عبدالرزاق في «المصنف» (٨/ ٤٠٠/ رقم ١٥٦٩٥) عن الثوري؛ فلعله تحريف منه.

(٣) ما قرره المصنف هو الراجح، وهو قول غير واحد من التابعين وعلماء الأمصار.
 انظر: «مصنف عبدالرزاق» (٨/ ٣٩٨ ـ ٤٠٠)، «الإشراف» (٢ / ٢١٧) لابن المنذر.

(٤) «المدونة» (٦ / ٤٤٦ ـ ط دار صادر)، «عقد الجواهر الثمينة» (٣ / ٢٧٢)، «جامع الأمهات» (ص

ولهذا مذهب الحنفية والأوزاعي والحسن بن حي، أفاده الجصاص في «مختصر اختلاف العلماء» (٥ / ١٥٢ / رقم ٢٢٦٧).

(٥) «مختصر المزني» (٤٤٧)، «حلية العلماء» (٧ / ٥٣٠)، وقال: وبه قال مالك وزفر.

فدليلنا أن كل واحد قاتل لصاحبه قتل خطأ فكانت ديته مستحقة على عاقلته؛ كالمفرد(١).

# مسألة ١٤٨٢

تجب دية الخطأ على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين<sup>(٢)</sup>، وقال قوم: تجب حالّة<sup>(٣)</sup>.

= قلت: القاضي عبدالوهاب أعلم بمذهب مالك من الشاشي، نعم، لهذا مذهب زفر وعثمان البتي أيضاً، أفاده الجصاص. وانظر: «الإشراف» (٢ / ١٨٢) لابن المنذر.

(١) لم يختلفوا فيمن وضع حجراً في الطريق، أو بنى حائطاً، فصدم الحائط أو عثر بالحجر رجل، إن ضمانه على الباني، وواضع الحجر، ولا يسقط عنه شيء من أجل أنّ الصدم فعله، كذلك المصطدمان. أفاده الجصاص.

(۲) «الموطأ» (۲ / ۰۰۸)، «التفريع» (۲ / ۲۱۳)، «الرسالة» (۲۳۸)، «الكافي» (۹۹۶)، «المعونة» (۳ / ۲۳۸)، «عقد الجواهر الثمينة» (۳ / ۲۰۰)، «المنتقى» (۷ / ۲۹)، «جامع الأمهات» (ص (۱۳۲۲)، «حاشية زروق على الرسالة» (۲ / ۲۶۵).

(٣) نقله الشاشي في «حليته» (٧ / ٥٩٤) عن «بعض الناس» وأبهمهم، ووجدتُ المرداوي في «الإنصاف» (١٠ / ١٣١، ١٣١) يقول: «وذكر أبو الفرج ـ أي: ابن الجوزي ـ: ما تحمله العاقلة من الدية يكون حالاً».

واختار ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (١٩ / ٢٥٢، ٢٥٧) أن تأجيل الدية ليس بواجب، بل تعجل وتؤجل بحسب الحال والمصلحة.

قال: ﴿والصحيح أن تعجيلها وتأجيلها بحسب الحال والمصلحة؛ فإن كانوا مياسر ولا ضرر عليهم في التعجيل أخذت حالاً، وإن كان في ذلك مشقة جعلت مؤجّلة، فإن النبي ﷺ لم يؤجلها، بل قضى بها حالة، وعمر أجلها ثلاث سنين ».

وقال: (وهذا هو المنصوص عن أحمد: أن التأجيل ليس بواجب».

قلت: المعتمد في كتب الحنابلة تأجيل الدية في ثلاث سنين.

انظر: «الإنصاف» (۱۰ / ۱۳۱)، «المحرر» (۲ / ۱۶۹)، «الفروع» (٦ / ٤٢)، «العبدع» (٩ / ٢٥)، «منتهى الإرادات» (٢ / ٤٥٠).

قال ابن تيمية في «مجموع الفناوى» (١٩ / ٢٥٧) عن وجوب التأجيل: «إن لهذا القول في غاية الضعف، وهو يشبه قول من يجعل الأمة لها نسخ شريعة نبيّها، كما يقوله بعض الناس من أن الإجماع ينسخ، ولهذا من أنكر الأقوال عند أحمد، فلا تترك سنة ثابتة إلا بسنة ثابتة، ويمتنع انعقاد =

# فــــــدلیلنــــــا أن ذلـــــك روی عـــــن عمــــر(۱)

الإجماع على خلاف سنة إلا مع الإجماع سنة معلومة؛ فعلم أنها ناسخة للأولى».

والحق أن ما قاله ابن تيمية متوجه قوي من حيث إن ظاهر نصوص السنة ليس يدل على وجوب التأجيل على نحو ما هو مقرر عند الفقهاء.

وأما ما قاله الشافعي في «المختصر» من أنه: «لا يعلم مخالفاً أن رسول الله ﷺ قضى بالدية على العاقلة في ثلاث سنين؛ فقد قال فيه الرافعي: «تكلم أصحابنا في ورود الخبر بذلك؛ فمنهم من قال: ورد، ونسب إلى رواية على، ومنهم من قال: ورد أنه ﷺ قضى بالدية على العاقلة، وأما التأجيل؛ فلم يرد به الخبر، وإنما أخذ ذلك من إجماع الصحابة وروي ذلك عن عمر وعلي وابن عباس: «أنهم أجلوا الدية ثلاث سنين».

قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (٤ / ٣٧) بعده: «أما الحديث (حديث تأجيل الدية إلى ثلاث سنين)؛ فروى البيهقي من طريق الشافعي أنه قال: «وجدنا عاماً في أهل العلم أن رسول الله على عناية الحر المسلم على الحر خطأً: منة من الإبل على عاقلة الجاني، وعاماً فيهم أيضاً أنها بمضي ثلاث سنين، وفي كل سنة ثلثها، وبأسنان معلومة»، قال ابن المنذر: ما ذكره الشافعي لا يعرف له أصل من كتاب ولا سنة، وسئل عنه أحمد بن حنبل فقال: لا أعرف فيه شيئاً، فقيل له: إن أبا عبدالله رواه عن النبي على فقال: لعله سمعه من ذلك المدني؛ فإنه كان حسن الظن به. قال ابن حجر: يعني إبراهيم بن أبي يحيى، وتعقبه ابن الرفعة: بأن من عرفه حجة على من لم يعرفه، وروى البيهقي من طريق ابن لهيعة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: «من السنة أن تنجم الدية في ثلاث سنين».

ومن مجموع لهذا يثبت لنا أنه لا سند صحيحاً من السنة على القول بوجوب التأجيل ولهذا يبين صحة ما قال به ابن تيمية رحمه الله تعالى.

انظر: «الجامع للاختيارات الفقهية» (٣/ ١٣٦٧ - ١٣٦٩).

(۱) أخرجه ابن أبي شيبة (۹ / ۲۸٤، ۲۸۵) وعبدالرزاق (۹ / ٤٢٠ / رقم ۱۷۸۵۸) في «مصنفيهما»، والبيهةي في «السنن الكبرى» (۸ / ۱۰۹)؛ من طريق أشعث بن سوار، عن عامر الشعبي: أن عمر جعل الدية في الأعطية في ثلاث سنين، والنصف والثلثين في سنتين، والثلث في سنة، وما دون ذلك؛ فهو في عامه.

وإسناده ضعيف.

فيه أشعث والشعبي لم يسمع عمر. انظر: «جامع التحصيل» (٢٠٤).

وأخرجه ابن أبي شيبة (٦ / ٣٥٩) عن أشعث، عن الحكم، عن إبراهيم - وهو النخعي -؛ قال: أول من فرض العطاء عمر بن الخطاب، وفرض فيه الدية كاملة في ثلاث سنين. وعلي (١) ولا مخالف لهما، ولأنها مواساة للجاني؛ فوجب تخفيف ذلك عمن يحملها عنه وكانت في الأصل من الإبل، وقد تكون وقت الوجوب حوامل ولا يجوز أن يكلفوا إخراج حوامل في السنة الثانية لوابن؛ فوجب تأجيلهم لثلاث سنين ليحصل ما تكمل به الدية.

(فصل): وعنه في بعض الدية روايتان:

إحداهما: أنها تنجّم اعتباراً بالدية.

والأخرى: حالّة اعتباراً بما دون الثلاث (٢).

# مسألة ١٤٨٣

ويدخل الأب والابن في تحمل العقل(٣)، خلافاً للشافعي(٤)؛ لأن تحمل

= وإسناده ضعيف كسابقه.

فيه العلتان المذكورتان: ضعف أشعث، والانقطاع بين النخعي وعمر.

وأخرجه عبدالرزاق (٦ / ٣٥٩ / رقم ١٧٨٥٧ ، ١٧٨٥٩ ) بإسنادين عن أبي وائل ومكحول عن عمر بنحوه.

وكلاهما لم يسمع عمر. وانظر ما قدمناه عن ابن حجر.

- (۱) أخرج البيهتمي في «السنن الكبرى» (۸/ ۱۱۰) بسند صحيح عن يزيد بن أبي حبيب: أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قضى بالعقل في قتل الخطأ في ثلاث سنين، ويزيد مات سنة ثمان وعشرين ومئة، وعلي مات سنة أربعين؛ فهو لم يسمع منه، ويزيد لم يسمع علياً؛ فهو منقطع. انظر: «التلخيص الحبير» (٤/ ٣٧).
- (٢) «التفريع» (٢ / ٢١٣)، «الكافي» (٩٩٥)، «المعونة» (٣ / ١٣٢٦)، «عقد الجواهر الثمينة» (٣ / ٢٥٥)، «حاشية زروق على الرسالة» (٢ / ٢٤٥) ـ ونقل كلام مصنفنا ـ. وانظر: «حلية العلماء» (٧ / ٩٤٥).
- (٣) «المدونة» (٤ / ٣٤٤)، «التفريع» (٢ / ٢١٣)، «الرسالة» (٢٣٨)، «الكاني» (٩٤٥ ـ ٥٩٥)، «المعونة» (٣ / ٢٣٨)، «عقد الجواهر الثمينة» (٣ / ٢٧٥).

ولهذا مذهب الحنفية .

انظر: «تحفة الفقهاء» (٣ / ١٨٦)، «بدائع الصنائع» (١٠ / ٤٦٦٦، ٤٦٦٧)، «مختصر اختلاف العلماء» (٥ / ١٠٤/ رقم ٢٢٢٣).

(٤) «الأم» (٦ / ١١٦)، «مختصر المزني» (٢٤٨)، «السنن الكبرى» (٨ / ١٠٧)، «معرفة السنن =

العاقلة عن القاتل لحصول النصرة من جهتهم بدليل أن ذلك لما امتنع في النساء والصبيان لم يحملوا العقل والأب والابن أبلغ في لهذا من جميعهم، ولأن العقل معتبر فيه التعصيب، وذلك في الأب والابن أقوى منه في غيرهما، وذلك أن كل معنى اعتبر فيه التعصيب دخل فيه الأب والابن كولاية النكاح والميراث.

#### مسألة ١٤٨٤

لا تعقل العاقلة من قتل نفسه عمداً ولا خطأ (۱)، خلافاً لمن قال: تحمل عنه الخطأ (۲)؛ لأنها جناية منه على نفسه؛ فلم يستحق بها شيئاً على غيره؛ كالعمد والجناية على المال، ولأن تحمّل العاقلة عنه هو على طريق المواساة والتخفيف عنه فيما يلزم بجنايته لغيره، وذلك ممتنع في الإنسان أن يستحق شيئاً على نفسه بجنايته فتودى عنه (۱).

<sup>=</sup> والآثار» (۱۲ / ۱۵۵)، «الحاوي الكبير» (۱٦ / ۱٦٢)، «حلية العلماء» (٧ / ٩٥٥)، «المجموع» (١٦٢ / ١٦٠)، «مغنى المحتاج» (٤ / ٩٥٠).

<sup>(</sup>۱) «التفريع» (۲ / ۲۱۳)، «الرسالة» (۲۲۸)، «الكافي» (۹۶)، «المعونة» (۳ / ۱۳۲۲)، «عقد الجواهر الثمينة» (۳ / ۲۷۰)، «جامع الأمهات» (ص ٥٠٥)، «حاشية الدسوقي» (٤ / ۲۸۷)، «شرح الزرقاني على خليل» (۸ / ۶۹).

ولهذا مذهب أبي حنيفة والثوري والشافعي.

انظر: «مختصر المزني» (ص ٢٤٨)، «مختصر اختلاف العلماء» (٥ / ١١٤ / رقم ٢٢٣٢)، «الإشراف» (٢ / ٢٠٠ / رقم ١٤٦٤)، «عمدة القاري» (٢٤ / ٥٠ ـ ٥١)، «حلية العلماء» (٧ / ٥٩٠)، «فتح الباري» (١٢ / ١٩٢).

 <sup>(</sup>۲) هو الأوزاعي، وقوله: لو أن رجلاً ذهب يضرب بسيفه في العدو فأصاب نفسه؛ فعلى عاقلته الدية.
 ذكره الجصاص في «مختصر اختلاف العلماء» (٥ / ١١٤)، والجوهري في «نوادر الفقهاء» (ص ٢١٩).
 وانظر: «الإشراف» (٢ / ٢٠٠)، «فقه الإمام الأوزاعي» (٢ / ٢٨٤).

وعزاه الشاشي في «حلية العلماء» (٧ / ٩٢٥) لأحمد والأوزاعي وإسحاق.

وانظر: «مصنف عبدالرزاق» (٩ / ٤١٢)، «المغني» (٨ / ٣٨٧).

<sup>(</sup>٣) إنما تحمل العاقلة عن الجاني ما قد لزمه؛ فتتحمله تخفيفاً عنه، ألا ترى أن الذي لا عاقلة له يلزمه ذلك في ماله والجاني على نفسه يستحيل أن يجب له على نفسه شيء، فاستحال وجوب ذلك على عاقلته. أفاده الجصاص.

قال ابن القاسم: والجاني داخل مع العاقلة (۱). وقال أصحابنا: لهذا استحباب وليس بقياس؛ لأنه لا يجب عليه إذا قتل نفسه وعاقلته المسلمون شيء يتحمله عنه المسلمون (۲). وقال أبو حنيفة: يدخل القاتل مع العاقلة على ظاهر قول ابن القاسم (7).

ودليلنا أن النبي على الله الله على العاقلة (٤) ، وذلك يوجب أن يكون جميعها عليهم، ولا يجوز أن يكون الإنسان عاقلة نفسه؛ لأن ذلك تناقض؛ لأن كل عزم وجب بالقتل يستوي قليله وكثيره في تحمله طرداً وعكساً، ألا ترى أن دية العمد لما لم تحملها العاقلة حمل الجاني جميعها، وكذلك الثلث، وأعلى من دية الخطأ

<sup>(</sup>۱) «عقد الجواهر الثمينة» (۳/ ۲۷۰)، «الفواكه الدواني» (۲/ ۲٦٩\_۲۷۰). ولهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه والليث وابن شبرمة.

انظر: «مختصر اختلاف العلماء» (٥/ ١٠٤/ رقم ٢٢٢٣)، «حلية العلماء» (٧/ ٥٩٥- ٥٩٥). وأفاد الجصاص أن عمر قضى به، وقال: «عن عمر بن عبدالعزيز مثل ذلك، ولا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين خلافه».

 <sup>(</sup>٢) قال الأوزاعي والحسن بن حي: لا يدخل الجاني معهم في العقل، وقال الربيع عن الشافعي: الدية على العاقلة، وما عجزت عنه العاقلة؛ فهو في ماله.

انظر: «المهذب» (۲ / ۲۱۶)، «حلية العلماء» (۷ / ٥٩٥ ـ ٩٩٦)، «مختصر اختلاف العلماء» (٥ / ١٠٤).

<sup>(</sup>٣) «مختصر الطحاوي» (٢٣٣)، «بدائع الصنائع» (١٠ / ٢٦٦٨)، «العناية» (١٠ / ٣٩٨)، « (٣) مختصر اختلاف العلماء» (٥ / ١٠٤ / رقم ٢٢٢٣)، «شرح الدر المختار» (٢ / ٤٨٢)، «غنية ذوي الأحكام» (٢ / ١٠٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في "صحيحه" (كتاب الديات، باب جنين المرأة وأنّ العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد، رقم ٢٩٠٩، ٢٩١٠)، ومسلم في "صحيحه" (كتاب القسامة، باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني، رقم ١٦٨١)؛ من حديث أبي هريرة، وفي آخره: "وقضى - أي ﷺ - أن دية المرأة على عاقلتها" لفظ البخاري.

وفي الباب عن المغيرة في «الصحيحين» وابن عباس وجابر وعبدالله بن عمرو. انظر: «جامع الأصول» (٤ / ٤٣٤\_٤٣٥).

لما حملته العاقلة وجب أن تحمل جميعه (١).

## مسألة ١٤٨٦

العاقلة العصبة كانوا أهل ديوان $^{(\Upsilon)}$  أم  $\mathbf{K}^{(\Pi)}$ ، وقال أبو حنيفة: أهل الديوان عاقلة مقدمون على المتناسبين $^{(3)}$ .

فدليلنا أن النبي ﷺ قضى بالدية على العاقلة وهي العصبة (٥)، ولم يكن في وقته ديوان ولا في عهد أبي بكر، وإنما دونت الدواوين أيام عمر (٢)؛ فلا يجوز تغيير

(١) نص الفقهاء على أن الدية في زمننا لهذا لا تكون إلا في مال الجاني؛ لأنّ العشائر قد وهت، ورحمة التناصر قد رفعت، وبيت المال قد انهدم، فوجب أن تكون في مال الجاني.

ففي «شرح الدر المختار» (٢ / ٤٨٣ ـ ٤٨٤) ما نصه: «والحاصل أنّ التناصر أصل في لهذا الباب، ومعنى التناصر أنه إذا حزبه أمر قاموا معه في كفايته»، ثم ذكر قول الحانوتي الحنفي: «إن التناصر منتف الآن لغلبة الحسد والبغض، وتمني كل واحد المكروه لصاحبه، وحيث لا قبيلة ولا تناصر؛ فالدية في ماله أو بيت المال».

وانظر: «الإسلام عقيدة وشريعة» (ص ٤٣٧) لشلتوت.

- (٢) أهل الديوان: هم أهل الديات، وهم الجيش الذي كتبت أساميهم في الديوان. انظر: «فتح القدير»
   (٩ / ٣٢٦).
- (٣) «المدونة» (٦ / ٣٩٨ ـ ط دار صادر)، «الخرشي» (٨ / ٥٥)، «حاشية العدوي على الخرشي» (٨ / ٥٥) و المدونة» (١ / ٩٨)، «أوانين الأحكام» (٢٩٨)، «بلغة السالك» (٨ / ٤٠٥)، «حاشية الدسوقي» (٤ / ٢٨٢)، «عقد الجواهر الثمينة» (٣ / ٢٧٥)، «جواهر الإكليل» (٢ / ٢٧١)، «الفواكه الدواني» (٢ / ٢٨١).
- (3) «مختصر الطحاوي» (۲۳۲)، «المبسوط» (۲۷ / ۱۲۰، ۱۲۹)، «الهداية» (۲ / ۲۲۰)، «مختصر اختلاف العلماء» (٥ / ۱۰۰ / رقم ۲۲۲۱)، «بدائع الصنائع» (۱۰ / ۲۲۷)، «غنية ذوي الأحكام» (۲ / ۱۲۶)، «فنيح القدير» (۹ / ۳۲۰)، «البناية» (۱۰ / ۳۷۰)، «أدب القضاء» (۲۱۱). وانظر: «حلية العلماء» (۷ / ۲۰۱ ـ ۲۰۲)
  - (٥) مضى تخريجه قريباً.
- (٦) قاله الرافعي في "فتح العزيز" (١٠ / ٤٦٤ \_ ٤٦٥)، وخرجه ابن حجر في "التلخيص الحبير" (٤ / ٣١) بقوله: "قال ابن عبدالبر: أجمع أهل العلم على أن عمر أول من جعل الديوان"، وفي "مصنف ابن أبي شيبة" من طريق الشعبي والنخعي قالا: أول من فرض العطاء عمر، ومن طريق أبي نضرة عن جابر: أول من فرض الفرائض، ودون الدواوين وعرف العرفاء عمر".

ما قضى به، ولأنه نسخ والنسخ بعد موته غير جائز، ولأن تحمل العاقلة إما أن يكون للنصرة أو للموارثة، وأي ذلك كان فلا مدخل للديوان فيه، ولأنه حق يتعلق بالتعصيب مع وجوده؛ كالإرث(١).

# مسألة ١٤٨٧

الفقير الذي لا فضل عنده يواسي منه؛ فلا مدخل له في تحمل العقل (7)، وقال أبو حنيفة: له مدخل فيه (7).

<sup>=</sup> وأخرجه أيضاً عبدالرزاق في «المصنف» (٩ / ٤٢٠)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨ / ١٠٩)، وهو مما لم يصح ولم يثبت.

وانظر: «نصب الراية» (٤ / ٣٩٩\_٣٩٩)، «المحلى» (١١ / ٥٧\_٥٥)، «الإدارة الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب» (١٥٨\_فما بعد).

<sup>(</sup>۱) الراجح أن العاقلة في كل زمان ومكان من ينصر الرجل ويعينه في ذلك الزمان، لا أنهم محددون بالشرع ومحصورون في الأقارب. قاله ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (۱۹ / ۲۵۲)، وزاد: «ولهذا أصح القولين، وأنها تختلف باختلاف الأحوال، وإلا؛ فرجل قد سكن بالمغرب وهناك من ينصره ويعينه كيف تكون عاقلته من بالمشرق في مملكة أخرى، ولعل أخباره قد انقطعت عنهم، والميراث يمكن حفظه للغائب؛ فإن النبي على «قضى في المرأة القاتلة أن عقلها على عصبتها، وأن ميراثها لزوجها وبنيها»، أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم ۲۹۰۹)؛ فالوارث غير العاقلة.

ويستشهد ابن تيمية بما كان في عهد عمر رضي الله عنه؛ فيقول: لما وضع عمر الديوان كان معلوماً أن جند كل مدينة ينصر بعضه بعضاً، ويعين بعضه بعضاً وإن لم يكونوا أقارب؛ فكانوا هم العاقلة».

وعلى لهذا؛ فالعاقلة هم الذين ينصرون الرجل ويعينونه، ويختلف ذلك باختلاف الزمان والمكان، ولا تعيين لهم، فقد يكونون من الأقارب أو من غيرهم ممن تحصل بهم نصرة الرجل ومعونته.

ولهٰذا هو مذهب الحنفية، والله أعلم.

وانظر: «الجامع للاختيارات الفقهية» (٣/ ١٣٤٣ ـ ١٣٤٤)، «أحكام الجناية على النفس وما دونها» (٣١٤ ـ ٣١٤).

<sup>(</sup>٢) «عقد الجواهر الثمينة» (٣/ ٢٧٦)، «بداية المجتهد» (٢ / ٤١٣)، «قوانين الأحكام الشرعية» (ص ٣٦٥).

<sup>(</sup>٣) «مختصر اختلاف العلماء» (٥/ ١٠٢)، «بدائع الصنائع» (١٠ / ٢٦٦٨، ٤٦٦٩)، «العناية» (١٠ / ٣٩٨)، «غنية ذوي الأحكام» (٢ / ١٢٥)، «شرح الدر المختار» (٢ / ٤٨٢).

فدليلنا أن تحملها هو على طريق المواساة؛ فلم يكن للفقير [مدخل] فيها؛ كالزكاة.

# مسألة ١٤٨٨

قال الشيخ أبو بكر: يجيء على أصولنا أن يعتبر وجوب الدية على العاقلة من يوم الموت  $\mathbb{Z}^{(1)}$ .

فدليلنا قوله تعالى: ﴿ وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَّنَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةً إِلَى السَّالِيةِ ﴾ [النساء: ٩٢]، وذلك يوجب أن يكون من يوم القتل، ولأنه غرم لزم بقتل الخطأ؛ فوجب أن يكون من يوم القتل أصله الكفارة، ولأنه مال يجب بحلول أجل؛ فوجب أن يكون ابتداء أصله من يوم وجوبه؛ كالدين المؤجل.

## مسألة ١٤٨٩

ليس فيما يؤخذ من كل واحد قدر مؤقت، وإنما هو على حسب ما يمكن ويسهل ولا يضر<sup>(٣)</sup>، وقال أبو حنيفة: يسوّي بين جميعهم فيؤخذ من ثلاثة دراهم إلى أربعة دراهم<sup>(٤)</sup>. وقال الشافعي: يفضل الغني على المتوسط فيكون على الغني نصف دينار وعلى المتوسط ربع دينار<sup>(٥)</sup>.

فدليلنا على أبي حنيفة أنه مال مأخوذ على وجه المواساة؛ فوجب أن يكون

<sup>(</sup>١) عقد الجواهر الثمينة» (٣/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٢) (مختصر اختلاف العلماء) (٥/ ١٠٠)، (المبسوط) (٢٧/ ١٢٩).

 <sup>(</sup>٣) دعقد الجواهر الثمينة» (٣ / ٢٧٦)، «الذخيرة» (١٢ / ٣٩٤ ـ ٣٩٥)، دجواهر الإكليل» (٢ / ٢٧١)، «الفواكه الدواني» (٢ / ٢٦٩).

<sup>(</sup>٤) «مختصر الطحاوي» (۲۳۲)، «المبسوط» (۲۷ / ۱۲۹)، «بدائع الصنائع» (۱۰ / ۲۹۸، ۲۹۹۹)، «العناية» (۱۰ / ۲۹۸)، «غنية ذوي الأحكام» (۲ / ۱۲۰)، «شرح الدر المختار» (۲ / ۲۸۷)، «مختصر اختلاف العلماء» (٥ / ۱۰۰).

<sup>(</sup>٥) ويضبط الغنى والتوسط بالعادة ويختلف باختلاف الزمان والمكان. انظر: «مختصر المزني» (٢٤٨)، «روضة الطالبين» (٩ / ٣٥٥ ـ ٣٥٧)، «رحمة الأمة» (٢ / ١١٧)، «حلية العلماء» (٧ / ٥٩٨، ٢٠٠).

موقوفاً على كثرة المال وقلته اعتباراً بالزكاة، وعلى الشافعي أنه لما وجب على الغني دون الفقير ولم يرد نص تقدير؛ فلم يبق إلا الاجتهاد؛ فصار كنفقة الأبوين وغير ذلك مما طريقه المواساة.

# مسألة ١٤٩٠

إذا مات واحد من العاقلة بعد توظيف الدية وقبل حلول الأجل قال ابن القاسم: يكون ما وظف عليه في ماله (١)، وهو قول الشافعي؛ إلا أنه يراعى أن يموت بعد الأجل $^{(1)}$ ، وقال أصبغ: يسقط بموته $^{(7)}$ . وهو قول أبي حنيفة $^{(2)}$ .

ووجه الأول: أنه مال مستقر في الذمة؛ فلم يسقط بالموت؛ كالدين، ولهذا كالتوظيف قد استقر، ولهذا هو دليلنا على أنه لا اعتبار بموته بعد الأجل.

ووجه الثاني: أن وجوبه مراعى غير مستقر بدليل أنه لو أعدم بعد التوظيف لم يستحق عليه شيء؛ فكذَّلك بالموت، ولأنه كان في معنى هبة أصله لم يقبض حتى مات الواهب أو استحق ماله.

## مسألة ١٤٩١

تحمل العاقلة من الدية الثلث فأكثر (٥)، وقال الشافعي: تحمل القليل

<sup>«</sup>عقد الجواهر الثمينة» (٣/ ٢٧٨). (1)

<sup>(</sup>روضة الطالبين» (٩ / ٣٥٧). **(Y)** 

<sup>«</sup>عقد الجواهر الثمينة» (٣ / ٢٧٨). (٣)

<sup>(</sup>٤) «غنية ذوي الأحكام» (٢ / ١٢٥).

<sup>«</sup>المدونة» (٤ / ٤٤٣)، «التفريع» (٢ / ٢١٣)، «الرسالة» (٢٣٨)، «الاستذكار» (٢٥ / ١٨٢) (0) - وفيه: «وهو قول ابن المسيب والفقهاء السبعة من المدينة، وابن أبي ذئب، وابن أبي سلمة» -، «الكافي» (٩٤)، «المعونة» (٣ / ١٣٢٥)، «المنتقى» (٧ / ١٠٢)، «أسهل المدارك» (٣ / ١٣٢)، (الخرشي، (٨ / ٤٥)، (تفسير القرطبي، (٥ / ٣٢٠)، (عقد الجواهر الثمينة، (٣ / ٢٧٧)، «الشرح الكبير» (٤ / ٢٨٢)، «شرح الزرقاني على خليل» (٨ / ٥٥).

ولهٰذا مذهب الحنابلة .

انظر: «الإنصاف» (۱۰ / ۱۲٦)، «الشرح الكبير» (۹ / ٥٥٥)، «كشاف القناع» (٦ / ٦٢).

والكثير<sup>(١)</sup>.

فدليلنا ما روى ربيعة: «أن النبي ﷺ عاقل بين قريش والأنصار؛ فجعل على العاقلة ثلث الدية فصاعداً»(٢).

ولأن حمل العاقلة لذلك هو على وجه التخفيف والمواساة لئلا يجحف الأداء بمال الجاني وهذا إنما يكون في الكثير دون القليل؛ لأن الدرهمين والدينارين لا مشقة غالبة في تكليفهما، وإذا ثبت ذلك احتيج إلى الفصل بين القليل والكثير، ولا فصل إلا ما قلناه، ولأنه قد روي في مواضع كثيرة دون اعتبار نصف العشر على ما يقوله أبو حنيفة، ولأن ما لا يحتمل ضمانه الأب والابن لا يحتمله الأخ والعم؛ كضمان المال، ولأنها جناية على ذكر سبب للنفس ولا يعادل نفساً؛ فلا تحملها

<sup>(</sup>۱) والأم» (٦/ ١١٦)، (مختصر المزني» (٢٤٨)، (الإقناع» (١٦٦)، (الإشراف» (٢ / ١٩٩، ٢٠٠، ٢٠٠ مسألة ١٤٥٦) لابن المنذر، (المهذب» (٢ / ٢٧١)، (حلية العلماء» (٧ / ٥٩٠ ـ ٥٩١)، (نهاية المحتاج» (٧ / ٣٥٤).

ولهذا مذهب عثمان البتي.

انظر: «مختصر اختلاف العلماء» (٥/ ١١٤)، «البناية» (١٠/ ٣٩٦\_٣٩٠).

<sup>(</sup>۲) أخرج عبدالرزاق في «المصنف» (۹ / ٤٠٩ / رقم ۱۷۸۱۲)، وأبو عبيد في «الأموال» (۲۱، ۹۱ - ۹۲)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (۸ / ۱۰۲)؛ من مرسل ابن شهاب قال: بلغني أن رسول الله كالمنب بهذا الكتاب: هذا كتاب من محمد النبي رسول الله بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم، فلحق بهم، فحل معهم، وجاهد معهم: أنهم أمة واحدة دون الناس، والمهاجرون من قريش على ربعاتهم يتعاقلون بينهم معاقلهم الأولى». لفظ أبي عبيد، وليس فيه: «على العاقلة الثلث»، وورد ذلك بسند صحيح عن ابن المسبب وسليمان بن يسار قالا: لا تحمل العاقلة إلا ثلث الدية فصاعداً، أخرجه ابن أبي شبية في «المصنف» (۹ / ۲۰۷) - وعنده عن ابن المسبب وحده ـ والبيهقي بنحوه (۸ / ۱۰۸) عن ابن المسيب أن زيد بن ثابت قال: لا تعقل العاقلة ولا يعمها العقل إلا في ثلث الدية فصاعداً.

وسنده حسن.

وأخرجه عبدالرزاق (٩ / ٤١٠ / رقم ١٧٨١٩) وابن أبي شيبة (٩ / ٣٧٥) في (مصنفيهما) عن عطاء بنحوه، وعبدالرزاق (٩ / ٤١٠ ـ ٤١٢) عن الزهري قوله.

وانظر: «نصب الراية» (٤ / ٣٩٩)، «المحلي» (١١ / ٦٣).

العاقلة، أصله الجناية على البهيمة(١).

### مسألة ١٤٩٢

إذا كان بعض عاقلته معه في بلده وبعضهم في إقليم آخر لم يعقل عنه من ليس معه في إقليمه وضم إليه أقرب القبائل إليه ممن يجاور موضعه (٢)، وقال أبو حنيفة: يحمل الجميع عنه (٣).

فدليلنا أن من قرب منه أقرب إلى نصرته ممن بعد؛ فكانوا أولى بتحمل العقل، ولأن من بعد منه قد يكونون متفرقين في البلاد يتعذر الوصول إليهم فيضر ذلك بولي الدم؛ فكانوا في حكم المعدومين كالأولياء، ولأن ذلك يؤدي إلى أن تؤدى الدية من نوعين من المال، وذلك غير جائز<sup>(3)</sup>.

# مسألة ١٤٩٣

جناية الذمي على أهل جزيتهِ الذين في كُورته (٥). وقال أبو حنيفة: إن كانت لهم معاقل، وإلا؛ فهي في مال الجاني (٢). وقال الشافعي: إذا لم ينسبوا إلى أب

<sup>(</sup>١) ما قرره المصنف قوي ووجيه، قال عنه ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٢٠/ ٣٨٥): «لهذا هو المأثور»، وما دون ثلث الدية قليل ومحتمل، ولذا قال ابن القيم في «إعلام الموقعين» (٢/ ١٨): «ولم تحمله العاقلة لقلته واحتمال الجاني حمله».

وانظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» (٣٤ / ١٥٩)، «الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» (٣٤ / ١٣٥٤ ـ ١٣٥٨)، «نوادر الفقهاء» (ص ٢١٨)، «أحكام الجناية على النفس وما دونها» (ص ٣٤٤ ـ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٢) • عقد الجواهر الثمينة " (٣ / ٢٧٦) ، اجواهر الإكليل " (٢ / ٢٧١) ، الفواكه الدواني (٢ / ٢٦٩).

<sup>(</sup>٣) المنقول في كتبهم خلاف ما نقله المصنف عنهم.

انظر: «مختصر الطحاوي» (۲۳۲)، «بدائع الصنائع» (۱۰ / ۲۹۲۷، ۲۹۲۸)، «المبسوط» (۲۷ / ۱۲۰)، «مختصر اختلاف العلماء» (۵ / ۱۰۰). والمذكور هو مذهب الحنابلة والظاهرية.

انظر: «المحرر» (۲ / ۱٤۸)، «الشرح الكبير» (۹ / ۱۱۷)، «المحلى» (۱۱ / ٤٧).

<sup>(</sup>٤) ما قرره المصنف هو الراجع. وانظر لزاماً في التعليق على مسألة (١٤٨٦).

<sup>(</sup>٥) «المدونة» (٦/ ٣٩٧ ـ ط دار صادر)، «عقد الجواهر الثمينة» (٣/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٦) دمختصر اختلاف العلماء» (٥ / ١٧٦ / رقم ٢٢٨٦).

كانتساب العرب لم يتعاقلوا<sup>(١)</sup>.

فدليلنا ما روي أنه على الدية على العاقلة»(٢)، وذلك يقتضي أن لا بد من عاقلة، فإذا ثبت ذلك لم يبق إلا ما نقوله، ولأنها دية وجبت بقتل خطأ؛ فلم يستحق في ذمة القاتل كالمسلم، ولأنهم يتناصرون بالجزية ويتوالون بها؛ فكانت كالنسب(٢).

# مسألة ١٤٩٤

الذي يجيء على أصولنا أن المولى الأسفل لا يعقل<sup>(٤)</sup>. وقال الشافعي: يعقل<sup>(٥)</sup>.

ودليلنا أنه معنى يعتبر فيه التعصيب فلم يدخل فيه المولى الأسفل؛ كالميراث والولاية في النكاح، ولأن ذوي الأرحام أقرب إلى النصر من المولى الأسفل ولا يدخلون في العقل؛ فكان لهذا أولى بأن لا يدخل فيه.

### مسألة ١٤٩٥

إذا صال الفحل على إنسان؛ فله دفعه عن نفسه، فإن أدى إلى قتله؛ فلا ضمان عليه (٢)، ووافقنا أبو حنيفة في أن له دفعه عن نفسه وخالفنا في الضمان؛

<sup>(</sup>۱) «مختصر المزنى» (۲٤٩)، «الحاوى الكبير» (۱٦ / ١٩٠).

<sup>(</sup>٢) مضى تخريجه.

<sup>(</sup>٣) الدية تلزم الجاني، ويتحملها عنه العاقلة، فإن كان الأهل الذمة عواقل وجب أن يتحملوها، فإن لم تكن لهم عواقل؛ ففي مال المقتول إذا لم يكن هناك من يتحملها عنه.

<sup>(</sup>٤) قال ابن شاس في «عقد الجواهر الثمينة» (٣ / ٢٧٥): «... فاختلف في المعتق الأسفل، فقيل: يحمل، وقيل: لا يحمل شيئاً».

وانظر: «الفواكه الدواني» (٢ / ٢٦٩)، «جواهر الإكليل» (٢ / ٢٧١).

<sup>(</sup>٥) هو أحد قولي الشافعي. انظر: «مختصر المزني» (٢٤٩)، «الحاوي الكبير» (١٦ / ١٨٠)، «روضة الطالبين» (٩ / ٣٤٩)، «عمدة السالك» (ص ١٧٥)، «حلية العلماء» (٧ / ٩٦٥).

<sup>(</sup>٦) «الموطأ» (٢ / ٤٤٧)، «التفريع» (٢ / ٣٣٣)، «الكافي» (٨٤ه)، «المعونة» (٣ / ١٣٦٩)، =

فقال: يضمن البهيمة ويضمن من الآدميين من كان غير مكلف؛ كالصبي والمجنون عبدين كانا أو حرين، ولا يضمن العبد البالغ المكلف(١١).

ودليلنا قوله تعالى: ﴿ مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ ﴾ [التوبة: ٩١]، ولهذا محسن بالدفع عن نفسه، ولأنه إتلاف أدى إليه دفع مباح؛ فلم يجب به ضمان، أصله إذا صال عليه عبد أو حر فدفعه فتلف (٢).

#### مسألة ١٤٩٦

إذا عض أصبع رجل فجبذ أصبعه من فيه فانقلعت أسنان العاض ضمنها (٢)، وقال يحيى بن عمر وغيره: لا يضمنها (٤)، وهذا هو

<sup>= «</sup>جامع الأمهات» (ص ٥٧٥)، «عقد الجواهر الثمينة» (٣/ ٣٥٣)، «حاشية الدسوقي» (٤/ ٣٥٧).

<sup>(</sup>۱) «مختصر الطحاوي» (۲۵۸)، «مختصر اختلاف العلماء» (۵ / ۲۱۰ / رقم ۲۳۰۸)، «البحر الرائق» (۸ / ۳۱۲)، «تبیین الحقائق» (٦ / ۱۱۰)، «الفتاوی البزازیة» (٦ / ۳۵۳)، «حاشیة ابن عابدین» (٥ / ۳۵۱)، «رؤوس المسائل» (ص ٥٠٦).

 <sup>(</sup>٢) ما قرره المصنف قوي، وهو مذهب الجماهير، واستدل لهذا الاختيار على وجه حسن، وبنفس قوي الإمام الشافعي في «الأم» (٦ / ١٧٧)؛ فانظر كلامه.

وانظر غير مأمور: «المهذب» (٢ / ٢٢٦)، «المنهاج» (ص ١٣٥)، «مغني المحتاج» (٤ / ١٩٥)، «الإشراف» (٢ / ٢٥١)، «المبدع» (٩ / ٢٥١)، «المغني» (١٠ / ٣٥١ ـ مع «الشرح الكبير»)، «التشريع الجنائي» (١ / ٢٧١ ـ ٥٨١) (وفيه سبب الاختلاف في المسألة)، «الدفاع الشرعي في الشريعة الإسلامية» (ص ٣٦ ـ ٢٩).

<sup>(</sup>٣) «المعونة» (٣ / ١٣٦٩)، «الكافي» (١٠٧)، «مواهب الجليل» (٦ / ٣٢٢)، «المخرشي» (٨ / ١١١)، «عقد الجواهر الثمينة» (٣ / ٣٥٤)، «جامع الأمهات» (ص ٥٢٥).

ولهذا مذهب ابن أبي ليلى، وقال عثمان البتي: إن انتزعها من ألم العضّة فلا شيء عليه، وإن انتزعها من غير ألم أصابه؛ فعليه.

انظر: «مختصر اختلاف العلماء» (٥ / ١٤٢).

<sup>(</sup>٤) «المعونة» (٣ / ١٣٦٩)، «الكافي» (٦٠٧)، «مواهب الجليل» (٦ / ٣٢٢)، «الخرشي» (٨ / ١١١).

ولهذا مذهب الحنفية والشافعية.

النظر(١)؛ لأنه إتلاف أدى إليه دفع جائز كصول الفحل، والعلة فيهما واحدة.

## مسألة ١٤٩٧

السائق والقائد والراكب ضامنون لما وطئت الدابة جناية الدابة، إذا كان ذلك من سبب فعلهم وإنْ نَفَحَتْ بيدها أو رجلها ابتداء لا بسببهم؛ فلا ضمان عليهم (٢). وقال أبو حنيفة: يضمن السائق على كل حال، وأما القائد والراكب؛ فيضمنان ما أتلفت برجلها أو ذنبها (٣). وقال الشافعي: جناية الدابة ـ ويد صاحبها عليها \_ كجنايته يضمن على كل حال (٤).

<sup>=</sup> انظر: (روضة الطالبين) (۱۰ / ۱۸۸)، (الحاوي الكبير) (۱۳ / ۲۰۶ ـ ط دار الكتب العلمية)، (مغني المحتاج) (٤ / ۱۹۷).

وهو مذهب الحنابلة.

انظر: «المغني» (۱۲ / ۵۳۷)، «المحرر» (۲ / ۱۹۲)، «كشاف القناع» (٦ / ۱۵۷)، «تنقيح التحقيق» (٣ / ٣٣٣)، «تقرير القواعد» (١ / ٢٠٦ ـ بتحقيقي).

<sup>(</sup>۱) وعليه الخبر والأثر؛ فثبت في «الصحيحين» عن يعلى بن أمية قال: قاتل أجيري رجلاً، فعض يده، فنزع يده من فيه، وأندر ثنيته، فأتى النبي ﷺ فأهدره، وقال: «فتدع يده في فيك، فتقضمها كما يقضمها الفحل».

<sup>(</sup>۲) «الموطأ» (۲ / ۸۲۹)، «المدونة» (٤ / ۰۰۱)، «الرسالة» (۲۳۹)، «المعونة» (٣ / ١٣٤٠)، «الموطأ» (۲ / ۸۲۳)، «الخرشي» (۸ / ۱۱۳)، «حاشية زروق على الرسالة» (۲ / ۲۶۲) ـ وفيه: «قال عبدالوهاب: إنما كانوا ضامنين؛ لأنهم قادرون على ضبطها وإمساكها، وظاهر كلام الشيخ إذا كانوا منفردين مع احتمال الاجتماع . . . » ـ .

والسائق: هو الذي يضربها من خلفها، والقائد: هو الذي يجرّها من أمامها والراكب معلوم.

 <sup>(</sup>٣) «شرح معاني الآثار» (٣ / ٢٠٣)، «مختصر الطحاوي» (٢٥٠)، «مختصر اختلاف العلماء» (٥ / ١٥١ / رقم ٢٢٦٦)، «نتح القدير» (١٠ / ٣٢٥)، «اللباب» (٣ / ١٦٣)، «تبيين الحقائق» (٣ / ١٤٩).
 (٣).

<sup>(</sup>٤) «السنن الكبرى» (٨ / ٣٤٤)، «روضة الطالبين» (١٠ / ١٩٧)، «مغني المحتاج» (٤ / ٢٠٤)، «السنن الكبر» (١٣ / ٢٠٠) على دار الكتب العلمية)، «حلية العلماء» (٧ / ٢٠٩). وانظر مذهب الحنابلة في: «المغني» (١٢ / ٤٤٥)، «المحرر» (٢ / ١٦٢)، «تنقيح التحقيق» (٣ / ٣٣٧).

فدليلنا قوله ﷺ: «العَجْماء جُرحُها جُبَار»(۱)، ولأنها جناية من بهيمة ابتداء لا صنع لصاحبها فيها ولا وقعت بتفريط منه؛ فلم يلزمه ضمان، أصله إذا أنفرت عن يده. وعلى أبي حنيفة عموم الخبر، ولأنها جناية من دابة لسبب منه؛ فلزمه ضمانها؛ كالجناية بالفم واليد.

### مسألة ١٤٩٨

إذا مال الحائط وخيف وقوعه، فإذا تقدم إنذار إلى صاحبه وأشهد عليه ضمن ما تلف به  $(^{\Upsilon})$ ، وقال أشهب: إذا بلغ من شدّة الخوف إلى ما لا يؤمن معه الإتلاف تعلق الضمان على صاحبه أشهد عليه أو لم يشهد $(^{\Upsilon})$ ، ولهذا هو الصحيح $(^{3})$ . وقال الشافعي: لا ضمان عليه على كل وجه $(^{\circ})$ .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في (صحيحه) (كتاب الزكاة، باب في الركاز الخمس، رقم ١٤٩٩)، ومسلم في «صحيحه» (كتاب الحدود، باب جرح العجماء والمعدن، رقم ١٧١٠)؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

و (العجماء): البهيمة. و (الجبار): الهدر.

<sup>(</sup>٢) هذا قول ابن القاسم عن مالك في «المجموعة».

انظر: «المدونة» (٤ / ٥٠٧)، «جواهر الإكليل» (٢ / ٢٩٧)، «عقد الجواهر الثمينة» (٣ / ٣٥٣)، «جامع الأمهات» (ص ٥٢٥)، «الإعلان بأحكام البنيان» (٢ / ٤٥٨) \_ وفيه: «وهو المشهور» \_. وهذا مذهب الحنفية والثوري والحسن بن حي.

انظر: «الجامع الكبير» (١٦٨ ـ ١٦٩)، «الشروط الصغير» (٢ / ٧٩٥)، «المبسوط» (٢٧ / ٩)، «مختصر الجامع الكبير» (٥ / ١٦٨ / رقم ٢٢٧٩)، «مختصر الطحاوي» (٣٥٣)، «أدب القضاء» للسروجي (ص ٤٢١ ـ ٤٢١)، «البناية» (١١ / ٢٢٠ ـ ٢٣٠)، «تحفة الفقهاء» (٣ / ١٩٧ ـ ١٩٩)، «بدائع الصنائع» (٧ / ٣٨٣ ـ ٢٨٥)، «حاشبة ابن عابدين» (٦ / ٨٩٥ ـ ٢٠٠).

 <sup>(</sup>٣) «الإعلان بأحكام البنيان» (٢ / ٤٥٨).
 وقال ابن أبي ليلى: يضمن أشهد عليه أو لم يشهد. أفاده الجصاص والجوهري في «نوادر الفقهاء»
 (ص ٢٢٠).

 <sup>(</sup>٤) ووجهه لأنه متعدُّ بتركه، ولأن ترك الإشهاد لا يزيل لازماً، ولا يوجب عليه غير واجب.

<sup>(</sup>٥) «مختصر المزني» (ص ٢٤٩)، «المهذب» (٢ / ٢٤٨)، «حلية العلماء» (٧ / ٥٦٦ ـ ٥٢٥)، «الإشراف» (٢ / ١٩٠ / رقم ١٤٤٥).

فدليلنا أنه متعد بتبقيته لتعرضه للتلف؛ فأشبه أن يحفر بثراً أو يضع حجراً في الطريق فيعثر به الناس أو ينصب حبالة (١٠).

## مسألة ١٤٩٩

من اتخذ في داره كلباً عقوراً يعلم أنه يعقر فتلف به إنسان؛ فهو ضامن (٢)، وقال أبو حنيفة (٣) والشافعي (٤): لا ضمان عليه.

فدلیلنا أنه أمسك سبعاً یعدو علی الناس ویفترسهم عالم به؛ فلزمه ضمان ما تلف به؛ كالذئب والفهد، ولأنه حیوان یتلف به الناس وأموالهم؛ فكان بإمساكه ضامناً؛ كالحنایات (٥٠).

# مسألة ١٥٠٠

من حفر بئراً في فنائه أو أحدث شيئاً له أن يحدثه ثم تلف به إنسان أو بهيمة لم يضمن (٢)، وقال أبو حنيفة: يضمن (٧). وحكي أنه فرق بين أن يجلس في آخر المسجد منتظراً للصلاة وبين أن لا يجلس لانتظار الصلاة، فقال في الأولى: لا

<sup>(</sup>۱) أفتى بما قرره المصنف جماعة من التابعين، منهم: شريح، والحسن، وإبراهيم النخعي. انظر: «مصنف عبدالرزاق» (۱/ ۱۷)، «الإشراف» (۲/ ۱۹۰)، «الإفصاح» (۲/ ۲۱۶).

<sup>(</sup>٢) «المدونة» (٦ / ٤٤٦ ـ ط دار صادر)، «المنتقى» (٦ / ٦١)، «الإعلان بأحكام البنيان» (٢ / ٢٠٠ ـ ٧٠٩).

<sup>(</sup>۳) «المبسوط» (۲۷ / ٥)، «مختصر اختلاف العلماء» (٥ / ١٦٧ / رقم ۲۲۷۸)، «أدب القضاء» (ص (۲۱)، «الفتاوى الخانية» (٣ / ٤١١)، «الفتاوى البزازية» (٦ / ٣٧٠).

 <sup>(</sup>٤) «حلية العلماء» (٧/ ٢٦٥).
 ولهذا مذهب الثوري والحسن بن حي، وذكره الواقدي عن مالك وابن أبي ذئب. أفاده الجصاص.

<sup>(</sup>٥) إذا دخل دار قوم بإذنهم فتلف به؛ فالراجع هو الضمان، وممن قال به قتادة وحماد، فيما أسند عبدالرزاق في «المصنف» (١٠ / ٧٥ / رقم ١٨٤١١، ١٨٤١١) وشريع فيما أسند وكيع في «أخبار القضاة» (٢ / ٢٣٧ / ٢٤٨).

<sup>(</sup>٦) «الموطأ» (٢ / ٨٦٩)، «المدونة» (٤ / ٥١٠)، «الرسالة» (٢٣٩)، «المعونة» (٣ / ١٣٤١)، «عقد الجواهر الثمينة» (٣ / ٣٥٣)، «جامع الأمهات» (ص ٥٢٥).

<sup>(</sup>٧) «مختصر الطحاوي» (٢٥٢)، «مختصر اختلاف العلماء» (٥ / ١٦٤ / رقم ٢٢٧٧).

يضمن إن عثر به غيره فتلف، وفي الثاني يضمن (١١).

فدلیلنا أنه لم یحصل منه إتلاف بمباشرة ولا عن سبب تعدی به فلم یضمن ؟ ولأن لهذه أسباب الضمان، ولأنه سبب مباح ولم يضمن به ما تلف، أصله إذا أحدث في ملكه.

### مسألة ١٥٠١

إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنيناً ميتاً؛ ففيه دية (٢)، خلافاً لمن حكى عنه أنه لا شيء فيه (٢)؛ لما روي أن رسول الله ﷺ قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة (٤).

# مسألة ١٥٠٢

إذا ماتت المرأة ثم خرج الجنين بعد موتها من بطنها ميتاً؛ فلا شيء فيه (٥)، خلافاً للشافعي في إيجابه الغرة (٦)؛ لأن تلف الجنين بتلف الأم؛ فوجب أن يكون

<sup>(</sup>١) افتح العزيز» (١١ / ٣٣٤ ـ ط دار الكتب العلمية).

 <sup>(</sup>۲) «المدونة» (٤ / ۲۸۱)، «التفريع» (۲ / ۲۱۸)، «الرسالة» (۲۳۹)، «الكافي» (۲۰۵)، «المعونة»
 (۳ / ۱۳۵۷)، «بداية المجتهد» (۲ / ۲۱۶)، «أسهل المدارك» (۳ / ۱۶۲ \_ ۱۶۳)، «مواهب الجليل» (۲ / ۲۵۷ \_ ۲۵۸)، «عقد الجواهر الثمينة» (۳ / ۲۷۷)، «حاشية الدسوقي» (٤ / ۲۸۸).

<sup>(</sup>٣) هو مذهب الليث، أفاده الجصاص في «مختصر اختلاف العلماء» (٥/ ١٧٦)، وأبطل قوله.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في الصحيحه (كتاب الديات، باب جنين المرأة، رقم ٦٩٠٩)، ومسلم في الصحيحه (كتاب القسامة، باب دية الجنين، رقم ١٦٨١) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٥) المراجع السابقة.

وهٰذا مذهب الحنفية .

انظر: «مختصر الطحاوي» (ص ٢٤٣)، «القدوري» (٩٢)، «المبسوط» (٢٦ / ٨٩)، «البناية» (١٠ / ١٩٦)، «الاختيار» (٥ / ٤٤)، «فتح القدير» (١٠ / ٣٠٤)، «تبيين الحقائق» (٦ / ١٤٠)، «بدائع الصنائع» (١٠ / ٤٨٩٩)، «العناية» (١٠ / ٣٠٤)، «تكملة البحر الرائق» (٨ / ٣٩٠)، «رد المحتار» (٦ / ٨٩٩)، «مختصر اختلاف العلماء» (٥ / ١٧٤ / رقم ٢٢٨٤)، «رؤوس المسائل» المحتار» (٦ / ٨٩٩)،

<sup>(</sup>٦) «الأم» (٦/ ١٠٧)، «مختصر المزني» (٢٥)، «المهذب» (٢/ ١٩٨ ـ ١٩٩)، «الحاوي الكبير»=

تابعاً لها ولا حكم له؛ كالذكاة، وإن تلفه قبل الانفصال عنها كتلف بعض من أبعاضها؛ لأنه ما دام معها؛ فهو في حكم الجزء منها؛ فيكون تابعاً لا حكم له.

### مسألة ١٥٠٣

دية الجنين لجميع ورثته (١)، وحكي عن الليث إن صح أنها للأم وحدها (٢).

فدليلنا قوله تعالى: ﴿ فَدِيَةٌ مُسَكَلَمَةً إِلَىٰٓ أَهَـٰلِهِ. ﴾ [النساء: ٩٢]؛ فعم المقتولين والأهل، ولأنها دية نفس آدمي مقتول؛ فكانت لجميع ورثته كدية الكبير(٣).

### مسألة ١٥٠٤

لا كفارة في الجنين إذا سقط ميتاً (٤)، خلافاً للشافعي (٥)؛ لأنا لا نعلم أنه كان

<sup>: (</sup>١٦ / ٢١٣)، (حلية العلماء) (٧ / ٤٥٠)، (الوجيز» (٢ / ١٥٦)، (المنهاج) (١٢٩)، (الإقناع) (٢ / ١٦٩)، (حاشية الشرقاوي (٢ / ٣٨٠)، (حاشية الشرقاوي على شرح التحرير» (٢ / ٣٨٢).

وهٰذا مذهب الحنابلة.

انظر: «المغني» (۱۲ / ٥٩)، «الإنصاف» (۱۰ / ٦٩)، «تنقيح التحقيق» (٣ / ٢٨٢)، «منتهى الإرادات» (٣ / ٢٨٢)، «كشاف القناع» (٦ / ٢٣).

<sup>(</sup>۱) «المدونة» (٤ / ٤٨١)، «التفريع» (٢ / ٢١٨)، «الرسالة» (٢٣٩)، «الكافي» (٢٠٥)، «المعونة» (٣ / ٢٣٠)، «جامع الأمهات» (ص ٥٠٧)، «عقد الجواهر الثمينة» (٣ / ٢٨٠).

 <sup>(</sup>۲) «المغني» (۷/ ۸۰۵)، «مختصر اختلاف العلماء» (٥/ ۱۷٥)، «حلية العلماء» (٧/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٣) ما قرره المصنف هو الراجح إن شاء الله تعالى.

<sup>(3) «</sup>المدونة» (3 / ٤٨١)، «التفريع» (٢ / ٢١٩)، «الكافي» (٢٠٥)، «المعونة» (٣ / ١٣٥٩)، «عقد الجواهر الثمينة» (٣ / ٢٨١)، «الفواكه الدواني» (٢ / ٢٧٣)، «حاشية الدسوقي» (٤ / ٢٥٥)، «جامع الأمهات» (ص ٥٠٧) ـ وفيه: «وفي استحبابها في الجنين روايتان» --

<sup>(</sup>٥) «الأم» (٦/ ١٠٨)، دمختصر المزني» (٢٤٩ ـ ٢٥٠)، «الإقناع» (١٦٦)، «المهذب» (٢ / ٢١٧)، دالأم» (١٠٢ ـ ١٠٨)، دنتح الوهاب» (٢ / ١٠٩)، داسني المطالب» (٤ / ٥٠)، دمغني المحتاج» (٤ / ١٠٧ ـ ١٠٨)، حلية العلماء» (٧ / ٢١٢).

ولهذا مذهب الحكم بن عتيبة وحماد وإسحاق.

حيّاً بدليل أنه لا يحكم له بحكم الحي ما دام حملاً، ولو علمنا أنه كان حياً لأوجبنا فيه الدية كاملة كما نوجبها فيه إذا استهل صارخاً بعد طرحه ثم مات، ولأن الأرش الواجب فيه مقدر تقدير أرش الأحياء؛ فلم تجب الكفارة فيه؛ كالعضو.

### مسألة ١٥٠٥

في جنين الحرة عشر دية أمه، وكذلك في جنين الأمة عشر قيمة أمه إذا كان من غير سيدها (١)، وعند أبي حنيفة (٢) أن ما يجب في الجنين معتبر به نفسه لا بأمه. فإن كان الجنين ذكراً حراً؛ ففيه نصف عشر دية نفسه، وإن كان أنثى حرة؛ فعشر ديتها، وإن كان رقّاً؛ فنصف عشر قيمته إذا كان ذكراً وعشرها إن كان أنثى، وفي جنين الحرة لا يحصل بيننا وبينه خلاف في المذهب، ولكن نختلف في التعليل، وإنما الخلاف في الجنين الرق.

فدليلنا أنه جنين فارق أمه ميتاً بجنايته وهي حية؛ فلم يختلف حكم ضمانه بالذكورية والأنوثية، أصله جنين الحرة (٣).

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) «المدونة» (٤ / ٤٨٢)، «التفريع» (٢ / ٢١٩)، «الرسالة» (٢٤٠)، «الكافي» (٢٠٥)، «جامع الأمهات» (ص ٥٠٧)، «أقرب المسالك» (ص ١٧٢)، «الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام» (٢ / ٢٨٧).

<sup>(</sup>۲) «مختصر الطحاوي» (۲۶۳ ـ ۲٤۳)، «اللباب» (۳ / ۱۷۰)، «بدائع الصنائع» (۱۰ / ۲۸۲۹)، «در المختصر الطحاوي» (۵۰ / ۱۷۶ / رقم ۲۲۸۶)، «لسان الحکام» (ص ۳۹۲) لابن الشحنة، «غنية ذوي الأحکام» (۲ / ۱۰۸).

<sup>(</sup>٣) إذا وجدت الغرة فيجب دفعها أو قيمتها لمستحقها على خلاف بين الفقهاء في القيمة عند وجود الغرة، أما عند عدم وجودها \_ كما هو في وقتنا الحاضر \_؛ فتؤخذ القيمة، وهي بنسبتها إلى الدية الكاملة، وتقدر الغرة بنصف عشر الدية، أي بنصف عشر دية الرجل إن كان الجنين ذكراً، ونصف عشر دية الأنثى لو كان الجنين أنثى.

وللغرة شروط ومواصفات، وقع فيها خلاف بين العلماء.

انظر: «المغني» (٧ / ٨٠٤)، «روضة الطالبين» (٩ / ٣٧٦)، «مطالب أولمي النهى» (٦ / ١٠٣)، «كشاف القناع» (٦ / ٢٣)، «عقوبة القتل» (ص ٣٣٠ وما بعد).



# بسم الله الرحمن الرحيم

# كتاب القسامة

### مسألة ١٥٠٦

الحكم بالقسامة واجب<sup>(۱)</sup>، خلافاً لابن عُليَة وغيره<sup>(۲)</sup>؛ لما روي أن القسامة كانت في الجاهلية فأقرها رسول الله على قصة الأنصاري لقوله: «يقسم خمسون منكم على رجل منهم أدفعه إليكم بذمته»<sup>(۳)</sup>، وقوله: «أتقسمون وتستحقّون دم صاحبكم»<sup>(3)</sup>، ولأن في ترك الحكم بها إضاعة الدماء؛ لأن من يريد قتل غيره إنما

<sup>(</sup>۱) «الموطأ» (۲ / ۷۷۷)، «المدونة» (٤ / ٤٩٤)، «التفريع» (۲ / ۲۰۷)، «الرسالة» (٣٣٢)، «الكافي» (۲۰۱)، «المقدمات الممهدات» (٣ / ٣٠١)، «المعونة» (٣ / ٢٣٤٢)، «عقد الجواهر الثمينة» (٣ / ٢٨٣)، «مواهب الجليل» (٦ / ٢٦٩).

<sup>(</sup>٢) هو قول ابن عُليَّة والحكم بن عتيبة وأبي قلابة وسالم بن عبدالله وسليمان بن يسار وقتادة ومسلم بن خالد وعمر بن عبدالعزيز ـ وعنه روايتان ـ والبخارى .

انظر: «المحلى» (۱۲ / ۲۵۲)، «معالم السنن» (٦ / ۳۱۷)، «شرح النووي على صحيح مسلم» (۱۱ / ۱۶۳)، «فتح الباري» (۱۲ / ۲۳۰)، «تفسير القرطبي» (۱ / ۲۵۷)، «نيل الأوطار» (۷ / ۲۳۰)، «سبل السلام» (۳ / ۳۱۰)، «النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود» (۱ / ۱۰۵ \_ ۲۰۰)، «الأركان المادية والشرعية لجريمة القتل العمد» (۱ / ۶۶۸ \_ ۶۰۰)، «القسامة في «الفقه الإسلامي» (۳۳ \_ فما بعد).

وهو قول الناصر من الزيدية. انظر: «البحر الزخار» (٦ / ٢٩٧)، «المنتزع المختار» (٤ / ٤٥٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الجزية والموادعة، رقم ٣١٧٣)، ومسلم في «صحيحه» (كتاب القسامة، باب القسامة، رقم ١٦٦٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في (صحيحه» (كتاب القسامة، باب القسامة، رقم ١٦٦٩، ١٦٧٠).

يتعمد به المواضع الخالية التي يأمن فيها أن يراه إنسان في الغالب، فلو لم يحكم فيها باللوث فمن (١) شاء من يريد قتل غيره ولا يؤخذ به إلا وفعل ذلك من غير تعذر، وفي ذلك هدر الدماء (٢).

# مسألة ١٥٠٧

يبدأ بالأيمان أولياء الدم<sup>(٣)</sup>، خلافاً لأبي حنيفة<sup>(٤)</sup>؛ لقوله ﷺ في قصة الأنصاري: «تحلفون وتستحقون دم صاحبكم». قالوا: لم نحضر. قال: «فتبرئكم يهود بخمسين يميناً»<sup>(٥)</sup>.

ففيه دليلان:

أحدهما: أنه بدأ بعرضها على الأولياء والأخرى أنه نقلها إلى المدعى عليهم

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل والمطبوع: العل أصل العبارة: لكان ما من أحد يريد قتل غيره... إلخ»، وفي (ط): «باللوث لم يشأ». وانظر: «المعونة» (٣/ ١٣٤٥) والتعليق عليه.

 <sup>(</sup>۲) ما قرره المصنف هو الراجح، و «به أخذ كافة الأثمة والسلف من الصحابة والتابعين وعلماء الأمة وفقهاء الأمصار من الحجازيين والشاميين والكوفيين». قاله القاضي عياض في «إكمال المعلم» (٥/ ٤٤٨).

وانظر: ﴿إعلام الموقعين﴾ (١ / ١٠١ \_ ١٠٣ و٢ / ٣٦٢ و٤ / ٣٦٦)، ﴿المفهم﴾ (٥ / ١٤)، ﴿المفهم (٥ / ١٤)، ﴿تهذيب السنن﴾ (٦ / ٣٢٥)، ﴿حجة الله البالغة» (٢ / ١٥٤)، ﴿أحكام الجناية على النفس» (ص٣٥ \_ ٣٦٨)، ﴿الأركان المادية والشرعية لجريمة القتل العمد» (١ / ٤٥٠ \_ ٤٥٢).

<sup>(</sup>٣) (بداية المجتهد» (٢ / ٢٢٩)، (أسهل المدارك» (٣ / ١٤٨ ـ ١٤٩)، (الكافي» (٢٠١)، (جامع الأمهات» (ص ٥٠٨)، (قوانين الأحكام» (٢٩٨ ـ ٢٩٩)، (عقد الجواهر الثمينة» (٣ / ٢٨٩)، (الإنقان والأحكام شرح تحفة الحكام» (٢ / ٢٧١)، (تفسير القرطبي» (١ / ٢٥٧ ـ ٤٥٨)، (جواهر الإكليل» (٢ / ٢٧٣ ـ ٢٧٤).

<sup>(3) «</sup>مختصر الطحاوي» (۲۲)، «المبسوط» (۲۲ / ۱۰۹)، فبدائع الصنائع» (۱۰ / ۲۷۳۷، ۲۷۳۸)، «مختصر الطحاوي» (۲۷ / ۱۷۷)، «رد المحتار» (۲ / ۲۲۳ ـ ۲۲۳)، «تبیین الحقائق» (۲ / ۱۲۹)، «البحر الرائق» (۸ / ٤٤٦)، «فتح القدیر» (۱۰ / ۲۷۳ ـ ۳۷۳)، «درر الحکام» (۲ / ۱۲۰)، «تکملة حاشیة ابن عابدین» (۲ / ۲۷۷).

<sup>(</sup>٥) مضى تخريجه في المسألة السابقة.

بعد نكول الأولياء، وعندهم أن الأيمان تتوجه عليهم ابتداء.

وروي: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر»(١) وهو المدعى عليه؛ إلا في القسامة، ولأن اليمين تجب في الأصول على أقوى المتداعيين سبباً والأولياء ها هنا أقوى سبباً باللوث الذي يغلب معه الظن صدق دعواهم؛ فوجب كون اليمين في جنبتهم(٢).

(۱) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (۱۰ / ۲۰۲) من طريق أبي القاسم الطبراني، عن الفريابي، ثنا سفيان، عن نافع، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس بلفظ: «لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولأكن البينة على المدّعي واليمين على من أنكر»، وقال: «قال أبو القاسم: لم يروه عن سفيان إلا الفريابي».

وأخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الرهن، باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدَّعي واليمين على المدَّعي عليه، رقم ٢٥١٤، وكتاب الشهادات، باب اليمين على المدَّعى عليه في الأموال والحدود، رقم ٢٦٦٨، وكتاب التفسير، باب ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً ﴾، رقم ٢٥٥٧)، ومسلم في «الصحيح» (كتاب الأقضية، باب اليمين على المدَّعى عليه، رقم ١٧١١) بلفظ: «واليمين على المدَّعى عليه» دون «البيئة على المدَّعي»، وذكر: «البينة ...» من أخطاء سفيان أو الفريابي؛ فإن الجماهير رووه عن نافع دونها. وانظر: «إرواء الغليل» (٨/ ٢٦٤ ـ ٢٦٤/ رقم ٢٦٤١).

قلت: ولذا قال شيخ الإسلام ابن تبمية رحمه الله تعالى في «مجموع الفتاوى» (٣٥ / ٣٩١) في لهذا الحديث بهذا اللفظ: «ليس إسناده في الصّحة والشهرة مثل غيره، ولا رواه عامّة أهل السنن المشهورة، ولا قال بعمومه أحد من علماء الملّة». وانظر: «الطرق الحكمية» (ص ١١٠ ـ ط العسكري).

(٢) ما قرره المصنف هو الراجح، وتدل عليه الصنعة الحديثية، وهو مذهب الجماهير وقول المحققين. انظر: «السنن الكبرى» (٨ / ١١٧)، «مختصر الخلافيات» (٤ / ٣٩٢ / رقم ٣٨٢)، كلاهما للبيهقي، «معالم السنن» (٦ / ١٩٣ ، ٣١٥ – مع «مختصر سنن أبي داود»)، «المحلى» (١١ / ٤٩٠)، «المغني» (٨ / ٧٥)، «المبدع» (٩ / ٣٨)، «مجموع فتاوى ابن تيمية» (٢٠ / ٣٨٨)، «تهذيب السنن» (٦ / ٣٢١ – ٣٢٢)، «إعلام الموقعين» (١ / ١٠١ – ١٠١ و٢ / ٣١١، ٢٢١)، «المقنع» (٣ / ٣٩٤)، «نيل الأوطار» (٧ / ٤٢)، «فتح الباري» «المقنع» (٣ / ٣٢٩)، «القسامة» (١ / ١٠١ وما بعد)، «أحكام الجناية على النفس» (١٨ – ٣٨٩)، «النظرية العامة» (١ / ٢٠١ – ١٥٠).

### مسألة ١٥٠٨

يُسْتَحَقُّ بها الدم (۱)، خلافاً لأحد قولي الشافعي (۲)؛ لقوله: «تحلفون خمسين يميناً وتستحقون دم صاحبكم» (۳)، وروي: «يُقسمُ خمسون منكم على رجل منهم يُدْفَع إليكم برمّته (٤)، ولأنها حجة ثبت بها كل عمد؛ فجاز أن يستحق بها قتل من يثبت عليه، أصله الشهود (٥).

# مسألة ١٥٠٩

إذا قال المقتول: دمي عند فلان عمداً؛ فذلك لَوثٌ يوجب القسامة (٦)، خلافاً

<sup>(</sup>۱) «الموطأ» (۲ / ۷۷۷)، شرحه «المنتقى» (۷ / ٤٥)، «المدونة» (٤ / ٤٩٤)، «التفريع» (۲ / ۲۱۷)، «الرسالة» (۲۳۲)، «الكافي» (۲۰۱)، «مقدمات ابن رشد» (۳ / ۳۰۱)، «القوانين الفقهية» (۳۶۳)، «بداية المجتهد» (۲ / ۲۶۸)، «المعونة» (۳ / ۲۳۲)، «جامع الأمهات» (ص ۵۰۸)، «عقد الجواهر الثمينة» (۳ / ۲۹۲)، «جواهر الإكليل» (۲ / ۳۷۷)، «كفاية الطالب الرباني» (۲ / ۱۳۲)، «تبصرة الحكام» (۲ / ۳۳۳)، «تهذيب الفروق» (٤ / ١٥٤)، «حاشية الدسوقي» (٤ / ۲۰۵)، «حاشية الدسوقي» (٤ / ۲۰۸)، «حاشية الربان» (۲ / ۲۰۷)، «حاشية الربان» (۲ / ۲۰۷)، «حاشية الربان» (۲ / ۲۰۷)، «حاشية الدسوقي» (۱ / ۲۰۷)، «حاشية الربان» (۲ / ۲۰۷)، «حاشية الربان» (۲ / ۲۰۷)، «حاشية الربان» (۲ / ۲۰۷)، «حاشية الدسوقي» (۱ / ۲۰۷)، «حاشية الدسوقي» (۱ / ۲۰۷)، «حاشية الربان» (۲ / ۲۰۷)، «حاش» (۲ / ۲۰۷)، «

<sup>(</sup>۲) «الأم» (٦ / ٩٦، ٩٦)، «مختصر المزني» (٢٥١)، «الإقناع» (١٦٧)، «حلية العلماء» (٨ / ٢٢٢)، «مغني المحتاج» (٤ / ١٦٧)، «نهاية المحتاج» (٧ / ٣٧٦)، «كفاية الأخيار» (٢ / ٩٨)، «حاشيتا قليوبي وعميرة» (٤ / ١٦٧)، «حاشية الشرقاوي» (٢ / ٣٨٦)، «جواهر العقود» (٢ / ٢٨٢).

<sup>(</sup>٣) مضى تخريجه.

<sup>(</sup>٤) مضى تخريجه.

<sup>(</sup>٥) «الصحيح أنها يقاد بها؛ كما دل عليه النص الصحيح الصريح» قاله ابن القيم في ﴿إغاثة اللهفان» (٢/ ١٩٥)، وهذا مذهب أحمد وابن حزم، وإليه ذهب الزهري وربيعة وأبو الزناد والأوزاعي وأبو ثور والليث وابن المنذر وإسحاق ورواية عن عمر بن عبدالعزيز، وهو قول الشافعي القديم.

وانظر: ﴿إعلام الموقعينِ» (١ / ١٠١)، ﴿نهذيب السننِ» (٦ / ٣٢٥\_٣٢٦)، ﴿كَشَافَ القَنَاعِ» (٦ / ٤٧)، ﴿المغنيِ» (٨ / ٧٧)، ﴿الفروعِ» (٦ / ٤٨)، ﴿الأحكام السلطانيةِ» (٢٧٨) لأبي يعلى، ﴿النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود» (١ / ١٥٨\_١٥٩)، ﴿القسامةِ» (١٥٦)، ﴿أحكام الجنايةِ» (٣٧٩).

 <sup>(</sup>٦) (الموطأ» (٢ / ٧٧٧)، (المدونة» (٤ / ٤٩٤)، (جواهر الإكليل» (٢ / ٢٧٦)، (التفريع» (٢ / =

لأبي حنيفة (١) والشافعي (٢)؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللّهَ يَأَمُّرُكُمُ أَن تَذْبَعُوا بَقَرَةً . . ﴾ إلى قوله: ﴿ فَقُلْنَا اَضْرِبُوهُ بِبَعْضِماً ﴾ [البقرة: ٧٧]؛ فالقصة معروفة في الذي قتل عمداً ورمى أهل قرية بقتله، فسألوا موسى عليه السلام؛ فأمر الله تعالى أن تذبح بقرة ويضرب ببعضها؛ فإنه يحيا ويخبر بقاتله، ففعلوا ذلك فحيي، فقال: قتلني فلان ابن أخي (٢)، فصار ذلك أصلاً في قبول قول المقتول وتأثيره في الحكم بدمه؛ لما روي أن القسامة كانت في الجاهلية وأقرها النبي ﷺ (١)، وظاهر لهذا يفيد أنه أقر جميعها إلا ما قامت الدلالة عليه والعرب كانت تقسم مع قول المقتول، ولأن اللوث معنى ينضم إلى دعوى الأولياء؛ فيقوى به صدقهم، ومعلوم أن غالب أحوال المسلمين عند الموت والإشراف عليه أنهم لا يتزودون للقاء الله عز وجل قتل النفوس المحرمة عند الموت والإشراف عليه أنهم لا يتزودون للقاء الله عز وجل قتل النفوس المحرمة

<sup>=</sup> ۲۱۷)، «الرسالة» (۲۳٤)، «الكافي» (۲۰۱)، «المعونة» (٣ / ١٣٤٤)، «جامع الأمهات» (ص ۲۰۰)، «الخرشي» (٨ / ٥٠، ٥١)، «أسهل المدارك» (٣ / ٢٤٦)، «أحكام القرآن» (١ / ٢٢ - ٢٤) لابن العربي، «عقد الجواهر الثمينة» (٣ / ٢٨٨)، «كفاية الطالب الرباني» (٢ / ٢٣٢، ٢٣٠)، «حاشية العدوي» (٢ / ٢٣٥ ـ ٢٣٣)، «حاشية الدسوقي» (٤ / ٢٣٥)، «حاشية ابن رحال» (٢ / ٢٧١) (مهم)، «تبصرة الحكام» (٢ / ٢٣٨، ٢٣٨)، «تفسير القرطبي» (١ / ٢٧٠).

<sup>(1) «</sup>المبسوط» (٢٦/ ١٠٧\_١٠٨).

 <sup>(</sup>۲) «مغني المحتاج» (٤ / ۱۱۲)، «حاشية قليوبي» (٤ / ١٦٥)، «حلية العلماء» (٨ / ٣٣٤).
 وهٰذا مذهب الحنابلة.

انظر: «المغني» (۸ / ۷۹)، «الفروع» (٦ / ٤٦).

ولهذا اختيار ابن حزم ورد على المالكية وبالغ في ذٰلك.

انظر: «المحلى» (۱۱/ ۸۰\_۸۱).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم (١ / ١٣٦ / رقم ٦٩٠ ـ ط الباز) وابن جرير (١ / ٣٣٧) في «تفسيريهما» عن عَبيدة السَّلماني بنحو الأثر.

وإسناده صحيح.

وهي مأخوذة من كتب بني إسرائيل، وهي مما يجوز نقلها، ولكن لا نصدّق ولا نكذب، فلهذا لا نعتمد عليها إلا ما وافق الحق عندنا، والله أعلم. قاله ابن كثير في «تفسيره» (١ / ١٥٤ ـ ط دار الشعب)، وانظر: «الدر المنثور» (١ / ٧٦).

<sup>(</sup>٤) مضى تخريجه.

والزيادة في ارتكاب الآثام والمعاصي، بل الغالب منهم ضد هذا من الإقلاع عن المآثم والتوب<sup>(۱)</sup> والتخوف ورد المظالم، فإذا كان كذلك كان هذا من أقوى ما يؤيد قول المقتول ويغلب معه في الظن صدقه، ولأنه ليس أحد أعدى للإنسان من قاتله؛ فالتهمة منفية عنه في الكذب على غيره وتبرئته (۲).

#### مسألة ١٥١٠

إذا وجد المقتول في محلة قوم لم يكن ذلك لوثاً، سواء كانوا أعداءه أو غير أعدائه (7), وقال أبو حنيفة: يكون لوثاً إذا كان به أثر (7). وحكي عنه أنه إن خرج الدم

<sup>(</sup>١) في (ط): «والثوب» بالثاء المثلثة، ولها وجه.

<sup>(</sup>Y) قال جمهور العلماء بأن قول المجروح جرحني فلان أو قتلني أو دمي عنده أو نحو ذٰلك ليس بلوث؛ لأنه مدع فلا يعتمد قوله؛ لقوله ﷺ: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم"، ولأنه مدعي حقاً لنفسه؛ فلم يقبل قوله كما لو لم يمت، ولأنه قد يكون بينه وبينه عداوة فيقصد إهلاكه، وكما لا يحكم به في المال فكذا في القتل.

فأما قتيل بني إسرائيل؛ فلا حجة فيه؛ فإنه لا قسامة فيه، ولأن ذلك كان من آيات الله ومعجزات نبيه موسى عليه السلام حيث أحياه الله تعالى بعد موته وأنطقه بقدرته بما اختلفوا فيه ولم يكن الله تعالى لينطقه بالكذب، بخلاف الحي ولا سبيل إلى مثل هذا اليوم، ثم ذاك في تنزيه المتهمين؛ فلا يجوز تعدينها إلى تهمة البريئين.

وقد بالغ ابن حزم في رد ذٰلك؛ لأنه ليس في الآية: ﴿ وَإِذْ فَنَلْتُدَ نَفْسًا قَاذَرَهُ ثُمَّ فِيهَا ۗ . . . ﴾ [البقرة: ٧٧] الآية: أن المقتول ادعى على أحد، ولا أنه قتل به، ولا أنه كانت فيه قسامة.

انظر: «المحلى» (١١/ ٨٠\_٨١)، «الأركان المادية والشرعية لجريمة القتل» (١ / ٥٠٠\_٥٠٥).

 <sup>(</sup>۳) «المدونة» (٤ / ٤٩٤)، «التفريع» (٢ / ٢١٧)، «مقدمات ابن رشد» (٣ / ٣٠١)، «المعونة» (٣ / ٢٥٠)، «جامع الأمهات» (ص ٥٠٩)، «تبصرة الحكام» (٢ / ٢٣٩)، «أسهل المدارك» (٣ / ٢١٥)، «الشرح الصغير» (٤ / ٤١٤)، «الشرح الصغير» (٤ / ٤١٤).

<sup>(</sup>٤) "مختصر الطحاوي" (۲٤٧)، "اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلي" (ص ١٤٦ ـ ١٤٧)، "اللباب" (٣/ ١١٧)، "مختصر اختلاف العلماء" (٥/ ١٧٧ / رقم ٢٢٨٧)، "المبسوط" (٢٦ / ١١١)، "بدائع الصنائع" (١ / ٧٧٤)، "تكملة البحر الرائق" (٨ / ٢٥٤ ـ ٤٥٣)، "حاشية الشلبي على شرح الكنز" (٦ / ١٧٣)، "حاشية ابن عابدين" (٦ / ٦٢٦)، "شرح الدر المختار" (٢ / ٤٧٨، ٩٧٩) للحصكفي، "الفتاوى البزازية" (٣ / ٣٩٩)، "الفتاوى الخيرية" (٦ / ٧٨)، "حاشية الطحطاوي" (٤ / ٧٠٠).

من أذنيه كان لوثاً وإن خرج من أنفه لم يكن لوثاً (١).

فدليلنا أن الغالب من حال من يقتل غيره أن يبعده عنه ويتعمد لذلك في غير موضعه، وبحيث لا يلحقهم فيه تهمة وبقاؤه في موضع مقتولاً يقوي التهمة فيه أن يكون قاتله من غيرهم، فإنه طرحه بينهم لتزول التهمة عنه في موضعه واعتباراً به إذا لم يكن به أثر.

# مسألة ١٥١١

إذا ادعى بعض ولاة الدم القتل وأنكر ذلك الباقون سقطت القسامة في العمد (٢)، خلافاً لأحد قولي الشافعي (٣)؛ لأن القسامة مبنية على غالب الظن دون الحقيقة، وتكذيب أحدهم لبقيتهم يضعف دعواهم ويوقع شبهة؛ فلم تكن معه قسامة (٤).

# مسألة ١٥١٢

إذا نكل ولاة الدم عن القسامة وردَّت الأيمان على المدعى عليه؛ فنكل لم ترد على أولياء الدم(٥)، خلافاً للشافعي في قوله: إنها

<sup>(</sup>١) المراجع السابقة.

وانظر: «حلية العلماء» (٨ / ٢٣٣ \_ ٢٣٤).

<sup>(</sup>۲) «المدونة» (٤ / ٤٩٤ ـ فما بعد)، «جامع الأمهات» (ص ٥٠٨ ـ ٥٠٩)، «عقد الجواهر الثمينة» (٣ / ٢٤٧)، «أسهل المدارك» (٣ / ١٤٥)، «الفواكه الدواني» (٢ / ٢٤٧).

<sup>(</sup>٣) «مختصر المزني» (٢٥٢)، «الحاوي الكبير» (١٦ / ٢٨٧)، «مغني المحتاج» (٤ / ١١٢)، «روضة الطالبين» (١١ / ١١)، «نهاية المحتاج» (٧ / ٣٩١).

 <sup>(</sup>٤) ما قرره المصنف هو الراجح، وهو مذهب الحنابلة أيضاً.
 انظر: «مغني المحتاج» (٤ / ١٠٩)، «الكافي» (٣ / ١٣٣)، «مطالب أولي النهي» (٦ / ١٤٨، ١٤٨)، «كشاف القناع» (٦ / ٧٣).

<sup>(</sup>٥) «المدونة» (٤ / ٤٩٤)، «التفريع» (٢ / ٢٠٩)، «الرسالة» (٢٣٤)، «الكافي» (٢٠٦)، «المنتقى» (٧ / ٥٠)، «جامع الأمهات» (ص ٥١٠)، «عقد الجواهر الثمينة» (٣ / ٢٨٩)، «الفواكه الدواني» (٢ / ٢٥٣)، «حاشية الدسوقي» (٤ / ٢٣٣)، «حاشية الدسوقي» (٤ / ٢٣٣)، «حاشية الدسوقي» (٤ / ٢٣٣).

ترد<sup>(۱)</sup>؛ لأنها يمين وجبت، فلم يستحق بالنكول عنها رداً، أصله في دعوى المال إذا وجبت اليمين للمدعي مع شاهده فردها على المدعى عليه، فنكل أنها لا ترد على المدعي؛ فكذلك لو لم يكن معه شاهد فنكل المنكر ورد اليمين على المدعي، فنكل لم يرجع إلى المنكر<sup>(۱)</sup>.

# مسألة ١٥١٣

تُقسَّط الأيمان على أولياء الدم (٣) ، خلافاً للشافعي في قوله: يحلف كل واحد خمسين يميناً (١) ، لقوله ﷺ: «تحلفون خمسين يميناً» (٥) ، وقوله: «تبرئكم يهود بخمسين يميناً» (١) ؛ فلم تجب القسامة أكثر من خمسين يميناً .

<sup>(</sup>۱) «مختصر المزني» (۲۵۳)، «الحاوي الكبير» (۱٦ / ۲۹۱)، «مغني المحتاج» (٤ / ١١٦)، «نهاية المحتاج» (٧ / ٣٩٤)، «حاشية البجيرمي» (٤ / ١٨١)، «حلية العلماء» (٨ / ٢٢٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: «القسامة» (١٢٣ ـ ١٢٥)، «الأركان المادية والشرعية لجريمة القتل» (١ / ٤٧٧ ـ ٤٨٢).

<sup>(</sup>٣) (المدونة» (٤ / ٩٥٥)، (المعونة» (٣/ ١٣٤٣)، (عقد الجواهر الثمينة» (٣/ ٢٨٩)، (التفريع» (٢ / ٢٠٨)، (جامع الأمهات» (ص ٥٠٥ ـ ٥١٠).

<sup>(</sup>٤) الصحيح في مذهبهم كالمالكية، والقول المذكور مرجوح في مذهبهم .-

انظر: «الأم» (٦/ ٩٤، ٩٤)، «مختصر المزنيّ» (١٥٠)، والحاوي الكبير» (١٦/ ٢٥٢)، «كُشف النظر: «الأم» (٢/ ٢٥٢)، «حلية العلماء» (٨/ ٢٢٤).»

وذهب ابن حزم إلى أن القسامة لا تكون إلا بخمسين يحلفون أن فلاناً قتل صاحبنا عمداً أو خطأ، كيف ما علموا من ذلك، فإن نقص منهم واحد فصاعداً بطلت القسامة، وعاد الأمر إلى حكم التداعي، وذكر بسنده عن سعيد بن المسيب والزهري أن ترديد الأيمان في القسامة لا يجوز، وأنه أمر حدث لم يكن قبل، وإن أول من ردد الأيمان في القسامة معاوية. انظر: «المحلى» (١١/ ٩٢).

والمذكور مذهب الشيعة الإمامية؛ فإنهم يرون أن يحلف في العمد خمسون رجلاً خمسين يميناً، وإن نقصوا كررت عليهم الأيمان حتى يكملوا القسامة، أما في الخطأ وشبه العمد؛ فيحلف خمسة وعشرين يميناً.

انظر: «شرائع الإسلام» (٤ / ٢٢٤)، «تهذيب الأحكام» (١٠ / ١٦٨، ١٦٩)، «الفروع من الكافي» (٧ / ٣٦٣).

<sup>(</sup>٥) مضى تخريجه.

<sup>(</sup>٦) مضى تخريجه.

### مسألة ١٥١٤

لا كفارة على قاتل عمد (١)، خلافاً للشافعي (٢)؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَانًا فَتَحْرِيرُ رَفَّبَةِ مُؤْمِنَةٍ ﴾ [النساء: ٩٢]؛ فدل على أن العمد خلافه، ولأنه غرم يجب بقتل العمد، أصله الدية، ولأنه معنى موجب للقتل؛ فلم يوجب على فاعله كفارة، أصله الزنا مع الإحصان، ولأن القتل لو تعلقت به كفارة لم يتعلق به قود، ألا ترى أن قتل الخطأ لما لزمت به كفارة لم يلزم به قود (٣).

# مسألة مدمد

تجب الكفارة والدِّية في قتل الخطأ على أي وجه كان في دار الحرب والإسلام (٤)، وقال أبو حنيفة: إذا أسلم في دار الحرب وأقام بها حتى قتل؛ فعليه (٥) الكفارة، ولا دية عليه (٦)، فإن دخل دار الإسلام ثم عاد ودخل في تجارة وقد أسلم في دار الإسلام ثم قتل في دار الحرب؛ فعليه الدية والكفارة، وعنه في الاسير

<sup>(</sup>۱) "التفريع" (۲ / ۲۱۸)، "الرسالة" (۲٤٠)، "الكافي" (۹٥٥)، "المعونة" (۳ / ١٣٥٥)، "عقد الجواهر الثمينة" (۳ / ۲۸۱)، "الفواكه الدواني" (۲ / ۲۷۳).

<sup>(</sup>Y) "مختصر المزني" (۲۰۶)، "الإقناع" (۱۲۸)، "حلية العلماء" (V / ۲۱۱)، "المهذب" (۲ / ۲۸۱)، "المجموع" (۷۱ / ۲۰۱)، "المجموع" (۷۱ / ۲۱۳)، "مختصر الخلافيات" (۶ / ۳۹۹ / رقم ۲۸۶)، "الوجيز" (۲ / ۲۰۸)، "المنهاج" (۱۲۹)، "تحفة المحتاج" (۹ / ۶۵ ـ مع "حواشي الشرواني والعبادي")، "روضة الطالبين" (۹ / ۳۸۰)، "جواهر العقود" (۲ / ۲۲۹)، "حاشية الشرقاوي على التحرير" (۲ / ۳۳۳)، "كفاية الأخيار" (۲ / ۲۰۹)، "أسنى المطالب" (۶ / ۵۰).

ولهذا مذهب الزهري والحكم بن عتيبة، ورواية عن أحمد.

انظر: «المحلى» (۱۲ / ۳۰۳)، «المغنى» (۸ / ٩٦).

<sup>(</sup>٣) انظر نصرته في «أحكام القرآن» (٣/ ٢٢١) للجصاص، «التشريع الجنائي الإسلامي المقارن» (ص ٢٣٦ ـ ٢٣٦)، وانظر أدلة المخالفين في «عقوبة القتل في الشريعة الإسلامية» (٣٥٦ ـ ٣٦٣).

<sup>(</sup>٤) «التفريع» (٢ / ٢١٨)، «الرسالة» (٢٤٠)، «الكافي» (٥٩٥)، «المعونة» (٣ / ١٣٥٤)، «جامع الأمهات» (ص ٥٠٠، ٥٠٠)، «أحكام القرآن» لابن العربي (١ / ٤٧٧ \_ ٤٧٨)، «الفواكه الدواني» (٢ / ٤٧٧).

<sup>(</sup>٥) في هامش الأصل والمطبوع: «لعله: ففيه».

<sup>(</sup>٦) في هامش الأصل والمطبوع: «لعله: فيه».

روايتان (١). وقال الشافعي: إذا قتل المسلم في دار الحرب خطأً؛ ففيه الكفارة ولا دية فيه، سواء كان قد أسلم وأقام بدار الحرب أو كان قد دخل دار الإسلام ثم عاد إليهم للإقامة أو للتجارة أو كان أسيراً (٢).

فدليلنا قوله تعالى: ﴿ وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَكًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَـةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ [النساء: ٩٢]؛ فعم، ولأنه مؤمن قتل خطأ كما لو قتل في دار الإسلام.

## مسألة ١٥١٦

وإن قتل في دار الحرب عمداً وجب فيه القود (٣)، وقال أبو حنيفة (٤) والشافعي (٥): لا قود فيه على التفصيل الذي قدمناه عنهما.

فدليلنا عموم الظواهر والأخبار التي ذكرناها، ولأنه مسلم قتله مكافىء لدمه عمداً محضاً؛ فوجب القود به كما لو قتل في دار الإسلام، ولأن اختلاف الأمكنة لا تأثير لها في إسقاط القود أو الدية كغير دار الحرب.

#### مسألة ١٥١٧

الصبى والمجنون إذا قتلا خطأ لزمهما الكفارة(٢)، وقال أبو حنيفة: لا كفارة

<sup>(</sup>۱) «السير الكبير» (۱/ ۹۰/۹۱)، «مختصر اختلاف العلماء» (٥/ ١٥٧)، «أحكام القرآن» للجصاص (٢/ ٤٣٥)، «المبسوط» (٢٦/ ١٣٣\_١٣٤).

 <sup>(</sup>۲) «مختصر المزني» (۲۰۶)، «الحاوي الكبير» (۲۱ / ۳۱۶)، «روضة الطالبين» (۹ / ۱۶۷، ۱۹۸)،
 «فتح الوهاب» (۲ / ۱٤۹)، «أسنى المطالب» (٤ / ۹۰)، «مغني المحتاج» (٤ / ۱۰۸)، «نهاية المحتاج» (۷ / ۲۷۸)، «كفاية الأخيار» (۲ / ۱۰۹).

ولهذا مذهب الحنابلة .

انظر: «الفروع» (٦ / ٤٤)، «الإنصاف» (١٠ / ١٣٥، ١٣٦)، «الكافي» (٣ / ١٤٣، ١٤٤)، «المعالب أولى النهى» (٦ / ١٤٦، ١٤٧).

<sup>(</sup>٣) «عقد الجواهر الثمينة» (٣/ ٢٢٩).

<sup>(3)</sup>  $^{(4)}$  ( $^{(7)}$  ( $^{(7)}$ ),  $^{(4)}$ 

<sup>(</sup>٥) «مختصر المزني» (٢٥٤)، «الحاوي الكبير» (١٦ / ٣١١)، «فتح الوهاب» (٢ / ١٤٩)، «أسنى المطالب» (٤ / ٩٥)، «حاشية الجمل» (٥ / ١٠٢)، «مغني المحتاج» (٤ / ١٠٨).

<sup>(</sup>٦) • جامع الأمهات» (ص ٥٠٧)، «عقد الجواهر الثمينة» (٣/ ٢٨١)، «الشرح الكبير» (٤ / ٢٥٤، =

الإشراف على نكت مسائل الخلاف (جـ٤) \_\_\_\_\_\_\_ ١٦٥ على هما (١٦٥).

فدليلنا عموم الظواهر؛ لأن الصبي والمجنون من أهل الإسلام قتلهما خطأ؛ فوجب أن يتعلق به الكفارة كقتل البالغ.

# مسألة ١٥١٨

إذا اشترك جماعة في قتل مؤمن؛ فعلى كل واحد كفارة كاملة  $(^{(\Upsilon)})$ , وحكي عن الليث أن عليهم كفارة  $(^{(\Upsilon)})$ , وذكره بعض الشافعية  $(^{(3)})$ .

فدليلنا قوله تعالى: ﴿ وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَّكًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ [النساء: ٩٢]؛ فعم، ولأنه قاتل لو كان عمداً لزمه القود، فإذا كان مخطئاً لزمته كفارة كاملة؛ كالمنفرد (٥).

<sup>=</sup> ٢٥٥)، (الفواكه الدواني» (٢ / ٢٧٣)، (حاشية العدوي على الكفاية» (٢ / ٢٥٠)، (جواهر الإكليل» (٢ / ٢٥٠).

<sup>(</sup>۱) «مختصر الطحاوي» (۲۰۳)، «بدائع الصنائع» (۱۰ / ۲۰۵۸)، «لسان الحكام» (۳۹۱)، «رؤوس المسائل» (۷۸۸).

وانظر: «حلية العلماء» (١ / ٦١٣).

 <sup>(</sup>۲) «التفريع» (۲ / ۲۱۸)، «الكافي» (۹۰٥)، «المعونة» (۳ / ۱۳۵٦)، «عقد الجواهر الثمينة» (۳ / ۲۸۱)، «جواهر الإكليل» (۲ / ۲۷۲)، «حاشية الدسوقي» (٤ / ۲۰۶).

 <sup>(</sup>٣) قال ابن قدامة في «المغني» (٨ / ٩٥) ـ حكاه أبو الخطاب عن أحمد وهو قول أبي ثور، وحكي عن
 الأوزاعي وحكاه أبو علي الطبري عن الشافعي، وأنكره سائر أصحابه ...

وذكره الماوردي في «الحاوي» (١٦ / ٣١٦) عن عثمان البتي.

<sup>(</sup>٤) قال الماوردي في «الحاوي» (١٦ / ٣١٦): «الحاكي عن الشافعي غالط، لم يعرف في شيء من كتبه، ولا نقله عنه أحد من أصحابه ونصوصه في جميع كتبه بخلافه».

وقال ابن قدامة في «المغني» (٨ / ٩٥): «وحكاه أبو علي الطبري عن الشافعي وأنكره سائر أصحابه».

وذكر القفال في دحلية العلماء» (٧/ ٦١٣) لهذا القول وتعقبه بقوله: دوليس بصحيح».

وانظر: «المجموع» (۱۷ / ٥١٥)، «أسنى المطالب» (٤ / ٩٥)، «مغني المحتاج» (٤ / ١٠٨).

<sup>(</sup>٥) الراجح أن على كل واحد كفارة؛ لأنها لا تتجزأ كالقصاص، ولا تفرق على المشتركين؛ لأن فيها =

# مسألة ١٥١٩

تجب الكفارة بالسبب المتعدي به، وهو أن يحفر بثراً بحيث لا يجوز له أو ينصب حجراً في الطريق ويتلف به إنسان (١)، وقال أبو حنيفة: لا كفارة لذلك (٢).

فدليلنا أنه سبب يضمن به دية النفس؛ فجاز أن يضمن به الكفارة؛ كالجرح، ولأنه كل من عقل عنه دية النفس المؤمنة جاز أن تلزمه الكفارة، أصله إذا رمى صيداً بسهم فأصاب إنساناً (٣).

### مسألة ١٥٢٠

لا كفارة في قتل الذمي (٤)، خلافاً لأبي حنيفة (٥) والشافعي (٦)؛ لقوله تعالى:

معنى العبادة، ولهذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة أيضاً. انظر: «أسنى المطالب» (٤ / ٩٥)، «الفروع» (٦ / ٤٤)، «مطالب أولي النهى» (٦ / ١٤٧).

(١) «عقد الجواهر الثمينة» (٣ / ٢٨١)، «حاشية الدسوقي» (٤ / ٢٥٥)، «الفواكه الدواني» (٢ / ٢٧٣).

(۲) «مختصر الطحاوي» (۲۰۲ ـ ۲۰۲)، «مختصر اختلاف العلماء» (٥ / ۱۷٤ / رقم ۲۲۸۳)، «لسان الحكام» (ص ۳۸۹)، «مجمع الأنهر» (۲ / ۹۹۱).

(٣) ما قرره المصنف هو الراجع؛ لأنه قتل آدمياً معصوماً ممنوعاً من قتله لحرمته، فوجب عليه الكفارة، وهو مذهب الشافعية والحنابلة أيضاً.

انظر: «فتح الوهاب» (۲ / ۱٤۹)، «كفاية الأخيار» (۲ / ۱۰۹)، «أسنى المطالب» (٤ / ٩٥)، «مغني المحتاج» (٤ / ١٠٥)، «الفروع» (٦ / ٤٤)، «الكافي» (٣ / ١٤٣)، «الإنصاف» (١٠ / ١٣٥)، «مطالب أولي النهي» (٦ / ١٤٦، ١٤٧).

(٤) قال في «عقد الجواهر الثمينة» (٣ / ٢٨١) و «جامع الأمهات» (ص ٥٠٧): (ويستحب في الرقيق والذمن . . . ».

وانظر: «المعونة» (٣ / ١٣٥٥)، «التفريع» (٢ / ٢١٨)، «الشرح الكبير» (٤ / ٢٥٥)، «الفواكه الدواني» (٢ / ٢٧٣)، «حاشية العدوي على الكفاية» (٢ / ٢٥٠)، «جواهر الإكليل» (٢ / ٢٧٢).

(٥) «الهداية» (٤ / ١١٧)، «بدائع الصنائع» (١٠ / ٢٥٨)، «لسان الحكام» (٣٩٣).

(٦) «مختصر المزني» (٢٥٤)، «الحاوي الكبير» (١٦ / ٣١٣ ـ ٣١٣)، «روضة الطالبين» (٩ / ٣٨١)، «فتح الوهاب» (٢ / ١٤٩)، «كفاية الأخيار» (٢ / ١٠٩)، «أسنى المطالب» (٤ / ٩٥)، «مغني المحتاج» (٤ / ١٠٨)، «حلية العلماء» (٧ / ٦١٠ ـ ٦١١). ﴿ وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَتًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ [النساء: ٩٢]، واعتباراً بالحربي والمستأمن لعلة نقصه بالكفر.

## مسألة ١٥٢١

تستحب الكفارة في قتل العبد ولا تجب $^{(1)}$ ، خلافاً لأبي حنيفة $^{(7)}$  والشافعي $^{(7)}$ ؛ لأنه حيوان يجب بإتلافه القيمة؛ كالبهيمة.

### مسألة ١٥٢٢

إذا عجز عن الإعتاق والصوم كانت الكفارة في ذمته (٤)، وقال الشافعي في أحد قوليه: يطعم (٥).

وهذا مذهب الحنابلة.

انظر: «الفروع» (٦ / ٤٤)، «الكافي» (٣ / ١٤٣ ـ ١٤٤)، «الإنصاف» (١٠ / ١٣٥، ١٣٦)، «مطالب أولي النهي» (٦ / ١٤٦، ١٤٧).

- (۱) «التفريع» (۲ / ۲۱۸)، «الكافي» (۹۰۰)، «المعونة» (۳ / ۱۳۰۰)، «عقد الجواهر الثمينة» (۳ / ۲۸۱)، «جامع الأمهات» (ص ۷۰۰)، «الشرح الكبير» (٤ / ۲۰۰)، «الفواكه الدواني» (۲ / ۲۷۳)، «جواهر الإكليل» (۲ / ۲۷۲)، «حاشية العدوي» (۲ / ۲۰۰).
- (۲) «بدائع الصنائع» (۱۰ / ۲۰۵۸)، «لسان الحكام» (۳۹۳)، «تكملة البحر الرائق» (۸ / ۳۷۶ ـ ۲۷۰ ـ ۳۷۰).
- (۳) «مختصر المزني» (۲۰۶)، «الإقناع» (۱۲۸)، «المهذب» (۲ / ۲۱۸)، «روضة الطالبين» (۹ / ۲۸۱)، «أسنى المطالب» (۲ / ۹۰)، «مغنى المحتاج» (٤ / ۱۰۸)، «حلية العلماء» (٧ / ۲۱۰).
- (٤) «التفريع» (٢ / ٢١٨)، «الرسالة» (٢٤٠)، «الكافي» (٥٩٥)، «المعونة» (٣ / ١٣٥٦)، «جامع الأمهات» (ص ٥٠٧)، «كفاية الطالب الرباني» (٢ / ٢٥٠).
  - (٥) الأظهر من القولين عدم الإطعام.

انظر: «الحاوي الكبير» (١٦ / ٣١٦)، «حلية العلماء» (٧ / ٦١٤)، «مغني المحتاج» (٤ / ١٠٨)، «روضة الطالبين» (٩ / ٣٧٩\_ ٣٨٠)، «أسنى المطالب» (٤ / ٩٥)، «جواهر العقود» (٢ / ٢٦٩). وبهذا يقول بعض الحنابلة.

انظر: «المغني» (٨/ ٩٧)، «الكافي» (٣/ ١٤٥)، «مطالب أولي النهي» (٦/ ١٤٦). ولهذا مذهب الرافضة.

انظر: «تهذيب الأحكام» (١٠ / ١٦٢)، «شرائع الإسلام» (٤/ ٢٨٧).

ودليلنا قوله تعالى: ﴿ وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَاعًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ [النساء: ٩٢]، وذلك يفيد أنه جميع ما يجب فيها (١٠).

### مسألة ١٥٢٣

السحر له حقيقة (٢)، خلافاً لمن نفاه (٣)؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَكِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ ﴾ [البقرة: ١٠٢]؛ فجعلهم كفرة بتعليمه، فثبت أن له حقيقة (٤).

(۱) ما قرره المصنف هو الراجح، وهو مذهب الجمهور، وهو المعتمد عند الحنفية والشافعية والحنابلة، اقتصاراً على الوارد فيها، إذ المنبع في الكفارات النص لا القياس، ولم يذكر الله تعالى في كفارة القتل غير العتق والصيام، والله الموفق.

انظر عدا المصادر المذكورة: (لسان الحكام) (ص ٣٨٩)، (دليل الطالب) (١٢١).

(۲) «المعونة» (٣/ ١٣٦٤)، «الذخيرة» (١٢/ ٣١).

(٣) هو قول القدرية. انظر: «الذخيرة» (١٢ / ٣٢).

وقول الباطنية. انظر: «الجواب الصحيح» (٦ / ٢٤).

وقال الماوردي في «الحاوي» (١٦ / ٣٤٧): «وذهب معتزلة المتكلمين والمغربي من أهل الظاهر وأبو جعفر الإستراباذي من أصحاب الشافعي إلى أن لا حقيقة للسحر ولا تأثير، وإنما هو تخييل وتمويه كالشعبذة لا تحدث في المسحور إلا التوهم والاستشعار».

ونقله الشاشي في «حلية العلماء» (٧/ ٥٣٥)، عن أبي جعفر الإستراباذي والمغربي.

وممن اختار لهذا: القاضي عبدالجبار المعتزلي في كتابيه «تنزيه القرآن عن المطاعن» (ص ٢٧ ـ ٢٩) و «المغني في أبواب العدل والتوحيد» (١٥ / ٢٦٨ ـ ٢٦٩)، والزمخشري في «الكشاف» (١ / ٣٠١ ـ و٢) و و المغني في أبواب العدل والتوحيد» (١٥ / ٢٦٨ ـ ٢٦٩)، والزمخشري في «الكشاف» (١ / ٢٠١)

واختاره من أهل السنة: ابن جرير في «تفسيره» (١ / ٦٣٨ ـ ٦٣٩)، والجصاص في «أحكام القرآن» (١ / ٥٦ ـ ٥٣٩) (آيات السحر من سورة البقرة).

وممن يقول بهذا من المعاصرين: محمد عبده في «تفسير جزء عم» (ص ١٨١)، ومحمد رشيد رضا في تفسيره «المنار» (١ / ١٣٢ ـ ١٣٣، ٤٠٠ و٧ / ٣١٢ و ٩ / ٤٦)، وطنطاوي جوهري، وأحمد المراغي في «تفسيره» (١ / ١٧٨ ـ ١٨٣ و ٩ / ٢٦ ـ ٣٣ و ١٦ / ١٢٦ ـ ١٢٩)، والسايس في «تفسير آيات الأحكام» (١ / ١٩)، وعلى الطنطاوي.

انظر: «موقف الإسلام من السحر» (١ / ٢٩٩ ـ ٣٠١).

(٤) السحر له حقيقة عند أهل السنة والجماعة.

### مسألة ١٥٢٤

إذا عَمِل السحر بنفسه كفر بذلك ووجب قتلُه، ولا يقبل قوله: لست أعتقد إباحته (۱). وقال أبو حنيفة: يكفر ولا يقتل إذا عمل ما لا يقتل به. وزاد أبو حنيفة فقال: وإن قتل بسحره لم يقتل إلا أن يتكرر ذلك منه (۲).

(٢) مذهبهم عدم القتل إن لم يصب بسحره قتلاً.

انظر: «تبيين الحقائق» (٣ / ٣٩٣)، «فتح القدير» (٦ / ٩٩)، «أحكام القرآن» (١ / ٥٠ ٥٠) للجصاص، «أدب القضاء» (٤٢٤) للسروجي، «النتف» (٢ / ٦٩٤) للسغدي.

فالحنفية لا يرون قتل الساحر لمجرد سحره، بل إذا ارتكب بسحره جناية أو كفر به فيقتل، وممن قال بهذا الإمام الشافعي، وهو قول ابن المنذر، ورواية عن أحمد.

والمذهب عند الشافعي أن الساحر لا يكون كافراً بالسحر، ولا يجب قتله به؛ إلا أن يكون ما يسحر به كفراً، فيصير باعتقاد الكفر كافراً يجب قتله بالكفر لا بالسحر.

وتقصيل رأي المذهب الشافعي في ذٰلك كالآتي:

\* إن السحر يستثنى من وجوب تفصيل ما يدعيه من عمد وخطأ وانفراد وشركه، فلو ادعى على ساحر أنه قتل أباه مثلاً بسحره، لم يفصل في الدعوى، بل يسأل الساحر ويعمل بمقتضى بيانه، ولهذا هو الظاهر.

\* فالقتل بالسحر لا يثبت بالبينة؛ لأن الشاهد لا يعلم قصد الساحر، ولا يشاهد تأثير السحر، وإنما يثبت ذلك بإقرار الساحر.

وحاصل مذهب الشافعي في عقوبة الساحر كالآتي:

أ\_القتل:

أولا: القتل كفراً:

انظر شبه المنكرين والرد عليها في: «المحلى» (١ / ٣٦)، «الفصل» (٥ / ١٠١ \_ ١٠١)؛ كلاهما لابن حزم، «تفسير الآلوسي» (٣ / ٢٨٤)، «عمدة القاري» (٢ / ٢٧٩)، «بدائع الفوائد» (٢ / ٢٢٢، ٢٢٨)، «النبوات» (ص ٥ \_ ٦، ٢٥٧ \_ ٢٦٠، ٢٣١)، «مجموعة المسائل الكبرى» (١ / ٢٢٠، ٢٢٨)، «موقف ٢٢)، «مجموع فتاوى ابن تيمية» (١٩ / ٣١)، كتابي «فتح المنان» (١ / ٢٧، ٢٨٠)، «موقف الإسلام من السحر» (١ / ٢١٩ \_ ٣٨١).

<sup>(</sup>۱) «الموطأ» (۲ / ۸۷۱)، «التفريع» (۲ / ۲۳۲)، «الرسالة» (۲٤۰)، «الكافي» (۸۵۰)، «المعونة» (۳ / ۱۳۹۵)، «جامع الأمهات» (ص ۱۵۰)، «عقد الجواهر الثمينة» (۳ / ۲۹۹)، «عارضة الأحوذي» (۲ / ۲۶۲)، «بصرة الحكام» (۲ / ۲۸۸ ـ ۲۸۹)، «فتح العلي المالك» (۲ / ۲۶۹)، «تفسير القرطبي» (۲ / ۲۰۱)، «المعيار المعرب» (۱۱ / ۱۷۱ ـ ۲۷۲).

فدليلنا على أنه يكفر به قوله تعالى: ﴿ كَفَرُواْيُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أَنِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَائِلَ هَنرُوتَ وَمَنرُوتَ وَمَنرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِن أَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا غَنُ فِتْنَةً فَلَا تَكُفُرُ ﴾ المملك إذا علمته صرت كافراً، وقوله تعالى: ﴿ وَمَا البقرة: ١٠٢]؛ أي: بتعليمه؛ فإنك إذا علمته صرت كافراً، وقوله تعالى: ﴿ وَمَا كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ﴾ [البقرة: ١٠٢]، وظاهره أنهم كفروا بذلك (١)، ولأن الآلام التي تصل إلى الحيوان وتضرهم من أفعال

كالمرتد بأن عمل بسحره ما يبلغ الكفر.

ثانياً: القتل قصاصاً:

١ ــ لو سحر الساحر رجلاً سألناه، فإن قال قتلته بسحري، وسحري يقتل غالباً لزمه القصاص، ولا يسقط القصاص بالتوبة؛ لأنه قتله بما يقتل غالباً، فأشبه إذا قتله بسكين، ولا يثبت لهذه الحالة إلا الإقرار.

٢ ـــ إن قال: عملي يقتل المعمول به وقد عمدت قتله به؛ قتل به قوداً.

انظر: «الأم» (١ / ٢٥٦)، «مختصر المزني» (ص ٢٥٥)، «الحاوي الكبير» (ص ٨٦ ـ حكم المرتد تحقيق إبراهيم صندقجي)، «روضة الطالبين» (٩ / ٣٤٧)، «مغني المحتاج» (٤ / ٤٥، ١٠٩)، «مختصر الخلافيات» (٤ / ٣٩٩ / رقم ٢٨٥)، «الإشراف» (٢ / ٤٠٩) لابن المنذر.

(۱) رد ابن حزم في «المحلى» (۱۱ / ۳۹۸) على لهذا الاستدلال فقال: «قولهم لهذا دعوى بلا برهان، بل القول الظاهر هو أن الكلام تم عند قوله تعالى: ﴿ كَفَرُوا ﴾ وكملت القصة وقامت بنفسها صحيحة تامة، ﴿ وَلَنَكِنَّ اَلشَّيَطِينَ كَفَرُوا ﴾، ثم ابتدأ تعالى قصة أخرى مبتدأ، وهو قوله تعالى: ﴿ يُمُلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ﴾، فيعلمون ابتداء كلام لا بدل.

لو صح أن يعلمون بدل من كفروا، ولم يحتمل غير ذلك أصلاً؛ لما كان لهم فيه حجة البتة؛ لأن ذلك خبر من الله تعالى عن أن ذلك لما كان لهم فيه حجة البتة؛ لأن ذلك خبر من الله تعالى عن أن ذلك كان حكم الشياطين بعد أيام سليمان عليه السلام وذلك شريعة لا تلزمنا، وحكم الله تعالى في الشياطين حكم خارج من حكمنا، وكل حكم لم يكن في شريعتنا فلا يلزمنا، بل قد صح أن حكم المجن اليوم في شريعتنا غير حكمنا، كما قد صح عن النبي شي أنه أباح لهم العظام والروث، حرام عندنا وحلال لهم؛ فكيف؟ وإذا احتمل ظاهر الآية معنيين؛ فلا يجوز حملها على أحدهما دون الآخر إلا ببرهان، وقد بينا أن كلا الوجهين لا حجة لهم فيه أصلاً.

إن نص قولهم: إن الشياطين كفروا بتعليم الناس السحر، وهم يزعمون أن الملكين يعلمان الناس السحر، ولا يكفر الملكان عندهم بذلك، فقد أقروا باختلاف حكم تعليم السحر، وأنه يكون كفراً ولا يكون كفراً بذلك.

فإذا قالوا ذلك؛ فمن أين لهم أن حكم الساحر من الناس الكفر، قياساً على الشياطين دون أن لا=

الله تعالى، وهو المنفرد بالقدرة عليه؛ فمتى اعتقد الإنسان أن ذلك من فعل نفسه وأنه قادر عليه صار اعتقاده لذلك كفراً كاعتقاده أنه قادر على اختراع الأجسام، فإذا ثبت أنه كفر وجب قتل فاعله لقوله على: «لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان...»(١)، و «حد الساحر ضربة بالسيف»(٢).

= يكون كفراً قياساً على الملكين؛ فكيف والقياس كله باطل؟!

فصح أن لا حق لهم في تكفير الساحر من الناس بأن الشياطين يكفرون بتعليمه، لهذا لو صح لهم أن كفر الشياطين لم يكن إلا بتعليم الناس السحر خاصة، ولهذا لا يصح لهم أبداً، بل قد كفروا قبل لألك؛ فكان تعليم الناس السحر ضلالاً زائداً ومعصية حادثة أخرى، ولهذا هو مقتضى ظاهر الآية الذي لا يجوز أن يحال عليه البتة إلا بالدعوى العارية من البرهان».

أما قوله تعالى: ﴿ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَقَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا غَنُ فِتْـنَةٌ فَلَا تَكُثُرُ ۗ ﴾؛ فرد ابن حزم الاستدلال به فقال: ﴿لا حجة لهم في لهٰذه الآية بوجه من الوجوه، وذلك:

إنما في هٰذا الكلام النهي عن الكفر جملة ـ ولم يقولا فلا تكفر بتعلمك السحر ولا بعلمك السحر \_ هٰذا ما لا يفهم من الآية أصلاً، وكل من فهم في هٰذه الآية أن قوله تعالى حاكياً عن القائلين: ﴿إِنَّمَا غَنُ فِتْ اللَّهُ مُلا تَكُفُر بَعلمك ما نعلمك فقد كذب، وزاد في القرآن ما ليس فيه، وما لا دليل عليه أصلاً».

(١) مضى تخريجه.

(٢) أخرجه الترمذي (١٤٦٠) والدارقطني (٣/ ١١٤) والبيهقي (٨/ ١٣٦) في «سننهم»، والطبراني في «الكبير» (٢/ ١٦١/ رقم ١٦٦٥)، وابن عدي في «الكامل» (١/ ٢٨٢)، والبحصاص في «أحكام القرآن» (١/ ٤٥)، وابن قانع (٢٥٦)، وأبو القاسم البغوي (ق ٤٢ / ب)؛ كلاهما في «معجم الصحابة»، والحاكم في «المستدرك» (٤/ ٣٦٠)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٢/ ٥٨٠ رقم ١٥٩٠)، والبغوي في «مصابيح السنة» (٢/ ٣٦٥) رقم ٢٦٢٦)، والرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (ص ٥٨٥)، وابن الأثير في «أسد الغابة» (١/ ٥٠٥)، والمزي في «تهذيب الكمال» (٥/

وإسناده ضعيف.

فيه إسماعيل بن مسلم المكي، ضعيف.

قال الترمذي: الهذا حديث لا نعرفه إلا من لهذا الوجه، وإسماعيل بن مسلم المكي ضعيف».

وضعّفه بسببه: ابن العربي في «العارضة» (٦ / ٢٤٦)، والذهبي في «الكبائر» (ص ٣٣ ـ ط الأولى ـ بتحقيقي)، وقال: «والصحيح أنه من قول جندب»، وابن حجر في «الفتح» (١٠ / ٢٣٦)، وابن الملقن في «تحفة المحتاج» (٢ / ٢٤٧ ـ ٤٤٨).

ودليلنا أنه يقتل وإن لم يتكرر منه الفعل عموم الخبر، ولأن كل فعل أوجب القتل تكراره أوجبه ابتداؤه، أصله القتل بالسلاح، ولأن كل فعل وجب به القتل؛ فلا فرق بين تكرره وانتفاء تكرره؛ كالزنا مع الإحصان والقتل(١).

#### مسألة ١٥٢٥

لا تقبل توبة الساحر بناءً على ما نقوله في الزنديق (٢)، وسنذكره.

## مسألة ١٥٢٦

الزنديق الذي يسر الكفر ويظهر الإسلام لا تقبل توبته (٣)، خلافاً

قال ابن كثير في «تفسيره» (١ / ١٣٧) عقب كلام الترمذي السابق: «قلت: قد رواه الطبراني من وجه آخر عن الحسن عن جندب مرفوعاً». قلت: أخرجه الطبراني (٢ / ١٦١ / رقم ١٤٦٦)، وفيه خالد بن عبدالرحمٰن العبد، متروك؛ فلا يفرح بهذه الطريق، وجاء من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن مرسلاً، عند: عبدالرزاق في «المصنف» (١٠ / ١٨٤ / رقم ١٨٧٥)، ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» (١٣ / ٤٧٢).

وعزاه ابن حجر من وجهين عن الحسن عن جندب إلى الحسن بن سفيان وابن قانع.

وأخرج البخاري في «التاريخ الكبير» (٢ / ٢٢٢)، والطبراني (٢ / ١٧٧ / رقم ١٧٢٥)، والحارم وأخرج البخاري في «المعرفة» (ق ٢٤ / ب)، والحاكم (٤ / ٣٦١)، وأبو نعيم في «المعرفة» (٢ / ٥٨٠ رقم ١٥٨٩)، والبيهقي (٨ / ١٣٦)؛ من طرق الموقوف، وبعضها صحيح.

- (١) ليس لهذا كل إطلاقه؛ فإن شارب الخمر لا يقتل من أول مرة ولُكن في الرابعة يقتل؛ لقول الرسول ﷺ: «من شرب الخمر فاجلدوه...»، ثم قال في الثالثة أو الرابعة: فإن شرب فاقتلوه. انظر: «كلمة الفصل بقتل مدمني الخمر» للعلامة أحمد شاكر.
- (۲) «تبصرة الحكام» (۲ / ۲۸۹)، «حاشية الدسوقي» (٤ / ۳۰۲)، «فنع العلي المالك» (۲ / ۳۲۰)،
   «منح الجليل» (۹ / ۲۰۷)، «تفسير القرطبي» (۲ / ٤٩)، «حاشية زروق على الرسالة» (۲ / ۲۶۹)
   ـ وفيه نقل عن المصنف ...
- (٣) «المعونة» (٣ / ١٣٦٣)، «التفريع» (٢ / ٢٣١)، «الرسالة» (٢٤٠)، «الكافي» (٥٨٥)، «عقد را الجواهر الثمينة» (٣ / ٢٩٨)، «الخرشي» (٨ / ٦٧)، «الشرح الكبير» (٤ / ٣٠٦)، «جواهر الإكليل» (٢ / ٢٨١)، «حاشية الدسوقي» (٤ / ٣٠٢).

ولهذا مذهب الليث بن سعد، وهو المنصور من الروايتين عن أبي حنيفة، وهو إحدى الروايات عن=

للشافعي (١)؛ لقوله على: "من بدل دينه فاقتلوه" (٢)، ولأن التوبة من المعصية المستسر بها لا تقبل كالتوبة من الزنا والقتل، ولأنا لا نصل إلى صدق توبته؛ لأن معه ظاهراً ينفيها وهو استسراره بالكفر؛ فأشبه من تاب مكرها أو معه صليب يقبله، ولأن عادتهم جارية: تغير الأسماء، وقلب اللغة عما ينقلهم به فيها، فيصير متى أجابنا عن استتابة بلفظ التوبة، ولفظها عبارة في تواصفهم حتى كمن (٣) خوطب بشيء فأجاب عن غيره (٤).

<sup>=</sup> أحمد، نصرها كثير من أصحابه بل هي أنص الروايات عنه. قاله ابن القيم في «الإعلام» (٣/ / ١٤٤).

وانظر: «الصارم المسلول» (ص ٣٤٠ وما بعد)، «عمدة القاري» (٢٤ / ٧٧)، «شرح فتح القدير» (٦ / ٩٨)، «أدب القضاء» (٤٢٥)، «نيل الأوطار» (٧ / ٢٠٤ \_ ٢٠٥)، «حاشية ابن عابدين» (٤ / ٢٣٦، ٢٢٢).

<sup>(</sup>۱) «الأم» (٦ / ١٦٥)، «مختصر المزني» (٢٥٩)، «الحاوي الكبير» (١٦ / ٤٠٨)، «المهذب» (٢ / ٢٥٧)، «المهذب» (٢ / ٢٢٣)، «مغني المحتاج» (٤ / ١٤٠ ـ ١٤١)، «السراج الوهاج» (٥٢٠)، «نهاية المحتاج» (٧ / ٣٩٩).

وانظر: «حلية العلماء» (٧/ ٦٣٥، ٦٣٦)، «فتح الباري» (١٢ / ٢٧٢ ـ ٢٧٣)، «إرشاد الساري» (١٠ / ٧٧٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في اصحيحه (كتاب الجهاد، باب لا يعذب بعذاب الله، رقم ٣٠١٧، وكتاب استتابة المرتدين، باب حكم المرتد والمرتد واستنابتهم، رقم ٦٩٢٢) عن ابن عباس مرفوعاً.

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأصل والمطبوع، وفي هامش المطبوع: «لعل أصل العبارة: ولأن عادتهم جارية بتغيير
 الأسماء، وقلب اللغة عما يعني به، فيصير متى أجابنا عن الاستتابة بلفظ التوبة كمن...».

<sup>(</sup>٤) الخلاف بين الأثمة في قبول توبة الزنديق في الظاهر من أحكام الدنيا من ترك قتلهم وثبوت أحكام الإسلام في حقهم، وأما قبول الله تعالى لها في الباطن وغفران الله تعالى لمن تاب وأقلع ظاهراً وباطناً؛ فلا خلاف فيه. أفاده ابن قدامة في «المغنى» (١٠/ ٨٠).

نعم، لو أنه قبل رفعه إلى السلطان ظهر منه من الأقوال والأعمال ما يدل على حسن الإسلام وعلى التوبة النصوح، وتكرر ذٰلك منه لم يقتل كما قاله أبو يوسف وأحمد في إحدى الروايات عنه، ولهذا التفصيل أحسن الأقوال في المسألة. قاله بحروفه ابن القيم في «الإعلام» (٣/ ١٤٣).

وانظر في بسط المسألة مع أدلتها: «الحدود والتعزيرات عند ابن القيم» (ص ٤٤٤ \_ ٤٥٤)، «أحكام المرتد في الشريعة» (ص ٢٠٦ \_ ٢٠٩)، وأثر الشبهات في درء الحدود» (ص ٢٥ ٥ - ٢٥).

## مسألة ١٥٢٧

تقتل المرتدة (۱) ، خلافاً لأبي حنيفة (۲) ؛ لقوله: «من بدل دينه فاقتلوه» (۳) ، ولأنه شخص مرتد كالرجل، ولأن كل معصية أباحت دم الرجل بعد حظره ؛ فإنها تبيح دم المرأة ؛ كالقتل والزنا مع الإحصان (٤) .

### مسألة ١٥٢٨

يُستتاب المرتد<sup>(٥)</sup>، خلافاً لمن حكى عنه أنه لا يستتاب<sup>(٦)</sup>؛ لحديث عمر بن

<sup>(</sup>٢) «الجامع الصغير» (٢٥١)، «اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى» (١٩٩)، «مختصر الطحاوي» (٢٥٩)، «القدوري» (١١٧)، «اللباب» (٤ / ١٤٩)، «الاختيار» (٤ / ١٤٩)، «مختصر اختلاف العلماء» (٣ / ٢٧١) رقم ١٦٢٤)، «فتح القدير» (٦ / ٧١)، «تبيين الحقائق» (٣ / ٢٨٤ ـ ٢٨٥)، «البحر الرائق» (٥ / ١٣٩)، «تحفة الفقهاء» (٣ / ٥٣٠)، «تحفة الملوك» (ص ١٩٣)، «بدائع الصنائع» (٩ / ٥٣٠)، «جمل الأحكام» (٥٠٠)، «رؤوس المسائل» (٤٨٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في (صحيحه) (كتاب الجهاد، باب لا يعذب بعذاب الله، رقم ٢٠١٧).

<sup>(</sup>٤) ما قرره المصنف هو الراجح، وهو مذهب جماهير أهل العلم، وهو مذهب الشافعية والحنابلة أيضاً. انظر بسط المسألة وأدلتها في: «سنن الدارقطني» (رقم ٣٤٠٦، ٣٤٠٣، ٣٤٠٣ ـ بتحقيقي)، «الحاوي الكبير» (١٣ / ١٥٥ ـ ط دار الكتب العلمية)، «المهذب» (٢ / ٢٢٢)، «مغني المحتاج» (٤ / ١٣٩ ـ ١٤٠)، «روضة الطالبين» (١٠ / ٧٥)، «المغني» (١٢ / ٢٦٤)، «تنقيح التحقيق» (٣ / ٣٧٧ ـ ٣٢٩)، «الإنصاف» (١٠ / ٢٢٨)، «كشاف القناع» (٦ / ١٧٤)، «منتهى الإرادات» (٣ / ٣٧٧)، «أثر الشبهات في درء الحدود» (ص ٥٢٠ ـ ٥٢٣).

<sup>(</sup>٥) «التفريع» (٢ / ٢٣١)، «جامع الأمهات» (ص ١٥»)، «المعونة» (٣ / ١٣٦١)، «بداية المجتهد» (٢ / ٤٥٩)، «عقد الجواهر الثمينة» (٣ / ٢٩٨)، «شرح الزرقاني على خليل» (٨ / ٥٠)، «الخرشي» (٨ / ٥٠)، «الشرح الكبير» (٤ / ٤٠٣)، «تفسير القرطبي» (٣ / ٤٧).

 <sup>(</sup>٦) قال أبو يوسف: أقتله ولا أستتيبه إلا أنه إن بدرني بالتوبة خليتُ سبيله ووكلتُ أمره إلى الله. نقله الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/ ٢١٠) والجصاص في «مختصر اختلاف العلماء» (٣/ ٥٠١) / رقم ١٦٥١).

الخطاب رضي الله عنه لما بلغه أن رجلاً ارتد فقتل قبل أن يستتاب، فقال: هلا حبستموه ثلاثاً فأطعمتموه كل يوم رغيفاً، فإن تاب وإلا قتلتموه، اللهم لم آمر ولم أرض إذ بلغني (١). ولا مخالف له، ولأن من قبلت توبته عرضت عليه كسائر الكفار، ولأنه يجوز أن تكون عرضت له شبهة تزول عنه بالاستتابة (٢).

### مسألة ١٥٢٩

يستنباب ثبلاثماً "، خبلافاً لأحبد قبولي الشبافعي أنه يستنباب في

= وانظر: «بدائع الصنائع» (٧ / ١٣٤ -١٣٥)، «أحكام القرآن» (٢ / ٢٨٦) للجصاص، «مجمع الأنهر» (١ / ٢٨٠)، «حاشية ابن عابدين» (٤ / ٢٢٥ ـ ٢٢٦).

ونقل الشاشي في «حلية العلماء» (٧/ ٦٢٥): عن عطاء قوله: إن كان مسلماً في الأصل لم يستتب، وإن كان قد أسلم ثم ارتد استتيب. وقال الحسن البصري: يقتل من غير استتابة.

ولهذا مذهب طاوس وأهل الظاهر.

انظر: «البناية» (٥ / ٨٥٠ ـ ٨٥٣)، «فتح الباري» (١٢ / ٢٣٧)، «اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» (٢ / ٧٧٨)، «الحاوي الكبير» (٥٧ ـ حكم المرتد)، «نوادر الفقهاء» (ص ١٧٣)، «الإفصاح» (٢ / ٧٧٨)، «الإشراف» لابن المنذر (رقم ١٥٣٦)، «نيل الأوطار» (٨ / ٧ ـ ٨).

(۱) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۰ / ۱۳۷) وعبدالرزاق (۱۰ / ۱۳۵، ۱۳۵) في «مصنفيهما»، ومالك في «الموطأ» (۲ / ۲۰۳)، وابن عبدالبر في «السنن الكبرى» (۸ / ۲۰۳ ـ ۲۰۷)، وابن عبدالبر في «التمهيد» (۵ / ۳۰۳ ـ ۳۰۷) بسند منقطع.

ورواه عبدالرزاق في «مصنفه» (۱۰ / ۱٦٤ \_ ١٦٥ / رقم ١٨٦٥) بسندٍ متصل فيه عبدالله بن عبدالرحمٰن عنه ابنه محمد فقط؛ كما في «الميزان» (۲ / ٤٥٣)، وكلاهما \_ في «التقريب» \_ مقبول، ولا متابع لهما، وقال عنه البيهقي في «مختصر الخلافيات» (٤ / ٤٠٥): «ليس بثابت»، ونقل تضعيف الشافعي له.

(۲) القول بالاستنابة قوي ووجيه، والخلاف المعتبر في حكم الاستتابة؛ فالمالكية في إحدى الروايتين والحنابلة والقول المعتمد عند الشافعية الوجوب، وجمهور الحنفية على استحبابها، والأول أرجح. انظر: «سنن البيهقي» (۸ / ۲۰۳)، «شرح فتح القدير» (۲ / ۲۸)، «حاشية ابن عابدين» (٤ / ۲۲۵)، «أثر الشبهات» (٥٠٥ ـ ٥٠٨، ومسألة رقم ١٥٣١).

(٣) من يوم الثبوت لا من يوم الكفر.

انظر: "المعونة" (٣ / ١٣٦١)، "جامع الأمهات" (ص ٥١٣)، "الشرح الكبير" (٤ / ٣٠٤)، "الخرشي" (٨ / ٢٥).

الحال (۱)؛ لحديث عمر الذي رويناه ( $^{(7)}$ )، ولأن الغرض بالتوبة زوال شبهة لعلها أن تكون عرضت له فتزول ويعود إلى الإسلام، وذلك يقتضى أن يمهل مدة ما  $^{(7)}$ .

#### مسألة ١٥٣٠

إذا تاب قُبلت توبته (٤)، خلافاً لمن قال: لا تقبل توبته (٥)؛ لقوله تعالى: ﴿ قُل

خهب ابن القاسم استتابة المرتد ثلاث مرات، ولو في يوم واحد. انظر: «شرح الزرقاني على خليل»
 (٨ / ٥٥).

(۱) مذهبهم لا يمهل أكثر من أن يناظر ويكشف عما اشتبه عليه على أحد القولين. انظر: «الأم» (٤ / ٢٦٤)، «مختصر المزني» (٢٦٠)، «الحاوي الكبير» (١٦ / ٤١٥)، «روضة الطالبين» (١٠ / ٥٧ ـ ٢٧)، «مغني المحتاج» (٤ / ١٣٩ ـ ١٤٠)، «حلية العلماء» (٧ / ٢٠٥)، «مختصر الخلافيات» (٤ / ٤٠٤ / رقم ٢٨٨)، «السنن الكبرى» (٨ / ٢٠٦ ـ ٢٠٧)، «رحمة الأمة» (ص ٢٦٩).

(٢) مضى سابقاً مع تخريجه.

(٣) المدة تحتاج إلى توقيف، والعبرة بالإمهال حتى تزول الشبهة، يدل عليه ما أخرجه أبو داود في «السنن» (٣) ٤٣٥٦) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ٢٠٦) عن أبي بردة رضي الله عنه قال: فأتي أبو موسى برجل ارتد من الإسلام، فدعاه عشرين ليلة أو قريباً منها، فجاء معاذ فدعاه، فأبى، فضرب عنقه.

قال المنذري في «مختصر سنن أبي داود» (٦ / ١٩٧): «ورواه البخاري في «صحيحه» معلقاً عن أبي بردة ومسلم في «صحيحه» عنه».

وانظر: «المحلي» (١١ / ٢٢٩ ـ ٢٣١)، «أثر الشبهات» (٥٠٩).

(٤) «عقد الجواهر الثمينة» (٣/ ٣٠٠)، «المعونة» (٣/ ١٣٦١)، «جامع الأمهات» (ص ٥١٣)، «شرح الزرقاني» (٨/ ٦٥)، «الشرح الكبير» (٤/ ٣٠٤)، «الخرشي» (٨/ ٦٥)، «تفسير القرطبي» (٣/ ٤٠). ٤٧).

(٥) هو أحد قولي الإمام أحمد.

وانظر: «المغني» (٨ / ١٢٦)، «الإنصاف» (١٠ / ٣٢٨)، «هداية الراغب» (٥٣٨)، «منار السبيل» (٢ / ٤٠٥)، «منار السبيل» (٢ / ٤٠٥)، «منتهى الإرادات» (٢ / ٤٩٩)، «حلية العلماء» (٧ / ٢٢٦).

ومذهب الحسن البصري: يقتل وإن تاب، وحكى القرطبي عنه أنه يستتاب مئة مرة، وفصل عطاء؛ كما نقلناه عنه في المسألة قبل السابقة.

وانظر: «نوادر الفقهاء» (ص ۱۷۳)، «الإشراف» (رقم ۱۵۳۱) لابن المنذر، «البناية» (٥/ ۸٥٠\_) . (فتح الباري» (١٢ / ٢٣٧)، «نيل الأوطار» (٨/ ٧-٨).

لِلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِن يَنتَهُوا يُغَفَّر لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ ﴾ [الأنفال: ٣٨]، وقوله: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ ٱلنَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ﴾ [الشورى: ٢٥]، ولحديث عمر الذي رويناه (١١)، ولأنه قد تاب من كفر مظهر كالكافر الأصلى (٢).

### مسألة ١٥٣١

وعرض التوبة واجب على ظاهر المذهب $^{(7)}$ ، وقال أبو حنيفة: لا تجب $^{(3)}$ ، وهو أحد قولي الشافعي $^{(9)}$ .

فدلیلنا حدیث عمر  $(^{7})$ ، ولأنه ممن عرف الإسلام فیمكن أن یعرض له شبهة تزول بتقریره واستتابته  $(^{(7)})$ .

#### مسألة ١٥٣٢

إذا اجتمع المرتدون ونصبوا راية وقاتلونا وقتلوا وأتلفوا أموالاً ثم تابوا لم يسؤاخذوا بشيء من ذلك (^)، خلافاً لأحد قولي

<sup>(</sup>١) مضى سابقاً مع تخريجه.

<sup>(</sup>٢) ما قرره المصنف هو الراجع؛ لما قدمناه، وهو مذهب الجماهير.

 <sup>(</sup>۳) «الموطأ» (۷۳۱)، «جامع الأمهات» (ص ۵۱۳)، «عقد الجواهر الثمينة» (۳ / ۳۰۰)، «شرح الزرقاني» (۸ / ۲۰)، «تفسير القرطبي» (۳ / ۲۰۱)، «الشرح الكبير» (٤ / ۳۰٤)، «الخرشي» (۸ / ۲۰)، «تفسير القرطبي» (۳ / ۲۰۷).

<sup>(</sup>٤) «الجامع الصغير» (٢٥١)، «المبسوط» (٢٦/ ٩٨)، «شرح فتح القدير» (٦/ ٦٨)، «تحفة الملوك» (ص ١٩٣)، «جمل الأحكام» (٣٠٥)، «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٢٢٥)، «مختصر اختلاف العلماء» (٣/ ٥٠١/) رقم ١٦٥١).

<sup>(</sup>٥) «مختصر المزني» (٢٠٩)، «حلية العلماء» (٧ / ٦٢٤)، «السنن الكبرى» (٨ / ٢٠٦ ـ ٢٠٧)، «مغني المحتاج» (٤ / ٢٠٩).

ولهذا أحد قولي أحمد. انظر: «المغني» (٩ / ٤).

٦) هو الأثر المشار إليه في المسألتين السابقتين.

<sup>(</sup>٧) ما قرره المصنف هو الصحيح، ولهذا ما كان عليه الصحابة والتابعون، والله أعلم. وانظر: «أثر الشبهات» (ص ٥٠٨ ـ ٥١٥).

<sup>(</sup>٨) «التفريع» (٢ / ٢٣٢)، «الرسالة» (٢٤٠ ـ ٢٤١)، «الكافي» (٥٨٧)، «مقدمات ابن رشد» (٣ / =

الشافعي (1)؛ لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه والصحابة لم يؤاخذوا ممن رجع من أهل الردة بشيء مما قتلوا أو أتلفوا(1)؛ لأنهم فئة ممتنعة قاتلت على تأويل بدين كأهل الحرب.

### مسألة ١٥٣٢

لا يسبى ولده الذي ولده في ردته (٣)، خلافاً للشافعي (٤)؛ لأن السبي لا يكون إلا في جنس يجوز إقرارهم على دينهم، وذلك معدوم في المرتدين (٥).

#### مسألة ١٥٣٤

تصــــح ردة السكـــران (٢)، خـــلافـــاً لأبـــي

<sup>= (</sup>۲۲۱)، «المعونة» (۳ / ۱۳۶۱)، «عقد الجواهر الثمينة» (۳ / ۳۰۰)، «جامع الأمهات» (ص

<sup>(</sup>۱) «الأم» (٤ / ٤١٨)، «مختصر المزني» (٢٥٩، ٢٦٧)، «الإقناع» (١٧٤)، «المهذب» (٢ / ٢٢١)، «المنهاج» (١٣١)، «حلية العلماء» (٧ / ٢٦٩).

<sup>(</sup>٢) انظر حول هٰذا في: «تاريخ ابن جرير» (٣/ ٢٥٠ ـ ٢٥١، ٢٥٩ ـ ٢٦١)، و «الردة» للواقدي (٢) انظر حول هٰذا في: «تاريخ ابن جرير» (١/ ١٥٠) و «الفتوح» (١/ ١٥٠) لابن أعثم، «فتوح البلدان» للبلاذري (١/ ١٥٠) - (١/ ١١٣ ـ ط المنجد)، «السنن الكبرى» للبيهقي (٨/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٣) "عقد الجواهر الثمينة" (٣ / ٣٠٠)، "المفهم" (١ / ١٨٦) ـ وفيه: "وكان أبو بكريرى سبي أولاد المرتدين، وبذلك قال أصبغ بن الفرج من أصحابنا، وكان عمر يرى أنهم لا يُسْبَون، ولذلك ردً سبيهم، وبهذا قال جمهور العلماء وأثمة الفتوى" ـ، "إكمال المعلم" (١ / ٢٤٤)، "حاشية الدسوقي" (٤ / ٣٠٥).

<sup>(</sup>٤) «مختصر المزني» (٢٦٠)، «الحاوي الكبير» (١٦ / ٤٢٥)، «حلية العلماء» (٧ / ٦٣٠)، «مغني المحتاج» (٤ / ٦٣٠)، «المحتاج» (٤ / ١٣٥، ١٣٦)، «معالم السنن» (٢ / ٢٠٢)، «المجموع» (٥ / ٣٣٤)، «فتح الباري» (١٢ / ٢٠٠)، «السراج الوهاج» (٥١٩).

<sup>(</sup>٥) قال الخطابي في «معالم السنن»: «لم ينقرض العصر \_ أي: عصر الصحابة \_ حتى أجمعوا أنه لا يُسبى المرتد»، والحمد لله على توفيقه.

 <sup>(</sup>٦) «الشرح الكبير» (٤ / ٣٠٨)، «المخرشي» (٨ / ٧١)، «حاشية الدسوقي» (٤ / ٣١٠).
 وهٰذا مذهب الشافعية، وهو أظهر الروايتين عن أحمد.

انظر: «الأم» (٦ / ١٤٨)، «حاشيتا قليوبي وعميرة» (٦ / ١٧٦)، «المهذب» (٢ / ٧٧)، «فيض=

حنيفة $^{(1)}$ ؛ لأن كل من صح طلاقه وقذفه صحت ردته؛ كالصاحى $^{(7)}$ .

#### مسألة ١٥٣٥

وإذا قتل المرتد أو مات على ردّته؛ كان ماله فيئاً غير موروث لورثته، ولا لأهل الدين الذي انتقل إليه (٣)، خلافاً للأوزاعي (٤) وغيره (٥) في قولهم: إنه يورث

ولهذا القول بعدم ردة السكران أمر تقبله النفس؛ لأن من سكر هذى، وغالباً يجرى على لسانه مختلف صنوف الكلام مما يوجب مثله الردة، كما أن الاعتقاد المبنى على القول والإرادة لا يمكن تصوره في حال السكران، لذلك فاستحسان الأحناف في محله.

انظر: (أحكام المرتد» (ص ٦٧ - ٦٨)، (أثر الشبهات في درء الحدود» (ص ٢٤ - ٢٩٥).

الإله (٢/ ٣٠٥)، (السراج الوهاج) (٥١٩)، (حلية العلماء) (٧/ ٢٢٣)، (المغنى) (٨/ ٣٣٥)، «الإنصاف» (۱۰ / ۳۳۱).

<sup>«</sup>الهداية» (۲ / ۱۲۲)، «المبسوط» (۱۰ / ۱۲۳)، «تحفة الفقهاء» (٤ / ٣٣٥)، «بدائع الصنائع» (٧ / ١٣٤)، «شرح فتح القدير» (٦ / ٩٨)، «البحر الرائق» (٥ / ١٢٩)، «تحفة الملوك» (ص ١٩٥)، دحاشية ابن عابدين، (٤ / ٢٢٤).

<sup>(</sup>٢) الردة تنبني على الاعتقاد، ونحن نعلم أن السكران غير معتقد لما يقول، ولأنه لا ينجو سكران من التكلم بكلمة الكفر في حال سكره عادة، والأصل فيه ما روى أن واحداً من كبار الصحابة سكر حين كان الشرب حلالاً، وقال لرسول الله: ﴿. . . هل أنتم إلا عبيدي وعبيد آبائي،، ولم يجعل ذلك منه كفراً، وقرأ سكران سورة ﴿ قُلَ يَكَأَيُّهُا ٱلْكَنْهِ وَكِنْ فِي صلاة المغرب فترك اللاآت فيها فنزل فيه قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقَرَبُوا الصَّكَاوَةَ وَأَنتُدْ شَكَرَىٰ حَتَّى تَعَلَمُوا مَا لَقُولُونَ ﴾ فيه دليل على أنه لا يحكم بردته في حال سكره كما لا يحكم به في حال جنونه. أفاده السرخسي.

<sup>«</sup>التفريع» (۲ / ۲۳۲)، «الرسالة» (۲٤٠ ـ ۲٤۱)، «الكافي» (۸۲)، «مقدمات ابن رشد» (۳ / ٢٢١)، (جامع الأمهات) (ص ٥١٣)، (تفسير القرطبي) (٣ / ٤٩)، (الخرشي) (٨ / ٦٦)، «الشامل» (۲/ ق ۱۷۱) لبهرام.

دفقه الإمام الأوزاعي» (۲ / ۱۰).

وهو أحد الأقوال عن الإمام أحمد، وروي عن أبي بكر وابن مسعود. انظر: «المغنى» (٦ / ٣٠٠)، «الإنصاف» (٧ / ٣٥٢ و١٠ / ٣٣٩)، «الإقناع» (٤ / ٣٠٥)، «منتهى الإرادات» (٢ / ٥٠٣)، «الكافى» (٣ / ١٦١). ولهذا قول أبي يوسف ومحمد.

انظر: (رحمة الأمة) (١٩١).

عنه، ولأبي حنيفة في قوله: يورث عنه ما اكتسبه قبل ردته ولا يورث ما اكتسبه حال ارتداده (۱)؛ لقوله ﷺ: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» (۲)، ولأنه مات كافراً؛ فلم يرثه مسلم؛ كالكافر الأصلي.

ودليلنا على أبي حنيفة أنه نوع من ماله؛ فأشبه ما كسب حال ردته $^{(7)}$ .

وقال الشافعي في «الأم» (٦ / ١٥١ و٧ / ٣٣٠): «كل ما اكتسب المرتد في ردته أو كان له قبل الردة سواء، وهو فيء؛ لأن الله تبارك وتعالى منع الدماء بالإسلام ومنع الأموال بالذي منع به الدماء، فإذا خرج الرجل من الإسلام إلى أن يباح دمه بالكفر كما كان يكون مباحاً قبل أن يسلم يباح معه ماله، وكان أهون من دمه؛ لأنه كان ممنوعاً تبعاً لدمه، فلما هتكت حرمة دمه كانت حرمة ماله أهتك وأيسر من الدم، وليس قتلنا إياه على الردة كقتلنا إياه على الزنا، ولا القتل ولا المحاربة، تلك حدود لسنا نخرجه بها عن أحكام الإسلام، وهو فيها وارث موروث، كما كان قبل أن يحدثها وليس لهكذا المرتد . . عن أسامة بن زيد أن رسول الله على قال: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم»، قال الشافعي: أفيعدوا المرتد أن يكون كافراً أو مسلماً قال: بل كافر. قلنا: فحكم رسول الله أن لا يرث مسلم كافراً ولا يرث كافر مسلماً . . . ».

وقد نقل ابن قدامة والكلوذاني ثلاثة أقوال عن أحمد:

الأول: يكون فيثاً من حين موته، ولهذا هو المذهب كما ذكره المرداوي في الإنصاف؟ (٧ / ٣٥٢). و 1 / ٣٣٩).

<sup>(</sup>۱) «مختصر الطحاوي» (۲۰)، «اللباب» (٤ / ١٥٠)، «الهداية» (٢ / ١٢٤)، «المبسوط» (۱۰ / ١٠٤)، «بدائع الصنائع» (٧ / ١٣٦)، «عمدة القاري» (٢٣ / ٢٦٠)، «أحكام القرآن» (٢ / ١٢٣)، «تحفة الملوك» (١٩٣)، «جمل الأحكام» (٣٠٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في اصحيحه (كتاب الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، رقم ٢٧٦٤)، ومسلم في اصحيحه (كتاب الفرائض، رقم ٢٦٦٤)؛ من حديث أسامة بن زيد رفعه.

٣) قال ابن حزم في «المحلى» (١١ / ٢٣٩): وفلما اختلفوا نظرنا في ذلك؛ فكان الثابت عن رسول الله عن أنه لا يرث المسلم الكافر مانعاً من توريث ولد المرتد وهم مسلمون مال أبيهم المرتد لأنه كافر وهم مسلمون . . . عن أسامة بن زيد عن النبي على الله الله ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم»، ولهذا عموم منه عليه السلام لم يخص منه مرتد من غيره، ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًا ﴾ [مريم: ٢٤]، ولو أراد الله أن يخص المرتد من ذلك لما أغفله ولا أهمله، بل قد نص الله تعالى على أن المرتد من جملة الكفار بقوله: ﴿ وَمَن يَتَوَلَمْ مِن عُبِرُهُمْ فَانَدُمْ مَن أَنْهُ مِن الله على أن المرتد من جملة الكفار بقوله: ﴿ وَمَن يَتَوَلَمْ مِن أَنهُ مِن الله على أنها المرتد ورثته فلمن تكون، الراجح أنها تكون لبيت المال».

إذا انتقل الكافر من ملة إلى ملة أخرى إلى الكفر لم يعرض له إذا أدى الجزية (۱) خلافاً للشافعي في قوله: إذا لم يسلم [قتل] (۲) الأن الدين الذي انتقل إليه مما يجوز الإقرار عليه افجاز أن يقر عليه بالانتقال كما لو كان عليه ابتداء ، ولأنه لو كان يعقوبياً فصار نسطورياً لم يعرض له الأنه انتقال من كفر إلى كفر ، فكذلك انتقاله من اليهودية إلى النصرانية .

#### باب

لا يؤخذ أهل البغي بما أتلفوه في القتال أو غيره من نفس أو مال على وجه التأويل<sup>(۱)</sup>، وقال أبو حنيفة: يضمنون<sup>(1)</sup>. وهو قول الشافعي

= الثاني: لورثته من المسلمين.

الثالث: لورثته من ا لكفار الذين اختار دينهم.

وقال أبو حنيفة ومحمد: إن ما اكتسبه المرتد في ردته يكون بعد قتله أو وفاته على الردة في بيت مال المسلمين.

انظر المصادر السابقة، «أحكام المرتد» (٢٨٥ ـ ٢٨٧).

(۱) «التفريع» (۲ / ۲۳۱)، «الكافي» (۸۸)، «المعونة» (۳ / ۱۳۶۳).

(۲) «الأم» (٦ / ١٥٦ - ١٥٦)، «الإقناع» (١٧٤)، «الحاوي الكبير» (١٤ / ٣٧٤ ـ ط دار الكتب العلمية).

وما بين المعقوفتين سقط من الأصل والمطبوع .

ولهذا مذهب الحنابلة.

انظر: «المغني» (۱۲ / ۲۱۸)، «الإنصاف» (٤ / ٢٤٩)، «تنقيع التحقيق» (٣ / ٢٨٦ ـ ٢٨٧)، «منتهى الإرادات» (١ / ٢٦٩)، «كشاف القناع» (٣ / ١٤١).

- (٣) «التفريع» (٢ / ٢٣٢)، «الرسالة» (٢٤٠ ـ ٢٤١)، «الكافي» (٨٢٥)، «مقدمات ابن رشد» (٣ / ٢١١)، «المعونة» (٣ / ١٣٦١).
- (٤) مذهب الحنفية عدم الضمان، ولكنهم يؤمرون بالرد عليهم فيما بينهم وبين الله تعالى، وليس كما قال المصنف.

قال الطحاوي في «مختصره» (٢٥٧ ـ ٢٥٨): «وما أصابوه في حربهم من جرح أو نفس أو مال لم يؤخذوا به إلا أن يؤخذ مال رجل بعينه فيرد عليه.

الآخر(١).

ودليلنا أن أهل الجهل وغيرهم من فئات المسلمين التي اقتتلت على تأويل الدين لم يأخذ بعضهم بعضاً بقود ولا غرم ما أتلفه من مال، ولأنها فئة امتنعت وأتلفت بتأويل فلم تضمن، أصله أهل الحرب إذا أتلفوا النفوس والأموال.

#### مسألة ١٥٣٧

إذا نصب أهل البغي قاضياً منهم تعرف أحكامه لم تنقض إذا أصاب وجه الحكم (۲)، وقال أبو حنيفة: إن كان منهم نقضت أحكامه (۳).

فدليلنا أن الفتن والحروب قد كانت في الصحابة والتابعين؛ فلم تعرض إحدى الفئتين على الأخرى في ذلك، ولا تعرضت لنقض أحكامها، ولأنه قضى بما لو قضى به العادل لم ينقض بولاية من أهل الإسلام؛ كالعادل.

#### مسألة ١٥٣٨

تجب الحدود في دار أهل البغي على من ركب أسبابها(٤)، خلافاً لأبي

<sup>=</sup> وانظر: «تحفة الفقهاء» (٣/ ٥٣٧)، «بدائع الصنائع» (٩/ ٣٩٩٤)، «رؤوس المسائل» (٤٧٩)، «تحفة الملوك» (ص ١٩٧)، «جمل الأحكام» (٣٨٤).

<sup>(</sup>١) - «مختصر المزني» (٢٥٩، ٢٦٧)، «الإقناع» (١٧٤)، «حلية العلماء» (٧/ ٦١٩، ٦٢٩).

 <sup>(</sup>۲) «الذخيرة» (۹ / ۱۲)، (عقد الجواهر الثمينة» (۳ / ۲۹۳ \_ ۲۹۶)، «العقد المنظم» (۲ / ۱۹۰ \_ ۱۹۰ \_ ۱۹۰ \_ بهامش «تبصرة الحكام»).

 <sup>(</sup>٣) مذهبهم أن القاضي إذا كان عدلاً في نفسه لا يعتبر فسق من ولاه.
 انظر: «مختصر الطحاوي» (۲٥٧)، «مختصر اختلاف العلماء» (٣/ ٥٢١ / رقم ١٦٦٣)، «أحكام القرآن» (٣ / ٣٠٤) للجصاص، «المبسوط» (١٠ / ١٣١)، «جمل الأحكام» (٣٨٤)، «روضة القضاة» (١ / ٢٧ و٣ / ١٦٧)، «شرح أدب القاضي» (٣ / ١٥٥ \_ ١٥٥)، «بدائع الصنائع» (٧ / ١٤٥)، «حاشية الشلبي» (٤ / ١٧٧)، «البحر الرائق» (٧ / ١٩٣)، «أدب القضاء» للسروجي (ص ٢٤٥)، «حاشية ابن عابدين» (٤ / ٢٧٧).

<sup>(</sup>٤) • جواهر الإكليل» (٢ / ٢٨٦). ولهذا مذهب الشافعية وأبي ثور، وهو اختيار ابن المنذر.

حنيفة (١)؛ لأنه مرتكب لما يوجب الحد مع اعترافه بالملة (٢)، فأشبه أهل العدل.

#### مسألة ١٥٣٩

حد الحرابة على التخيير دون الترتيب، وهو موكول إلى اجتهاد الإمام؛ فله أن يقتله إن رءاه حظاً ونظراً وإن لم يكن قتل  $^{(7)}$ ، وقال أبو حنيفة  $^{(3)}$  والشافعي  $^{(0)}$ : حدها على الترتيب ولا يقتل ما لم يقتل ولا يصلب ولا يقطع، فإن قتل ولم يأخذ مالاً قتل فقط ولم يقطع ولم يصلب، فإن أخذ المال ولم يقتل قطع، وإن قتل وأخذ المال. قال أبو حنيفة: الإمام مخير: إن شاء جمع القتل و[القطع]، وإن شاء جمع القطع والصلب، ثم قتل بعد الصلب $^{(7)}$ ، وقال الشافعي: يقتلهم خنقاً ثم

<sup>=</sup> انظر: «الإفصاح» (۲ / ۲۳۰)، «المغني» (۱۰ / ۵۳۷ ـ مع «الشرح الكبير»)، «السنن الكبرى» (۹ / ۱۰۳ ـ مع الشرح الكبير»)، «السنن الكبرى» (۹ / ۱۰۳ ـ الطبيعة على المبيعة على المبيعة

<sup>(</sup>۱) «الخراج» (ص ۱۷۸)، «الاختيار» (٤ / ٩١)، «بدائع الصنائع» (٧ / ٣٤، ٨٠)، «فتح القدير» (٥ / ٢٤). وانظر: «حلية العلماء» (٧ / ٦١٨ ـ ٦١٩).

وبعدها في (ط): «في قوله».

<sup>(</sup>٢) في (ط): «اعتزائه إلى ١.

<sup>(</sup>٣) «المدونة» (٤ / ٢٨٤)، «التفريع» (٢ / ٢٣٢)، «الرسالة» (٤٠ ـ ٢٤١)، «المنتقى» (٧ / ١٧٤)، «المعونة» (٣ / ٢٣٦)، «جامع «الكافي» (٩٨٠ ـ ٥٨٤)، «مقدمات ابن رشد» (٣ / ٢٢٧)، «المعونة» (٣ / ٢٣٦١)، «جامع الأمهات» (ص ٥٢٣)، «عقد الجواهر الثمينة» (٣ / ٣٤٢)، «تبصرة الحكام» (٢ / ١٨٨ ـ ١٨٩)، «تفسير القرطبي» (٦ / ١٨٨).

وهٰذا مذهب أبي ثور، وهو قول سعيد بن المسبب وعمر بن عبدالعزيز ومجاهد والضحاك والنخعي، وهو مروي عن ابن عباس. أفاده القرطبي.

ومذهب ابن حزم أنه على التخيير، على أن لا يجمع بين عقوبتين.

انظر: «المحلى» (١١ / ٣١٨\_٣١٩)، «التشريع الجناثي» (٢ / ٦٤٧).

<sup>(</sup>٤) «مختصر الطحاوي» (٧٧٥)، (بدائع الصنائع» (٧/ ٩٣).

 <sup>(</sup>٥) المختصر المزني (٢٦٥)، (الحاوي الكبير (١٧ / ٢٣٤)، (مغني المحتاج (٤ / ١٨٢)، (حلية العلماء (٨ / ٨٠)).

<sup>(</sup>٦) «مختصر الطحاوي» (٢٧٦)، «اللباب» (٣/ ٢١٢). وفي الأصل والمطبوع: «... وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب. وقال أبو حنيفة: الإمام مخير: إن شاء جمع القتل والصلب، وإن شاء صلب حياً، ثم قتل بعد الصلب»!!

يصلبهم(١).

فدليلنا على أنه يقتل وإن لم يكن قتل قوله تعالى: ﴿ أَن يُقَـتَلُوٓا أَوَ يُصَـكَلَبُوٓا أَوَ يُصَـكَلَبُوّا أَوَ يُصَـكَلَبُوّا أَوَ يُصَـكَلَبُوّا أَوْ يُصَـكَلَبُوّا أَوْ يُصَـكَلَبُوّا أَن تُقَـطُع آيَـدِيهِم وَأَرْجُلُهُم مِّن خِلَافٍ . . . ﴾ [المائدة: ٣٣] الآية، ولم يشترط أن يكونوا قتلوا، ولأنه خير بين لهذه الحدود؛ فدل على سقوط الترتيب، وروي أنه عليه قتلوا : «من شهر سيفه بموضعه فقد وجب دمه» (٢).

#### مسألة ١٥٤٠

النفي (٣) المراد في آية المحاربين هو إخراجهم من البلد الذي كانوا فيه إلى غيره وحبسهم فيه (٤)، وقال أبو حنيفة: يحبسون في البلد نفسه (٥). وقال الشافعي:

<sup>(</sup>۱) «الأم» (٦/ ١٥١ ـ ١٥٢)، «مختصر المزني» (٢٦٥)، «الإقناع» (١٧٣)، «حلية العلماء» (٨/ ٨٠ ـ ١٧٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي (٧/ ١١٧)، والحاكم (٢/ ١٥٩)، والطبراني في «الكبير» (رقم ٢٨٢ ـ القطعة المتبقية)، والضياء في «المختارة» (٩/ ٣٠٣ ـ ٣٠٤/ رقم ٢٥٩ ـ ٢٦١)، وأبو نعيم في «الحلية» (٤/ ٢١) من طريق ابن طاوس، عن أبيه، عن الزبير رفعه، وفيه: «ثم وضعه»، بدل: «بموضعه»، ورجاله ثقات، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

وقال الضياء؛ «يعني وضعه: ضرب به». قلت: وأشهر سيفه: أخرجه من غمده للقتال، انظر: «النهاية» (٢/ ٥١٥).

وأخرجه النسائي موقوفاً على عبدالله بن الزبير، وهو أشبه.

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل: مذهب الشافعي أن النفي أن لا يتركوا بحيث يتمكنون من الفرار في موضع، وتحل هذه العقوبة إذا اقتصروا على الإخافة».

<sup>(</sup>٤) «المدونة» (٦ / ٢٣٧ ـ ط دار صادر)، «الذخيرة» (١٢ / ١٣٧)، "جامع الأمهات» (ص ٥٢٥)، «قوانين الأحكام» (٣١١)، «أحكام القرآن» (٢ / ٥٩٨) لابن العربي ـ واختار الحبس؛ كالحنفية ـ، «بداية المجتهد» (٢ / ٤٩٠)، «تبصرة الحكام» (٢ / ١٨٨)، «عقد الجواهر الثمينة» (٣ / ٣٤٣)، «الشرح الكبير» (٤ / ٣٤٩)، «تفسير القرطبي» (٦ / ١٥٣)، «أقضية النبي ﷺ» (١٢) لابن فرج.

ولهذا اختيار ابن جرير في «تفسيره» (٦ / ١٨).

<sup>(</sup>٥) «بدائع الصنائع» (٧/ ٩٤ \_ ٩٥)، «المبسوط» (٢/ ٨٨)، «أحكام القرآن» للجصاص (٢/ ٢١٤)، «حاشية رد المحتار» (٤/ ١١٣ \_ ١١٤).

نفيهم أن يهربوا، فإذا حصلوا بموضع أنفذ الإمام في طلبهم ليقيم عليهم الحد لهكذا يتبعهم أبداً (١).

ودليلنا أن معنى النفي الإخراج من الموضع المتوطن ومنعهم من الإقامة فيه، واللام في قوله: ﴿ أَوَيُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ﴾ [المائدة: ٣٣] للعهد، وهي الأرض التي كانوا فيها، وذلك لا يكون بالحبس في غيرها، لأنه إذا خلي لم يؤمن من عوده إليها فوجب أن يحبس بحيث يتحقق أنه لا يعود إليها، ولأنه لو كان هرب منه لا يخلو أن يكون في موضع من الأرض، فلا معنى لذلك، ولأنه يرجع سراً إلى الموضع الذي كان فيه فتزول فائدة العقوبة بالنفى (٢).

#### مسألة ١٥٤١

إذا رأى الإمام قطعه في أخذ المال؛ فلا يراعى في ذلك نصاب السرقة، بل يقطعه، وإن أخذ أقل منه قطع للحرابة (٣)، وقال أصحاب الشافعي: لا يقطع فيما

<sup>(</sup>۱) «الأم» (٦/ ١٥٢)، «مختصر المزني» (٢٦٥)، «السنن الكبرى» (٨/ ٢٨٣)، «الحاوي الكبير» (١٧ / ٢٨٤)، «الأحكام السلطانية» (ص ٢٦) للماوردي، «المهذب» (٢ / ٢٨٤)، «أسنى المطالب» (٤ / ٢٣٩)، «حلية العلماء» (٨/ ٨٠ ـ ٨١).

ومذهب الحنابلة: أن النفي معناه أن يشردوا؛ فلا يتركوا يأوون في بلد، وحكي عن أحمد رواية أخرى معناها: أن نفيهم طلب الإمام لهم، فإذا ظفر بهم عزَّرهم بما يردعهم.

انظر: «المغني» (۱۰ / ۳۱۴ ـ مع «الشرح الكبير»)، «الأحكام السلطانية» (ص ٢٦٣) لأبي يعلى، «الإنصاف» (۱۰ / ۲۹۸).

 <sup>(</sup>۲) الراجح أن نفي المحارب من الأرض يكون بحسب ما يراه الإمام، إما بطرده بحيث لا يأوى في بلد، وإما بحبسه. قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (۱۵ / ۳۱۰): «ولهذا أعدل وأحسن».
 وانظر: «المحلى» (۱۱ / ۳۱۸ – ۳۱۹)، «مصنف عبدالرزاق» (۱۰ / ۲۰۹)، «تفسير الآلوسي» (۲ / ۱۰۰)، «المقوبة في الفقه الإسلامي» (ص ۱۷۶) لأحمد بهنسي، «حد الحرابة» (ص ۱۸ – ۸۳)، «التشريع الجنائي» (۲ / ۲۶۹)، «المقوبة» (ص ۱۷۶)، «أحكام السجن ومعاملة السجناء» (ص ۳۶).

<sup>(</sup>٣) «المدونة» (٤ / ٥٥٤ ـ ط دار الكتب العلمية)، «الذخيرة» (١٢ / ١٣٣)، «جامع الأمهات» (ص ٥٢٣)، «عقد الجواهر الثمينة» (٣ / ٣٤٥)، «تبصرة الحكام» (٢ / ١٨٨).

دون نصاب القطع<sup>(۱)</sup>.

فدليلنا قوله تعالى: ﴿ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِ مَ وَأَرْجُلُهُم مِّنَ خِلَافٍ ﴾ [المائدة: ٣٣]، ولم يفرق، ولأنه أخذ المال على وجه الحرابة فأشبه الربع الدينار، ولأنه [لما لم يعتبر فيه الحرز] لم يعتبر فيه النصاب، ولأن السرقة صفتها أن يؤخذ الشيء على وجه الإخفاء ولهذا لا يوجد في المحارب.

# مسألة ١٥٤٢

إذا رأى الإمام الجمع بين قتل المحارب وصلبه؛ فإنه يصلبه حياً ثم يقتله (٢)، وقال الشافعي: يقتله على وجه الأرض ثم يصلب مقتولاً ثلاثة أيام (٣).

فدليلنا أن الصلب إنما أريد به الارتداع والانزجار، وذلك لا فائدة فيه بعد القتل؛ لأنه إذا صلب حياً ثم قتل كان أبلغ في الردع ليرتدع به غيره ممن يفعل كفعله، فإذا قتل فالردع حاصل بالقتل ولا يرتدع بما بعده (١٤).

<sup>(</sup>١) «الأم» (٦ / ١٥٢)، «مختصر المزني» (٢٦٥)، «الحاوي الكبير» (١٧ / ٢٤٦ ـ ٢٤٧)، «مغني المحتاج» (٤ / ١٨١)، «حلية العلماء» (٨ / ٨٢ ـ ٨٣).

<sup>(</sup>٢) «المدونة» (٤ / ٤٢٨)، «المعونة» (٣ / ١٣٦٧)، «جامع الأمهات» (ص ٥٢٣)، «عقد الجواهر الثمينة» (٣ / ٣٤٢)، «تبصرة الحكام» (٢ / ١٨٧).

<sup>(</sup>٣) «مختصر المزني» (ص ٢٦٥)، «الحاوي الكبير» (١٧ / ٢٤١)، «المهذب» (٢ / ٢٨٥)، «روضة الطالبين» (١٨ / ١٥٦ ـ ١٥٠)، «الأحكام السلطانية» (ص ٢٣٩)، «مغني المحتاج» (٤ / ١٨١ ـ ١٨١)، «حلية العلماء» (٨ / ٨٣ ـ ٨٤).

<sup>(</sup>٤) ما قرره المصنف قوي ووجيه، وأبده ابن حزم بقوله في «المحلى» (١١ / ٣١٧ ـ ٣١٨): «للإمام أن يصلب المحارب حياً ويترك حتى يببس ويجف كله؛ لأن الصلب في كلام العرب يقع على معنيين: أحدهما: من الأيدي، والربط على الخشبة، قال تعالى حاكياً عن فرعون: ﴿ وَلَأُصَلِبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ ﴾ [طه: ٧١].

والوجه الآخر: التثبيت، قال الشاعر عن فلاة مضلة:

بها جيفُ الحسرى فأما عضامها فبيضٌ وأما جِلدُهما فصليبُ يريد أن جلدها يابس، فوجب جمع الأمرين معاً، فإذا مات المصلوب سلم لأهله وكفن ودفن». وانظر: «الفقه الإسلامي وأدلته» (٦/ ١٣٨)، «حد الحرابة» (٧٣-٧٦).

إذا تاب المحارب قبل القدرة عليه سقط عنه جميع حد الحرابة (١)، وذكر الإسفرائيني عن أصحابهم، خلافاً في سقوط قطع يمينه وأن منهم من لا يسقط؛ لأن العاقلة ودفع الإنسان عما في يده حرز فيكون أخذه المال على وجه السرقة لا الحرابة (٢).

فدليلنا أن جملة القطع هو للحرابة وليس يتبعض فيكون بعضه للسرقة وبعضه للحرابة، فإذا كان كذلك سقط الجميع عنه، ولأن صفة السرقة أن تكون باستخفاء لا بمجاهرة.

# مسألة ١٥٤٤

إذا اجتمع المحاربون فقتل بعضهم وكان الباقون ردءاً وأعواناً لم يباشروا القتل؛ فإن جميعهم يقتلون (٢٠). وقال الشافعي: لا يقتل إلا من باشر القتل (٤٠).

فدليلنا قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَاتُواْ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُمُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَـتَّلُواْ ﴾ [المائدة: ٣٣]؛ فعم، ولأن ذلك مبني على تخيير الإمام وقد ذكرناه، ولأنهم اشتركوا في الحرابة؛ فوجب أن يشتركوا في حكمها كما لو قتلوا،

<sup>(</sup>۱) «الذخيرة» (۱۲ / ۱۳۳)، «التفريع» (۲ / ۲۳۳)، «الرسالة» (۲٤۱)، «عقد الجواهر الثمينة» (۳ / ۳۵۶)، «المعونة» (۳ / ۱۳۶۷)، «جامع الأمهات» (ص ۵۲۳).

 <sup>(</sup>۲) «الأم» (۲ / ۲۰۷)، «مختصر المزني» (۲۹۰)، «الحاوي الكبير» (۱۷ / ۲۵۰ ـ ۲۲۰)، «مغني المحتاج» (٤ / ۱۸٤)، «حلية العلماء» (٧ / ۸۸)، وانظر: «سقوط العقوبات في الفقه الإسلامي»
 (۳/ ۲۱۷ ـ ۲۲۷).

 <sup>(</sup>٣) «عقد الجواهر الثمينة» (٣ / ٣٤٤)، «الذخيرة» (١٢ / ١٢٧ \_ ١٢٨)، «جامع الأمهات» (ص
 ٥٣)، «قوانين الأحكام» (٣١١)، «الخرشي» (٨ / ٢٠٦)، «الشرح الكبير» (٤ / ٣٥٠)، «تفسير القرطبي» (٦ / ٢٥١).

<sup>(</sup>٤) «مختصر المزني» (٢٦٥)، «الحاوي الكبير» (١٧ / ٢٤٧)، «الوجيز» (٢ / ١٧٩)، «المهذب» (٢ / ٢٨٦)، «مغني المحتاج» (٤ / ١٨٦)، «روضة الطالبين» (١٠ / ١٥٦ \_ ١٥٩)، «حلية العلماء» (٨ / ٨٨)، «مختصر الخلافيات» (٤ / ٤٦١ / رقم ٣٠٣).

ولأنه لما كان من حضر الوقيعة مشاركًا لمن قاتل في الغنيمة قاتل أو لم يقاتل، لأنهم ردء لهم وعون؛ فكذلك في المحاربة (١٠).

# مسألة مهمه

إذا عفا ولي الدم عن المحارب وقد أخذ قبل التوبة؛ فلا عفو له وينحتم قتله (۲)، خلافًا لمن يحكى عنه أن عفوه جائز (۳)؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَاتُوا اللَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَمُ . . ﴾ [المائدة: ٣٣] الآية، فخاطب الأثمة بذلك انحتامًا، ولأنه حق الله فلم يجز فيه عفو؛ كحد الزنى والسرقة.

## مسألة ١٥٤٦

لا يراعى في القتل بالحرابة إذا قتل تكافؤ الدماء فيقتل المسلم بالذمي والحر

«الأحكام السلطانية» (ص ٥٩) لأبي يعلى، «جواهر الكلام» (٦/ ٥٥١)، «سقوط العقوبات في الفقه الإسلامي» (٣/ ١٨٨).

<sup>(</sup>١) الراجع أن الردء والمباشر للقتل في الحرابة سواء في إقامة حد القتل حرابة عليهما، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٣١٨/٢٨): «وهذا هـو المأثور عـن الخلفاء الراشدين، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل ربيئة المحاربين، والربيئة: هو الناظر الذي يجلس في مكان عال ينظر منه لهم من يجيء، ولأن المباشر إنما تمكن من قتله بقوة الردء ومعونته».

وقال (٣٤/ ٣٤): «فلو اجتمع ثلاثة من الحرامية ليأخذوا المال بالمحاربة قتل الثلاثة، وإن كان باشر القتل واحد منهم».

وهذا مذهب الحنفية والحنابلة.

انظر: «المبسوط» (۱۹۸/۹)، «بدائع الصنائع» (۱۱/ ۹۳)، «رؤوس المسائل» (ص ۵۰۱)، «المهذب» (۲۱ (۳۱۳ ـ ۳۱۳)، «المغني» «المهذب» (۲۱/ ۳۱۳ ـ ۳۱۳)، «المغني» (۲۱/ ۲۱۰ ـ ۳۱۳)، «التشريع الجنائي» (۲/ ۲۱۷)، «حد الحرابة» (ص ۸۷ ـ ۸۸).

<sup>(</sup>٢) «المدونة» (٤٢٨/٤)، «التفريع» (٢/ ٣٣٣)، «المعونة» (٣/ ١٣٦٦)، «جامع الأمهات» (ص ٥٢٣)، «عقد الجواهر الثمينة» (٣/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٣) هو قول للشافعية ورواية عن الحنابلة، وقول الإمامية.
وانظر: «الأم» (٦/ ١٦٥)، «المجموع» (١٨/١٩)، «الأحكام السلطانية» (٦٤) للماوردي،
«الأحكام السلطانية» (ص ٥٩) لأبر بعل، «حداه الكلام» (٦/ ١٥٥)، «سقوط العقوبات في الفقه

بالعبد(١)، وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يقتل إلا بمن يكافيء دمه (٢).

فدليلنا قوله تعالى: ﴿ أَن يُقَــَّـُلُوٓا﴾ [المائدة: ٣٣]؛ فعم، ولأنه قتل وجد منه في الحرابة كما لو كافأ في دمه (٣).

# مسألة ١٥٤٧

المحارب في البلد وخارج البلد سواء في الحكم (٤)، وقال أبو حنيفة: لا يكون محارباً بقطعه في البلد؛ إلا أن يقطع في الصحراء والبرية البائنة عن البلد(٥). فدليلنا قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَرَةُ أَ الَّذِينَ يُكَارِئُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ [المائدة: ٣٣]،

<sup>(</sup>۱) «المدونة» (٤ / ٢٢٨)، «التفريع» (٢ / ٢٣٢)، «المعونة» (٣ / ١٣٦٦)، «جامع الأمهات» (ص ٥٢٣)، «المنتقى» (٧ / ١٧٤)، «عقد الجواهر الثمينة» (٣ / ٣٤١).

ولهذا قول لأحمد. انظر: «الإنصاف» (١٠ / ٢٩٤).

ومذهب أبي حنيفة \_ كما تقدم \_ أنه يقتل به في كل حال؛ فالمسلم يقتل بالكافر والذمي، والحريقتل بالعبد، ولهذا اختيار ابن حزم. انظر: «المحلى» (١١ / ٢١٤).

<sup>(</sup>۲) «الروضة» (۹/ ۱۵۰)، (حلية العلماء» (۸/ ۸۳)، (نهاية المحتاج» (۸/ ۳\_٥).

<sup>(</sup>٣) ما قرره المصنف قوي وراجح، «وهو أعدل الأقوال، وفيه جمع بين الآثار المنقولة في لهذا الباب، فإن قتل في المحاربة حد لعموم المصلحة، فلا تتعين فيه المكافأة، بل يقتل فيه المحر، وإنْ كان المقتول ذميّاً». قاله ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٢٠/ ٣٨٢).

<sup>(</sup>٤) «المدونة» (٤ / ٤٣٠)، «عقد الجواهر الثمينة» (٣ / ٣٤١)، «الذخيرة» (١٢ / ١٢٣)، «جامع الأمهات» (ص ٥٣٠)، «قوانين الأحكام» (٣١١)، «الشرح الكبير» (٤ / ٣٤٨)، «المخرشي» (٨ / ١٠٤)، «أحكام القرآن» (٢ / ٥٩٠ ـ ٥٩٠) لابن العربي.

ولهذا مذهب الشافعية على الأصح.

انظر: «مختصر المزني» (ص ٢٦٥)، «التنبيه» (١٥٠)، «المهذب» (٢ / ٢٨٥)، «الوجيز» (٢ / ١٧٩)، «حلية العلماء» (٨ / ١٧٩)، «روضة الطالبين» (١٠ / ١٥٥)، «أسنى المطالب» (٤ / ١٥٤)، «حلية العلماء» (٨ / ٥٨).

<sup>(0) «</sup>مختصر الطحاوي» (۲۷٦)، «المبسوط» (۹/ ۲۰۱)، «الاختيار» (۳/ ۲۷)، «حاشية رد المحتار» (٤/ ١١٣)، «البدائع» (٧/ ٩٠ ـ ٩١)، «تحفة الفقهاء» (٣/ ٢٤٧)، «مجمع الأنهر» (١/ ٩٠)، «رؤوس المسائل» (ص ٤٩٩).

ولم يفرق، ولأنه قد وجد منه إخافة السبيل وقطع الطريق وقتله على أخذ المال فاستحق اسم المحارب، وحكمه كما لو كان في الصحراء، ولأن ارتكاب موجبات الحدود في الصحراء والبلد واحد كالزنى والقتل وشرب الخمر، ولأن كل حد يفعل في الصحراء جاز أن يجب به في المصر؛ كحد الزنى والسرقة (١).

قال: «ولو حاربوا بالعصي والحجارة المقذوفة بالأيدي أو المقاليع ونحوها؛ فهم محاربون أيضاً». وفي لهذه المسألة صدر قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم ٨٥ بتاريخ ١١ / ١١ م ١٤٠١هـ، المبلغ للمحاكم الشرعية، برقم ١٢ / ١١ / ١١ / ١٠ / ١٨ ١٤٠١هـ، وخلاصته: أولاً: إن جراثم الخطف والسطو لانتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة من ضروب المحاربة، والسعي في الأرض فساداً، المستحقة للعقاب الذي ذكره الله سبحانه في آية المائدة، سواء وقع ذلك على النفس أو المال أو العرض أو أحدث إخافة السبيل وقطع الطريق، ولا في ذلك بين وقوعه في المدن والقرى أو في الصحارى والقفار.

ثانياً: أن «أو» الواردة في آية المائدة للتخيير، ولهذا رأي الأقلية، وعليه العمل، وأكثر أعضاء الهيئة يرونها للترتيب.

ثالثاً: ولهذا محل خلاف، والعمل على لهذا النص أن الخيار المقصود في الآية معني به الإمام (ولي الأمر)، وليس القاضي، وأن الإمام مخير في إيقاع أي العقوبات الأربع شاء من قتل أو صلب حتى الموت أو تقطع الأيدي والأرجل من خلاف، أو نفي من الأرض بأن يحبس المحارب حتى يموت في السجن، وإسناد الاختيار إلى القضاة سوف يكون له آثار لا تخدم مصلحة الأمة، ولا يحصل معها زجر المفسدين، وأن لهذا الاختيار للإمام في أنواع الحرابة كافة، والفساد المنصوص على حكمه في آية المائدة، ولا يستثنى من ذلك كون المحارب قتل أحداً في أثناء حرابته، فإذا تحقق للإمام أن عدم قتله أعظم دفعاً للمفاسد وأكبر جلباً للمصالح؛ فله أن يختار عقوبة غير القتل من العقوبات المنصوص عليها في الآية.

رابعاً: يتولى نواب الإمام القضاة إثبات نوع الجريمة والحكم فيها، فإذا ثبت لديهم أنها من المحاربة=

<sup>(</sup>۱) الراجح أن شهر السلاح في البنيان ـ لا في الصحراء ـ لأخذ المال حرابة، ومن فعل ذلك بأي نوع من أنواع القتال؛ فهو محارب قاطع، يحد بحد الحرابة. قاله ابن تيمية في دمجموع الفتاوى» (۲۸ / ۳۱۵، ۳۱۵)، وعلل ذلك بمعنى قوي، قال: دو هذا هو الصواب، بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصحراء؛ لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة، ولأنه محل تناصر الناس وتعاونهم، فإقدامهم عليه يقتضي شدة المحاربة والمغالبة، ولأنهم يسلبون الرجل في داره جميع ماله، والمسافر لا يكون معه غالباً إلا بعض ماله».

# كتاب الحدود [الزنا]

#### مسألة ١٥٤٨

حد الزاني المحصن الرجم (١)، خلافاً لداود في قوله: الجلد والرجم (٢)؛

لله ورسوله ﷺ والسعي في الأرض فساداً؛ فعليهم أن يقترحوا العقوبة التي يرونها مناسبة حسب اجتهادهم مراعين واقع الجرم وظروف الجريمة وأثرها في المجتمع، وما يحقق المصلحة العامة للإسلام والمسلمين، وللإمام ولي الأمر أن يوافق على العقوبة التي اقترحها القضاة أو يختار عقوبة غيرها من العقوبات المنصوص عليها في آية المائدة.

خامساً: نظراً إلى أن جرائم الخطف والسطو من القضايا المهمة؛ فتختص بنظرها المحاكم العامة من قبل ثلاثة قضاة، كما هو الحال في قضايا القتل والرجم وترفع للتمييز، ثم لمجلس القضاة الأعلى لمراجعة الأحكام الصادرة بخصوصها براءة للذمة، واحتياطاً لسفك الدماء.

انظر: «التصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة العدل» (٢ / ٦٥٧ ـ ٢٥٩) بواسطة التعليق على «مختصر الخلافيات» (٤ / ٤٦١ ـ ٤٦١).

- (۱) «الموطأ» (۲ / ۲۱۹)، شرحه «المنتقى» (۷ / ۱۳۸)، «المدونة» (٤ / ۲۹۷)، «النفريع» (۲ / ۲۲۱)، «الرسالة» (۲۲۱)، «الكافي» (۷ / ۲۷۰)، «مقدمات ابن رشد» (۳ / ۲۳۹)، «بداية المجتهد» (۲ / ۲۳۵)، «أسهل المدارك» (۳ / ۱۹۲)، «تفسير القرطبي» (۱ / ۲۰۷)، «أحكام القرآن» (۱ / ۲۰۷)، «أصحام القرآن» (۱ / ۲۰۱)، «القوانين الفقهية» (۲۳۲)، «شرح ۲۳۲)، «مواهب الجليل» (٦ / ۲۹۱)، «القوانين الفقهية» (۲۳۲)، «شرح الزرقاني، على خليل» (۸ / ۸۲ ـ ۸۳)، «جامع الأمهات» (۱۳)، «عقد الجواهر الثمينة» (۳ / ۳۰۳)، «
- (٢) المحلى» (٨ / ٢٨٣)، فقه داود» (٦٦٩)، وهو فعل علي، وبه قال ابن عباس وأبو ذر والحسن وإسحاق وابن المنذر، وهو أحد قولي أحمد.

انظر: «المغني» (۱۲ / ۳۰۸)، «الإنصاف» (۱۰ / ۱۷۰)، «التنقيع» (۳ / ۲۸۹)، «معالم السنن» (۲ / ۲۵۱ ـ ۲۲۲)، «حلية العلماء» (۸ / ۸)، «نيل الأوطار» (۷ / ۹۰ ـ ۹۷)، «سبل السلام» (٤ =

لقوله ﷺ: «واغد يا أنيس على امرأة لهذا، فإن اعترفت فارجمها» (۱)، وروى جابر أن النبي ﷺ رجم ماعزاً ولم يجلده (۲)، وكذلك الغامدية (۳)، ولأنه معنى يوجب القتل لحق الله تعالى؛ فلم يوجب الجلد مع القتل كالردة، ولأنه حد بنفسه ولم يك بعض حد في السبب الذي هو حد فيه، أصله القطع في السرقة (٤).

ولهٰذا مذهب الزيدية والإمامية.

انظر: «اللمعة الدمشقية» (٩/ ٦٩)، «البحر الزخار» (٥/ ١٤١).

ومنهم من قال: إن الثيب إن كان شيخاً يجلد ويرجم، وإن كان شاباً يرجم فقط، وهو قول أبيّ بن كعب فيما أخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وقتادة ومسروق، أفاده ابن حزم وابن قدامة وابن حجر، وأسنده عبدالرزاق في «المصنف» (٧/ ٣٢٩) بإسناد رجاله رجال الصحيح عن مسروق؛ كما في «فتح الباري» (١٢/ /١٥٧).

وانظر: «شرح النووي على صحيح مسلم» (١١ / ١٨٩)، «جامع الترمذي» (٤ / ٤٢)، «الاعتبار» (ص ٢٠٢)، «نصب الراية» (٣/ ٣٢٩).

- (۱) أخرجه البخاري في (صحيحه) (كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، رقم ١٦٩٧) من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني.
- (۲) أخرجه البخاري في الصحيحه (كتاب الحدود، باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت، رقم ۲۸۲۶)، ومسلم في الصحيحه (كتاب الحدود، باب رجم الثيب في الزنا، رقم ۱٦٩٣)، ولم يذكر: الله ولم يجلده ، ويدل عليه لازم ألفاظها، ولفظ البيهتي (۸ / ۲۱۲): أن النبي على رجم ماعزاً ولم يذكر جلداً. وانظر: التلخيص الحبير (٤ / ٥٧).
- (٣) أخرجه مسلم في اصحيحه، (كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، رقم ١٦٩٥) عن بريدة الأسلمي رفعه.

<sup>= /</sup> ٥ ـ ٦)، «النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود» (١ / ٣٠)، «الحدود والتعزيرات عند ابن القيم» (ص ١٢٩ ـ ١٣٠).

ويجب في حد الزاني الذكر البكر تغريبه عاماً (۱) ، خلافاً لأبي حنيفة في إسقاطه التغريب عنه (۲) ، لقوله ﷺ: «البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام» (۳) ، وفي حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في الذي قال للنبي ﷺ: إن ابني كان عسيفاً على لهذا وزنى بامرأته . . . فذكر القصة إلى أن قال: وجلد ابنه مئة وغربه عاماً (٤) .

<sup>&</sup>quot; (المسائل الفقهية» (٢ / ٣١٣)، (الكافي» (٤ / ٢٠٧)، (مطالب أولي النهى» (٦ / ٢٧٦)، (منار السبيل» (٦ / ٢٨٤)، (منتهى الإرادات» (٣ / ٣٤٣)، (كشاف القناع» (٦ / ٨٩)، (نيل الأوطار» (٧ / ٩٠ – ٩٠)، (سبل السلام» (٤ / ٥ – ٦)، (أضواء البيان» (٦ / ٤٦ – ٤٧)، (الحدود والتعزيرات عند ابن القيم» (ص ١٢٩ – ١٣٦)، (العلاقات الجنسية غير الشرعية» (٢ / ٣٢٠ – ٣٢٢)، (التداخل وأثره في الأحكام الشرعية» (ص ٣٣٥ – ٣٤٤).

<sup>(</sup>۱) مذهبهم ومذهب الجمهور أن التغريب حد مكمل لحد الجلد. انظر: «الموطأ» (۲ / ۵۹۳ ـ ۹۵۳)، «التفريع» (۲ / ۲۲۲)، «الرسالة» (۲۱)، «الكافي» (۷۵)، «المعونة» (۳ / ۱۳۸۰)، «جامع الأمهات» (ص ۵۱۳)، «الخرشي» (۸ / ۸۳)، «حاشية الدسوقي» (٤ / ۳۲۲)، «عقد الجواهر الثمينة» (۳ / ۳۰۶).

<sup>(</sup>Y) حملوا التغريب على وجه التعزير، قالوا: وهو مناط بيد الإمام، إن شاء غرَّب وإن شاء ترك. انظر: «مختصر الطحاوي» (۲۲۲)، «مختصر اختلاف العلماء» (۳/ ۲۷۷ / رقم ۱۳۹۳)، «اللباب» (۳/ ۱۸۷)، «عمدة القاري» (۱۱ / ۲۰۹)، «تحفة الفقهاء» (۳/ ۲۱۲)، «بدائع الصنائع» (۹ / ۲۱۲)، «فتح القدير» (۵ / ۲۶۱)، «العناية» (۵ / ۲۶۱)، «حاشية رد المحتار» (۶ / ۱۶)، «المبسوط» (۹ / ۲۶۱)، «نصب الراية» (۳ / ۳۳۱)، «مختصر القدوري» (۹۰)، «رؤوس المسائل» (۲۸۱).

<sup>(</sup>تنبيه): قال ابن حجر في «الفنح» (١٢/ ١٥٧): «ووافق الجمهور منهم ابن أبي ليلي وأبو يوسف».

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في اصحيحه (كتاب الحدود، باب حد الزنى، ١٦٩٠) عن عبادة بن الصامت رفعه: اخذوا عني، خذوا عني: قد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مئة، ونفي سنة».

وأخرج البخاري في الصحيحه (كتاب الشهادات، باب شهادة القاذف والسارق والزاني، ٢٦٤٩) من حديث زيد بن خالد، عن رسول الله على: أنه أمر فيمن زنى ولم يحصن بجلد مئة وتغريب عام.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في اصحيحه (كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، ٢٦٩٥ ، ٢٦٩٦)، ومسلم في الصحيحه (كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، رقم ١٦٩٧)، من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد رضى الله عنهما.

لا تغرب المرأة (١)، خلافاً للشافعي (٢)؛ لقوله تعالى: ﴿ اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَيُحِدِمِّنْهُمَا مِأْنَةَ جَلَّدَةٍ ﴾ [النور: ٢]، ولم يذكر التغريب، ولأن التغريب في الرجل عقوبة له ليقطع عن ولده وأهله ومعاشه وتلحقه الذلة بنفيه إلى غير بلده وليس فيه ما في المرأة من الحاجة إلى المراعاة والحفظ ومنع السفر والمرأة تحتاج في حفظها

ما قرره المصنف هو الراجح، وبه قال جماهير العلماء، وهو مذهب الخلفاء الراشدين، وبه قال ابن
 مسعود وابن عمر، وإليه ذهب عطاء وطاوس والثوري وابن أبي ليلى وإسحاق وأبو ثور، وتدل عليه
 النصوص التي أوردها المصنف.

انظر بسط المسألة مع الأدلة والترجيح في: «الأم» (٦ / ١٦٣)، «مصنف عبدالرزاق» (٧ / ٣١٤ - ٣١٥)، «مصنف ابن أبي شيبة» (١٠ / ٨٨، ٨٣)، «مسند الفاروق» (٢ / ٨١٥)، «جامع الترمذي» (٢ / ١٤٥)، «المستدرك» (٤ / ٣٦٩)، «سنن البيهقي» (٨ / ٢٢٢ ـ ٢٢٣)، «التمهيد» (٩ / ٨٨)، «بلوغ المرام» (رقم ١٤٤٣)، «المحلى» (٨ / ٢٨٢)، «المغني» (٩ / ٣٤)، «مجموع فتاوى ابن تيمية» (٨ / ٣٣٣)، «فتح الباري» (١٢ / ٢٥٧)، «شرح النووي على صحيح مسلم» (٤ / ٢٢٢)، «المهذب» (٢ / ٨٦٢)، «مغني المحتاج» (٤ / ٨٤١)، «نهاية المحتاج» (٧ / ٢٨٤)، «الفروع» (٦ / ٢٩٠)، «الإنصاف» (١ / ٢٦٨)، «منتهى الإرادات» (٢ / ٢٦٤)، «النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود» (١ / ٢٥)، «العلاقات الجنسية غير الشرعية» (٢ / ٣٣١).

<sup>(</sup>۱) «التفريع» (۲ / ۲۲۲)، «المعونة» (۲ / ۱۳۸۱)، «الرسالة» (۲٤۱)، «جامع الأمهات» (ص ٥١٦)، «التفريع» (۲ / ۲۲۲)، «القوانين الفقهية» (۵۱۳)، «حاشية الدسوقي» (۱ / ۳۰۲)، «القوانين الفقهية» (۵۰۳)، «شرح الزرقاني» (۱ / ۲۸۱)، «بداية المجتهد» (۲ / ۲۳۲).

ولهذا مذهب الأوزاعي. انظر: (فقه الإمام الأوزاعي» (٢ / ٣٠٥).

ومذهب اللخمي من المالكية أن المرأة تغرب إن كان لها ولي أو أمكنها السفر مع جماعة رجال أو نساء، فإن تعذر لعدم وجود من ذكر سجنت بموضعها. أفاده الدسوقي.

 <sup>(</sup>۲) «الأم» (۲ / ۱۲٤)، «الإقناع» (۱٦٨)، «المهذب» (۲ / ۲٦۸)، «المنهاج» (۱۳۲)، «حلية العلماء»
 (۸ / ۱۳)، «مختصر الخلافيات» (٤ / ۲۱۸ / رقم ۲۹۳)، «مغني المحتاج» (٤ / ۱٤٨).
 وهٰذا رأى الثورى وأبي ثور والظاهرية.

انظر: «المغني» (٩ / ٤٣٠)، «المحلى» (٤ / ١٤٨)، «فقه الإمام أبي ثور» (٧٠٥)، «فقه سفيان الثوري» (٤٧٩).

وصيانتها إلى أكثر من حاجة الرجل؛ ففي تغريبها تعريض للهتك الذي هو ضد الصيانة ومواقعة مثل ما غربت من أجله، وذلك إغراء لا ردع وزجر، فامتنع لهذا التناقض إيجاب التغريب على المرأة (١).

#### مسألة ١٥٥١

لا تغريب على عبد ولا أمة (٢)، خلافاً لأحد قولي الشافعي (٣)؛ للظاهر، ولقوله ﷺ: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثم إن زنت فليجلدها، ثم قال في الرابعة: فليبعها ولو بضفير (٤).

ففيه دليلان:

[أحدهما] (٥): أنه سئل عن حدها فذكر الجلد ولم يذكر التغريب.

والثاني: أنه كرر ذكر الجلد فلو كان التغريب واجباً في حده لكان الأولى أن

<sup>(</sup>۱) ما ذكره المصنف هو الراجع؛ لما ذكر من أدلة وجيهة، ولأنّ إيجاب التغريب على المرأة فيه الزيادة على النص؛ فلا يلزم من العمل بعموم النص مخالفة مفهومه، فإنه دل بمفهومه على أنه ليس على الزاني أكثر من العقوبة المذكورة فيه وإيجاب التغريب على المرأة يلزم فيه الزيادة على ذلك وفوات حكمته.

وانظر: «النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود» (١ / ٢٦)، «العلاقات الجنسية غير الشرعية» (٢ / 77).

 <sup>(</sup>۲) «التفريع» (۲ / ۲۲۲)، «الرسالة» (۲٤۱)، «الكافي» (۵۷۶)، «المعونة» (۳ / ۱۳۸۰)، «جامع الأمهات» (ص ٥١٦)، «عقد الجواهر الثمينة» (٣ / ٣٠٤)، «حاشية الدسوقي» (٤ / ٣٢٢).
 ولهذا رأي الحنابلة، وقول الحسن وحماد وإسحاق. انظر: «المغني» (۹ / ٤٣٠).

<sup>(</sup>٣) • الأم» (٦ / ١٣٦)، «الإقناع» (١٦٨)، «حلية العلماء» (٨ / ١٢)، «مغني المحتاج» (٤ / ١٤٨). وهذا مذهب الظاهرية والثوري وأبي ثور، أفاده ابن قدامة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مالك في «الموطأ» (٢ / ٨٢٦ ـ ٨٢٧)، والبخاري في اصحيحه» (كتاب البيوع، باب بيع العبد الزاني، رقم ٢١٥٢، وكتاب الحدود، رقم ٦٨٣٩)، ومسلم في اصحيحه» (كتاب الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا، رقم ١٧٠٣)؛ من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد.

 <sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

يذكره.

ولأن التغريب على الحر لينقطع عن وطنه ومعاشه وتلحقه الذلة فيرتدع وينزجر والعبد لا وطن له ولا معيشة ينقطع عنها بتغريبه، ولأنه لو كان التغريب واجباً عليه لكان على النصف من تغريب الحر(١).

#### مسألة ١٥٥٢

إذا وجدت شروط الإحصان في أحدهما ولم توجد في الآخر ثبت الإحصان فيمن وجد فيه؛ كالحريطأ الأمة زوجته والمسلم يطأ زوجته الكتابية والعاقل زوجته المجنونة والبالغ يطأ الصبية المطيقة للوطء، وإن لم تبلغ كل لهذا يكون إحصاناً للواطىء دون الموطوءة، وكذلك عكسه يكون إحصاناً للموطوءة دون الواطىء؛ إلا في الصبي يطأ الكبيرة؛ فإنه لا يكون إحصاناً لواحد منهما(٢)، وقال أبو حنيفة: لا بد من اعتبار الطرفين(٣).

فدلیلنا أنه حر مکلف وطیء زوجته بنکاح صحیح ووطئها وطئاً مباحاً، فوجب أن يصير محصناً به، أصله إذا كانا كاملين (٤٠).

<sup>(</sup>۱) التغريب في حق العبد عقوبة لسيده دونه، فلم يجب في الزنا؛ كالتغريم. وذلك؛ لأن العبد لا ضرر عليه في تغريبه، بل على العكس، فقد يترفّه بذلك من الخدمة، ويتضرر سيده بتفويت الخدمة والخروج من تحت يده، والكلفة في حفظه والإنفاق عليه مع بُعده عنه؛ فيصير الحد مشروعاً في حق غير الجاني. قاله ابن قدامة.

 <sup>(</sup>۲) «الموطأ» (۲ / ۸۱۹)، «المعونة» (۳ / ۱۳۷۳ \_ ۱۳۷۶)، «التفريع» (۲ / ۲۲۱)، «الذخيرة» (۱۲ / ۲۲۱)، «الموطأ» (۲ / ۲۲۱)، «الكافي» (۷۱)، «مقدمات ابن رشد» (۳ / ۲۳۹)، «جامع الأمهات» (ص ۲۱۰)، «عقد الجواهر الثمينة» (۳ / ۳۰۶).

 <sup>(</sup>٣) «مختصر الطحاوي» (٢٦٢)، «مختصر اختلاف العلماء» (٣/ ٢٧٩ / رقم ١٣٩٤)، «اللباب» (٣/
 (١٨٧).

<sup>(</sup>٤) الراجح أن الأمة لا تحصن الحر، بخلاف الكتابية؛ فإنها تحصن المسلم، فلو كان الزوج مثلاً غير حر ثم زنى لم يكن محصناً في قول جمهور أهل العلم، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن نفاة المعاني والقياس ذكروا في اعتراضهم المشهور على نفي القياس أن الشرع قد فرّق بين المتماثلين حيث جعل الحرة الشوهاء تحصن الرجل دون الأمة الجميلة.

# الإسكام مرز شرط الإحصان (١)، خرلاف

وقد تعقب ابن القيم رحمه الله تعالى ذلك مبرزاً حكمة التشريع في لهذا التفريق فقال في العلام الموقعين (٢ / ٨٢): الموقعين وأما قولهم: وجعل الحرة القبيحة الشوهاء تحصن الرجل، والأمة البارعة الجمال لا تحصنه؛ فتعبير سبىء عن معنى صحيح، فإن حكمة الشارع اقتضت وجوب حد الزنى على من كملت عليه نعمة الله بالحلال، فيتخطاه إلى الحرام، ولهذا لم يوجب كمال الحد على من لم يحصن، واعتبر للإحصان أكمل أحواله، وهو أن يتزوج بالحرة التي يرغب الناس في مثلها دون الأمة التي لم يبح الله نكاحها إلا عند الضرورة، فالنعمة بها ليست كاملة، ودون التسري الذي هو في الرتبة دون النكاح، فإن الأمة وإن كانت ما عسى أن تكون لا تبلغ رتبة الزوجة لا شرعاً ولا عرفاً ولا عادة، بل قد جعل الله لكل منها رتبة، والأمة لا تراد لما تراد له الزوجة، ولهذا كان له أن يملك من لا يجوز له نكاحها، ولا قسم عليه في ملك يمينه فأمته تجري في الابتذال والامتهان والاستخدام مجرى دابته وغلامه، بخلاف الحرائر.

وكان من محاسن الشريعة أن اعتبرت في كمال النعمة على من يجب عليه الحد أن يكون قد عقد على حرة ودخل بها إذ بذلك يقضي وطره، ويعطي شهوته حقها ويضعها مواضعها، لهذا هو الأصل ومنشأ الحكمة، ولا يعتبر ذلك في كل فرد من أفراد المحصنين، ولا يضر تخلفه في كثير من المواضع؛ إذ شأن الشرائع الكلية أن تراعي الأمور العامة المنضبطة، ولا ينقصها تخلف الحكمة في أفراد الصور كما لهذا شأن الخلق؛ فهو موجب حكمة الله في خلقه وأمره في قضائه وشرعه، وبالله التوفيق». وانظر: «الحدود والتعزيرات» (ص ١١٧ ـ ١١٨)، «النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود» (٢/).

(۱) «المدونة» (٤ / ٣٨٤، ٣٩٧)، «المعونة» (٣ / ٢٧٧١)، «الذخيرة» (١٢ / ٥٧)، «بداية المجتهد» (٢ / ٤٣٠)، «أسهل المدارك» (٣ / ١٦٣ ـ ١٦٤)، «مواهب الجليل» (٦ / ٢٩٠)، «جامع الأمهات» (ص ٥١٦)، «منح الجليل» (٤ / ٤٨٧)، «الخرشي» (٨ / ٨١، ٨٦)، «عقد الجواهر الثمينة» (٣ / ٢٠٤).

لهذا مذهب الحنفية عدا أبا يوسف.

انظر: «فتح القدير» (٥/ ٢٣٨)، «الاختيار» (٤/ ٨٨)، «القدوري» (٩٤)، «بدائع الصنائع» (٩/ ١٥٥)، «رؤوس ٤١٥٩)، «البناية» (٦/ ٢٦٢)، «المبسوط» (٩/ ٥٥)، «رؤوس المسائل» (٤٨٩، ٤٨٩).

للشافعي<sup>(۱)</sup>؛ لأن الإحصان حكم شرعي وجب للفضيلة في الإسلام؛ فلم يثبت للكافر لانتفاء الفضيلة في أحكام الكفر<sup>(۱)</sup>، ولأنه حد يعتبر فيه الإحصان؛ فوجب أن يعتبر فيه الإسلام، أصله حد القذف، ولأن نقص الكفر أشد من نقص الرق؛ لأن أصل نقص الرق هو الكفر، فإذا كان نقص الرق يمنع الإحصان فنقص الكفر أولى، لأن زيادة الحدود لزيادة الفضيلة ونقص الكفر يمنع ذلك، ولأن من شروط الإحصان صحة النكاح الذي يطأ فيه وأنكحة الكفار فاسدة<sup>(۱)</sup>.

<sup>=</sup> وإلى لهذا ذهب عطاء والنخعي والشعبي ومجاهد والثوري. انظر: «المغني» (۱۲ / ۳۱۷)، «المحلي» (۸ / ۲۹۰).

<sup>(</sup>۱) «الأم» (٦ / ١٣٩)، «الإقناع» (١٦٨)، «المهذب» (٢ / ٢٦٧)، «روضة الطالبين» (١٠ / ٩٠)، «المجموع» (٢٢ / ٤٤)، «حلية العلماء» (٨ / ٨)، «مختصر الخلافيات» (٤ / ٤١١ / رقم ٢٩١)، «المجموع» (٢٢ / ٢١٥)، «المنهاج» (١٣٢)، «مغني المحتاج» (٤ / ١٤٧)، «فتح الباري» (١٢ / ١٤٠)، «معالم السنن» (٦ / ٢٦٠)، «الحاوي الكبير» (١٣ / ١٩٦، ٢٥٢ ـ ط دار الكتب العلمية)، «حاشيتا قليوبي وعميرة» (٣ / ١٨٠).

ولهٰذا مذهب الحنابلة.

انظر: «المغني» (۱۲ / ۳۱۷)، «الإنصاف» (۱۰ / ۱۷۲)، «تنقيح التحقيق» (٣ / ٢٩١)، «الكافي» (٤ / ٢٩١)، «الكافي» (٤ / ٢٠٩)، «المحرر» (٢ / ٢٥٢)، «منتهى الإرادات» (٣ / ٣٤٣ ـ ٣٤٤)، «كشاف القناع» (٦ / ٩٠)، «الإفصاح» (٢ / ٤٠٣).

وبه قال الزهري. أفاده ابن قدامة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل والمطبوع: «أحكام الإسلام»! والتصويب من «المعونة» ( $^{m}$ / 1874).

الراجح أن الإسلام ليس شرطاً في الإحصان، والدليل على ذلك حديث رجم اليهوديين، قال ابن القيم في «زاد المعاد» (٥/ ٣٥): «ثبت في «الصحيحين» و «المسانيد»: أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله على فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنيا، فقال رسول الله على: «ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟». فقالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال عبدالله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم. فأمروا بالتوراة، فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبدالله بن سلام: ارفع يدك. فرفعها؛ فإذا فيها آية الرجم. فقالوا: صدقت يا محمد، إن فيها الرجم. فأمر بهما رسول الله على فرجما».

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الاستدلال من هذا الحديث: «تضمنت هذه الحكومة أن الإسلام ليس شرطاً في الإحصان، وأن الذمي يحصن الذمية، وإلى هذا ذهب أحمد والشافعي».

إذا زنى عاقل بمجنونة أو وطىء مجنون عاقلة على وجه الزنا وجب الحد على العاقل منهما(١١)، وقال أبو حنيفة: لا حد على العاقلة إذا وطئها المجنون(٢٠).

فدليلنا أنه إذا سقط الحد عن أحدهما لمعنى فيه لم يوجب ذلك سقوطه عن الآخر، أصله إذا كانت المجنونة الموطوءة، ولأنها طاوعته واطناً كامل الوطء على وجه يحرم بغير شبهة؛ فوجب أن يلزمها الحد، أصله إذا كان الواطىء عاقلاً (٣).

#### مسألة مدده

إذا حضر الإمام والشهود بموضع الرجم لم يجب على أحد منهم البداية بالرجم (٤)، وقال أبو حنيفة: إن كان الزنا ثبت بالاعتراف كان على الإمام أن يبدأ

<sup>=</sup> وانظر: (فتح الباري» (۱۲ / ۱۲۷، ۱۷۰)، (نبل الأوطار» (۷/ ۹۹)، (الحدود والتعزيرات عند ابن القيم» (ص ۱۱۸ ـ ۱۲۰)، (العلاقات الجنسية غير الشرعية» (۲ / ۳۱۰).

<sup>(</sup>١) مراجع المالكية السابقة.

 <sup>(</sup>۲) (۲) (۱۵۱ الصنائع» (۷ / ۳۵)، (فتح القدير» (٤ / ١٥٦)، (المبسوط» (٥٤ ـ ٥٥)، (رؤوس المسائل»
 (۲) (۲۸۸).

<sup>(</sup>٣) ما قرره المصنف هو الراجح؛ لوجوب الحد مطلقاً على العاقل إذا زنى باختياره؛ لأنه قد أولج حشفته في فرج محرم؛ لأنّ الحد عقوبة مناطة بهتك العرض لا بحصول اللذة فقط، ولذا لم يشترط الإنزال للعقوبة، مع أن كمال اللذة لا تحصل إلا معه؛ فاللذة ليست مدار العقوبة وحدها. انظر: «العلاقات الجنسية غير الشرعية» (٢/ ١٣٢).

 <sup>(</sup>٤) ابتداء الشهود أو الإمام عندهم مندوب، وقالوا: ولم يثبت حديث بداءة الشهود أو الإمام.
 انظر: «المدونة» (٤ / ٤٠٨)، «التفريع» (٢ / ٢٢٤)، «المعونة» (٣ / ١٣٩٧)، «الذخيرة» (١٢ / ٢٧٤)، «الشرح الكبير» (٤ / ٣٢٠)، «عقد الجواهر الثمينة» (٣ / ٣٠٨).

ومذهب الحنابلة والشافعية أن ابتداء الإمام بالرمي إن ثبت الحد بإقرار الزاني أو ابتداء الشهود إن ثبت الحد بشهادتهم مندوب وليس بواجب.

انظر: «الأم» (٦ / ١٣٧)، «روضة الطالبين» (١٠ / ٩٩)، «مغني المحتاج» (٤ / ١٥٣، ١٥٤)، «المغني» (٩ / ١٥٣ / ٢٩٢)، «المغني» (٩ / ٤١٦ / رقم ٢٩٢)، «المغني» (٩ / ٤١).

ولهذه التفرقة بين ثبوت الزني بالشهود والإقرار قال بها على رضى الله عنه.

بالرجم، ثم يتبعه سائر الناس، وإن كان ثبت ببينة بدأ الشهود ثم الإمام ثم سائر الناس (١٠).

فدليلنا أنَّه حد من الحدود لم يلزم الإمام مباشرة شيء منه بنفسه كالجلد والقطع، ولأنه قتل كالقصاص والقتل في الردة، ولأن شهادة الشهود بالحد لا توجب التبدئة بهم في فعله؛ كحد القذف والشرب(٢).

<sup>=</sup> انظر: «مصنف عبدالرزاق» (۷/ ۳۲٦/ رقم ۱۳۳۰)، «السنن الكبرى» (۸/ ۲۲۰)، «المحلى» (۱۳۴۸)، «كنز العمال» (٥/ ٤٢٠\_ ٤٢٢/ رقم ۱۳٤۸۱، ۱۳٤۹۱).

<sup>(</sup>۱) «الجامع الكبير» (۱٦٤)، «مختصر الطحاوي» (٢٦٣)، «مختصر اختلاف العلماء» (٣/ ٢٨٤ / رقم (١٤٠)، «المبسوط» (٩ / ٥١)، «الهداية» (٢ / ٧٧)، «تحفة الفقهاء» (٣ / ٢٢٠)، «الدر المختار» (٤ / ١١ \_ ٢١)، «الفتاوى الخانية» (٣ / ٤٧٣).

<sup>(</sup>٢) استدل الجمهور بما أخرج عبدالرزاق في «المصنف» (٧ / ٣٢٧ / رقم ١٣٣٥٣)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨ / ٢٢٩ ـ ٢٣٠)، وابن حزم في «المحلى» (١٠ / ١٠)، وسعيد بن منصور بأسانيدهم؛ عن علي رضي الله عنه أنه قال: «الرجم رجمان؛ فما كان منه بإقرار فأول من يرجم الإمام ثم الناس. . . وما كان بينة فأول من يرجم صاحب البينة ثم الناس».

ولأن فعل ذلك أبعد لهم من التهمة في الكذب عليه، قال السرخسي في «المبسوط» (٩/ ٥٠): «ولأن في الأمر ببداية الشهود احتيالاً لدرء الحد؛ فالإنسان قد يجترىء على أداء الشهادة كاذباً ثم إذا آل الأمر إلى مباشر القتل يمتنع من ذلك، وقد أمرنا في الحدود بالاحتيال للدرء».

والذي أراه راجحاً هو رأي المالكية، وذلك لأن ظاهر الأحاديث الواردة في الرجم تدل على أن النبي على أن النبي الله بالرجم بالرجم، فني قضية ماعز جاءت الروايات بلفظ فأمر به فرجم، فأمر به في الرابعة وأخرج إلى الحرة فرجم بالحجارة، اذهبوا به فارجموه. فأمر برجمه.

وفي قصة الغامدية: فأمر بها رسول الله ﷺ فرجمت، أما ما جاء من فعل علي رضي الله عنه؛ فمجرد · اجتهاد منه، لهذا إن ثبت عنه؛ ففيه المسعودي، وقد اختلط.

وأما كون ذلك أبعد من تهمة الكذب؛ فإن لهذا ليس مستطرداً، فإن من يكذب لا يهمه أن يؤيد كذبه بالفعل.

وأما احتمال امتناعه عن الرجم ورجوعه إذا باشر بالقتل؛ فاحتمال ضعيف، فإن من يجترىء على شهادة الزور يقدر ما يترتب عليها من أضرار في المشهود عليه من رجم وغيره تولى ذلك بنفسه أم بغيره؛ فهو سيتحمل الوزر ولو لم يرم بنفسه. . . والله أعلم.

وانظر: «العلاقات الجنسية غير الشرعية» (٢ / ٣٥٣\_٣٥٣).

لا يُحْفَر في حد الرجم لأحدهما(١)، خلافاً للشافعي في قوله: يحفر للمرأة(٢)؛ لقوله ﷺ: «فإن اعترفت فارجمها»(٣)، ولم يأمر بالحفر لها، ولأنه إذا كان على وجه الأرض أتت الحجارة على جميع الأعضاء؛ فكان أسرع للتوفية وأقل للتعذيب، ولأنها مرجومة في الزنى؛ كالرجل(٤).

الأول: أنه يندب أن يحفر لها إلى صدرها مطلقاً لأنه أستر لها ويجوز تركه لسترها بثيابها وهو رأي الحنفية والظاهرية، وقول للمالكية، وقول ثان للشافعية.

الثاني: لا يحفر لها إن ثبت بالإقرار، وهو رأي لأحمد، ذكره القاضي وقال أبو الخطاب: وهو أصح عندي، وهو قول آخر للمالكية، والأصح من مذهب الشافعية.

الثالث: عدم الحفر لها، وهو رأي لأحمد، ذكره القاضي في الخلاف.

أما عدم الحفر بالنسبة للرجل؛ فلأن النبي ﷺ لم يحفر لماعز ولم يأمر بذُّلك، ويدل على عدم الحفر أن ماعزاً هرب حال رجمه بالحجارة.

أما القائلون بالحفر للرجل؛ فليس إلا لكونه أستر له خشية من انكشاف عورته أو هروبه من بين الراجمين.

وأما المرأة، فمن جعل ذلك مندوباً مطلقاً؛ فلأنه ﷺ لما أمر برجم الغامدية أمر بأن يحفر لها قريباً من السرة فيها، فلما رجموها وماتت أمر بإخراجها وصلى عليها، ولأن علياً حفر لشراحة الهمدانية =

<sup>(</sup>۱) «المدونة» (٤ / ٤٠٤)، «الكافي» (٧٧)، «المعونة» (٣ / ١٣٩٨)، «الذخيرة» (١٢ / ٢٧)، «عقد الجواهر الثمينة» (٣ / ٢١٠).

وعند بعضهم يحفر للمشهود عليه؛ لأن هروبه لا يسقط عنه الحد، ويترك المرجوم بالإقرار ليمكنه من الهرب. انظر: «حاشية الدسوقي» (٤ / ٣٠٠).

ولهذا التفصيل هو رأي الماوردي والشيرازي من الشافعية .

وعدم الحفر هو مذهب الحنفية والحنابلة، والمذكور في حق الرجال.

<sup>(</sup>٢) «الحاوي الكبير» (١٧ / ٣٢\_٣٣)، «حلية العلماء» (٧ / ٢٥)، «مغني المحتاج» (٤ / ١٥٤).

<sup>(</sup>٣) مضى تخريجه.

<sup>(</sup>٤) الراجع عدم الحفر للرجل مطلقاً، أما المرأة؛ فإن ثبت بالشهود يحفر لها لأنه أستر، وإن ثبت بالإقرار تترك بدون حفر ليفسح المجال أمامها للهروب. أما سترها؛ فيمكن الاستغناء عن الحفر بلفها جيداً بثيابها بحيث لا يكشف شيء منها مع اضطرابها... ووقع في الحفر للمرأة خلاف، نجمله بالآتي:

إذا شهدت بينة على رجل بأنه زنى؛ فإن الإمام يقيم عليه الحد الذي يجب عليه من رجم أو جلد من غير حاجة إلى حضور البينة (١)، وحكي عن أبي حنيفة: أنه يلزم الشهود أن يحضروا ولا يرجم المشهود عليه ولا يجلد إلا بحضورهم (7).

فدليلنا قوله تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَبَحِدِ مِّنْهُمَا ﴾ [النور: ٢]، ولأن كل حق ثبت ببينة جاز استيفاؤه وإن لم تحضر البينة كسائر الحقوق واعتباراً بحقوق الآدميين.

#### مسألة ١٥٥٨

إذا جاء على فراشه ووجد عليه امرأة فوطئها ظناً منه أنها زوجته أو أمته ثم بان له أنها أجنبية؛ فلا حد عليه (٣)، وقال أبو حنيفة: عليه الحد إلا أن يكون ليلة الزفاف زفت إليه امرأة، وقيل: لهذه امرأتك(٤).

إلى قريب من السرة ثم لفها في ثيابها وجعلها فيها ثم رماها.

ولأن حال المرأة مبني على الستر والحفر أستر لها ولأنها تضطرب إذا مستها الحجارة؛ فربما ينكشف شيء من عورتها.

أنظر: «حاشية الدسوقي» (٤ / ٣٢٠)، «مغني المحتاج» (٤ / ١٥٤)، «المحلى» (٨ / ٢١٤)، «المعني» (٩ / ٣٠٤)، «المعنني» (٩ / ٣٠٤)، «المبسوط» (٩ / ٢٥)، «العلاقات الجنسية غير الشرعية» (٢ / ٣٥٠-٥٥٥). أما كونه ليس واجباً؛ فلأنه ليس من الحد، فلا يضر تركه، ولأن النبي ﷺ لم يحفر للجهنية.

وأما من جعله مندوباً إن ثبت بالإقرار لا إن ثبت بالشهود؛ فاستدل بأن الجهنية قد اعترفت بالزنى، ومع ذُلك لم يحفر لها النبي ﷺ.

<sup>(</sup>۱) دالذخيرة» (۱۲ / ۵۸).

<sup>(</sup>۲) «البناية» (٥/ ٧٥٧)، «المبسوط» (٩/ ٥١).

 <sup>(</sup>٣) «المعونة» (٣/ ١٣٩٢)، «الكافي» (٤/٥)، «حاشية الدسوقي» (٤ / ٣١٣-٣١٤)، «الخرشي» (٨ / ٧٠)، «عقد الجواهر الثمينة» (٣/ ٣٠٤).

<sup>(</sup>٤) «اللباب» (٣/ ١٩١) «بدائع الصنائع» (٩/ ٤١٥٨)، «الهداية» (٢/ ٧٦)، «شرح فتح القدير» (٤/ ١٤٧). وانظر: «أثر الشبهات في درء الحدود» (٢٠٥)، «النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود» (٢٠٥)،

#### (1 \ 77 \_ 37).

الراجح أنه إذا زفت إلى رجل غير زوجته أو أمنه وقالت له النساء واحدة أو أكثر: لهذه زوجتك، أو أمنك فوطئها وهو لا يعرفها؛ فلا حد عليه عند عامة الفقهاء، وبلا خلاف؛ لأن إخبار النساء له بمثابة الدليل، فيسقط عنه الحد لشبهة الدليل.

أما إذا وجد الرجل على فراشه امرأة أجنبية وظنها زوجته أو أمته فوطئها؛ فلا حد عليه عند أصحاب الممذالة بحجة أنه قد ينام على فراشه غير زوجته من حبائبها وأقاربها؛ فمجرد الجلوس على الفراش المسألة بحجة عندهم، ومثله الضرير إذا دعا زوجته أو أمته فأجابته غيرها؛ فلا تخلو إما أن تقول له: ليس بحجة عندهم، ومثله الضرير إذا دعا زوجته أو أمته فأجابته غيرها؛ فلا تخلو إما أن تقول له: نعم أنا زوجتك، أو أمتك، أو أنا فلانة المدعوة؛ ففي الحال لهذه لا حد عليه إذا وطئها عند عامة الفقهاء، أما إذا جاوبته بنعم فقط، ولم تقل: أنا فلانة المدعوة، أو لم تقل: أنا زوجتك أو أمتك المدعوة؛ فإنه يحد إذا وطئها لأنه قد يجاوبه بنعم غير زوجته وأمته؛ فلا تصح لهذه الإجابة شبهة دارئة للحد عنه، ومن هنا؛ فالفقهاء عموماً اعتبروا إخبار النساء له بأنها زوجته، أو أمته؛ فيدراً عنه المفيد للحل، فإن لم يكن ليفيد الحل حقيقة فقد ورث شبهة اعتقاد أنها زوجته أو أمته؛ فيذا الإخبار منها بأنها زوجته أوأمته أفاد دليل الحل، أو ورث شبهة الدليل المسقطة للحد، ثم إن وجود المرأة الأجنبية على فراش الرجل الذي جرت العادة أن لا يجلس عليه معه غير زوجته أو أمته، ورث شبهة لديها بأنها زوجته أو أمته، فوطئها يعتقدها زوجته أو أمته، وجمهور الفقهاء عدا جمهور الحنفية اعتبروا لهذا شبهة مسقطة للحد عنه، أما جمهور الحنفية؛ فلم يأخذوا بهذه الشبهة لأنه قد ينام على فراشه في العادة غير زوجته، أو أمته؛ فلا يسقط الحد عنه.

قال الكاساني في «البدائع» (٩ / ٤١٥٨): «ولو زفت إليه غير امرأته وقلن النساء: إن لهذه امرأتك فوطئها لا حد عليه».

وقال ابن الهمام في «شرح الفتح» (٤ / ١٤٦): «ومن زفت إليه غير امرأته وقال النساء: هي زوجتك فوطئها لا حد عليه، وعليه المهر، ولهذه مسألة إجماعية لا يعلم فيها خلاف»، وقال(٤ / ١٤٧): «ومن وجد امرأة على فراشه فوطئها؛ فعليه الحد، خلافاً للأثمة الثلاثة».

وقال: «وكذا إذا كان أعمى؛ لأن الوجود على الفراش... ليس صالحاً لاستناد الظن إليه، وغيره مثل ما يحصل بالنغمة والحركات المألوفة، فيحد أيضاً إلا إذا دعاها فأجابته أجنبية وقالت: أنا زوجتك، فوافقها؛ لأن الإخبار دليل، وجاز تشابه النغمة خصوصاً لو لم تطل الصحبة وقيد بقوله: وقالت: أنا زوجتك؛ لأنها لو لم تقله بل اقتصرت على الجواب بنعم ونحوه فوطئها يحد».

إذا أقر بالزنى مرة لزمه الحد(١١)، خلافاً لأبي حنيفة في قوله: لا يلزمه إلا أن

تال الدسوقي في «حاشيته على الشرح الكبير» (٤ / ٣١٣ ـ ٣١٤): «قوله: «خرج به الغالط»؛ أي: وهو من قصد زوجته فوقع على غيرها غلطاً، قوله: «والجاهل»؛ أي: جاهل العين وجاهل الحكم؛ فالأول من يعتقد أنها زوجته أو أمته ثم تبين له أنها أجنبية. . . »، ثم قال: «لما يأتي من أن من وطىء امرأة شاكاً في كونها زوجته فتبينت أنها أجنبية؛ فإنه لا حد عليه».

وقال الأنصاري في «أسنى المطالب» (٤ / ١٢٦): «بالشبهة في الفاعل، كمن أي: وطئها من ظنها زوجته أو أمنه، ويصدق في أنه ظن ذٰلك بيمينه، سواء أكان ذٰلك في ليلة الزفاف أم غيرها».

وقال صاحب «المهذب» (٢ / ٣٤٣): «وإن وجد امرأة في فراشه فظنها أمته أو زوجته فوطئها لم يلزمه الحد؛ لأنه يحتمل ما يدعيه من الشبهة».

ويقول ابن قدامة في «المغني» (٩ / ٥٧): «فإن زفت إليه غير زوجته وقيل: لهذه زوجتك فوطئها يعتقدها زوجتك؛ فلا حد عليه لا نعلم فيه خلافاً، وإن لم يقل له: لهذه زوجتك، أو وجد على فراشه امرأة ظنها امرأته أو جاريته أو دعا زوجته أو جاريته فجاءته غيرها فظنها المدعوة فوطئها اشتبه عليه ذلك لعماه؛ فلا حد عليه، وبه قال الشافعي، وحكى عن أبي حنيفة أن عليه الحد».

والراجح عندي في هذه المسألة الخلافية هو أنه إذا كان أعمى وأمكن الاشتباه عليه؛ فإن الأولى درء الحد عنه، أما إذا وجدها على فراشه وهو ليس أعمى؛ فلا يخلو إما أن تكون في وقت جرت العادة فيه أن لا ينام فيه غير روجته أو أمته، فوطئها ظاناً أنها زوجته، أو أمته؛ فلا حد عليه لشبهة الاشتباه، أما إذا كان الوقت في زمن جرت العادة أنه قد يجلس على الفراش غير الزوجة؛ فإن الأولى وجوب الحد لضعف الشبهة. من «أثر الشبهات في درء الحدود» (ص ٢٠٠٠).

(۱) «الموطأ» (۲ / ۲۷۰)، «المدونة» (۲ / ۲۶۷ ـ ط دار صادر)، «التفريع» (۲ / ۲۲۲)، «الذخيرة» (۱۲ / ۲۸۰)، «الرسالة» (۲۱ / ۲۶۱)، «الرسالة» (۲۱ / ۲۶۱)، «الكافي» (۲۷۰)، «المعونة» (۳ / ۱۳۸۳)، «أسهل المدارك» (۳ / ۲۷۰)، «بداية المجتهد» (۲ / ۲۳۸)، «مواهب الجليل» (۲ / ۲۹۶)، «الخرشي» (۸ / ۸۰).

ولهذا مذهب الشافعية، وإليه ذهب الحسن وحماد وأبو ثور والثوري وابن المنذر وعثمان البتي وابن حزم.

انظر: «الأم» (٦ / ١٣٣ ـ ١٣٤)، «معرفة السنن والآثار» (١٢ / ٣٠١ ـ ٣٠٢)، «المهذب» (٢ / ٣٣٣)، «المنهاج» (ص ١٣٢)، «مغني المحتاج» (٤ / ١٥٠)، «مختصر الخلافيات» (٤ / ٤٢٤ / رقم ٢٩٤)، «المحلى» (٨ / ٢١٥)، «نيل الأوطار» (٧ / ١٠٣).

يقر أربع مرات في أربعة مجالس (۱)؛ لقوله ﷺ: «فإنّه مَنْ يُبُدِ لنا صفحته نقم عليه كتاب الله» (۲)، والمقرُّ منه مبدِ لصفحته، وقوله ﷺ: «واغد يا أنيس على امرأة لهذا، فإنْ اعترفت فارجمها» (۳)، ولم يُنْطِ (٤) ذلك بتكرار الاعتراف، ولأن كل حق ثبت بالإقرار لم يفتقر إلى تكراره كسائر الحقوق، ولأنه إقرار من مكلف بالزنا؛ فلم يحتج إلى زيادة عليه، أصله إذا أقر أربعاً، ولأنه عدد زائد على حصول الإقرار؛ كالخامسة (٥).

# مسألة ١٥٦٠

في رجوعه عن الإقرار إلى غير شبهة روايتان(٦):

<sup>(</sup>۱) «مختصر الطحاوي» (۲۲۳ ـ ۲۲۴)، «مختصر القدوري» (۹۶)، «تحفة الفقهاء» (۳ / ۲۱۷)، «اللباب» (۳ / المبسوط» (۹ / ۲۹۷)، «مختصر اختلاف العلماء» (۳ / ۲۸۳ / رقم ۱۳۹۸)، «اللباب» (۳ / ۲۸۳)، «فتح القدير» (٥ / ۸ ـ ۹)، «الاختيار» (٤ / ۸۲)، «رؤوس المسائل» (۲۸۱). وهذا مذهب الحنابلة، وإليه ذهب الحكم وابن أبي ليلي وإسحاق بن راهويه. انظر: «المغني» (۹ / ۲۶).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في «الموطأ» (٢ / ٨٢٥)، والبيهقي (٩ / ٣٣٠) من مرسل زيد بن أسلم. قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٥ / ٣٢١ ـ ٣٢٢): «لهكذا روي لهذا الحديث مرسلاً جماعةُ الرواة لـ «الموطأ»، ولا أعلمه يسند بهذا اللفظ من وجه من الوجوه»، وذكر له طريقين مرسلين آخرين، أحدهما عند ابن وهب في «موطئه»، وقال البيهقي نحوه.

<sup>(</sup>٣) مضى تخريجه.

<sup>(</sup>٤) في هامش الأصل والمطبوع: «يكرر»، وفي هامشهما: «لعله: يُنطُ».

<sup>(</sup>٥) وردت أحاديث فيها اشتراط تكرار الإقرار أربع مرات، لا تنهض حجة بسبب ضعفها، وفي الحديث المذكور: «واغد يا أنيس...» إطلاق الاعتراف وعدم تقييده بعدد يدل على أن المرة تكفي، فلو كان العدد شرطاً لبينه رسول الله ﷺ ولم يستنطق النبي ﷺ المرأة الغامدية مرة أخرى، بل أمر برجمها بعد أن وضعت، وهذا دليل على عدم اشتراط التكرار.

وانظر ضعف أدلة المخالفين عند ابن حزم والشوكاني، وتجد بسطاً للمسألة مع الأدلة في: «العلاقات الجنسية غير الشرعية» (٢ / ٢٤٥ \_ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٦) «الرواية المشهورة أنه يقبل.

انظر: «التفريع» (٢ / ٢٢٣)، «الذخيرة» (١٢ / ٥٨)، «بداية المجتهد» (٢ / ٤٣٩)، «الكافي» =

إحداهما: أنه يقبل، وهو قول أبي حنيفة $^{(1)}$  والشافعي $^{(1)}$ .

والأخرى: أنه لا يقبل<sup>(٣)</sup>.

فوجه قوله: إنه يقبل: قوله على الماعز: «لعلك لمست» (٤)، وهذا كالتلقين له للرجوع، وقوله: «هلا تركتموه» (٥)، وروي أنه على أتي بسارق فاعترف بالسرقة، فقال له: «ما إخالك سرقت» (٢)، ولا فائدة في هٰذا إلا أنه إذا قال: لم أسرق؛ قبل

وهٰذا مذهب الحنابلة.

(٣) وهٰذا مذهب داود.

انظر: «التنقيح» (٣ / ٣٠٩).

- (٤) أخرج البخاري في "صحيحه" (كتاب الحدود، باب هل يقول الإمام للمقر: لمستَ أو غمزت؟، رقم ٢٨٢٤) عن ابن عباس؛ قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي على قال له: "لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت"، والمذكور لفظ أحمد في "المسند" (١/ ٢٣٨، ٢٥٥)، والغمز: الجس واللمز، وفي رواية عند الإسماعيلى: "لعلك قبلت أو لمست". أفاده ابن حجر في "الفتح" (١٢/ ١٣٥).
- (٥) أخرجه الترمذي (١٤٢٨) من حديث أبي هريرة، وأبو داود (٤٤١٩) من حديث نعيم بن هزال، و (رقم ٤٤٢٠) من حديث جابر، وأسانيدهم حسنة، وخرجته بتفصيل في محل آخر، والله المستعان.
- (٦) أخرجه أحمد في «المسند» (٥ / ٢٩٣)، والنسائي (٨ / ٦٧) وأبو داود (٤٣٨٠) وابن ماجه (٧٥٩٠) والدارمي (٢٣٠٣) في «سننهم»، وأبو أحمد الحاكم (١ / ٣٥٣ ـ ٣٥٤) والدولابي (١ / ٣١ ـ ١٤) كلاهما في «الكنى»، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢ / ٨٢)، وابن السكن ـ كما في «الإصابة» ـ، والبيهتي (٨ / ٢٧٢)، وفي «المعرفة» (٦ / ٤١٦)؛ من طريق أبي المنذر مولى أبي ذر، عن أبي أمية المخزومي، به، وفيه قصة.

<sup>= (</sup>۷۷۲)، «أسهل المدارك» (۳/ ۱۷۰)، «المعونة» (۳/ ۱۳۸۵ ـ ۱۳۸۵)، «مواهب الجليل» (٦/ ۲۹٤).

<sup>(</sup>۱) «مختصر الطحاوي» (۲۲۳)، «المبسوط» (۹/ ۵۲)، «مختصر اختلاف العلماء» (۳/ ۲۸٤/ رقم ۱۳۹۹)، «الاختيار» (٤/ ۸۳).

 <sup>(</sup>۲) «مختصر المزني» (۲۲۱)، «الإقناع» (۱۹۸)، «الروضة» (۱۰ / ۹۰)، «المجموع» (۲۲ / ۷۱)،
 «مغني المحتاج» (٤ / ۱۰۰).

انظر: «المغني» (۱۲ / ۳۲۱)، «الإنصاف» (۱۰ / ۱۲۳)، «تنقيح التحقيق» (۳ / ۳۰۹)، «منتهى الظر: «المغني» (۳ / ۳۰۹)، «منتهى الإرادات» (۳ / ۳۶۰)، «كثباف القناع» (٦ / ٨٤).

# منه، ولأن ذلك مروي عن أبي بكر $^{(1)}$ وعمر $^{(7)}$ وعلي مسعود $^{(1)}$ وأبي مسعود

= وإسناده ضعيف.

فيه أبو المنذر، لم يرو عنه إلا إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة، قال الذهبي في «الميزان» (٤ / ٥٧٧): «لا يعرف»، وقال الخطابي: «في إسناده مقال، والحديث إذا رواه مجهول لم يكن حجة، ولم يجب به حكم».

وانظر: «الأحكام الوسطى» (٤ / ٩٧ \_ ٩٨)، «التلخيص الحبير» (٤ / ٦٦)، «عون المعبود» (١٢ / ٥٥)، «بيان الوهم والإيهام» (٥ / رقم ٢٤٨٦).

وله شاهد من مرسل محمد بن عبدالرحمٰن بن ثوبان، أخرجه عبدالرزاق (۱۰ / ۲۲۵ / رقم ۱۸۹۲٤)، وأبو داود في «المراسيل» (۲٤٤)، وأبو عبيد في «الغريب» (۱ / ۳٤۹).

ووصله الدارقطني ((7 / 7)) والحاكم ((3 / 7)) والبيهقي ((4 / 7))، ومداره على عبدالعزيز بن محمد الدراوردي، كان يحدث من كتب غيره فيخطىء، وخالف جماعة ممن هم أوثق وأكثر منه عدداً؛ فالمرسل هو المحفوظ.

انظر: «معرفة السنن الآثار» (٦ / ٤١٧)، تعليقي على «سنن الدارقطني» (رقم ٣١٢١).

(۱) أخرجه عنه: ابن أبي شيبة (٦ / ٥٢٥)، وعبدالرزاق (۱۰ / ٢٢٤ / رقم ١٨٩١٩)؛ من طريق عطاء، قال: كان من مضى يؤتى أحدهم بالسارق، فيقول: أسرقت؟ قل: لا، أسرقت؟ قل: لا. علمي أنه سمى أبا بكر وعمر، وأخبرني أن علياً أني بسارقين معهما سرقتهما، فخرج فضرب الناس بالدّرة، حتى تفرقوا عنهما ولم يدع بهما ولم يسأل عنهما.

وعطاء لم يدرك أبا بكر وعمر، وأدرك علياً، وفي سماعه منه نظر. «جامع التحصيل» (٢٣٧). وأخرجه عبدالرزاق (رقم ١٨٩٢،) من طريق آخر عن عمر وحده، وسنده منقطع، وله طريقان آخران فيهما ضعف عند ابن أبي شيبة (٦/ ٥٦١، ٥٦٢) مدارهما على حجاج بن أرطأة.

وله طرق أخرى.

انظر: «موطأ مالك» (٢ / ٨٢٣)، «سنن البيهقي» (٨ / ٢٧٦)، ولهذه الطرق تتقوى بمجموعها. وأخرجه ابن أبي شيبة (٦ / ٤٧٦، ٤٧٦) من طريقين آخرين عن علي وحده، وسند أحدهما صحيح.

(٢) انظر الحاشية السابقة.

(٣) . انظر الحاشية السابقة.

(٤) في الأصلين: «وابن مسعود»، وهو خطأ؛ فأخرج عبدالرزاق (١٠ / ٢٢٤ / رقم ١٨٩٢١) والبيهقي (٤ / ٢٧٦) بسندٍ رجاله ثقات عن إبراهيم، عن أبي مسعود الأنصاري: أنه أتي بامرأة سرقت جملاً، =

هريرة (١) ولا مخالف لهم، ولأنه قتل هو حق لله لزمه بقوله، فوجب إذا رجع أن يسقط عنه كالقتل بالردة، ولأنه قول إذا تم لزمه به حد الزنا فوجب أن يكون الرجوع عنه مسقطاً للحد، أصله رجوع الشهود.

ولأنه رجوع عن الإقرار بالزنا كما لو كان إلى شبهة، ولأن ما يطرأ على الحد قبل استيفائه بمنزلة الموجود في ابتدائه كفسق الشهود، ولأن (٢) المقام على الإقرار تابع للابتداء وزوال الوجوب كحقوق الآدميين.

ووجه قوله لا يقبل: قوله ﷺ: «فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله» (٣)، وقوله: «فإن اعترفت فارجمها» (٤)، ولأنه أقر بحق على نفسه لزمه بإقراره فلم يسقط عنه بإكذابه نفسه بحقوق الآدميين، وإن الإقرار معنى يلزمه به حد الزنا فوجب أن لا يؤثر فيه إكذابه له، أصله الشهادة، ولأنه معنى يوجب القتل تارة ولا يوجب أخرى؛ فوجب إذا حصل الإقرار به أن لا يقبل رجوعه، أصله الإقرار

<sup>=</sup> فقال: أسرقتِ؟ قولي: لا. وهو ـ من لهذه الطريق ـ في «جامع سفيان»، أفاده ابن حجر في «النلخيص الحبير» (٤ / ٦٧).

وفيه انقطاع، إبراهيم هو ابن عقبة بن أبي عياش الأزدي لم يدرك أبا مسعود، ولُكنه توبع، تابعه مولى لأبي مسعود ـ ولم يُسَمَّ ـ عند ابن أبي شيبة (٦ / ٥٢٥).

وإسناده ضعيف.

فيه جابر الجعفى.

<sup>(</sup>١) أخرج ابن أبي شيبة (٦ / ٥٢٥) بسنده إلى أبي المتوكل قال: إن أبا هريرة أتي بسارق وهو يومئذ أمير، فقال: أسرقت؟ أسرقت؟ قل: لا. مرتين أو ثلاثاً.

وإسناده حسن.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٦ / ٥٢٥) عن أبي الدرداء والحسن بن علي بإسنادين، والبيهقي (٨ / ٢٧٦) عن أبي الدرداء.

انظر: «التلخيص الحبير» (٤ / ٦٧).

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل والمطبوع: «لعل هٰذا التعليل في غير موضعه».

<sup>(</sup>٣) مضى في المسألة السابقة.

<sup>(</sup>٤) مضى مراراً.

الإشراف على نكت مسائل الخلاف (جـ٤) \_\_\_\_\_\_\_ ٩٠ . بالقتل (١٠) .

# مسألة ١٥٦١

إذا ظهر حمل بامرأة حرة أو أمة لا يُعلم لها زوج، ولا سيدُ الأمة يقر بوطئها وكانت مقيمة ليست بغريبة؛ فإنها تحد ولا يقبل قولها أنها غُصِبت أو استكرهت أو أنه من زوج؛ إلا أن يظهر ما يعلم به صدقها في الظاهر(٢)، وقال أبو حنيفة(١) والشافعي(٤): لا تحد إلا أن تقر أو تقوم بيئةٌ بالزِّنا.

فدليلنا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: الرجم في كتاب الله عز وجل حقٌ على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذ كانت بيّنةٌ، أو كان الحملُ أو الاعترافُ (٥٠)، ولا مخالف له.

ولأن في إسقاط الحد ذريعة إلى أن لا يقام حد في الزنا؛ لأن كل من وجد بها حمل أو شوهد معها من يطؤها ادعيا الزوجية، فيصير لها طريق إلى إبطاله فلا يمكن إقامته، ولأن الاتفاق حاصل على أن الحد يجب بشهادة الشهود، فإنَّ ادعاءهما(١) الزوجية غير مقبول حينئذ، وقد علم أن الشهود إنما يشهدون على الظاهر لا على

<sup>(</sup>۱) ما قرره المصنف قوي وراجع، والحمد لله. وانظر التعليق على مسألة (۱۵۷۰).

<sup>(</sup>۲) «الرسالة» (۲۶۱)، «الكافي» (۷۰٥)، «المعونة» (٣/ ١٣٨٩ ـ ١٣٩٠)، «المنتقى» (٧/ ١٣٨)، «الرسالة» (۱۲ / ۴۵)، «تبصرة «أسهل المدارك» (٣ / ١٧٠)، «الشرح الكبير» (٤ / ٣١٩)، «الذخيرة» (١٢ / ۴٥)، «تبصرة الحكام» (٢ / ٧٠ ـ ٩١)، «بداية المجتهد» (٢ / ٤٤٠)، «حاشية الدسوقي» (٤ / ٣١٩)، «القواكه الدواني» (٢ / ٧٧٧)، «عقد الجواهر الثمينة» (٣ / ٣٠٩).

 <sup>(</sup>۳) فشرح فتح القدير» (٤ / ١١٩)، فمختصر اختلاف العلماء» (٣ / ٣٣٠ / رقم ١٤٦٠)، فتبيين الحقائق» (٣ / ١٦٤)، فحاشية رد المحتار» (٤ / ٧ \_ ٨).

<sup>(</sup>٤) «الحاوي الكبير» (١٧ / ٦٧)، «روضة الطالبين» (١٠ / ٩١، ٩٥)، «حلية العلماء» (٨ / ٢٨)، «مغني المحتاج» (٤ / ١٤٩)، «نهاية المحتاج» (٧ / ٤٣٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في اصحيحه (كتاب الحدود، باب الاعتراف بالزنا، رقم ٦٨٢٩)، ومسلم في اصحيحه (كتاب الحدود، باب رجم الثيب في الزنا، رقم ١٦٩١)؛ عن عمر قوله.

<sup>(</sup>٦) في هامش الأصل والمطبوع: «لعله بادعائهما».

الحقيقة، والقطع والظاهر في مسألتنا الزنا؛ لأن الوطء ثابت بظهور الحمل ولا أمارة على ما يدعونه ولا علامة؛ فلا يجب ترك الظاهر بقولها (١).

# مسألة ١٥٦٢

لا تقبل الشهادة في الزنا إلا أن يجيء الشهود في مجلس واحد ويشهدون، فإن شهد واحد منفرد ثم جاء الباقون فشهدوا بعد ذلك المجلس؛ فإنهم قذفة $^{(1)}$ ، وقال عبدالملك $^{(2)}$  والشافعي $^{(3)}$ : يحكم بشهادتهم مجتمعين ومفترقين.

فدليلنا أن كمال العدد معنى لو لم ينضم إلى شهادة الشهود كانت قذفاً؛ فوجب أن يوجد معها عند إقامتها لا متراخياً عنها، أصله لفظ الشهادة (٥).

<sup>(</sup>١) الراجح أن المرأة تحد إذا وجدت حبلى، ولم يكن لها زوج ولا سيد، ولم تدع شبهة في الحبل، ولهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين، وهو الأشبه بأصول الشريعة.

انظر بسط المسألة وأدلتها في: «المحلى» (١١ / ٣٣٩ ـ ٣٤٠)، «مجموع فتاوى ابن تيمية» (٢٨ / ٣٣٣ ـ ٣٣٩)، «الطرق الحكمية» (٦ ـ المكتبة الأثرية)، «إعلام الموقعين» (١ / ١٠٣ ـ ١٠٠)، «القرائن ودورها فتح الباري» (١٢ / ١٦٠)، «العلاقات الجنسية غير الشرعية» (٢ / ٢٦٨ ـ ٢٧٠)، «القرائن ودورها في الإثبات» (ص ٦٣ ـ ٧٧) لصالح السدلان، «القرائن ودورها في الإثبات» (١٢٣) لأنور دبور، «الجامع للاختيارات الفقهية» (٣ / ١٤٤٤ ـ ١٤٤٤).

<sup>(</sup>۲) «المعونة» (۳/ ۱۳۸٦)، «عقد الجواهر الثمينة» (۳/ ۳۰۸)، «اللخيرة» (۱۲/ ٥٥-٥٥)، «جامع الأمهات» (ص ٤٧٤)، «حاشية الدسوقي» (٤/ ١٨٥)، «أحكام القرآن» (۲/ ٨٧) لابن العربي. ومذهب الحنفية اشتراط اجتماعهم وقت الأداء، ولو جاؤوا إلى مجلس القضاء متفرقين، وهذا مذهب الحنابلة، وهم بهذا يخالفون المالكية.

انظر: «المبسوط» (٩ / ٩٠)، «بدائع الصنائع» (٧ / ٤٨)، «الدر المختار» (٤ / ٧)، «المغني» (٩ / ٧٧).

<sup>(</sup>٣) «المعونة» (٣/ ١٣٨٦).

<sup>(</sup>٤) «الأم» (٦ / ١٣٧ ـ ١٣٨)، «السنن الكبرى» (٨ / ٢٣٤ ـ ٢٣٥)، «المهذب» (٢ / ٣٣٣)، «الأحكام السلطانية» (٦٤).

ولهذا قول عثمان البتي وابن المنذر وابن حزم أيضاً. أفاده ابن قدامة.

<sup>(</sup>٥) الراجع اشتراط اجتماع الشهود عند القاضي، لا في المجيء إلى مجلسه؛ لأن أبا بكرة ونافعاً وشبل=

لا يضرب في الحد إلا بالسوط، وعدد الضربات بالسوط حق لا يجوز تركه، فإنْ كان مريضاً أُخِّر إلى بُرْئه (١)، وقال الشافعي: يضرب بأطراف النعال وعثكول النَّخل ويُضرب بالعذق الذي فيه مئة شمراخ ضربةً واحدة (٢).

فدليلنا أن العمل جرى في الضَّرب بالسوط في الحدود من عهد النبي عَلَيْهُ والسَّلف (٢)، ولم يرد خلافه بعد استقرار الشرع وترتيبه، ولأنه ضرب في حد فلم يجز إلا بالسوط، أصله حد الصحيح، ولأن كل ما لا يجوز الضرب به في حد الصحيح القوي لم يجز في حد الضعيف كالضرب باليد والقصب، ولأن الغرض بالضرب أن يرتدع مرتكب الكبيرة عن مثلها وينزجر، وذلك يقتضي أن يقرر بضرب من الأوجاع والآلام لردع مثله، وما ذكروه لا يقع به الردع، ولأن الزجر مما ينب عن الواجب، ولأن نوع ما يضرب به يعتبر في الصحيح القوي؛ فلم يكن الضعف مؤثّراً

ابن معبد شهدوا عند عمر على المغيرة بن شعبة بالزنى، ولم يشهد زياد في الثلاثة، ولو كان المجلس غير مشترط لم يجز أن يحدهم؛ لجواز أن يكملوا برابع في مجلس آخر، ولأنه لو شهد ثلاثة فحدهم، ثم جاء رابع فشهد لم تقبل شهادته، ولولا اشتراط المجلس لكملت شهادتهم، وبهذا فارق سائر الشهادات.

انظر: «السنن الكبرى» (٨/ ٢٣٤ ـ ٢٣٥)، «النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود» (١/ ٢٨٥)، «العلاقات الجنسية غير الشرعية» (٢/ ٢٢٠)، «الجرائم في الفقه الإسلامي» (ص ١٣٢).

<sup>(</sup>۱) «الموطأ» (۲ / ۸۲۰)، «جامع الأمهات» (ص ۱۷۰)، «الذخيرة» (۱۲ / ۸۰)، «البيان والتحصيل» (۱۲ / ۳۲۹)، «الشرح الكبير» (۱ / ۳۵۶).

<sup>(</sup>٢) «المهذب» (٢ / ٢٧٢)، «حلية العلماء» (٨ / ٢٦)، «مغنى المحتاج» (٤ / ١٤٧).

 <sup>(</sup>٣) ورد هذا في أحاديث عديدة، انظر منها على سبيل المثال ما في: «الموطأ» (٢ / ٨٢٥)، «مصنف ابن أبي شيبة» (٦ / ٥٤٠)، «التمهيد» (٥ / ٣٢١\_٣٢١).

وأما ما ورد عن السلف؛ فكثير جداً، منها ما أخرجه ابن أبي شيبة (٦ / ٥٣٨) بسند صحيح عن أبي عثمان النهدي؛ قال: أُتي عمر برجل في حد، فأُتي بسوط، فقال: أريد ألين من هٰذاً، فأُتي بسوط فيه لين، فقال: أريد أشد من هٰذا، فأُتي بسوط بين السوطين، فقال: اضرب، ولا يُرى إبطُك، وأعْطِ كلَّ عضو حقَّه.

في إسقاطه، أصله عدد الضرب(١).

(فصل): ودليلنا على أن ضربة واحدة بمئة سوط أو بُعْثكول النخل لا تجزىء قوله تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَأَجَلِدُوا كُلَّ وَحِدِ مِنْهُمَا مِأْنَةَ جَلَّدُوّ ﴾ [النور: ٢]، والجلدة اسم الضربة بما يقع الضرب به، ولأنه حد واجب؛ فلم يجز أن يجمع في ضربه واحدة كالصحيح.

## مسألة ١٥٦٤

إذا استدخلت ذكر نائم كانت زانية ولزمها الحد(1)، وقال أبو حنيفة: (1) عليها(1).

فدليلنا أنها فعلت ما حصل معه الذكر في فرجها طائعة على وجه لا شبهة في تحريمه، فوجب أن يلزمها الحدكما لوكان منتبها (٤٠).

#### مسألة د١٥٦

حد اللواط الرجم، ولا يراعى فيه الإحصان (٥)، وقال أبو حنيفة: لا حد فيه

(۱) ما قرره المصنف هوالراجع، وعليه جماهير العلماء. وانظر: «العلاقات الجنسية غير الشرعية» (۲/ ٣٥٩-٣٦٠).

(۲) «الذخيرة» (۱۲ / ٤٨)، «الشرح الكبير» (٤ / ٣١٦-٣١٦).
 ولهذا مذهب الشافعية والحنابلة.
 انظر: «مغنى المحتاج» (٤ / ١٤٦)، «المغنى» (٩ / ٦٦)، «حلية العلماء» (٨ / ٢٨).

(٣) «حاشية ابن عابدين» (٤ / ٢٩).

(٤) الراجح رأي الجمهور في وجوب الحد عليها، إنْ كانت طائعة مستيقظة أو قامت بإدخاله هي وسقوطه عن النائم.

انظر: «العلاقات الجنسية غير الشرعية» (٢ / ١٣٥ ـ ١٣٦)، «الجرائم في الفقه الإسلامي» (ص

(٥) «التفريع» (٢ / ٢٢٥)، (عقد الجواهر الثمينة» (٣ / ٣٠٣)، «الذخيرة» (١٢ / ٢٥٠)، «الرسالة»
 (٢٤٢)، «الكافي» (٤٧٥)، «المعونة» (٣ / ١٣٩٩)، «أسهل المدارك» (٣ / ١٦٥)، «مواهب الجليل» (٦ / ٢٩١)، «جامع الأمهات» (ص ٢١٥).

وفيه التعزير (١). وقال الشافعي: في البكر الجلد والمحصن الرجم؛ كالزنا(٢).

فدليلنا قوله على: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» (٣)، وقوله على في الذي يعمل عمل قوم لوط: «اقتلوا الأعلى والأسفل» (٤).

ولأنه إيلاج في فرج آدمي؛ فكان الرجم متعلقاً به كالمرأة، ولأنه فرج يقصد الالتذاذ [به] غالباً كالقُبل، ولأن الحد في الزنا إنما وضع ردعاً وزجراً لئلا يعود إلى مثله، ووجدنا الطباع تميل إلى الإلتذاذ بإصابة لهذا الفرج كميلها إلى القبل؛ فوجب

 <sup>(</sup>۱) «مختصر الطحاوي» (۲۹۳)، «القدوري» (۹۰)، «اللباب» (۳ / ۱۹۱)، «الاختيار» (٤ / ۹۰)،
 «بدائع الصنائع» (۷ / ۳٤)، «المبسوط» (۹ / ۷۷ ـ ۷۷)، «حاشية رد المحتار» (٤ / ۲۷)، «رؤوس المسائل» (۶۸٦).

 <sup>(</sup>۲) «الحاوي» (۱۷ / ۲۱ \_ ۲۲)، «الروضة» (۱۰ / ۹۰)، «المجموع» (۲۲ / ۲۰)، «مغني المحتاج»
 (٤ / ١٤٤)، «حلية العلماء» (٨ / ۲۱)، «مختصر الخلافيات» (٤ / ۲٥ ٤ / رقم ۲۹٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٢٤٦١، ٤٤٦٤)، والترمذي (١٤٥٥، ١٤٥٦) وفي «العلل» (٢٧١، ٢٧٨)، والنسائي في «الكبرى» (رقم ٧٣٣٧، ٧٣٤٠)، وابن ماجه (٢٥٦١)، والدارقطني (٣ / ١٧٤)، والنسائي في «الكبرى» (رقم ٢٣٣٧)؛ في «سننهم»، وأحمد (١ / ٣٠٠) ـ والمذكور لفظه ـ، وعبد بن حميد (٥٧٥ ـ «المنتخب»)، وأبو يعلى (٢٤٦٢، ٣٤٦٢، ٣٤٧٣)؛ في «مسانيدهم»، وابن الجارود في «المنتقى» (٢٨١)، والخرائطي في «مساوىء الأخلاق» (٣٥٥)، والحاكم في «الكامل» (٥ / ٣٠٥، ٣٥٠)، وابن عدي في «الكامل» (٥ / ٣٠٥)، والبغوي في «شرح السنة» (١٠ / ٣٠٠، ٣٠٩)؛ من حديث ابن عباس رفعه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه في «سننه» (٢٥٦٢)، وأبو يعلى في «المسند» (رقم ٦٦٨٧)، والطحاوي في «المشكل» (٣٨٣٣)؛ عن أبي هريرة رفعه، ولفظه: «ارجموا الأعلى والأسفل، ارجموهما جميعاً». وإسناده ضعيف.

فيه عاصم بن عمر العمري.

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (٤ / ٣٥٥) عن أبي هريرة رفعه بلفظ: «من عمل عمل قوم لوط فارجموا الفاعل والمفعول به».

وفي إسناده عبدالرحمٰن بن عبدالله العمري، متروك؛ فإسناده ضعيف جداً.

أن يتعلق به من الردع ما يتعلق بالقبل، ولأن لهذا أشد وأغلظ، ولأن استباحته لا تؤثر فيه على وجه لحرمته والقبل يتعلق به الاستباحة، فإذا وجب الحد في القبل كان لهذا أولى (١).

(۱) الراجح أن اللوطي يقتل؛ الفاعل والمفعول به، محصنين كانا أو غير محصنين، حرين أو مملوكين، أو كان أحدهما غير بالغ عوقب بما دون الفتل، وقتلهما بالرجم. قاله ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (۲۸ / ۳۳٤). وزاد: «وهو الصحيح الذي عليه الصحابة: أن يقتل الاثنان: الأعلى والأسفل، سواء كانا محصنين أو غير محصنين، واستدل بما ذكره المصنف من المأثور.

وقرر بعض المحققين من العلماء أن الصحابة رضي الله عنهم متفقون على قتل اللوطي، وأن الخلاف بينهم إنما هو في كيفية قتله.

فغلط بعض الناس، فنقل محل الخلاف إلى محل الاتفاق، وظنوا أن الصحابة رضي الله عنهم قد اختلفوا في قتله، والأمر بخلاف ذلك.

وفي بيان ذُلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في «روضة المحبين» (ص ٣٦٣): «الصحابة رضي الله عنهم متفقون على قتل اللوطي، وإنما اختلفوا في كيفية قتله؛ فظن بعض الناس أنهم متنازعون في قتله، ولا نزاع بينهم فيه؛ إلا في إلحاقه بالزاني أو قتله مطلقاً».

وقال أيضاً في (زاد المعاد» (٥/ ٤٠): (قال ابن القصار وشيخنا: أجمعت الصحابة رضي الله عنهم على قتله، وإنما اختلفوا في كيفية قتله»، وقال أيضاً في (الداء والدواء» (ص ٢٤٩): (أطبق أصحاب رسول الله على قتله لم يختلف فيه منهم رجلان، وإنما اختلفت أقوالهم في صفة قتله؛ فظن بعض الناس أن ذلك اختلاف منهم في قتله، فحكاها مسألة نزاع بين الصحابة رضي الله عنهم، وهي بينهم مسألة إجماع لا مسألة نزاع».

وأما صفة القتل؛ فإن الذي يظهر أن هذا عائد إلى رأي الإمام من القتل بالسيف أو رجماً بالحجارة ونحو ذلك حسب مصلحة الردع والزجر، والله أعلم.

ورحم الله الشوكاني؛ فإنه قال في «نيل الأوطار» (٧ / ١٢٤): «وما أحق مرتكب لهذه الجريمة ومقارب لهذه الرذيلة الذميمة بأن يعاقب عقوبة يصير بها عبرة للمعتبرين، ويعذب تعذيباً يكسر شهوة الفسقة المتمردين، فحقيق بمن أتى فاحشة قوم ما سبقهم بها من أحد من العالمين أن يصلى من العقوبة بما يكون في الشدة والشناعة مشابهاً لعقوبتهم، وقد خسف الله تعالى بهم واستأصل بذلك العذاب بكرهم وثيبهم».

وانظر: «تنقيح التحقيق» (٣/ ٢٩٩)، «أضواء البيان» (٣/ ٣٦)، «الحدود والتعزيرات» (١٧٣، ١٨٩) للشيخ بكر أبو زيد \_ وما سبق مأخوذ منه \_، «العلاقات الجنسية غير الشرعية» (١/ ١٧١ - ١٧١)، «الجامع للاختيارات الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية» (٣/ ١٤٤٩).

ودليلنا أنه لا يراعى فيه الإحصان عموم الخبر، ولأن الإحصان يعتبر في الزنا ولهذا ليس بزنا، بدليل أن العرب لا تسمي إتيان الرجل للرجل زنا، ومدعي ذلك على أهل اللغة يعلم من نفسه أن الأمر بخلاف ما يدعيه (١)، ولأن محل الزنا عندهم محل الحلال وإنما سمي زنا لأنه على غير الوجه المباح، وما لا يمكن محلاً للحلال على وجه؛ فلا يسمى زنا؛ كفرج البهيمة إذا أتيت أنه ليس بزنا لم يعتبر فيه الإحصان (٢).

#### مسألة ١٥٦٧

لا يثبت اللواط إلا بأربعة شهود (٣)، وقال أبو حنيفة: يثبت بشاهدين (٤). وبناه على أصله في أن الحد لا يجب فيه فنقول: لأنه فرج يجب بالإيلاج فيه الغسل؛ فلم يثبت حكم العقوبة الواجبة بالإيلاج فيه بما دون الأربعة؛ كفرج

<sup>(</sup>١) انظر في تحرير المسألة: «العلاقات الجنسية غير الشرعية» (١ / ١٦٩ ـ ١٧٢)، وما قدمناه في التعليق على (مسألة ١٣٤٢).

وورد عند البيهقي (٨ / ٢٣٣) في المرفوع: ﴿إِذَا أَتَى الرجل الرجل؛ فهما زانيانٌ .

<sup>(</sup>٢) انظر ما قدمناه في آخر تعليق على المسألة السابقة.

<sup>(</sup>٣) «المعونة» (٣ / ١٣٩٩)، «التفريع» (٢ / ٢٢٥)، «الذخيرة» (١٢ / ٢٥)، «الرسالة» (٢٤٢)، «الكافي» (٤٧٤)، «جامع الأمهات» (ص ٤٧٤)، «الشرح الكبير» (٤ / ١٨٥)، «حاشية الدسوقي» (٤ / ١٨٥)، «القوانين الفقهية» (٣٥٥)، «عقد الجواهر الثمينة» (٣ / ٣٠٨\_٣٠).

ولهذا مذهب الشافعية والحنابلة وأبي يوسف ومحمد.

انظر: «المغني» (٩ / ٧٨)، «المبسوط» (٩ / ٣٧)، «حلية العلماء» (٨ / ٢٧١)، «نهاية المحتاج» (٤ /  $(1 \times 1))$ ، «حاشية البجيرمي» (٤ /  $(1 \times 1))$ ، «جواهر العقود» (٢ /  $(1 \times 1))$ » (مغني المحتاج» (٤ /  $(1 \times 1))$ » (الكافي» (٣ /  $(1 \times 1))$ )، «حاشيتا قليوبي وعميرة» (٤ /  $(1 \times 1))$ » (الكافي» (٣ /  $(1 \times 1))$ )، «الإفصاح» (٩ /  $(1 \times 1))$ » (المنافع» (٣ /  $(1 \times 1))$ )، «الإفصاح» (٩ / ٢٠٥٤).

<sup>(</sup>٤) دمختصر الطحاوي» (٢٦٣)، «اللباب» (٣/ ١٩١)، «شرح فتح القدير» (٦/ ٧)، «المبسوط» (٩/ ٧). (٣/ ٢٦٣).

ولهذا رأي ابن حزم في «المحلى» (٨/ ٢٧١).

المرأة<sup>(١)</sup>.

#### مسألة ١٥٦٨

يستحب للإمام إحضار طائفة من المؤمنين لإقامة الحد، وهي أربعة فصاعداً $^{(7)}$ ، وحكى عن عطاء وغيره ثلاثة، وقيل: اثنان $^{(7)}$ .

فدليلنا أن الأربعة يتعلق بهم فائدة لا توجد فيما دونهم، وهو أنه قد يرمي إنسان لهذا المحدود بالزنا فيطالب بأن يحد له فيقيم الرامي البينة وهم الذين حضروا جلده، ولهذا معنى يختص بالأربعة، فكان ما قلناه أولى(٤٤).

#### مسألة ١٥٦٩

إذا قامت بينة على رجل بزنا أو قذف أو شرب بعد مدة طويلة من مواقعة الفعل أقيم عليه الحد ولا يؤثر في ذلك طول المدة وقصرها، وكذلك

<sup>(</sup>١) ما قرره المصنف هو الراجح، وحيث أن المقصود بالشهود السنر على من وقعت منه الجريمة حسب الإمكان، وجريمة اللواط لا تقل فحشاً عن الزني، إن لم تكن هي أبشع منها.

انظر: «العلاقات الجنسية غير الشرعية» ( $\Upsilon$  /  $\Upsilon$  -  $\Upsilon$  )، «النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود» ( $\Gamma$  /  $\Gamma$  ).

 <sup>(</sup>۲) «المدونة» (٤ / ۲۰۸)، «التفريع» (٢ / ٢٢٤)، «الكافي» (٢٧٥)، «المعونة» (٣ / ١٣٩٧)،
 «الذخيرة» (١٢ / ٨٧).

وللمالكية رأي آخر في وجوب حضور طائفة وليس الاستحباب، ولهذا مذهب الحنابلة والظاهرية. انظر: «فتح القدير» (٤ / ١٢٩)، «مغني المحتاج» (٤ / ١٥٢)، «حاشية الدسوقي» (٤ / ٣٢٠)، «المحلى» (٨ / ٣١٩).

 <sup>(</sup>٣) قال الشاشي في احلية العلماء» (٧ / ٢٩): (وقال عطاء: اثنان، وبه قال إسحاق. وقال الزهري: ثلاثة. وقال ربيعة: خمسة. وقال الحسن البصري: عشر فصاعداً».

وقيل: أقله واحد، وهو مذهب الحنابلة والظاهرية، وقول ابن عباس ومجاهد.

انظر: «المغني» (٩/ ٥٥)، «المحلى» (٨/ ٣١٩).

<sup>(</sup>٤) الذي أراه راجحاً عدم التقييد بعدد معين، بل يترك الأمر إلى العرف واجتهاد الإمام في الكمية التي يحصل معها مشاهدة إقامة الحد، وبث الاعتبار بين الناس، لينزجروا عن مثل هذه الجريمة. انظر: «العلاقات الجنسية غير الشرعية» (٢/ ٣٦٥-٣٦٦).

الإقرار (١). وقال أبو حنيفة: لا يؤخذ بالبينة ويحد بالإقرار إلا في الشرب؛ فلا يحد أصلاً (٢).

فدليلناعلى وجوب الحد قوله تعالى: ﴿ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَ أَرْبَعَةً مِنْكُمُ هُ النساء: ١٥] ولم يفرق، وقوله: ﴿ ثُمُّ لَرَيْاَ وَالْمَالَةِ النور: ٤]، ولأنه قول يلزم به إقامة الحد على من نسب إليه الفعل لا تخرج بتأخيره فأشبه الإقرار، ولأنه حق (٣) من الحقوق يثبت بالشهادة؛ فلم يسقط بتأخيرها كالأموال، ولأن كل حق لم يسقط بتأخير الإقرار لم يسقط بتأخير الشهادة كسائر الحقوق، ولأن كل شاهد لم يحد في الزنا حد المشهود عليه، أصله مع قصر المدة وقد وافقنا أبو حنيفة في لهؤلاء الشهود أنهم لا يحدون، فيجب أن يحد المشهود عليه (٤).

<sup>(</sup>۱) «المدونة» (٤ / ٤٢٢)، «الذخيرة» (١٢ / ٥٥)، «جامع الأمهات» (ص ٥١٦). ولهذا مذهب الشافعي وأحمد في رواية.

انظر: «مغني المحتاج» (٤ / ١٥١)، «أسنى المطالب» (٤ / ١٣٢)، «المغني» (٩ / ٤٨)، «الإنصاف» (١٧ / ٤١)، «كشاف القناع» (٤ / الإنصاف» (١٢ / ١٧٤)، «كشاف القناع» (٤ / ٢١).

<sup>(</sup>٢) «مختصر الطحاوي» (٢٦٤)، «الاختيار» (٤ / ٨٧)، «المبسوط» (٩ / ٩٧)، «مختصر اختلاف العلماء» (٣ / ٢٩٥) رقم ١٤١٣)، «بدائع الصنائع» (٩ / ٤٢٦٠)، «شرح فتح القدير» (٤ / ١٦١)، «تبيين الحقائق» (٣ / ١٨٧)، «شرح منلا مسكين على كنز الدقائق» (١٤٣)، «درر الحكام» (٢ / ٢٦، ٢٧)، «حاشية ابن عابدين» (٤ / ٣١).
و هذا قول ابن حامد من الحنابلة ونسب لأحمد.

<sup>(</sup>٣) أجيب عنه بأن قياس الحدود على حقوق الآدميين ممتنع؛ إذ الدعوى شرط فيها، بخلاف الحدود، فيكون تأخير الشهادة لأجل تأخير الدعوى، والحدود إنما تؤدى الشهادة فيها حسبة لله تعالى؛ فلا عذر للشاهد في التأخير، وأيضاً؛ فإن الشاهد في حقوق العباد لو دعي إلى أداء الشهادة فلم يجب من غير عذر حكم بفسقه ولم تقبل شهادته، ثم إن الحدود تدرأ بالشبهات، بخلاف سائر الحقوق.

فقياس الحدود على غيرها قياس مع الفارق، وهو لا يصح؛ لأن من شرط القياس اتحاد العلة، وإلحاق الشهادة بالإقرار غير مسلم؛ إذ التهمة قائمة في الشهادة، بخلاف الإقرار. انظر: «النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود» (٢/ ١٩).

<sup>(</sup>٤) ما قرره المصنف قوي ووجيه، ولم يحد الشرع للتقادم حدّاً، وتحديد مدة من غير دليل تحكم.

### مسألة ١٥٧٠

التوبة لا تسقط الحد في الزنا والسرقة والقذف والشرب وسائر الحدود (٢) خلافاً للشافعي في أحد قوليه (٢)؛ لقوله تعالى: ﴿ اَلزَانِيَةُ وَالزَّانِي فَآجَلِدُوا كُلَّ وَعِدِ مِّنْهُمَا ﴾

<sup>=</sup> وانظر بسط المسألة مع ترجيح مذهب الحنفية في: «النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود» (٢/ ١٠٣)، «العلاقات الجنسية غير الشرعية» (٢/ ٢٥٥)، «أثر الشبهات في درء الحدود» (١٠٣ - ١٠٦).

<sup>(</sup>١) مضى تخريجه.

 <sup>(</sup>۲) «المعونة» (۳ / ۱۳۸۹)، «المنتقى» (۷ / ۱۲۸)، «بداية المجتهد» (۲ / ۳۳۹)، «أسهل المدارك»
 (۳ / ۱۲۸)، «الشرح الكبير» (٤ / ۳۵۱)، «جامع الأمهات» (ص ۲۲۰)، «قوانين الأحكام»
 (۳۰٦)، «عقد الجواهر الثمينة» (۳ / ۳۳۹، ۳۳۹).

ولهذا مذهب الحنفية وابن أبي ليلى وأبي ثور وابن حزم.

انظر: «البحر الرائق» (٥ / ٣)، «فتح القدير» (٤ / ٢٧٢)، «أحكام القرآن» (٢ / ٤١٣) للجصاص، «المحلي» (١١ / ١٢٧).

 <sup>(</sup>٣) الأظهر في مذهبهم أن التوبة لا تسقط الحد، وصحح البُلْقيني القول الآخر قياساً على حد الطريق.
 انظر: «المهذب» (٢ / ٢٨٦)، «روضة الطالبين» (١٠ / ٩٧)، «شرح النووي على صحيح مسلم»
 (١٤ / ٢٧٦)، «معالم السنن» (٦ / ٢٤٦)، «مغني المحتاج» (٤ / ١٨٤)، «التنبيه» (١٥١)،
 «حاشية البجيرمي» (٤ / ١٨٩).

ولهٰذا مذهب الحنابلة .

انظر: «المغني» (۱۰ / ۳۱۳ مع «الشرح الكبير»)، «الإنصاف» (۱۰ / ۳۰۰)، «المنح الشافيات» (۲ / ۳۲۷)، «منتهى الإرادات» (۲ / ۳۲۷)، «ننقيح التحقيق» (۳ / ۳۲۷).

وهو اختيار أبي داود في «سننه» (٦ / ٢١٨ \_ مع «مختصر المنذري») والنسائي، بل هو مذهب البخاري.

انظر: «فتح الباري» (١٢ / ١٣٤)، «نيل الأوطار» (٧ / ١٠٧)، ﴿إعلام الموقعين» (٣ / ٢٢).

[النور: ٢]، ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقطَعُواً... ﴾ [المائدة: ٣٨] الآية ولم يفرق، وكذلك الأخبار ولأنه أمر مستسر به فلم تسقط التوبة الحد الواجب فيه كالزندقة عندنا وعند أبي حنيفة، ولأن الحد وضع لمعنى وهو تحصين الأنساب، فإذا أسقطنا الحد عن النائب فقد أزلنا الحكم المتعلق به الغرض الذي أريد له كالقصاص وضع للحياة بين الناس؛ ففي إسقاطه بالتوبة إضاعة الغرض المقصود له، ولأن التوبة إذ لم يفترق الحكم فيها بين القدرة عليه وعدمها لم يسقط الحد؛ كالقتل والقذف(١).

<sup>(</sup>۱) الراجع أن الحد يسقط عن التاتب من الزنا والسرقة وشرب الخمر ما دام قد تاب قبل رفعه للإمام. قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٣٤ / ١٨٠): «فالصحيح أن الحد يسقط عنه كما يسقط عن المحاربين بالإجماع، إذا تابوا قبل القدرة».

فالتفرقة بين من تاب توبة صادقة فيجيء إلى الإمام مقرّاً بما كان منه وبين من قامت عليه البينة وأُتِيّ به إلى الإمام ليقيم عليه الحد، فقال: إنني تبت؛ فالأول تقبل توبته، وأما الثاني؛ فلا.

يقول ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (١٦ / ٣١): «والعقوبات التي تقام من حد أو تعزير إما أن يثبت سببها بالبينة، مثل قيام البينة بأنه زنى أو سرق أو شرب الخمر، فهذا إذا أظهر التوبة لم يوثق بها، ولو درىء الحد بإظهار لهذا لم يقم حد، فإنه كل من تقام عليه البينة يقول قد تبت، فإن كان تائباً فهذا لا في الباطن كان الحد مكفراً وكان مأجوراً على صبره، أما إذا جاء بنفسه فاعترف وجاء تائباً؛ فهذا لا يجب أن يقام عليه الحد».

فإنه إذا شهد به على نفسه واختار إقامة الحد أقيم، وإلا؛ فلا، والدليل عليه حديث ماعز: «فهلا تركتموه»، وحديث الغامدية حيث ردها النبي مرة بعد مرة.

قال ابن تيمية (١٦ / ٣١): «فالإمام والناس ليس عليهم إقامة الحد على مثل لهذا، ولكن هو إذا طلب ذلك أقيم عليه كالذي يذنب سراً».

ويرد ابن تيمية على من قالوا في الحديث: «فهلا تركتموه» سقط الحد لكونه رجع عن الإقرار.

قال (١٦ / ٣٢): (ويقولون: رجوعه عن الإقرار مقبول، وهو ضعيف، بل فرق بين من أقر تائباً ومن أقر غير تائب، فإسقاط العقوبة بالتوبة كما دلت عليه النصوص أولى من إسقاطها بالرجوع عن الإقرار.

والإقرار شهادة منه على نفسه، ولو قبل بالرجوع لما قام حد بإقرار، فإذا لم تقبل التوبة بعد الإقرار مع أنه يكون صادقاً؛ فالرجوع الذي هو فيه كاذب أولى بألا يقبل.

وواضح مما تقدم أن محل سقوط الحد بالتوبة إنما هو فيما يثبت بالإقرار بخلاف ما يثبت بالبينة؛ فإنه حينئذ لا يسقط الحد بالتوبة.

### مسألة ١٥٧١

إذا لم يكمل عدد الشهود في الزناحد باقي الشهود (۱)، خلافاً لأحد قولي الشافعي ( $^{(1)}$ )؛ لإجماع الصحابة؛ لأن عمر جلد الثلاثة لما توقف زياد ولم يقطع، وقال لأبي بكرة: تب أقبل شهادتك ( $^{(7)}$ )، وروي عن علي أن أربعة جاؤوا يشهدون عنده بالزنا على رجل فشهد الثلاثة وقال الرابع: رأيتهما تحت ثوب واحد، فحد علي رضى الله عنه الثلاثة ( $^{(2)}$ ).

<sup>=</sup> وانظر: العلام الموقعين" (٢ / ٧٨ ـ ٨١)، النظرية العامة" (١ / ٧٣ ـ ٧٥)، الحدود والتعزيرات عند ابن القيم" (ص ٧١ ـ ٥٥)، اسقوط العقوبات" (٢ / ١٤٢ وما بعد).

<sup>(</sup>۱) «المدونة» (٤ / ٤٠١)، «التفريع» (٢ / ٢٢٢)، «الذخيرة» (١٢ / ٥٥)، «الرسالة» (٢٤١)، «الكافي» (٥٧٣)، «جامع الأمهات» (ص ٤٨٠)، «عقد الجواهر الثمينة» (٣ / ٣٠٨\_٣٠٠).

 <sup>(</sup>۲) (الأم» (٦ / ١٣٧ - ١٣٨)، (مختصر المزني» (٢٦١)، (الإقناع» (١٦٩)، (حلية العلماء» (٧ / ٢٦٨))
 (٢٧٣)، (حاشية البجيرمي على شرح الخطيب» (٤ / ٣٨١)، (تحفة المحتاج» (٤ / ٩٨)، (طبقات الشافعية الكبري» (٣ / ٢٦٢ - ٢٦٣)).

وهٰذا رواية عن أحمد، وإليه ذهب ابن حزم.

انظر: «المغني» (١٠ / ١٧٩ ـ ط المنار)، «المحلى» (١٣ / ٢٣٨).

<sup>(</sup>٣) علقه البخاري في «صحيحه» (كتاب الشهادات، باب شهادة القاذف والسارق والزاني، فقال: «وجلد عمر أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعاً بقذف المغيرة، ثم استتابهم، وقال: من تاب قُبلت شهادته. ووصله بنحوه عبدالرزاق في «مصنفه» (٧/ ٣٨٤/ رقم ١٣٥٦٤)، وابن جرير في «التفسير» (١٨/ ٢٧)، والشافعي في «الأم» (٧/ ٥٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٠/ ١٥٢)؛ من طريق ابن المسيب، عن عمر، به.

وأخرجه عبدالرزاق (رقم ١٣٥٦، ١٣٥٦)، وابن أبي شيبة (٦ / ٢٥٠) في «مصنفيهما»، والمحاكم في «المستدرك» (٣ / ٤٤٨)، وابن حزم والمحاكم في «المستدرك» (٨ / ٤٣٤)، وابن حزم في «المحلى» (١١ / ٢٥٩)؛ من طرق عن عمر، وبعضها صحيح؛ كما في: «الفتح» (٥ / ٣٠٣). وانظر: «التلخيص الحبير» (٤ / ٣٦ ـ ٦٤)، «تغليق التعليق» (٣ / ٣٧٧ ـ ٣٧٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٧ / ٣٨٧ / رقم ١٣٥٦٨، ١٣٦٣٧) عن أبي الوضيء؛ قال: «شهد ثلاثة نفر على رجل وامرأة بالزنا وقال الرابع...» بنحوه.

ولأنهم أدخلوا عليه المعرة بإضافة الزنا إليه بسبب لم تسقط حصانته فكانوا قذفة، أصله لو قذفوه ابتداء، ولأن العدد شرط معتبر في الشهادة؛ فوجب أن يكون الاختلال به يثبت له حكم القذف، أصله لفظ الشهادة (١٠).

### مسألة ١٥٧٢

إذا شهد أربعة على رجل أنه زنى بامرأة فشهد كل واحد أنه زنى بها في زاوية من زوايا هٰذا البيت غير الزاوية التي شهد بها صاحبه لم يحد المشهود عليه  $(^{(7)})$ , وقال أبو حنيفة: يحد  $(^{(7)})$ .

= وإسناده قوي.

وأبو الوضيء هو عباد بن نُسَيب.

انظر: «المؤتلف والمختلف» (٣/ ١٣٦١) للدارقطني.

(۱) ما قرره المصنف قوي ووجيه، ودلت عليه جملة من الآثار كما تقدم، وهو مذهب الحنفية والحنابلة أيضاً، ويؤيده صحيح النظر؛ إذ إيجاب الحد على الشهود إذا نقص عددهم عن أربعة يؤدي إلى تهيئة السبيل أمام كل إنسان يريد النيل من أعراض الآخرين؛ إذ بإمكانه أن يحقق الغرض الذي يريد وهو في مأمن من العقاب، وكل ما عليه أن يأتي بالقذف على صورة الشهادة، وهذا أمر صعب قبوله خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن كثيراً من الناس لا يتورعون عن نسبة الشين لغيرهم لولا تخوفهم من إقامة حد القذف عليهم، والتفريق بين من جاء قاذفاً ومن جاء شاهداً راجع إلى قصد الإنسان، والقصد معنى قائم بالقلب لا يعلم به إلا الله، والقول بعدم إيجاب الحد إذا كان القذف بصورة الشهادة يؤدي إلى تفويت الحكمة التي شرع الحد من أجلها.

انظر: «النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود» (١ / ٣٠٣\_٣٠٣).

- (۲) «المدونة» (٤ / ٤٠١)، «التفريع» (٢ / ٢٢٣)، «الرسالة» (٢٤١)، «الكافي» (٢٧٥)، «المعونة»
   (٣ / ١٣٩١)، «الشرح الكبير» (٤ / ١٨٦)، «مواهب الجليل» (٦ / ١٧٩)، «عقد الجواهر الثمينة»
   (٣ / ٣٠٩).
- (٣) مذهبهم كمذهب المالكية لا يحد، بل يستفيدون فائدة أخرى في السؤال عن مكان الزنى بالنسبة لمذهبهم، وهي: لعل الزنى وقع في دار الحرب، فيسقط عنه الحد لكون دار الحرب لا يقام فيها الحد عندهم».

انظر: «الدر المختار» (٤ / ٨)، «اللباب» (٣ / ١٨٢)، «شرح فتح القدير» (٤ / ١٦١)، «المبسوط» (٩ / ٦١)، «الفتاوى الهندية» (٢ / ١٦٩)، «بدائع الصنائع» (٧ / ٤٨)، «تبيين الحقائق» (٣ / ١٨٩)، «شرح منلا مسكين على الكنز» (١٤٤).

فدليلنا أن الشهادة لم تكمل على فعل واحد؛ لأن زناه في لهذه الزاوية فعل غير زناه في الزاوية الأخرى؛ فلم يجب الحد بذلك كما لو شهد كل واحد منهم أنه زنى في وقت غير الوقت الذي شهد به الآخر، ولأن كمال العدد إذا كان معتبراً في الفعل المشهود به ولم يوجد هاهنا على كل فعل إلا واحد؛ فلا فرق بين وجود الباقين وعدمهم؛ لأن من بقي ليس يشهد على ذلك الفعل وإنما يشهد على أفعال أخر؛ فهو كما لو شهد أربعة أنهم رأوه يزني بأربعة نساء كل واحد يشهد أنه رآه يزني بامرأة غير المرأة الأخرى؛ فلا حد عليه (1).

### مسألة ١٥٧٣

إذا شهد أربعة ظاهرهم العدالة على رجل بالزنا؛ فزعم المشهود عليه أنهم عبيد؛ فالبينة عليه دونهم $^{(7)}$ . وقال أبو حنيفة: البينة على الشهود $^{(7)}$ .

فدليلنا أن أصل الناس الحرية والرق طارىء؛ لأنه إنما يكون بسبب يطرأ فينتقل به عن الأصل؛ فعلى مدعيه إقامة البينة، ولأن من تعلق برجل وزعم أنه عبده والرجل ينكره فعلى المدعي لرقه البينة ولا يكلف المنكر إقامة البينة على أنه حر؛

<sup>=</sup> والصواب أن إقامة الحد هو رواية عن أحمد، وبه قال ابن حزم وبعض المالكية. انظر: «المحلى» (۱۳ / ۵۱)، «المغني» (۹ / ۷۶)، «الإنصاف» (۱۰ / ۱۹۳، ۱۹۵)، «الفروع» (٦ / ۷۷)، «مواهب الجليل» (٦ / ۱۷۹).

<sup>(</sup>۱) ما قرره المصنف هو الصواب؛ إلا أن يكون المكانان متقاربين، بحيث يتصور أن يقع الزنى فيهما، كأن عين بعضهم زاوية من بيت، وعين البعض الآخر زاوية قريبة من الأولى يمكن أن ينتقل إليها الزانيان أثناء الفعل، ولهذا مذهب الجماهير عند الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد.

انظر: «الأم» (٧ / ٤٧)، «المهذب» (٢ / ٣٥٧)، «مغني المحتاج» (3 / ١٥٧)، «المحلى» (٨ / ١٧٨)، «العلاقات الجنسية غير الشرعية» (٢ / ٢٢٧)، «النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود» (١ / ٣٢٣ - ٣٢٣)، «أثر الشبهات في درء الحدود» (ص ٨٧، ٩١ - ٩٣)، «الجراثم في الفقه الإسلامي» (ص ١٣٢).

 <sup>(</sup>۲) «المدونة» (٤ / ٥٢١ ـ ط دار الكتب العلمية)، «الذخيرة» (١٢ / ١١٤)، «جامع الأمهات» (٤٨٠)،
 «القوانين الفقهية» (ص ٣٤١).

<sup>(</sup>٣) «مختصر اختلاف العلماء» (٣/ ٣٧٣ / رقم ١٥١٣) نحوها.

لأنه متعلق بالأصل، كذلك مسألتنا(١).

### مسألة ١٥٧٤

إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا فقالت: أنا رتقاء أو عذراء ونظر إليها النساء؛ فعليها الحد، ولا يقبل قول النساء في ذلك ( $^{(7)}$ )، وقال الشافعي: إذا شهد أربعة عدول من النساء أنها عذراء فلا حد عليها  $^{(7)}$ .

فدليلنا أن شهادة النساء لا مدخل لها في إثبات الحدود، ولا في إسقاطها فلو قبلت في هذا الموضع لسقط الحد بها، ولأنها شهادة من النساء تؤدي إذا قبلت إلى إسقاط الحد فيما لا مدخل لهن فيه في غير هذا الموضع فلم يسقط الحد بها، أصله إذا شهدت بفسق الشهود<sup>(2)</sup>.

<sup>(</sup>١) إن ادّعى بيّنة قريبة أمهل، وإلا؛ فالبينة عليه دونهم.

<sup>(</sup>۲) «المدونة» (٦ / ۲۰۰ ـ ط دار صادر أو ٤ / ٤٠٥ ـ ط الأخرى)، «حاشية الدسوقي» (٤ / ٣١٩)، «المدونة» (٣ / ٢٠٠ ، ٢٠٠). «المخرشي» (٨ / ٨٠)، «عقد الجواهر الثمينة» (٣ / ٣٠٩)، «مواهب الجليل» (٦ / ٢٠٠، ٢٠١). وهٰذا مذهب زفر وبعض الظاهرية. انظر: «المحلي» (١١ / ٢٦٨، مسألة ٢٢٢).

<sup>(</sup>٣) «مختصر المزني» (٢٦١)، «الحاوي الكبير» (١٧ / ٨٧)، «حلية العلماء» (٨ / ٢٧٥)، «المهذب» (٢ / ٣٥١)، «نتح الوهاب» (٢ / ١٥٨)، «مغني المحتاج» (٤ / ١٥١)، «نهاية المحتاج» (٧ / ١٣٦). ١٣٦).

ولهٰذا مذهب أبي حنيفة وأحمد والثوري.

انظر: «تبيين الحقائق» (٣/ ١٩٠)، «شرح فتح القدير» (٤ / ١٦٩)، «درر الحكام» (٢ / ٢٧)، «شرح منلا مسكين على الكنز» (ص ١٤٤)، «المغني» (١٠ / ١٨٩ ـ ط المنار)، «منتهى الإرادات» (٢/ ٢٦٦).

ويرى ابن حزم أن يستفصل من النساء اللاتي شهدن ببكارتها، فإن قلن: هي صفاق عند باب الفرج لا تبقى مع إيلاج حشفة وجب رد شهادة الشهود للقطع بعدم صحة شهادتهم، وإن قلن: إن بكارتها واغلة داخل الفرج بحيث يمكن بقاؤها مع وجود الإيلاج قُبلت شهادة الشهود لإمكان صدقهم؛ إذ الحد يجب بمجرد إيلاج الحشفة. انظر: «المحلى» (مسألة ٢٢٢٥).

وهو قول البلقيني كما نقله عنه الشافعي الصغير في «نهاية المحتاج» (٧/ ٤٣١).

وانظر: ﴿الجرائم في الفقه؛ (٣١)، ﴿أَثْرُ الشَّبْهَاتُ فِي دَرَّ الْحَدُودُ؛ (١٠١).

<sup>(</sup>٤) الراجح أن بقاء البكارة يضعف شهادة الشهود، فلا تصلح أن تكون حجة على إثبات الزني الذي =

#### مسألة ١٥٧٥

إذا شهد شاهدان على رجل أنه زنى بامرأة ببغداد وشهد آخران أنه زنى بها بالبصرة فلا حد عليه؛ لأن الشهادة لم تكمل على فعل واحد وعلى الشهود الحد على ما بيناه (۱)، وقال أبو حنيفة: لا حد عليهم (۲).

فدليلنا أن الشهادة لم تكمل بدليل أن الحد لا يلزم المشهود عليه؛ فصار بمنزلة أن يشهد شاهدان بالزنا من غير أن يشهد معهما غيرهما<sup>(٣)</sup>.

تشدد الشرع في إثباته ولم يقبل من الأدلة عليه إلا ما كان في غاية القوة، وبقاء البكارة، وإن لم يكن دليلاً قاطعاً على براءة المرأة، إذ من الممكن أنها أصلية، أو عائدة لعدم المبالغة في الوطء، إلا أن هذه الاحتمالات توجد شبهة في شهادة الشهود، والحد لا يثبت مع قيام الشبهة، وعدم إثبات الحد بتلك الشهادة ليس معناه الحكم بكذب الشهود، فمن الممكن أنهم اخطؤوا في تصورهم تحقق الإيلاج الموجب للحد.

انظر: «النظرية العامة» (١ / ٣٠٧).

<sup>(</sup>۱) «المدونة» (٤ / ٤٠١)، «التفريع» (٢ / ٢٢٣)، «الرسالة» (٢٤١)، «الكافي» (٢٧٥)، «المعونة» (٣/ ١٣٩١)، «مواهب الجليل» (٦ / ١٧٩)، «التاج والإكليل» (٦ / ٢٠٠، ٢٠١).

ولهذا مذهب الشافعية وأحمد في المشهور عنه وزفر.

انظر: «المهذب» (۲ / ۳۳۸)، «نهاية المحتاج» (۷ / ۱۳۳)، «المغني» (۱۰ / ۳۰۳ ط رضا)، «الفروع» (۲ / ۲۷۷)، «الإنصاف» (۱۰ / ۱۹۳)، «منتهى الإرادات» (۲ / ۲۷۷)، «تبيين الحقائق» (۳ / ۱۹۰)، «شرح منلا مسكين على الكنز» (۱٤٤).

 <sup>(</sup>۲) «اللباب» (۳/ ۱۸۲)، «المبسوط» (۹/ ۲۱)، «الهداية» (٤/ ۱۲۷)، «شرح فتح القدير» (٤/
 (۲)، «تبيين الحقائق» (۳/ ۱۹۰)، «الفتاوى الهندية» (۲/ ۱۱۹)، «شرح منلا مسكين على الكنز» (١٤٤)، «درر الحكام» (۲/ ۲۷).

ولهذا قول الشافعية، وبعض الحنابلة، كما في المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٣) الذي أراه التفريق، فإذا كان الشهود مقطوعاً بكذبهم؛ ففي لهذه الحالة يحدون، وإذا ردّت شهادتهم لمجرد تطرق التهمة إلى صحتها؛ فلا يحدون، لكمال عدتهم، مع احتمال صدقهم، ولهذا يعرف بالقرائن، وحال الشهود والمدّعى عليه والمسألة المذكورة عند المصنف يغلب فيها القطع بالكذب، ولذا؛ فما قرره المصنف راجح وقوى، والله أعلم.

### مسألة ١٥٧٦

إذا قتل رجل رجلاً في دار وادعى أنه دخل ليسرق وأنه لم يتمكن من إخراجه لزمه القود ولم يقبل دعواه كان الرجل معروفاً بالسرقة أم لا<sup>(١)</sup>، وقال أبو حنيفة: إذا كان معروفاً بالسرقة فلا قود عليه (٢).

فدليلنا قوله ﷺ: «من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين» (٣) ولم يفرق، ولأن كل من لم يكن معروفاً به، أصله لو قتله وادعى أنه زنى بامرأته وكان الرجل محصناً؛ فإن القود يلزمه كان الرجل المقتول

<sup>(</sup>۱) «المدونة» (٤ / ٣٨٥)، «تفسير القرطبي» (٦ / ١١٣)، «المنتقى» (٣ / ١٤٥ \_ ١٤٦)، «الذخيرة» (١٤ / ٣٥٧)، «الشرح الكبير» (٤ / ٣٤٧، ٣٤٧)، «مواهب الجليل» (٦ / ٣٤٧)، «منح الجليل» (٤ / ٣٠٥، ٤١٥)، «شرح الزرقاني على خليل» (٨ / ١٠٨). ومذهب الشافعية يبدأ بالقطع ثم يمهل إلى الاندمال ثم القود؛ فمذهبهم قدم الأخف فالأخف.

انظر: «الأم» (٦ / ٥٧)، «الوجيز» (٢ / ١٨١)، «المنهاج» (ص ١٣٥)، «روضة الطالبين» (١٠ / ١٠٥)، «مغني المحتاج» (٤ / ١٨٥)، «نهاية المحتاج» (٤ / ١٨٥)، «حلية العلماء» (٨ / ٨٥)، «حاشيتا قليوبي وعميرة» (٤ / ٢٠١)، «تحفة المحتاج» (٩ / ١٦٥ ـ مع «حواشي الشرواني والعبادي»).

ومذهب الحنابلة كمذهب المالكية.

انظر: «المغني» (۸ / ۳۰۱)، «الإنصاف» (۱۰ / ۱٦٥، ١٦٦)، «مطالب أولي النهي» (٦ / ١٦٩)، «منتهى الإرادات» (٣ / ٣٤١).

 <sup>(</sup>٢) المنصوص في كتبهم أن مذهبهم كمذهب المالكية في لهذه المسألة، مع وفاق وفراق في التداخل بينهما.

انظر: «المبسوط» (۹ / ۱۰۱)، «فتح القدير» (٥ / ٣٤٢)، «الاختيار» (٤ / ٩٧)، «بدائع الصنائع» (٧ / ٦٣)، «حاشية ابن عابدين» (٤ / ٥٧).

وانظر: «التداخل بين الأحكام في الفقه» (٢ / ٨٥١ ـ ٨٥٢)، «التداخل وأثره في الأحكام الشرعية» (٣٨٨ ـ ٣٩١).

ثم وجدت في «الفروق» للكرابيسي الحنفي (٢ / ٣٣٠): (ولو أقر أنه قتل رجلاً خطأً وادعى الولي أنه قتله عمداً لزمه الدية في ماله استحساناً»، ولازمه لا قود عليه؛ فتأمل.

<sup>(</sup>٣) مضى تخريجه.

مشهوراً بالزنا أم لا<sup>(١)</sup>.

### مسألة ١٥٧٧

يضرب في الحد الظهر وما يقاربه (٢)، وقال أبو حنيفة (٣) والشافعي (٤): يضرب سائر الأعضاء ويتقى الوجه والفرج. وزاد أبو حنيفة: الرأس.

فدليلنا أن في ضرب كل عضو إفساد ذلك العضو وإتلافاً للنفس إن كان مقتلاً كالبطن والحلق والأضالع، وليس الغرض بالجلد إفساد الأعضاء ولا إتلاف النفس ولا موضع يؤمن لهذا فيه إلا الظهر وما قاربه؛ فوجب أن يكون هو محل الضرب، ولأن أبا حنيفة يوافقنا في التعزير أنه لا يستوفى له سائر الأعضاء؛ فكذلك الجلد بعلة أنه ضرب يقصد به الردع دون الإتلاف والإفساد (٥)،

<sup>(1)</sup> ما قرره المصنف قوي وراجع، والله أعلم.

<sup>(</sup>۲) «المدونة» (٦ / ٢٤٣ ـ ط دار صادر)، «الذخيرة» (١٢ / ٨٠ ـ ٨١)، «بداية المجتهد» (٢ / ٣٨٤)، «المدونة» (٣ / ٢٦٠ ـ ٢٩٠)، «مواهب الجليل» (٦ / ٣١٨)، «الشرح الكبير» (٤ / ٣٥٤).

 <sup>(</sup>٣) «الجامع الصغير» (٢٣٥)، «مختصر الطحاوي» (٢٦٤)، «مختصر اختلاف العلماء» (٣ / ٢٨٨ / ٣)
 رقم ٧٠٤١)، «الدر المختار» (٤ / ١٣).

<sup>(</sup>٤) «مغني المحتاج» (٤ / ١٩٠)، «روضة الطالبين» (١٠ / ١٧٢)، «الحاوي الكبير» (١٣ / ٤٣٧ ـ ط دار الكتب العلمية)، «الدر المختار» (٤ / ١٣).

ولهذا مذهب الحنابلة.

انظر: «المغني» (۱۲ / ۰۰۷ \_ ۰۰۸)، «الإنصاف» (۱۰ / ۱۲۲)، «تنقيح التحقيق» (۳ / ۳۱۲)، «منتهى الإرادات» (۳ / ۳۳۷)، «كشاف القناع» (٦ / ۸۱).

ولهذا اختيار أبي يوسف وابن حزم.

انظر: «الدر المختار» (٤ / ١٤)، «المحلى» (٨ / ٢٠٢).

<sup>(</sup>٥) أخرج البيهقي في «سننه» (٨ / ٣٢٧) من طريق سعيد بن منصور، ثنا هشيم، أنبأ ابن أبي ليلى، عن عدي بن ثابت؛ قال: أخبرني هنيدة بن خالد أنه شهد علياً رضي الله عنه أقام على رجل حداً، فقال للجالد: اضرب، وأعطِ كلَّ عضو حقه، واتّقِ وجهه ومذاكيره.

ويتأيد لهذا إذا علمنا أن الغرض من الجلد التأديب لا الإتلاف. وانظر: «العلاقات الجنسية غير الشرعية» (٢ / ٣٥٨).

### مسألة ١٥٧٨

يجرد الرجل في ضرب الحدود كلها(1)، وقال أبو حنيفة(7) والشافعي(7): (1) يجرد في ضرب القذف خاصة.

فدليلنا قوله تعالى: ﴿ فَأَجَلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلَّدَةً ﴾ [النور: ٤]، وذلك يقتضي مباشرة أبدانهما، ولأنه جلد حد كالزنا.

# مسألة ١٥٧٩

يضرب قاعداً ولا يقام (٤)، خلافاً لمن قال أنه يقام (٥)؛ لقوله تعالى: ﴿ فَاجْلِدُوهُمْ ﴾ [النور: ٤]، ولم يأمر بأن يقاموا، ولأنه شخص وجب حده فلم يستقم عليه القيام؛ كالمرأة.

# مسألة ١٥٨٠

الضرب في الحدود كلها سواء $(\tau)$ ، وقال أبو حنيفة: الضرب في الزنا أشد منه في القذف والشرب وأشدها التعزير $(\tau)$ .

فدليلنا أنها حدود جلد فوجب تساويهما في الصفة لتساويهما في الجنس والمقصد يها<sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «المعونة» (۳ / ۱۳۹۸)، «التفريع» (۲ / ۲۲۷)، «الذخيرة» (۱۲ / ۸۰)، «الشرح الكبير» (٤ / ٥٠). «المعونة» (٣٥٤).

 <sup>(</sup>۲) «الجامع الصغير» (۲۳۵)، «مختصر الطحاوي» (۲۲٤)، «مختصر اختلاف العلماء» (۳ / ۲۸۹ / ۲۸۹ رقم ۱٤٠۸)، «الدر المختار» (٤ / ۱۳).

<sup>(</sup>٣) «مغني المحتاج» (٤ / ١٩٠).

<sup>(</sup>٤) «المنتقى» (٧ / ١٤٢)، «المعونة» (٣ / ١٣٩٨)، «التفريع» (٢ / ٢٢٧)، «الذخيرة» (١٢ / ٨٠)، «الشرح الكبير» (٤ / ٣٥٤).

<sup>(</sup>٥) هو قول الثوري. انظر: «مختصر اختلاف العلماء» (٣/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٦) «المدونة» (٦ / ٣٤٣ ـ ط دار صادر)، «الذخيرة» (١٢ / ٨٠).

<sup>(</sup>٧) «مختصر اختلاف العلماء» (٣/ ٢٨٩ ـ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٨) ما قرره المصنف هو الراجع.

### مسألة ١٥٨١

إذا وجب عليه الرجم أقيم عليه ولم يؤخر $^{(1)}$ ، وذكر الإسفرائيني عن بعض أصحابهم أنه إن كان ثبت باعترافه لا ببينة لم يرجم في شدة الحر ولا البرد $^{(7)}$ .

فدلیلنا قوله علیه السلام: «فإن اعترفت فارجمها»( $^{(7)}$ )، ولم یفصل، ولأنه معنی ثبت الرجم به  $^{(2)}$ .

# مسألة ١٥٨٢

إذا وجب الرجم (٥) على حامل أخرت حتى تضع الحمل ويؤخذ للصبي من يرضعه، فإن لم يوجد له من يرضعه أخرت حتى تفطمه (٢)، وحكي عن أبي حنيفة: أنها ترجم ولا تنظر بعد الولادة (٧).

فدليلنا قوله ﷺ للغامدية: «ارجعي فارضعيه حتى تفطميه» (١٠)، وفي «الموطأ»: أنه ﷺ قال للتي أخبرته أنها زنت وهي حامل: «اذهبي حتى تضعي».

<sup>(</sup>١) «المدونة» (٤٠٤)، «الكافي» (٤٧٥)، «المعونة» (٣/ ١٣٩٢)، «جامع الأمهات» (ص ١٥٥)، دعقد الجواهر الثمينة» (٣/ ٣١١).

 <sup>(</sup>۲) (حلية العلماء» (۸/ ۲۰)، (نهاية المحتاج» (٧/ ٣٣٤).
 وألمح إلى تبنيّه ابن القيم في (إعلام الموقعين» (٣/ ١٨).

<sup>(</sup>٣) مضى تخريجه.

<sup>(</sup>٤) ما قرره المصنف هو الراجع.

<sup>(</sup>٥) سقط من الأصل والمثبت من المطبوع.

<sup>(</sup>٦) «المدونة» (٤ / ٤٠٤)، «الكافي» (٤٧٥)، «المعونة» (٣ / ١٣٩٢ ـ ١٣٩٤)، «جامع الأمهات» (ص ٥١٧)، «الذخيرة» (١٢ / ٨٠، ٨٠)، «عقد الجواهر الثمينة» (٣ / ٣١١)، «حاشية الدسوقي» (٤ / ٣٢٢)، «جواهر الإكليل» (٢ / ٢٨٦).

 <sup>(</sup>٧) مذهبهم ترجم بعد الوضع إن كان للطفل من يربيه، وإلا؛ فتؤجل إلى أن يستغني بنفسه.
 انظر: «مختصر الطحاوي» (٣٦٣ ـ ٢٦٤)، «المبسوط» (٩ / ٧٣)، «مختصر اختلاف العلماء» (٣ / ٢٨٢ / رقم ١٣٩٦)، «الدر المختار» (٤ / ١٦).

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم في "صحيحه" (كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، رقم ١٦٩٥) من حديث بريدة الأسلمي.

فلما وضعت جاءته [فقال لها: «حتى ترضعيه». فلما أرضعته جاءته] فقال: «حتى تستودعيه  $(^{(1)})$ , ولأنه لما لم يجز رجمها وهي حامل لأن في ذلك إتلافه كذلك مع عدم من يرضعه، ولأن في ذلك إتلاف المولود  $(^{(7)})$ .

## مسألة ١٥٨٢

يُقام الحد على العبد والأمة إذا زنيا تزوجا أو لم يتزوجا<sup>(1)</sup>، وحكى أهل الخلاف عن ابن عباس أنهما إنْ لم يكونا تزوجا؛ فلا حد عليهما<sup>(0)</sup>.

فدليلنا قوله تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِ فَأَجَلِدُوا كُلَّ وَعِدِيِّتْهُما ﴾ [النور: ٢]، وروي أنه عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال: «إن زنت فاجلدوها»(٢)، ولم يفرق، ولأنه مسلم مكلف كالحر، ولأنه سبب موجب للجلد؛ فلم يؤثر فيه التزويج؛ كالقذف والشرب، واعتباراً بهما إذا تزوجا.

### مسألة ١٥٨٤

حـــد الأمــة والعبـد علـي النصـف مــن حــد

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل والمثبت من المطبوع.

 <sup>(</sup>۲) «الموطأ» (۲ / ۸۲۱) عن عبدالله بن أبي مليكة به، وهو مرسل، وفيه اختلاف.
 انظر: «التمهيد» (۲۶ / ۱۲۱ ـ ۱۲۸)، وهو الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) ما قرره المصنف هو الراجع، والدليل عليه لائح، وهو مذهب الجماهير، وبه قال جماعة من المحققين المشاهير.

انظر: «المحلى» (٨ / ٣١٥)، «المغني» (١٠ / ١٣٨، ١٦٧ ـ مع «الشرح الكبير»)، «إعلام الموقعين» (٣ / ١٨)، «نيل الأوطار» (٧ / ١١٢)، «الحدود والتعزيرات عند ابن القيم» (٦٨)، «العلاقات الجنسية غير الشرعية» (٢ / ٣٦٩).

<sup>(</sup>٤) «المعونة» (٣ / ١٣٨١)، «جامع الأمهات» (ص ٥١٦)، «عقد الجواهر الثمينة» (٣ / ٣١١)، «الذخيرة» (١٢ / ٨١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٦ / ٤٨٨)، وعبدالرزاق (٧ / ٣٩٦ ـ ٣٩٧ رقم ١٣٦١٥، ١٣٦١٦، ١٣٦١٧ من ١٣٦١٧ ، ١٣٦١٧)؛ من طريقين عنه، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٦) مضى تخريجه، وهو متفق عليه.

الحر(١)، خلافاً لمن قال: إنه كحد الحر(٢)؛ لقوله عز وجل: ﴿ فَعَلَيْهِنَ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَتِ مِنَ الْمَذَابِ ﴾ [النساء: ٢٥]، ولأن الحدود مبنية على التفاضل بدليل أن حد الحر البكر مئة وإذا كان محصناً كان حده الرجم لفضيلته بالإحصان، فإذا ثبت أنه مبني على التفاضل نظر، فإن كان يتبعض وجب تبعيضه، وإن كان لا يتبعض سقط أصلاً كالشهادة والميراث والرجم لا يتبعض؛ فوجب أن يسقط عن العبد جملة.

(فصل): والعبد والأمة في ذلك سواء(7)، وقال داود: حد العبد مئة وحد الأمة خمسون(2).

فدليلنا أنه ناقص بالرق كالأمة، ولأن كل حد لزم إناث جنس لزم ذكورهم مثله، أصله الرجم والقطع، ولأن الأنوثية والتذكير لا يؤثران في اختلاف مقادير الحدود، أصله الأحرار.

# مسألة د١٥٨

إذا وطيء ذات محرم منه بالملك عالماً بتحريم ذلك لزمه الحدد(٥)، وقسال أبسو حنيفة (٢) والشسافعسي فسي أحسد

<sup>(</sup>۱) «المعونة» (٣ / ١٣٨١)، «جامع الأمهات» (ص ٥١٦)، «عقد الجواهر الثمينة» (٣ / ٣٠٣)، «الذخيرة» (١٢ / ٥٠، ٨١).

 <sup>(</sup>۲) وهو قول ابن حزم.
 انظر: «المحلي» (۱۱ / ۱۲۱)، «حلية العلماء» (۸ / ۱۲).

<sup>(</sup>٣) «المعونة» (٣/ ١٣٨١).

<sup>(</sup>٤) «المغني» (٨/ ١٧٤)، «الميزان الكبرى» (٢/ ١٥٥) للشعراني، «فقه داود» (٦٦٩).

<sup>(</sup>٥) «المدونة الكبرى» (٤ / ٣٨٠)، «بداية المجتهد» (٢ / ٤٣١)، «التاج والإكليل» (٦ / ٢٩٢)، «جواهر الإكليل» (٢ / ٢٨٥)، «الموطأ» (٢ / ١٧٠)، «جامع الأمهات» (ص ٥١٥)، «عقد الجواهر الثمينة» (٣ / ٣٠٦)، «الذخيرة» (١٢ / ٥٠).

<sup>(</sup>٦) «الهداية» (٤ / ١٤٧)، «بدائع الصنائع» (٩ / ١٥٤٤) «المبسوط» (٩ / ٥٥)، «العناية» (٤ / ١٤٧)، وفيهما ما يفيد أن مذهب أبي يوسف ومحمد بن الحسن كالمالكية.

قوليه<sup>(١)</sup>: لا حد عليه.

فدليلنا أنه وطىء مع العلم بالتحريم من لا تحل له بحال؛ فلزمه الحد، أصله الحرة.

# مسألة ١٥٨٦

إذا تزوج ذات محرم له ووطئها عالماً بالتحريم لزمه الحد(7)، وقال أبو حنيفة: Y حد عليه، وليس بزنا(7).

(١) اختاره في «الأم» (٦/ ١٤٤)، أن عليه الحد.

وانظر: «أسنى المطالب» (٤ / ٤٢٧)، «الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» (٥ / ٨٣).

(۲) «المدونة» (٤ / ۳۸۳ أو ٦ / ۲۰۹ ـ ط دار صادر)، «الكافي» (٤٧٥)، «أسهل المدارك» (٣ / ۲۱۲)، «مواهب الجليل» (٦ / ۲۹۱)، «جامع الأمهات» (ص ٥١٥)، «التاج والإكليل» (٦ / ۲۹۳)، «عقد الجواهر الثمينة» (٣ / ٢٠٦)، «الذخيرة» (١٢ / ٥٠).

ولهذا مذهب أبي يوسف ومحمد، وإليه ذهب ابن حزم.

انظر: «الدر المختار» (٤ / ٢٤)، «الفتاوى البزازية» (٦ / ٢٢٨)، «المحلى» (٨ / ٣١٠).

(٣) مذهبهم إن كان عالماً بحرمة العقد عليها عوقب بأبعد ما يكون عن التعزير سياسة، وإن لم يكن عالماً؛ فلا تعزير عليه، وهو رأي زفر والثوري.

انظر: «المبسوط» (٩ / ٨٥)، «مختصر اختلاف العلماء» (٣ / ٢٩٦ / رقم ١٤١٤)، «البناية» (٥ / ٣٦ ـ ٢٩٦ )، «اللباب» (١ / ٣٠٠)، «الهداية» (٤ / ١٤٧)، «الدر المختار» (٤ / ٢٤)، «بدائع الصنائع» (٩ / ٤١٤)، «الفتاوى البزازية» (٦ / ٤٨٤)، «فتح القدير» (٤ / ٢٠٢).

ومذهب الشافعية أن من نكح ذات محرم حد، سواء كان عالماً أم جاهلاً.

انظر: «المهذب» (۲ / ۲۲۹)، «معالم السنن» ( $\Gamma$  / ۲۲۹)، «أسنى المطالب» ( $\mathfrak d$  / ۱۲۷)، «المنهاج» (ص ۱۳۲)، «مغني المحتاج» ( $\mathfrak d$  / ۲۶۱)، «حلية العلماء» ( $\mathfrak d$  / ۱۰)، «مختصر الخلافيات» ( $\mathfrak d$  / ۲۲) رقم ۲۹۲)، «روضة الطالبين» ( $\mathfrak d$  / ۲۱)، «المجموع» ( $\mathfrak d$  / ۲۲). ومذهب أحمد عليه الحد وفي الأرجح هو القتل.

انظر: «المغني» (۱۲ / ۳٤۱)، «الإنصاف» (۱۰ / ۱۸۳، ۱۸۵)، «تنقيح التحقيق» ( $^{4}$  /  $^{7}$ )، «منتهى الإرادات» ( $^{7}$  /  $^{8}$ )، «كشاف القناع» ( $^{7}$  /  $^{9}$ )، «الكافى» ( $^{8}$  /  $^{7}$ ).

ولهذا مذهب جابر بن زيد وإسحاق بن راهويه وأيوب السختياني وابن أبي خيثمة، أفاده ابن قدامة، وعزاه ابن القيم في «الداء والدواء» (ص ٢٥٦) لأحمد وإسحاق وجماعة من أهل الحديث. فدليلنا أنه يسمى فاحشة بدليل قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَنْكِحُواْ مَا نَكُحَ ءَاكَا وَكُلْكُ مِنَ النِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَنَحِشَةٌ وَمَقْتًا ﴾ [النساء: ٢٧]، وكذلك زوجة الأب غير الأم، فإذا ثبت أنه فاحشة وقد قال تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُواْ الْنَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾ [الأنعام: ١٥١]، وقال النبي ﷺ: «البكر بالبكر جلد مئة، وتغريب عام...» (١) الحديث، وروى البراء؛ قال: أمرني النبي ﷺ أن أمضي إلى رجل نكح امرأة أبيه لأضرب عنقه (٢).

ولأنه وطىء أمه مع معرفة عينها؛ فوجب أن يلزمه الحد، أصله الوطء المبتدأ، ولأن لهذا عين لا يستقر له عليها نكاح أبداً بعد عقده عليها كالعقد على الغلام، فلما كان وطء الغلام بعد أن عقد عليه وقبله بمنزلة واحدة، فكذلك الأم، ولأنه وطء محرم بالإجماع مع جميع أسبابه لم يصاحب ملكاً؛ فوجب أن يكون زنا يلزم به الحد، أصله إذا قال: استأجرتك بهذه الدراهم لأزني بك ".

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في اصحيحه (كتاب الحدود، باب حد الزنى، رقم ١٦٩٠) عن عبادة بن الصامت رفعه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبدالرزاق (۱۰۸۰٤)، وابن أبي شيبة (٦ / ٥٦٦) في «مصنفيهما»، وأحمد (٤ / ٢٩٢، ٢٩٥) أو أخرجه عبدالرزاق (١٠٨٠)، وأبو يعلى (١٦٦٦، ١٦٦٧) في «مسنديهما»، والدارمي (٢٢٣٩)، وأبو داود (٢٥٠٤)، وأبو الترمذي (١٣٦٧) والنسائي (٦ / ١٠٩ ـ ١١٠) وابن ماجه (٢٦٠٧) والدارقطني (٣ / ١٩٦) والبيهقي (٨ / ٢٣٧) في «سننهم»، والحاكم في «المستدرك» (٢ / ١٩١ و٤ / ٢٥٧)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣ / ١٤٨، ١٤٩)، والبغوي في «شرح السنة» (٢٥٩٧)؛ من طرق عن البراء، وبعضها صحيح.

<sup>(</sup>٣) الراجع وجوب إقامة الحد على من أتى ذات محرم له قتلاً؛ لورود النص في حديث البراء السابق، ولبشاعة لهذه الجريمة؛ فقد أضيف إلى جريمة الزنى جريمة أخرى، وهي نكاح المحارم، ولهذا له خطورته على المجتمع وفيه ازدواج في الأنساب، واستفراش المحرم اللازم للإذلال والاستهانة، وهو يستحق الإكرام والصلة والاحترام.

انظر: «الداء والدواء» (ص ٢٥٥ ـ ٢٥٦)، «نيل الأوطار» (٧ / ١٢٢)، «العلاقات الجنسية غير الشرعية» (٢ / ٨٤ ـ ٨٨)، «الحدود والتعزيرات عند ابن القيم» (ص ١٤٧ ـ ١٤٨)، «أثر الشبهات في درء الحدود» (ص ١٧٧ ـ ١٨٣).

#### مسألة ١٥٨٧

إذا استأجر امرأة على أن يزني بها فوطئها؛ فعليه الحد $^{(1)}$ . وقال أبو حنيفة:  $^{(1)}$  حد عليه $^{(1)}$ .

فدليلنا أنه وطء محرم بدواعيه غير مختلف فيه، فإذا تعمده مع العلم بتحريمه وانتفاء سبب الإباحة لزمه الحد، أصله إذا استأجرها لتخبز له أو تطبخ فوطئها (٣).

(۱) «جامع الأمهات» (ص ٥١٥)، «حاشية الدسوقي» (٤ / ٣١٤)، «بداية المجتهد» (٢ / ٣٢٤)، «شرح الخرشي» (٨/ ٧٦)، «عقد الجواهر الثمينة» (٣ / ٣٠٧)، «الذخيرة» (١٢ / ٧٧).

(تنبيه): لو آجرها سيدها للوطء فهٰذه شبهة يدرء الحد بها عندهم ـ وهو قول عطاء ـ.

انظر: المصادر السابقة، «مصنف عبدالرزاق» (٧/ ٤٠٦ ـ ٤٠٧).

وذهب أبو يوسف ومحمد والشافعية والحنابلة إلى وجوب الحد في الحالتين، وهذا رأي ابن حزم. انظر: «المحلى» (۱۱ / ۱۵۰)، «إعلام الموقعين» ( $\pi$  /  $\pi$ 0)، «بدائع الفوائد» ( $\pi$ 0 / ۱۳۰)، «حلية العلماء» ( $\pi$ 0 / ۱۰)، «المقنع» ( $\pi$ 7 /  $\pi$ 3)، «المغنى» ( $\pi$ 9 / ۱۹ )، والمراجع الآتية.

(٢) المعتمد في المذهب قول أبي يوسف ومحمد، وهو وجوب الحد.

«مجمع الأنهر» (۱ / ٥٩٥)، «شرح فتح القدير» (٤/ ١٥٠)، «المبسوط» (٩ / ٥٨)، «الدر المختار» (٤ / ٢٩).

وهٰذا مذهب الشيعة الإمامية .

انظر: «اللمعة الدمشقية» (٩/ ٥٧)، «شرح شرائع الإسلام» (٤/ ١٥).

ونقله ابن حزم في «المحلى» عن ابن الماجشون أن المخدمة سنين كثيرة لا حد على المخدم إن وطئها!!

(٣) الحق في هٰذا كله وجوب الحد، إذ عدمه فيه معنى بعارضه كتاب الله، قال الله تعالى: ﴿ الزَّانِيَّةُ وَالزَّانِي هَاتَبِالِدُوا﴾ [النور: ٢]، قاله ابن الهمام في "شرح فتح القدير" (٤/ ١٥٠).

ويتأيد هذا: بما ورد «مهر البغي سحت»، ولأن الزنى مع الإجارة يدل على غاية الرضى والاختيار، والعقوبة الشرعية تزداد مع كمال الرضى، وتقلل أو تخفف مع نقصانها، ولأن أغلب جرائم الزنى تقع لقاء أجور، فاعتبار الأجور شبهة لإسقاط الحد، يعني فسح المجال أمام الفسقة لارتكاب هذه الجريمة، وبذلك تذهب الحكمة من تشريع الحدود المشرعة للزجر، والله أعلم.

#### مسألة ١٥٨٨

للسيد أن يقيم حد الزنا على عبده وأمته وأمته وقال أبو حنيفة: ليس له ذلك ولا يقيم الحد إلا الإمام  $(\Upsilon)$ .

فدلیلنا قوله ﷺ: «أقیموا الحدود علی ما ملکت أیمانکم»(۳)، وقوله: «إذا زنت أمة أحدكم فلیجلدها، ثم إن زنت فلیبعها ولو

<sup>(</sup>۱) «المدونة» (٤ / ٢٠٤)، «التقريع» (٢ / ٢٢٤)، «الذخيرة» (١٢ / ٥٥)، «عقد الجواهر الثمينة» (٣ / ١٨٩)، «الرسالة» (٢٤٢)، «الكافي» (٤٧٥)، «المعونة» (٣ / ١٣٩٦)، «بداية المجتهد» (٢ / ٣١٤)، «أسهل المدارك» (٣ / ١٧٠)، «مواهب الجليل» (٦ / ٢٩٤)، «جامع الأمهات» (ص ٧٥٠)، «قوانين الأحكام الفقهية» (٣٥٦)، «كفاية الطالب الرباني» (٢ / ٢٩٩)، «الشرح الكبير» (٤ / ٣٢٢)، «المخرشي» (٨ / ٨٤).

<sup>(</sup>٢) (اللباب» (٣ / ١٨٦)، (القدوري» (٩٤)، (المبسوط» (٩ / ٨٠)، (فتح القدير» (٥ / ٣٣٥ ـ ٢٣٥)، (اللباب» (٣ / ١٨٦)، (الاختيار» (٤ / ٣٨)، (بدائع ١٣٦)، (مختصر اختلاف العلماء» (٣ / ٢٩٨ / رقم ١٤١٧)، (الاختيار» (٤ / ٣٨)، (بدائع الصنائع» (٩ / ٢٧٧٤)، (الدر المختار» (٤ / ٣٣)، (رؤوس المسائل» (٨٥٥).

وحكي لهذا القول عن القفال من الشافعية وهو قول للحنابلة. انظر: (روضة الطالبين) (١٠ / ١٠٢)، (الإنصاف) (١٠ / ١٠١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٤ / ١٥٨ ـ ١٥٩)، «الطيالسي (١٤٦) والنسائي في «الكبرى» (٤ / ٣٠٤ / رقم ٧٢٦٨، ٧٢٦٩)، وأبو داود في «سننه» (كتاب الحدود، باب إقامة الحد على المريض، رقم ٣٤٤)، وأحمد في «مسنده» (١ / ٩٥)، وأبو يعلى (٣٢٠)، وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (٣٢٨)، والدارقطني (٣ / ١٥٨)، والبيهقي (٨ / ٢٢٩، ٢٤٥)؛ بهذا اللفظ. وإسناده ضعيف.

فيه ميسرة بن يعقوب الطهوي، لم يوثقه غير ابن حبان، ولذا قال عنه ابن حجر في «التقريب»: «مقبول»، أي: إذا توبع.

وأخرج مسلم في "صحيحه" (كتاب الحدود، باب تأخير الحد عن النفساء، رقم ١٧٥٠) عن أبي عبدالرحمٰن؛ قال: خطب علي، فقال: يا أيها الناس! أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله على زنت فأمرني أن أجلدها"؛ فالصحيح أنه من قول على رضي الله عنه.

بظفير» (١)، ولأن له أن يجبرها على النكاح بحق الملك كالإمام، ولأن كل من ملك تزويج شخص بغير قرابة ولا تولية جاز أن يملك إقامة الحد عليها؛ كالإمام (٢).

## مسألة ١٥٨٩

لا يقام على الذمية حد زنا<sup>(٣)</sup>، خلافاً لأبي حنيفة (٤) والشافعي (٥)؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِي يَأْتِينَ الْفَكِحِشَةَ مِن نِنْكَآبِكُم ﴾ [النساء: ١٥]؛ فدل على أن من عداهن بخلافهن، ولأن كل من لم يحده في الخمر لم يحده في الزنا؛ كأهل الحرب والمجانين (٢).

<sup>(</sup>١) مضى تخريجه، وهو متفق عليه.

<sup>(</sup>٢) ما قرره المصنف هو الراجح، وعليه الدليل الصريح الصحيح، وبه قال أيضاً الجماهير، وهو مذهب الشافعية والحنابلة أيضاً.

انظر:  $(11^4)^3$  ( $(7^4)^3$ )  $(11^4)^3$  ( $(7^4)^3$ )  $(11^4)^3$   $(11^4)^3$   $(11^4)^3$   $(11^4)^3$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$   $(11^4)^4$ 

<sup>(</sup>٣) «الموطأ» (٢ / ٨١٩)، «التفريع» (٢ / ٢٢٤)، «الرسالة» (٢٤٢)، «الكافي» (٤٧٥)، «المعونة» (٣ / ١٣٩٥)، «حاشية الدسوقي» (٤ / ٣١٣)، «مواهب الجليل» (٦ / ٢٩١)، «التاج والإكليل» (٦ / ٢٩١)، «الذخيرة» (٢ / ٨٤، ٤٩)، «الخرشي» (٨ / ٧٥). وهٰذا رواية عن أحمد، وبه قال عطاء والشعبي والنخعي ومجاهد والثوري.

<sup>(</sup>٤) «شرح معاني الآثار» (٤ / ١٤٢)، «مختصر الطحاوي» (٢٦٢)، «المبسوط» (٩ / ٥٥)، «مختصر الختلاف العلماء» (٣ / ١٨١ / رقم ١٣٩٥)، «شرح فتح القدير» (٤ / ١٥٤)، «العناية» (٤ / ١٥٤)، «بدائم الصنائم» (٩ / ٢٨١)، «حاشية ابن عابدين» (٤ / ٢٥).

<sup>(</sup>٥) «مختصر المزني» (٢٦١)، «المهذب» (٢ / ٢٦٦)، «حلية العلماء» (٨ / ١٠)، «نهاية المحتاج» (٧ / ٢٦١)، «مغنى المحتاج» (٤ / ١٤٧).

<sup>(</sup>٦) الراجح وجوب إقامة حد الزنا على الذميين سواء ترافعوا إلينا أم لم يترافعوا، وذلك للأمور التالية:

#### مسألة ١٥٩٠

إذا دخل المسلم دار الحرب فزنى بحربية أو غيرها؛ فعليه الحد(١)، وقال أبو حنيفة: لا حد عليه إلا أن يكون على الجيش أمير مصر من الأمصار<sup>(٢)</sup>.

أولاً: لظاهر الأحاديث الدالة على أن النبي على أقام الحد على اليهوديين، وهي في الصحيحين،، وما جاء في رواية ابن عمر عند البخاري (٣٦٣٥) وغيره من أن اليهود أتوا النبي ﷺ لا دلالة فيه على أنه حكم بينهم لكونهم أتوه بل يحتمل أنهم جاؤوا سائلين له عن حكم الإسلام حيث لم يرد فيه ما يدل على طلبهم للقضاء فيهما، ومع ذٰلك؛ فإن رواية جابر والبراء لم يرد فيها ذكر إتيانهم إليه.

ثانياً: إن أهل الذمة ما داموا التزموا بأحكامنا فإن لهم ما لنا وعليهم ما علينا.

ثالثاً: إن تركهم وما يدينون مطلقاً، وعدم إقامة الحد عليهم فيه إفساح مجال لهم لإشاعة الفاحشة والفساد في مجتمع المسلمين وإقامة الحدود والعقوبات ليست من خطاب التكليف حتى تكون خاصة بالمسلمين، بل من خطاب الوضع، وهو غير خاص بالمسلم بل يشمل الكافر أيضاً.

وانظر نصرته في: "سنن أبي داود" (٤٤٤٦، ٤٤٤٧)، "مصنف عبدالرزاق" (٦ / ٦٢ ـ ٦٤ و٧ / ١٣٩، ٣١٦ ـ ٣١٨)، «مصنف ابن أبي شيبة» (٦/ ٤٩٩ و١٤ / ١٤٨)، «سنن البيهقي» (٨/ ٢١٥ و١٠ / ١٨٠)، «أثر الشبهات» (٢٢٥)، «الشروط العمرية» (١٣٤) لابن القيم، «أحكام الذميين والمستأمنين» (٣٠٧)، «العلاقات الجنسية غير الشرعية» (٢ / ١٤٨)، «الأحاديث الواردة في أحكام النصاري واليهود» (ص ۲۱۹ ـ ۲۲۳)، «نصب الراية» (٣/ ٣٢٦)، «الإرواء» (٥/ ٩٣ ـ ٩٥)، «مجمع الزوائد» (٦/ ٢٧٥)، «المطالب العالية» (٣/ ٣٢٩\_الأعظمي).

العقد الجواهر الثمينة» (٣/ ٣٠٧)، (الذخيرة» (١٢/ ٤٩)، اجامع الأمهات، (ص ٥١٥)، الشرح الكبير» (٤ / ٣١٥)، «الخرشي» (٨ / ٧٧)، «جواهر الإكليل» (٢ / ٢٨٦).

ولهذا مذهب أبي ثور، واختيار ابن المنذر.

ومذهب الشافعية: عدم إقامة الحد إن خاف فتنة من نحو ردة المحدود والتحاقه بدار الحرب.

انظر: «السنن الكبرى» (٩ / ١٠٣)، «مغنى المحتاج» (٤ / ١٥٠)، «حاشية الشرواني على تحفة المحتاج» (٩ / ١١٢).

(٢) (الخراج) (١٧٨)، (الاختيار) (٢ / ٩١)، (تبيين الحقائق) (٣ / ١٨٢)، (المبسوط) (٩ / ١٠٠)، «شرح فتح القدير» (٤ / ١٥٢)، «حاشية ابن عابدين» (٤ / ٢٩).

قال ابن القيم في «إعلام الموقعين» (٣/ ١٧): «وقد نص أحمد وإسحاق والأوزاعي وغيرهم من علماء الإسلام على أن الحدود لا تقام في أرض العدو، وذكرها أبو القاسم الخرقي في «مختصره» فقال: لا يقام الحد على مسلم في أرض العدو».

ودليلنا قوله تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَأَجَلِدُوا ﴾ [النور: ٢]، ولأنه مسلم زني؛ فوجب أن يحد كما لو زنى في دار الإسلام، ولأنه موضع زنى فيه؛ فلزمه الحد كسائر البقاع، ولأنه حد وجب لله فلم تؤثر دار الحرب في إسقاطه؛ كالقتل بالردة، واعتباراً به إذا كان في عسكر المسلمين وعلى الجيش أمير (١).

## مسألة ١٥٩١

إذا اغتصب حرة فوطئها؛ فلها الصداق(٢)، خلافاً لأبى حنيفة(٣)؛ لأنها حرة

ومذهب الأوزاعي أيضاً في «جامع الترمذي» (٤ / ٥٣)، وفي «شرح فتح القدير» (٤ / ١٥٢) ما نصه: «واعلم أن مع الأوزاعي أحمد وإسحاق؛ فمذهبهم تأخير الحد إلى القفول». وانظر: «المغنى» (١٠/ ٥٣٧ ـ مع «الشرح الكبير»)، «الإفصاح» (٢/ ٤٣٠، ٤٣٤).

<sup>(</sup>١) الراجح أن الحد لا يقام في أرض العدو، وإنما يؤخّر إلى القفول؛ لثبوت ذلك عن عمر وحذيفة بن

اليمان وبسر بن أبي أرطأة، وروي عن أبي الدرداء.

انظر تفصيل ذٰلك في: «سنن سعيد بن منصور» (٢ / ق ٣ / ٢١٠، ٢١١)، «الخراج» (ص ١٧٨)، «مصنف عبدالرزاق» (٥/ ١٩٧)، «مصنف ابن أبي شيبة» (٦/ ٥٦٥)، «السنن الكبرى» للبيهقي (٩ / ١٠٥)، «الجوهر النقي» (٩ / ١٠٥)، «إعلام الموقعين» (٣ / ١٧ ـ ١٨) ـ وسردتُ الآثار وخرجتُها في تعليقي عليه، يسر الله نشره \_، «نصب الراية» (٣ / ٣٤٣)، «الحدود والتعزيرات عند ابن القيم» (٣٩ ـ ٦٨)، «النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود» (١ / ٦٩ \_ ٧٠).

<sup>(</sup>تنبيه وتنويه): قرر ابن القيم أن من كان له من الحسنات والنكاية بالمعدو ما يغمر سيئاته التي وقع فيها، وقد ظهرت منه مخايل التوبة النصوح؛ فإنه يسقط عنه الحد بالكلية، واحتج بقصة أبي محجن مع سعد بن أبي وقاص.

قلت: وفي صحتها نظر. انظر: «المجالسة» (رقم ١٠١٤) وتعليقي عليه.

<sup>«</sup>المدونة» (٦ / ٢٤٢ ـ ط دار صادر)، «الأحكام الكبرى» لأبي أصبغ عيسى بن سهل (١٠٣ ـ وثائق في أحكام القضاء)، «التفريع» (٢ / ٢٢٤)، «الكافي» (٥٧٤)، «المعونة» (١٣٩٤)، «القوانين الفقهية» (١٣٩)، «بلغة السالك» (١ / ٣٧٨، ٤١٩)، «جامع الأمهات» (ص ٤١٢)، «الذخيرة» (١٢ / ٤٩)، «حاشية الدسوقي» (٢ / ٣١٧)، «منح الجليل» (٢ / ١٣٢)، «الفروق» (٢ / ٣٠)، «شرح الزرقاني على خليل» (٤ / ٢٧)، «البناني على شرح الزرقاني» (٤ / ٢٨).

<sup>«</sup>آثار أبي يوسف» (١٣٤)، «مختصر اختلاف العلماء» (٣ / ٢٩٨ / رقم ١٤١٧)، «حاشية ابن عابدين " (٢ / ٢٧١ ، ٣٥٠)، «الأشباه والنظائر " (١٣٣ )، (بدائع الصنائع " (٢ / ٢٨٩ )، (العناية " (٢ / ٣٢٦)، «فتح القدير» (٣/ ٢١٤، ٣٦٥ و٤ / ٣٢٦).

وطئها من يؤخذ بالجناية عليها وطئاً لا يلزمها به حد، فإذا لزمه الحد لزمه المهر، كالوطء بشبهة، ولأن هٰذا الوطء يتعلق به حقان حق لله تعالى وحق لآدمي فجاز أن يجبا جميعاً؛ كقتل المحرم صيداً مملوكاً(١).

### مسألة ١٥٩٢

من أتى بهيمة ؛ فلا حد عليه $(^{(1)})$  وللشافعي ثلاثة أقاويل $(^{(1)})$ :

أحدها: مثل هذا.

والآخر: أنه يقتل بكراً كان أو ثيباً.

والثالث: أنه كالزني يجلد إن كان بكراً ويرجم إن كان محصناً.

فدليلنا: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث»(<sup>3)</sup>، ولأنه جنس لا يتعلق به التكليف؛ فلم يتعلق بالإيلاج فيه الحد كالجمادات، ولأنه وطء لا يتعلق بجنسه الرجم كالوطء فيما دون الفرج، ولأن كل جنس لا يصح منه الزنى؛ فلا يصح حكم

<sup>(</sup>١) الراجح أن لها الصداق؛ لعموم قوله ﷺ: «فلها المهر بما استحل من فرجها»، والوطء هنا إتلاف وتعد محض، والصداق سببه، وهذا مذهب جماهير العلماء.

انظر: «المنثور» (۱ / ۲۷۳) للزركشي، «المهذب» (۲ / ۲۲)، «روضة الطالبين» (۷ / ۲۸۸)، «نهاية المحتاج» (۲ / ۳۰۶)، «تحفة المحتاج» (۷ / ۴۰۰ ـ مع «حواشي الشرواني والعبادي»)، «الإنصاف» (۸ / ۲۰۸ ـ ۴۰۹)، «الكافي» (۳ / ۱۱۵)، «كشاف القناع» (٥ / ۱۲۱)، «الإقناع» (٥ / ۲۲۷)، «الإحتيارات / ۲۲۷)، «المسائل الفقهية» (۲ / ۳۳۱ ـ ۱۳۳)، «منتهى الإرادات» (۲ / ۲۱۳)، «الاختيارات الفقهية» (۲ / ۳۲۷)، «النداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي» (۲ / ۲۸۶).

 <sup>(</sup>۲) «التفريع» (۲ / ۲۲۰)، «عقد الجواهر الثمينة» (۳ / ۳۰۰)، «الذخيرة» (۱۲ / ۵۳)، «الكافي»
 (٥٧٥)، «المعونة» (۳ / ۱٤۰)، «أسهل المدارك» (۳ / ۱٦٦)، «مواهب الجليل» (۲ / ۲۹۳)،
 «جامع الأمهات» (ص ٥١٥)، «الشرح الكبير» (٤ / ۳۱۳)، «الخرشي» (۸ / ۷۷).

<sup>(</sup>٣) «مختصر المزني» (٢٦١)، «السنن الكبرى» للبيهقي (٨ / ٢٣٤)، «الحاوي الكبير» (١٧ / ٥٥، ٣٦)، «الروضة» (١٠ / ٩٠)، «المجموع» (٢٢ / ٥٥)، «مغني المحتاج» (٤ / ١٤٥)، «أسنى المطالب» (٤ / ١٤٥)، «حلية العلماء» (٨ / ١٧ ـ ١٨).

<sup>(</sup>٤) مضى تخريجه.

لوطئه في باب الحد عكسه الآدمي، ولأنه معنى يوجب الحد في الآدمي؛ فلم يوجبه في البهائم كالقذف والقتل، ولهذه العلة أصح من كل ما تقدم (١١).

(فصل): لا تقتل البهيمة سواء كانت مما يؤكل لحمها أو مما لا يؤكل (٢)، وقال الإسفرائيني: إن كانت مما يؤكل؛ فلا خلاف على مذهبهم أنها تذبح وإن كانت مما لا يؤكل فعلى وجهين (٢).

فدليلنا نهيه على عن ذبح الحيوان إلا لمأكلة(١٤)، ولهذا ينفى ذبحه للوطء، ولأن

<sup>(</sup>۱) مدار الترجيح على صحة حديث: «من أتى بهيمة فاقتلوه»، ولذا علق الشافعي الحكم على صحته. وانظر: «المحلى» (۱۱ / ۳۸۸)، «الداء والدواء» (۲۰۷)، «مختصر سنن أبي داود» للمنذري (٦ / ٢٧٧)، «نيل الأوطار» (٧ / ١٢٥)، «التلخيص الحبير» (٤ / ٥٥)، «تنقيح التحقيق» (٣ / ٣٠٧)، «الحدود والتعزيرات عند ابن القيم» (ص ١٩٠ ـ ١٩٤)، «أثر الشبهات في درء الحدود» (٢٢٨ ـ ٢٢٨)، «العلاقات الجنسية غير الشرعية» (١ / ١٨٥ و ٢ / ١٦٨ ـ ١٧٤).

<sup>(</sup>۲) «التفريع» (۲/ ۲۲٥)، «الكافي» (٥٧٥)، «المعونة» (٣/ ١٤٠١)، «الشرح الكبير» (٤/ ٣١٦).

<sup>(</sup>٣) وحلية العلماء» (٨/ ١٨)، «المهذب» (٢/ ٢٧٠)، «مغنى المحتاج» (٤/ ١٤٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مالك في «الموطأ» (٢ / ٤٤٧) \_ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (٩ / ٨٦) \_، وعبدالرزاق في «المصنف» (٥ / ١٩٩ / رقم ٩٣٧، ٩٣٧)؛ عن أبي بكر قوله ضمن وصية له لما بعث جيوشاً إلى الشام، جاء فيها: «ولا تقطعن شجراً مثمراً، ولا تخربن عامراً، ولا تعقرن شاة ولا بعيراً إلا لمأكلة»، وفيه يحيى بن سعيد لم يسمع أبا بكر؛ فإسناده منقطع.

وأخرجه سعيد بن منصور (٢٣٨٤) والبيهقي (٩ / ٨٦) في «سننهما»، والبلاذري في «أنساب الأشراف» (١٠٨ ـ ١٠٩ ـ ترجمة الشيخين) من طرق أخرى عن أبي بكر. وانظر: «المجالسة» (١٥٣٥ ـ بتحقيقي).

وفي الباب عن عبدالله بن عمرو مرفوعاً: «من قتل عصفوراً فما فوقها بغير حقها سأله الله عن قتله. قيل: يا رسول الله! وما حقها؟ قال: «أن تذبحها فتأكلها ولا تقطع رأسها فترمي بها».

أخرجه أحمد في «المسند» (٢ / ١٦٦، ١٩٧، ٢١٠)، والطيالسي (٢٢٧٩)، والشافعي (١٧٦٦)، والصدفة» والحميدي (٥٨٧) في «مسانيدهم»، وعبدالرزاق في «المصنف» (٨٤١٤)، والفسوي في «المعرفة» (٢ / ٢٠٨، ٢٠٨)، والطحاوي في «المشكل» (١ / ٣٧٢)، والحاكم في «المستدرك» (٤ / ٣٣٣)، وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (١٦٠)، والبغوي في «شرح السنة» (١١ / ٢٢٥)، والبيقي في «شرح السنة» (٩ / ٢٨).

وفي إسناده صهيب مولى عبدالله بن عامر \_وفي مطبوع «المصنف»: مولى ابن عباس!! =

الإتلاف الواجب بالوطء لا يكون إلا حداً لبني آدم وإذا استحال ذلك في البهائم استحال وجوب الإتلاف(١).

(فصل): وإذا ذبحت جاز أكلها إذا كانت مما يؤكل (7)، والأصحاب الشافعي وجهان (7).

ودليلنا قوله تعالى: ﴿ أُحِلَّتُ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْمَادِ ﴾ [المائدة: ١]، وقوله: ﴿ قُلَ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَىٰ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَ. . ﴾ [الأنعام: ١٤٥] الآية، ولأنه أولج فيها جزء منه كأصبعه، ولأنه فعل في حيوان مباح الأكل؛ فلم يمنع أكله إذا ذبح مع كمال حياته، أصله ركوبه وضربه (٤).

#### مسألة ١٥٩٣

إذا وطىء امرأة فأفضاها (٥)؛ فعليه الصداق مع قدر الشين وإن كان في أجنبية، فإن طاوعته؛ فلا شيء عليه وإن غصبها؛ ففيه بقدر الشين مع الصداق كالزوجة (٢). وذكر بعض من عمل مسائل الخلاف من أصحابنا عن ابن وضاح عن أصحاب مالك

**(Y)** 

«الشرح الكبير» (٤ / ٣١٦).

<sup>=</sup> فليصحح \_، لم يوثقه غير ابن حبان، وانظر: «التلخيص الحبير» (٤ / ١٥٤).

وفي الباب عن القاسم مولى عبدالرحمٰن مرسلاً: (ولا تقطع شجرة مثمرة، ولا تقتل بهيمة ليست لك بها حاجة، واتق أذى المؤمنين».

أخرجه أبو داود في «المراسيل» (٣١٦)، وسعيد بن منصور في «سننه» (٢٣٨٤). وسنده حسن.

<sup>(</sup>١) ما قرره المصنف هو الراجح إن شاء الله.

<sup>(</sup>٣) «الحاوى الكبير» (١٧ / ٦٤ \_ ٦٥)، «حلية العلماء» (٨ / ١٨ \_ ١٩).

<sup>(</sup>٤) ما قرره المصنف قوي وراجح. وانظر: (العلاقات الجنسية غير الشرعية» (٢ / ١٦٨ وما بعد).

<sup>(</sup>٥) الإفضاء: عبارة عن رفع الحاجز بين مخرج البول ومحل الجماع، انظر: «الخرشي» (٨/ ٤١).

 <sup>(</sup>٦) «عقد الجواهر الثمينة» (٣ / ٢٦٧ ـ ٢٦٨)، «الذخيرة» (١٢ / ٣٦٥، ٣٦٩، ٣٧٧)، «جواهر الإكليل» (٢ / ٣٦٩)، «مواهب الجليل» (٦ / ٣٦٣)، «الخرشي» (٨ / ٤١) وفيه: «وفصل ابن الماجشون بين الكبيرة والصغيرة».

أن عليه الدية (١). وذكر ابن أبي زيد في «كتابه» عن بعض العلماء أن فيه ثلث الدية كالحائفة (٢).

ولم يذكر أن القائل من أصحابنا أو غيرهم لهذا كله إذا لم تمت، فأما إن ماتت فقال ابن القاسم: عليه الدية على عاقلته (٣)، وذكر بعض أصحابنا عن سحنون أنه لا شيء عليه في الوجة يستقر المهر ولا شيء عليه في الإفضاء بوجه. وقال في الأجنبية: إذا كان بولها لا ينحبس فدية كاملة بلا حكومة وإن كان ينحبس فدية المجائفة (٥). وقال أصحاب الشافعي في الزوجة: عليه المهر ودية كاملة للإفضاء إن كان بولها ينحبس وإن كان لا ينحبس فدية وحكومة (٢).

فدليلنا على أبي حنيفة في الزوجة أن عليه أرش الإفضاء في الجملة وعنده لا شيء عليه أصلاً أنها جناية تنفك عن الوطء، فوجب ألا يدخل أرشها في الوطء، أصله إذا وطئها، وقطع يدها والجناية هي رفع الحاجز الذي يصير فيه المسلكان واحداً والوطء ينفك عن هذا لا محالة؛ لأنه إنما يؤتى من شدة تقصيه ومبالغته ولو ترفق لم يكن إفضاء، ولأن تثبيت الدية الحكومة والواجبة بالإفضاء غير سبب المهر، ولأن المهر يجب بالوطء الذي هو استمتاع، والدية أو الحكومة تجب لأجل الجناية؛ فلم يتداخلا كالصيد المملوك إذا أتلفه المحرم؛ لأن الجزاء لا يدخل في

<sup>(</sup>۱) لعله في كتاب «مكنون السر ومستخرج العلم» ذكره له ابن خير (ص ۲۵۵) وهو مفقود. وانظر: «الذخيرة» (۱۲ / ۳۷۲).

<sup>(</sup>٢) (الذخيرة) (١٢ / ٣٦٩).

 <sup>(</sup>٣) (٣ جواهر الإكليل» (٢ / ٢٦٩)، (حاشية العدوي على الخرشي، (٨ / ٤١)، (التاج والإكليل، (٦ /
 ٢٦٣).

<sup>(</sup>٤) (مواهب الجليل» (٦/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>٥) وفتح القدير» (٤ / ١٥٨)، وبدائع الصنائع» (٧ / ٣١١).

<sup>(</sup>٦) «الوجيز» (٢ / ٩٠)، «المهذب» (٢ / ٢٠٨)، «مغني المحتاج» (٤ / ١٥٠)، «الأشباه والنظائر» (ص ٤٨٧).

ومذهب الحنابلة عليه دية كاملة، وعليه جماهير الأصحاب.

انظر: «المغني» (٨/ ٤٦٤)، «الإنصاف» (١٠/ ٩٣).

القيمة لاختلاف سببهما، ولأنه إتلاف لو حصل من غير الزوج لضمن أرشه؛ فوجب إذا حصل من الزوج أن يضمنه، أصله سائر الجنايات، ولأنه إفضاء حصل من وطء فشبهة.

(فصل): ووجه قول ابن القاسم أن فيه بقدر الشين فلأنه لم يرد فيه تقدير ولا فيه إبطال منفعة عامة؛ فوجب أن يكون فيه قدر الشين كسائر الجنايات التي لم يرد تقدير في أرشها، ووجه القول إن فيه الدية أنه عضو من الجسد وينفرد بمنفعة مقصودة كاملة؛ فوجب أن يتعلق بإتلافه الدية؛ كالعين واليد والذكر، ولأنه عضو يجب الحد فيه كالزنا؛ فوجب أن يتعلق فيه بإبطال منفعته الدية؛ كالذكر، ولأنه فرج له حرمة كالذكر، ولهذا هو القياس.

(فصل): ودليلنا على الشافعي في قوله: أن البول إذا لم يستمسك فلها مع الدية حكومة أن العضو إذا تعلق ببعضه حكومة على انفراد سقط مع وجود الدية كما لو قطع الكف لكان فيه الدية، ولا يجب له حكومة لأنه لو انفرد عن الأصابع لكان فيه حكومة، ووجه القول أنها إذا ماتت فيه الدية أنه قاتل خطأ؛ لأن سبب القتل هو فعله، ووجه القول بأنه لا شيء فيه أن الوطء فعل مباح له مأذون فيه، فإذا آل إلى الموت؛ فلا شيء فيه لأن الإذن فيه ينفي الضمان، والأول أصح، والله أعلم.

## مسألة ١٥٩٤

إذا زنسى بجساريسة الابسن؛ فسلا حسد عليسه (۱۱)، خسلافساً ليسداود (۲۱)؛ لقسولسه ﷺ: «أنسست ومسالسك لأبيسك» (۳)،

<sup>(</sup>۱) «التفريع» (۲ / ۲۲۳)، «الرسالة» (۲٤۱)، «المعونة» (۳/ ۱۳۹۳)، «بداية المجتهد» (۲ / ۳۲۶- ۱۳۹۰)، «عقد الجواهر الثمينة» (۳/ ۳۱۹).

<sup>(</sup>٢) (١١ / ٢٤٦). وهذا مذهب أبي ثور وابن المنذر. انظر: (المغني) (٩ / ٥٩).

<sup>(</sup>٣) ورد عن جمع من الصحابة؛ منهم: جابر بن عبدالله، وعبدالله بن عمر، وعبدالله بن عمرو، وعبدالله بن مسعود، وأنس بن مالك، وأبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وسمرة بن جندب، وعائشة؛ رضى الله عنهم.

أما حديث جابر؛ فأخرجه ابن ماجه في «السنن» (رقم ٢٢٩١)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار»=

(٤ / ١٥٨) وفي «المشكل» (٤ / ٢٧٧ / رقم ١٥٩٨ ـ ط المحققة، أو ٢ / ٢٣٠ ـ ط القديمة)، والطبراني في «الأوسط» (٤ / ٣٢٣ / رقم ٣٥٥٨)، والمخلَّص في «حديثه» (١٢ / ٦٩ / ب ـ «المنتقى منه) ـ كما في «الإرواء» (٣ / رقم ٨٣٨) ـ، وابن عدي في «الكامل» (٢٦٢١ ـ ٢٦٢٢)؛ من طريق عيسى بن يونس، ثنا يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي، عن محمد بن المنكدر، عن جابر رفعه.

قال البوصيري في «زوائد ابن ماجه» (٢ / ٢٠٢): «إسناده صحيح، ورجاله ثقات على شرط البخاري»، وعزاه السخاوي في «المقاصد الحسنة» (رقم ١٩٦) لبقي بن مخلد من لهذا الطريق. وتابع يوسف على وصله:

\* أبان بن تغلب، عند: الإسماعيلي في «المعجم» (٨٠٦ / رقم ٤٠٨)، وابن عدي في «الكامل» (٥ / ١٧٢٧)، وقال: «ولهذا الحديث رواه عن ابن المنكدر جماعة، ومن حديث أبان بن تغلب غريب لم يروه غير زهير، وعن زهير عمار بن مطر».

قلت: وعمار هالك، وتركه بعضهم. انظر: «اللسان» (٤ / ٢٧٥).

\* عمرو بن أبي قيس، عند: الخطيب في «الموضح» (٢ / ٧٤)، ونقل ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (١٦٣١) عن البزار أنه صححه، وقال المنذري: «إسناده ثقات»، وصححه عبدالحق الإشبيلي في «الأحكام الكبري» (ق ١٧٠ / ب).

\* المنكدر بن محمد بن المنكدر، عند: الطبراني في «الصغير» (٢ / ٢٦ \_ ٣٣) و «الأوسط» (٧ / ٢٥٦)، وفيه قصة ومعجزة، خرجه من أجلها البيهقي في «الدلائل»، ورواه في «السنن» (٧ / ٤٨١) مختصراً بدونها، وخرجه أبو الشيخ في «عوالي حديثه» (١ / ٢٢ / أ)، والمعافى بن زكريا في «جزء من حديثه» (ق ٧ / أ) مطولاً، وقال الطبراني عقبه: «لا يروى عن محمد بن المنكدر بهذا التمام والشعر إلا بهذا الإسناد، تفرد به عبيد بن خلصة».

والمنكدر ضعفوه من قبل حفظه، وهو في الأصل صدوق.

وعبيد بن خلصة لا يعرف، ولم أجد من ترجمه، كذا قال شيخنا في «الإرواء» (٣/ ٣٢٥)، وهو المراد بقول السخاوي في «المقاصد» (١٠١)، وقبله الهيثمي في «المجمع» (٤/ ١٥٥)، والغماري في «الهداية» (٨/ ٤٠٠): «وفي إسناده من لا يعرف».

\* هشام بن عروة، أخرجه البزار في «مسنده»، ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» (٨ / ١٠٣)، وصححه فيه (٨ / ١٠٣ و١٠ / ١٦٠ و١١ / ٣٤٤)، وصححه ابن القطان من لهذا الوجه كما في «المقاصد» (ص ١٠٠).

وقد أعل لهذه الطريق كثير من المتقدمين بمخالفة الثوري وابن عيينة لمن وصلوه، قال أبو حاتم بعد=

ذكره لمن وصله ـ وهم الثلاثة المتقدمون ـ : الهذا خطأ، وليس لهذا محفوظاً عن جابر، رواه الثوري وابن عيينة عن ابن المنكدر أنه بلغه عن النبي على أنه قال ذلك. قال أبي: ولهذا أشبه، كذا في العلل» (١ / ٤٦٦ / رقم ١٣٩٩) لابنه.

وقال البزار عقبه: «إنما روي عن هشام مرسلاً»، يعني: بدون جابر.

ونقل ابن التركماني في «الجوهر النقي» (٧ / ٤٨١) قول البزار عنه: «ومن صحيح لهذا الباب حديث ذكره بقي بن مخلد. . . ».

قلت: أخرجه الشافعي في «الرسالة» (رقم ١٢٩٠ ـ ط شاكر) ـ ومن طريقه البيهقي في «المعرفة» (١ / ١٦٦ / رقم ٢٦٣ و ١١ / ٢٩٨ / رقم ١٥٥٨٧) ـ، وسعيد بن منصور في «سننه» (رقم ٢٢٩٠): أخبرنا سفيان، عن محمد بن المنكدر، به مرسلاً.

وأفاد البيهقي قبله أنه لم يقل أحد من أهل الفقه به، وقال بعده: ﴿لا يشبت عن النبي ﷺ، وقال: ﴿وأن الله لما فرض للأب ميرائه من ابنه فجعله كوارثٍ غيره؛ فقد يكون أقل حظاً من كثير من الورثة، دل ذلك على أن ابنه مالك للمال دونه، وقال: ﴿ومحمد بن المنكدر غاية في الثقة والفضل في الدين والورع، ولكنا لا ندري عمن قبل لهذا الحديث».

قال البيهقي في «المعرفة» (١ / ١٦٧) عقب قول الشافعي الأخير: «وقد رواه بعض الناس موصولاً بذكر جابر فيه، وهو خطأ»، ونقل فيه أيضاً (١٢ / ١٥٨) تضعيف الشافعي له، ونقل الشافعي بناءً على ما تقدم أن أهل العلم أجمعوا على خلافه.

قلت: لا يوجد حديث لرسول الله ﷺ إلا أسعد الله عالماً وقال به، وقد رأيتُ منذ عشر سنوات تقريباً بحثاً ماتعاً في لهذا للسندي في ادراسات اللبيب، فانظره غير مأمور.

والحديث على توجيه الشافعي السابق، ومعارضته له بما فرض الله للأب، مع عدم حفظه من وصله جعله ينحي إلى ضعفه، وزاد البيهقي ـ نصرة له ووجد الموصول ـ أن زيادة «عن جابر» خطأ، وفصل في «الكبرى» (٧/ ٤٨١) منشأ لهذا باستشكال، ثم عرج على تأويل له، قال: «من زعم أن مال الولد لأبيه احتج بظاهر لهذا الحديث، ومن زعم أن له من ماله مايكفيه إذا احتاج إليه، فإذا استغنى عنه لم يكن للأب من ماله شيء، احتج بالأخبار التي وردت في تحريم مال الغير، وأنه لو مات وله ابن لم يكن للأب من ماله إلا السدس، ولو كان أبوه يملك مال ابنه؛ لحازه كله».

ويروي عن النبي ﷺ أنه قال: «كل أحد أحق بماله من والده وولده والناس أجمعين»، وبمثل لهذا احتج ابن حزم في «المحلى» (٨/ ١٠٣ ـ ١٠٦ و٩ / ١١٧ و١٠ / ٤٦٠ و١١ / ٣٤٤) على أنه منسوخ، وأطال في ذٰلك.

قلت: الحديث الناسخ: (كل أحد...) ضعيف، أخرجه سعيد بن منصور في (سننه) (رقم =

٢٢٩٣)، والدارقطني في «السنن» (٤ / ٢٣٥)، والبيهقي في «الكبرى» (٧ / ٨١ و ١٠ / ٣١٩)؛ عن حبان بن أبي جبلة مرفوعاً، وهو ضعيف.

حبان من التابعين، ولذا تعقب المناوي في «فيض القدير» (٥ / ٩) السيوطي لما رمز لصحته في «الجامع الصغير»، فقال: «أشار المصنف لصحته، وهو ذهول أو قصور؛ فقد استدرك عليه الذهبي في «المهذب» فقال: قلت: لم يصح مع انقطاعه».

وأخرجه البيهقي في «الكبرى» (٦ / ١٧٨) عن عمر بن المنكدر مرسلاً.

ونقل الطحاوي في «المشكل» (٤/ ٢٧٩) عن شيخين له توجيها آخر، ولهذا نص كلامه: «سألت أبا جعفر محمد بن العباس عن المراد بهذا الحديث، فقال: المراد به موجود فيه، وذلك أن النبي على قال فيه: «أنت ومالك لأبيك»، فجمع فيه الابن ومال الابن فجعلهما لأبيه، فلم يكن جعله إياهما لأبيه على ملك أبيه إياه، ولكن على أن لا يخرج عن قول أبيه فيه، فمثل ذلك قوله: مالك لأبيك، ليس على معنى تمليكه إياه ماله، ولكن على معنى أن لا يخرج عن قوله فيه.

وسألت ابن أبي عمران عنه؛ فقال قوله ﷺ في لهذا الحديث: «أنت ومالك لأبيك»، كقول أبي بكر رضي الله عنه للنبي ﷺ: إنما أنا ومالي لك يا رسول الله؛ لما قال رسول الله ﷺ: «ما نفعني مال ما نفعني مال أبي بكر» انتهى.

وقد لخص ابن عبدالبر في «الاستذكار» (٢٤ / ١٤٢) معنى كليهما بقوله: «قوله عليه الصلاة والسلام: «أنت» ليس على التمليك؛ فكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «ومالك» ليس على التمليك، ولكنه على البر به والإكرام له»، ونحوه عند ابن حبان في «الصحيح» (٢ / ١٤٣ و ١٠ / ٥٧ - «الإحسان»).

والتوجيه الأول أقرب؛ لزيادة وردت في حديث عائشة وستأتي، والله الموفق.

والخلاصة: الحديث صحيح بمجموع طرقه، قال ابن حجر في «الفتح» (٥ / ٢١١): «فمجموع طرقه لا تحطه عن القوة، وجواز الاحتجاج به»، وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (١٠٠ / ١٠٠) بعد أن سرد طرقه: «والحديث قوى».

# أما شواهده:

فحديث ابن عمر، وله أربع طرق:

الأولى: ما أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (١ / ١ / ٤٠٦): قال لي محمد ابن مهران وأبو يعلى في «المسند» (١ / ٩٨ ـ ٩٩ / رقم ٥٧٣١): حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة، وابن معين في «تاريخه» (٤ / ١٥٦ ـ ١٥٧ / رقم ٣٦٨٥)؛ ثلاثتهم قال: حدثنا معتمر بن سليمان؛ قال: فيما قرأت على فضيل بن ميسرة عن أبي حريز عن إسحاق: أنه حدثه أن عبدالله بن عمر . . . (وذكر=

نحوه).

وقال ابن أبي سمينة: «عن أبي إسحاق» بزيادة «أبي».

قال الدوري في «تاريخه عقبه: «قلت ليحيى: ابن أبي سمينة البصري حدثنا به عن معتمر يقول: عن أبي إسحاق؟! فأخرج يحيى «كتاب معتمر»؛ فإذا فيه: «أن إسحاق حدثه».

قلت: يتأكد ذلك أن البخاري أورده في (ترجمة إسحاق) في (باب ومن أفناء الناس)، وإسحاق لهذا في عداد المجاهيل، وقد خفي ذلك على شيخنا الألباني في «الإرواء» (٣/ ٣٢٨)؛ فقال: «ولهذا سند حسن في المتابعات، رجاله كلهم ثقات؛ غير أبي حريز، واسمه عبدالله بن حسين، قال الحافظ في «التقريب»: صدوق يخطىء».

قلت: نعم، أبو حريز وثقه أبو زرعة وأبو حاتم، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وضعفه أحمد وغيره، ولكن لم ينتبه لإسحاق وأثبته أبو إسحاق مع عزوه لـ «تاريخ ابن معين»، ولم يلتفت لمقولة الدورى عقبه آنفة الذكر، ولم يعزه لـ «تاريخ البخاري».

وعلى فرض أنه (أبو إسحاق) وهيهات ـ؛ فهو السبيعي.

ونقل ابن أبي حاتم في «المراسيل» (ص ١٤٦) عن أبيه قوله: «لم يسمع أبو إسحاق من ابن عمر، إنما رآه رؤية».

وأخرج أحمد في «الورع» (رقم ٣٩٦): حدثنا معتمر -كذا -؛ قال: قرأتُ على الفضيل أن أبا إسحاق - كذا بزيادة (أبي) وإسقاط (أبي حريز)، ولعله من المحقق؛ فالكتاب مليء بمثل لهذا على جودة مادته ونفاسته، ولا قوة إلا بالله.

الثانية: أخرج البخاري في «التاريخ الكبير» (1 / 1 /  $^{\circ}$ )، وابن قتيبة في «عيون الأخبار» ( $^{\circ}$  /  $^{\circ}$   $^{\circ}$ 

الثالثة: أخرجه البزار في «مسنده» \_ كما في «نصب الراية» (٣ / ٣٣٩) \_ من طريق ميمون بن زيد، عن عمر بن محمد بن زيد، عن أبيه، عن ابن عمر ؛ فذكره وقال: «لا نعلمه يروى عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد، وعمر بن محمد فيه لين».

قلت: ورد عن ابن عمر من غير لهذا الإسناد؛ فليس الأمر كما قال البزار، وميمون لينه أبو حاتم، وعزاه الغماري في «الهداية» (٨/ ٥٤٢) من لهذا الطريق للطبراني في «الكبير»، وما إخاله إلا وهم. الرابعة: أخرجه الطبراني في «الأوسط» (رقم ١٣٣٥) من طريق محمد بن أبي بلال، ثنا خلف بن خليفة، عن محارب بن دثار، عنه مرفوعاً بلفظ: «الولد من كسب الوالد».

قال شيخنا الألباني في «الإرواء» (٣/ ٣٢٨): «وابن أبي بلال لهذا لم أعرفه».

قلت: هو محمد بن بكار بن بلال العاملي، وسيأتي عنه في حديث عمر.

وقد خالفه سعيد بن منصور؛ فأخرجه في «سننه» (رقم ٢٢٩٥): نا خلف بن خليفة؛ قال: سمعت والله محارب بن دثار رفعه، وهو مرسل، وهو الأشبه في لهذا الطريق.

وحديث عبدالله بن عمرو، أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٧ / ١٦١) من طريق جريج، وأحمد في «المسند» (٢ / ٢١٤) وابن الجارود في «المنتقى» (رقم ٩٩٥) والبيهقي في «معرفة السنن» (١١ / ٣٠٠ / رقم ٢٥٥١) وفي «الكبرى» (٧ / ٤٨٠) من طريق عبيدالله بن الأخنس، وأبو داود في «السنن» (رقم ٣٥٣) وابن خزيمة - كما في «الهداية» (٨ / ٤١٥) - والبيهقي في «الكبرى» (٧ / ٤٨١) من طريق حبيب المعلم، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٤ / ١٥٨) من طريق حسين - وأخشى أن يكون تصحيفاً عن (حبيب) -، المعلم، وأحمد في «المسند» (٢ / ٢١٤) وابن ماجه في «السنن» (رقم ٢٢٩٢) من طريق حجاج بن أرطأة؛ كلهم عن عمرو بن شعبب، عن أبيه، عن جده؛ قال: «أتي أعرابي رسول الله ﷺ، فقال: إن أبي يريد أن يجتاح مالي. قال: أنت ومالك لوالدك، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أموال أولادكم من كسبكم؛ فكلوه هنيئاً».

وأخرجه أبو بكر الشافعي في «حديثه» (٢ / ب)، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (٢ / ٢٢)، والخطيب في «الخطيب في «تاريخ بغداد» (١٢ / ٤٩)، والأبهري في «الفوائد» (٢ / أ)، والسلفي في «الطيوريات» (ج ٧ / ق ١١٥ / ب)، وابن النقور في «القراءة على الوزير» (٢ / ٢٠ / ب) حكما في «الإرواء» (٣ / ٢٠ / ) عن طريق قتادة، عن عمرو بن شعيب، به مختصراً مقتصراً على «أنت ومالك لأبيك» من غير ذكر الرجل أو الأعرابي.

قال البيهقي في «المعرفة» (١ / ١٦٧ / رقم ٢٦٦): «وقوله: «إن لأبي مالاً» ليس في أكثر الروايات عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده».

قلت: تبرهن لك خلاف ذلك؛ فهذا القول سقط من رواية قتادة فحسب، وهو في رواية خمسة من أصحاب عمرو بن شعيب؛ فتنبه، وقال البيهقي ما قال تعقيباً على مقولة الشافعي السابقة في حديث جابر.

وحديث عبدالله بن مسعود أخرجه ابن أبي حاتم في «العلل» (٢ / ٤٧٢ / رقم ١٤١٦)، والطبراني في «الصغير» (١ / ٨) و «الأوسط» (١ / ٧٦ / رقم ٧٥) و «الكبير» (١٠ / ٩٩ / رقم ١٠٠١) و (10.10) و عبدالأعلى بن مسهر في «نسخته» (رقم ٤٨)؛ من طرق عن أبي علي عماوية بن يحيى، ثنا إبراهيم بن عبدالحميد بن ذي حماية، عن غيلان بن جامع، عن حماد بن (10.10)

أبي سليمان، عن أبي النخعي، عن ابن مسعود، به.

قال الطبراني: «لا يروى عن ابن مسعود إلا بهذا الإسناد، تفرد به ذي حماية، وكان من ثقات المسلمين».

قلت: ابن ذي حماية تحرف في «المجمع» (٤ / ١٥٤) إلى «حماد»، وقال الهيثمي: «لم أجد من ترجمه»، وتوثيق الطبراني السابق عزيز، وهو مترجم في «التاريخ الكبير» (١ / ١ / ٣٠٥-٣٠٥). وقال الهيثمي: «وبقية رجاله ثقات».

قلت: معاوية بن يحيى وحماد بن أبي سليمان كلاهما صدوق له أوهام، وأعله أبو حاتم الرازي بكلام سيأتي في حديث عائشة رضي الله عنها.

وحديث أنس بن مالك أخرجه أبو بكر الشافعي في (فوائده) (رقم ٨٨ ـ بتحقيقي ـ انتقاء الدارقطني (الرباعيات)، وفيه الحباب بن فضالة؛ ضعيف.

وحديث أبي بكر الصديق، (أو حديث رجل مبهم رفعه للنبي ﷺ بحضرة أبي بكر)، أخرجه الطبراني في «الأوسط» (١/ ٤٨١) و «المعرفة» (١١) / ٣٠٠) و «المعرفة» (١١) / ٣٠٠) رقم /٣٠٥).

وإسناده ضعيف.

فيه المنذر بن زياد، قال الطبراني: «لم يرو لهذا الحديث عن إسماعيل بن أبي خالد إلا المنذر بن زياد».

قلت: وهو متروك كما قال الدارقطني، وكذا في «المجمع» (٤ / ١٥٥)، وقال البيهقي: «غير قوي».

وحديث عمر بن الخطاب، أخرجه البزار في «البحر الزخار» (١ / ٤١٩ ـ ٤٢٠ / رقم ٢٩٥)، وابن عدي في «الكامل» (٣ / ١٢١٢)، والدارقطني في «الأفراد» (ق ٢٠ / ب)؛ من طريق محمد بن بلال، نا سعيد بن بشير، عن مطر، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن عمر، به.

قال البزار: ولهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عمر عن النبي ﷺ إلا من لهذا الوجه، وقد رواه غير مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده».

وقال الدارقطني: «تفرد به مطر الوراق عن عمرو بن شعيب عنه، ولم يروه عنه غير سعيد بن بشير». وقال ابن عدي: «ولا أدري تشويش لهذا الإسناد ممن هو؛ لأن لهذا الحديث يرويه جماعة عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده، ولا أعلم رواه عن سعيد بن المسيب عن عمر إلا من حديث سعيد بن بشير لهذا».

وقال: عن سعيد بن بشير: ﴿ولعله يهم في الشيء بعد الشيء ويغلط».

وقال أبو حاتم في «العلل» (٢ / ٤٦٩ / رقم ١٤٠٨) لابنه عن طريق حديث عمر: «لهذا خطأ، إنما هو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ».

ونحوه في: «مسند الفاروق» لابن كثير (٢ / ٥٥٧).

وقال الهيثمي في «المجمع» (٢ / ٨٤): «وسعيد بن المسيب لم يسمع من عمر».

قلت: وقع خلاف في ذٰلك، ورجح المزي وابن حجر أنه روى عنه وسمع منه، وليس لهذا موطن التفصيل.

وحديث سمرة بن جندب، أخرجه الطبراني في «الأوسط» (رقم ٧٠٨٤) و «الكبير» (٧/ ٢٣٠ / رقم ١٩٦١)، والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (٢ / ٢٣٤)، والبزار في «مسنده» (رقم ١٢٦٠ ـ «زوائده») - كما في «نصب الراية» (٣ / ٣٣٨) ـ؛ من طريق أبي مالك الجوداني ـ واسمه عبدالله بن إسماعيل -، عن جرير بن حازم، عن الحسن، به.

وإسناده ضعيف ومنقطع .

الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة .

وعبدالله بن إسماعيل «تفرد به» كما قال الطبراني، وقال العقيلي عنه: «عن جرير منكر الحديث، لا يتابع على شيء من حديثه».

قلت: والحقيقة أنه توبع، ولكن المتابعة عدم؛ فأخرجه ابن بشران في «الأمالي» (ق ٥٦ / أ) من طريق عبدالله بن حرمان الجهضي، عن جرير، به.

وابن حرمان لم أظفر به .

قلت: أخرج لهذا الحديث بهذا اللفظ ونحوه سعيد بن منصور في «سننه» (رقم ٢٢٨٧ ـ ط الأعظمي)، وإسحاق بن راهويه في «المسند» (رقم ١٥٠٨، ١٦٥٧)، والدارمي في «السنن» (٢ / ٢٤٧)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (١ / ١ / ٤٠١ ـ ٤٠٠)، وأبو داود في «السنن» (رقم ٣٥٢٨، والبخاري في «البائي في «المجتبى» (٧ / ٢٤٠، ٢٤١)، والترمذي في «الجامع» (رقم ١٣٥٨)، وابن ماجه في «السنن» (رقم ٣١٣، ٣٠٠)، وأحمد في «المسند» (٦ / ٣١، ٤١، ١٢٧، ١٦٢، ٢٠١، والطيالسي في «المسند» (رقم ٢٠١، ١٥٠)، والوحيدي في «المسند» (رقم ٢٥٠)، والوحيان»)، والمسند» (رقم ٢٥٠)، وابن حبان في «المسحيح» (١٠ / ٢٧ ـ ٣٧٠) رقم ٢٥٠٥ ـ «الإحسان»)،

= والحاكم في «المستدرك» (٢ / ٤٥، ٤٦)، والسهمي في «تاريخ جرجان» (٢٣٩)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧ / ٤٨٠) و «المعرفة» (١١ / ٢٩٨ ـ ٢٩٩ / رقم ١٥٥٨٩، ١٥٥٩٠)؛ من طريق عمارة، به.

قال الترمذي: دحديث حسن صحيح».

وقال الحاكم: «صحيح الإسناد»، ووافقه الذهبي.

قلت: عمة عمارة لم أهتد إليها، وفي بعض الروايات «عن أمه»، وأم عمارة كعمته، وفي «المستدرك»: «عن أبيه» بدل «عن عمته»، ولكنها توبعت، تابعها الأسود عن عائشة كما عند سعيد ابن منصور في «سننه» (رقم ۲۲۸۸)، وإسحاق في «مسنده» (رقم ۲۱۳۷)، والنسائي في «المحتبى» (٧/ ۲٤١)، وابن ماجه في «السنن» (رقم ۲۱۳۷)، وأحمد في «المسند» (٦/ ۲٤، ۲۲۲)، وابن حبان في «الصحيح» (۱۰/ ۷۷/ رقم ۲۲۵، ۲۲۱، ۲۶۱ ـ «الإحسان»)، والبيهقي في «المعرفة» (۱۱/ ۲۹۹/ رقم ۲۵۹۳)، والرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (ص ۲۷).

وإسناده صحيح.

وأخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (رقم ٢٢٨٩) عن هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن عائشة قولها.

وعدّ أبو حاتم الرازي \_ كما في «العلل» (١ / ٤٧٢ / رقم ١٤١٦) \_ طريق أبي مطيع معاوية \_ وفي المطبوع بينهما (ابن)؛ فلتحذف \_، عن ابن أبي حماية، به إلى ابن مسعود رفعه بلفظ: «أنت ومالك لأبيك» خطأ، قال: (إنما هو حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة».

قلت: زاد فيه حماد عن إبراهيم: ﴿إِذَا احْتَجْتُمُ عَالَ الثوري: ﴿وَهَٰذَا وَهُمْ مِنْ حَمَادٌ ﴾ ، وقال أبو داود: «هو منكر». قاله البيهقي في «المعرفة» (١١ / ٢٩٩).

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (٢ / ٢٨٤)، والبيهتي في «الكبرى» (٧ / ٤٨٠)؛ من طريق إبراهيم بن ميمون الصائغ، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود عنها بلفظ: «إنّ أولادكم هبة الله لكم، ﴿ يَهَبُ لِمَن يَشَآمُ إِنَّكًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآمُ إِنَّكًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآمُ إِنَّا أَاللَّكُورَ ﴾ [الشورى: ٤٩]؛ فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها».

وإسناده صحيح، وفيه فائدة فقهية هامة، وهي أنه يبين أن الحديث المشهور «أنت ومالك لأبيك» ليس على إطلاقه، بحيث إن الأب يأخذ من مال ابنه ما يشاء، كلا، وإنما يأخذ ما هو بحاجة إليه، أفاده شيخنا الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٢٥٦٤).

انظر عن معناه: «بر الوالدين» للطرطوشي (ص ١٨٣ ـ ١٨٥).

وورد عن عائشة باللفظ الذي أورده المصنف من ثلاثة طرق:

الأولى: ما أخرجه ابن حبان في «الصحيح» (٢ / ١٤٢ / رقم ٤١٠ ـ «الإحسان»، و١٠ / ٧٤ ـ ٥٧ / رقم ٢٦٦ ـ «الإحسان») من طريق حصين بن المثنى، حدثنا الفضل بن موسى، عن عبدالله بن كيسان، عن عطاء، به.

وإسناده ضعيف.

الحصين مترجم في «الجرح والتعديل» (٣/ ١٦٧)، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.

وابن كيسان ضعّفه أبو حاتم والنسائي، وقال العقيلي: ﴿في حديثه وهم كثيرٍ﴾.

والعجب من ابن الملقن؛ فإنه اقتصر عليه في «تحفة المحتاج» (٢ / ٣٧٧) وقال: «وهو أصح طرقه الثمانية»، ولُكنه قال في «خلاصة البدر المنير» (رقم ١٩٩٩): «له سبعة طرق أخر، موضحة في الأصل، وأصحها لهذا وطريق جابر».

وانظر: «الإرواء» (٦ / ٦٦ \_ ٦٧).

الثانية: أخرجه أبو القاسم الحامض في «حديثه» \_ كما في «المنتقى منه» (٢ / ٨ / ١): حدثنا إبراهيم بن راشد، ثنا أبو عاصم، عن عثمان بن الأسود.

قلت: وإبراهيم بن راشد هو الأدمي، قال ابن أبي حاتم (١ / ١ / ٩٩): «كتبنا عنه ببغداد، وهو صدوق».

قلت: وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير الأسود، وهو ابن موسى بن باذان المكي، لم أجد له ترجمة، وقد ذكره في «التهذيب» في جملة من روى عنهم ابنه عثمان. قاله شيخنا في «الإرواء» (٣/ ٣٢٦).

الثالثة: أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٢ / ٧٤٧) من طريق الحسن بن عبدالرحمٰن، ثنا وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رفعته، وقال عقبه: «وهٰذا حديث ليس له أصل عن وكيع، وإنما يروي هٰذا عن عبدالله بن عبدالقدوس عن هشام بن عروة».

قلت: والحسن بن عبدالرحمٰن الاحتياطي يسرق الحديث، منكر عن الثقات.

انظر: «اللسان» (۲ / ۲۱۸)، و «تاریخ بغداد» (۷ / ۳۳۷).

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (٢ / ٦١١)، والخطيب في «تالي التلخيص» (رقم ٣١٠ ـ بتحقيقي)؛ من طريقين عن الحارث بن عبيدة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، وفيه: «اردد على أبيك ما حبست عنه؛ فإنك ومالك كسهم من كنانته».

والحارث هو الكلاعي، ضعفه الدارقطني، وقال ابن حبان في «المجروحين» (١ / ٢٢٤): «يأتي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم، لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد»، وقال أبو حاتم في «المجرح والتعديل» (٢ / ١ / ٨): «شيخ ليس بالقوي».

وحقيقة لهذه الإضافة للملك، فلما ثبت أنها ليست بملك؛ ففي ثبوت<sup>(۱)</sup> أحكام الملك ومن أحكامه انتفاء الحد بالوطء فيه، ولأن له فيها شبهة ملك بدليل أنه لا يجوز له تزوجها، وكل من لا يجوز له تزوجها بشبهة الملك؛ فلا يحد بوطئها كالأمة بين شريكين يطؤها أحدهما<sup>(۱)</sup>.

\* \* \* \* \*

<sup>=</sup> وورد عن عائشة مرفوعاً بلفظ: «يد الوالد مبسوط في مال ولده، وإن أمرك أن تخرج من أهلك؛ فاخرج منها».

أخرجه أبو الشيخ في «الفوائد» (رقم ٢٢) بسند ضعيف ومنقطع.

وورد أيضاً عن مبهمين من الصحابة رضي الله عنهم، أحدهما أنصاري، عن سعيد بن منصور في «سننه» (رقم ٢٢٩١، ٢٢٩٢)، ومن مرسل محمد بن المنكدر وعمر بن المنكدر ومضيا عند كلامي على حديث جابر، ومن مرسل محارب بن دثار، ومضى عند الكلام على حديث ابن عمر، ومن مرسل المطلب بن عبدالله بن حنطب، عند: أبي عبيد في «المواعظ والخطب» (رقم ١٧)، وفيه: «وأطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من مالك؛ فاخرج منه».

والخلاصة: أن الحديث صحيح بمجموع طرقه لهذه؛ كما أسلفت، ولهذا ما قال به ابن حجر وتلميذه السخاوي، والله الموفق.

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: «لعله: فلثبوت».

<sup>(</sup>٢) ما قرره المصنف قوي وراجح، وهو مذهب جماهير أهل العلم.

انظر: «شرح فتح القدير» (٤ / ١٤٤)، «حاشية الرملي على شرح روض الطالب» (٤ / ١٢٧ ـ ١٢٨)، «المغنى» (٩ / ٥٩)، «أثر الشبهات في درء الحدود» (٢١٠ ـ ٢١١).

# كتاب القذف

# مسألة دودو

التعريض بالقذف يوجب الحد<sup>(۱)</sup>، وقال أبو حنيفة $^{(7)}$  والشافعي $^{(7)}$ :  $\mathbf{K}$  دنيه.

ودليلنا أنه لفظ يفهم منه القذف، فوجب أن يكون قذفاً، أصله التصريح، فإن منعوا أنه يفهم منه القذف أحالوا المسألة؛ لأن الخلاف فيما يفهم منه ما يفهم بالتصريح، فإذا لم يفهم ذلك؛ فلا خلاف أنه لا حد فيه، ولا يكون تعريضاً كما لو قال له: يازان. فقال له: أنعم الله صباحك، أو أنت سخي كريم، أو ما أشبه ذلك من الكلام الأجنبي عما هما فيه، ويبين ما قلناه أن عرف التخاطب ينفي ما قالوه؛ لأن أهل اللغة يسمون التعريض لما يفهم منه معنى التصريح وإن كان صريح لهذا

<sup>(</sup>۱) «المدونة» (٤ / ٣٩١)، «التفريع» (٢ / ٢٢٦)، «الرسالة» (٢٤٢)، «الكافي» (٢٥٥)، «المعونة» (٣ / ٢٤٠)، «جامع الأمهات» (ص ٥١٧)، «بداية المجتهد» (٢ / ٣٣٠)، «الجامع لأحكام القرآن» (١٢ / ٣٢٠)، «الخرشي» (٨ / ٨٧)، «حاشية الدسوقي» (٤ / ٣٢٨)، «عقد الجواهر الثمينة» (٣ / ٣٢٨)، «الذخيرة» (١٢ / ٠٠).

<sup>(</sup>۲) «مختصر الطحاوي» (۲۹۰)، «المبسوط» (۹ / ۱۲۰)، «أحكام القرآن» (۳ / ۲٦۸) للجصاص، «مختصر اختلاف العلماء» (۳ / ۳۱۱/ رقم ۱۶۲۹)، «درر الحكام» (۲ / ۷۲)، «شرح منلا مسكين على الكنز» (۱٤٥)، «فتح القدير» (٥ / ۱۰۰)، «بدائع الصنائع» (۹ / ۲۱۷۳، ۲۱۷۰ ـ ۱۷۲۶)، «نبيين الحقائق» (۳ / ۲۰۰).

 <sup>(</sup>۳) «الإقناع» (۱۲۹ ـ ۱۷۰)، «مختصر المزني» (۲۲۲)، «الحاوي الكبير» (۱۷ / ۱۱۰)، «فتح الباري»
 (۲) / ۱۷۰)، «شرح النووي على صحيح مسلم» (۱ / ۱۳۳)، «حلية العلماء» (۸ / ۳۰)، «الأشباه والنظائر» (۳۰۵ ـ ۳۰۱)، «تكملة المجموع» (۲۰ / ۵۰).

التعريض ضده، ولذلك أخبر الله تعالى عن قوم شعيب أنهم قالوا: ﴿إِنَّكَ لَأَتَ الْمَوْيِهُ الرَّشِيدُ ﴾ [هود: ٨٧]، وأرادوا ضد ذلك وهو الذي يفيد عرف التخاطب؛ لأنا إذا رأينا اثنين يتسابان وأحدهما يقاتل صاحبه ويطلب أن يزري عليه ولا يرضى بمقابلته على ما يورده إلا أن يبالغ فيه، فقال أحدهما للآخر: يا زان، أو أن الأبعد ابن زانية، فقابله بأن قال: ما أنت بزان أو ما أمه إلا العفيفة التي لا يعلم أنها زنت ولا اكتسبت فاحشة، وشوهد في وجهه من الأمارات والعلامات ما يعلم معه أن لهذه غرضه أن لهذه أدخل فيما رميت به الأخرى منهما فيعقل ذلك من شاهد الحال كما يعقل الفرق بين قول القائل: أشهد أن لا إله إلا الله اعتباراً، وبين من يقولها تعظيماً وبين أن يقولها في الأذان أو حكاية لقول وبين أن يقولها في الأذان أو حكاية لقول قائل، ومن دفع لهذا علم قصده للمعاندة؛ فلا وجه لكلامه، ولأنهم قد وافقونا على أنه لو قال أردت به القذف أنه يكون قذفاً، فلولا أنه يعقل منه وإلا لم يكن له حكم ذلك بالارادة (۱۰).

# مسألة ١٥٩٦

<sup>(</sup>۱) ما قرره المصنف قوي وراجع، وعليه الأثر؛ فقد ثبت أن عمر وعثمان حدا في التعريض، ولئلا يتذرع بعض الناس لقذف بعضهم بألفاظ التعريض التي يفهم منها القذف بالزنا، ولهذا قول أهل المدينة وعمر بن عبدالعزيز والأوزاعي، وبه قال ابن القيم في «إعلام الموقعين» (٣/ ١١٧، ١١٤ ــ ١١٥ ــ ١١٥ المدينة (١٤٠ ، ١٧٠)، وانتصر له بقوة.

وانظر: «مصنف عبدالرزاق» (٧ / ٤٢، ٤٢٧، ٧٢٥)، «مصنف ابن أبي شيبة» (٩ / ٣٥٥)، «المحلى» (١١ / ٣٣٤)، «المغني» (١٠ / ٢١٣)، «أضواء البيان» (٦ / ٩٩)، «الحدود والتعزيرات عند ابن القيم» (ص ٢١٦ \_ ٢٢٤)، «أثر الشبهات في درء الحدود» (٢٦٠ \_ ٢٦٠)، «النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود» (١ / ٣٩).

<sup>(</sup>۲) «المدونة الكبرى» (٦ / ۲۱۸ ـ ط صادر)، «الذخيرة» (۱۲ / ۹۱).

<sup>(</sup>٣) «الجامع الصغير» (ص ٢٣٥)، «المبسوط» (٩ / ١١٢)، «الاختيار» (٤ / ٩٥)، «مختصر الطحاوي» (٢٦٦)، «مختصر اختلاف العلماء» (٣ / ٣١٦ / رقم ١٤٣٨).

والشافعي<sup>(١)</sup>: لا حد عليه.

فدليلنا قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرَمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَرْ يَأْتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهَلَةَ ﴾ [النور: ٤]، ولهذا لم يأت ببينة على زنا؛ لأن الزنا في الكفر ليس بزنا، ولأنه قذف مسلماً حراً عاقلاً محصناً لم يحكم عليه بزنا في الإسلام؛ فوجب أن يلزمه الحد، أصله إذا كان مسلم الأصل.

# مسألة ١٥٩٧

إذا قال لها: رأيتك تزني حال الإحصان في كفرك لزمه الحد إن أقام البينة (٢)، وقال الشافعي: لاحد عليه (٣).

فدليلنا الظاهر، ولأنه رماها حال الإحصان؛ فوجب أن يلزمه الحد كما لو رماها بالزنا في وقتها.

# مسألة ١٥٩٨

إذا قال له: يا لوطي؛ فعليه الحد<sup>(٤)</sup>. وقال أبو حنيفة: V(x) وبناه على أن اللواط V(x) أ

فدليلنا أنه رماه بفاحشة موجبة للحد والغسل؛ فكان به قاذفاً كالزنا، ولأنه

<sup>(</sup>۱) «مختصر المزني» (۲۱۳)، «الحاوي الكبير» (۱٤ / ۱۲٥ ـ ۱۲٦)، «الإشراف» (۲ / ۷۳) لابن المنذر.

<sup>(</sup>۲) «المدونة» (٦ / ۲۱۸ ـ ط دار صادر)، «الذخيرة» (۱۲ / ۹۱).

<sup>(</sup>٣) «مختصر المزني» (٢١٣)، «الحاوى الكبير» (١٤ / ١٢٦).

<sup>(3) «</sup>الموطأ» (۲ / ۸۲۸)، «المدونة» (3 / ۳۷۹)، «التقريع» (۲ / ۲۲۰)، «الرسالة» (۲٤۷)، «الرسالة» (۲٤۷)، «الكافي» (۵۷۰)، «مقدمات ابن رشد» (۳ / ۲۰۹)، «المعونة» (۳ / ۳۲۰)، «جامع الأمهات» (ص ۷۱۰)، «عقد الجواهر الثمينة» (۳ / ۳۱۳)، «حاشية الدسوقي» (3 / ۳۲۳ ـ ۳۲۷)، «الذخيرة» (۱۲ / ۰۰).

<sup>(</sup>٥) «المبسوط» (٩/ ١٠٢)، «مختصر اختلاف العلماء» (٣/ ٣١٨/ رقم ١٤٤٣)، «بدائع الصنائع» (٩ / ٤١٧٤)، «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٦٩).

رماه بوطء آدمي لا تصح استباحته إياه بوجه؛ فأشبه أن يرميه بوطء ذات محرم منه (۱).

### مسألة ١٥٩٩

يكره للابن أن يحد أباه في القذف وإنْ حقق المطالبة كان له ذلك (٢)، خلافاً لأبي حنيفة (٣) والشافعي (٤)؛ لقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ﴾ [النور: ٤] الآية، ولأنه قاذف لمحصن بالزنا؛ فلزمه الحد متى لم يثبت صدقه ببينة أو اعتراف، أصله الأجنبي (٥).

#### مسألة ١٦٠٠

حد العبد في القذف أربعون  $^{(7)}$ ، وذكر عن عمر بن عبدالعزيز أنه ثمانون  $^{(4)}$ ،

(۱) ما قرره المصنف قري وهو مذهب جماهير العلماء. انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۹/ ٥٣٤)، «المهذب» (۲/ ٣٥٠)، «المغني» (۹/ ۸۷)، «كشاف القناع» (٦/ ١١٠)، «أثر الشبهات في درء الحدود» (ص ٢٦٥ ـ ٢٦٨)، «التشريع الجنائي» (٢/ ٤٦٣).

- (٢) «المدونة» (٤ / ٣٩٤)، «عقد الجواهر الثمينة» (٣ / ٣١٥)، «الذخيرة» (١٢ / ٩٧)، «حاشية الدسوقي» (٤ / ٣٣٧)، «بلغة السالك» (٢ / ٣٩٦)، «الفواكه الدواني» (٢ / ٣٣٧)، «الخرشي» (٨ / ٩٠)، «القوانين الفقهية» (٣٥٧).
- (۳) «المبسوط» (۹ / ۱۲۳)، «مختصر اختلاف العلماء» (۳ / ۳۱۷ / رقم ۱٤٤۱)، «شرح فتح القدير»
   (٤ / ۱۹۷)، «بدائع الصنائع» (۹ / ۱۶۹۶)، «تبيين الحقائق» (۳ / ۲۰۲)، «حاشية ابن عابدين»
   (٤ / ٥٥)، «درر الحكام» (۲ / ۷۷).
- (٤) «المهذب» (٢ / ٢٧٢)، «حلية العلماء» (٨ / ٣٤)، «أسنى المطالب» (٤ / ١٣٦)، «نهاية المحتاج» (٧ / ١٣٩).
- (٥) مذهب الجماهير عدم إقامة الحد على من قذف ولده. انظر: «المغني» (٩/ ٨٦)، «أثر الشبهات في درء الحدود» (٢٤٧ ـ ٧٤٥)، «النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود» (١/ ٧٤٧)، «سقوط العقوبات» (٢/ ٢٢١).
- (٦) «المعونة» (٣ / ١٤٠٧)، «التفريع» (٢ / ٢٢٥)، «جامع الأمهات» (ص ٥١٨)، «عقد الجواهر الثمينة» (٣ / ٣١٨)، «الذخيرة» (١٢ / ١١٣).
- (٧) «الإشراف» (٢ / ٦٤)، «أحكام القرآن» (٣ / ٢٦٨)، «مختصر اختلاف العلماء» (٣ / ٣١١)؛ =

وإليه ذهب بعض المتأخرين(١).

فدليلنا أنه حد يتبعض فكان العبد فيه على النصف من الحر ؛ كحد الزنا(٢).

#### مسألة ١٦٠١

المسلم إذا سب النبي على قتل ولم تقبل توبته، وفي الكافر إذا قال: أنا مسلم روايتان (٣). وقال أبو حنيفة (٤) والشافعي (٥): تقبل توبته.

فدلیلنا أن ذلك علم على ارتداده بدلیل قوله تعالى: ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى لَا يُومِنُونَ حَتَّى لَا يُجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَّجًا مِّمَا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَّجًا مِّمَا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا

كلاهما للجصاص.

ونقله القفال في «حلية العلماء» (٨ / ٣٥) عن داود أيضاً.

(١) وهو قول الأوزاعي. انظر: «فقه الأمام الأوزاعي» (٢ / ٣٢١).

(٢) ما قرره المصنف هو الراجح إن شاء الله تعالى.

(٣) «التفريع» (٢ / ٢٣٢)، «الشفا» (٢ / ٢١٦ ـ ٢١٧، ٢٦٤)، «الرسالة» (٢٤٠)، «الكافي» (٥٨٥)، «التوانين «البيان والتحصيل» (١٦ / ٣٩٧، ٤١٣ ـ ٤١٤)، «شرح زروق على الرسالة» (٢ / ٣٥٣)، «القوانين الفقهية» (ص ٣٩٥).

قال ابن تيمية في «الصارم المسلول» (٣ / ٦٢٠) في الذمي إذا سبه ﷺ ثم قال: «فيه ثلاثة أقوال: أحدها: يقتل بكل حال، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد ومذهب مالك إذا تاب بعد أخذه، وهو وجه لأصحاب الإمام الشافعي».

وانظر: «المغني» (۱۰ / ۷۶ ـ مع «الشرح الكبير»)، «الفروع» (٦ / ۲۸۷)، «المبدع» (٩ / ٩٧)، «الهداية» (٢ / ۲۸۷). (الإنصاف» (١٠ / ٣٣٢).

(تنبيه): نقل القاضي عياض في «الشفا» (٢ / ٢٦٧) وابن تيمية في «الصارم المسلول» (٣ / ٣٧٥) كلام القاضي عبدالوهاب حول هذه المسألة، واستوعب ابن تيمية (٣ / ٣٧٥ \_ ٥٧٥) الأقوال والتصورات عن مالك.

- (٤) «مختصر الطحاوي» (۲۹۲)، «النتف في الفتاوی» (۲ / ۲۹۶)، «مختصر اختلاف العلماء» (۳ / ۲۹۶)
   ۵۰۶ / رقم ۱۹۵۲)، «أحكام القرآن» (۳ / ۲۷۷)، كلاهما للجصاص.
- (٥) «الأم» (٤ / ٢١٠، ٢١١)، «معالم السنن» (٣ / ٢٩٦)، «مختصر المزني» (٢٧٧)، «الحاوي الكبير» (١٨ / ٣٦٧)، «روضة الطالبين» (١٠ / ٣٣٧)، «مغني المحتاج» (٤ / ١٤١)، «الإعلام بقواطع الإسلام» (١٤٤)، «الإشراف» لابن المنذر (٢ / ١٢٩).

سَيِّلِيمًا ﴾ [النساء: ٦٥]، فأخبر أن الإيمان لا يحصل لمن شك هل حكم بالصواب أم لا؛ فكان بأن لا يحصل لمن سبه، وتظاهر بذلك أولى، ولأن أبا بكر رضي الله عنه سبه رجل فقام من حضر فشهر سيفه ليضرب عنقه، فقال له أبو بكر: ما الذي أنت صانع؟! فقال: أقتله لسبه إياك. فقال: ليس ذلك إلا لرسول الله على المناه ولم يخالف عليه أحد، ونفرض الكلام في قذفه فنقول: لأن القذف للإحصان تأثير فيه تعلق به الحد، فيجب أن يكون منه ما يتعلق به الحد القتل كالزنا، ولأن حد القذف مبني على حسب حرمة المقذوف وحرمة النبي على أعظم من حرمة أمته؛ فلا يبقى إلا القتل (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (٤٣٦٣)، والنسائي (٧/ ١٠٨ ـ ١٠٩، ١١٠ ـ ١١١)، والبيهقي (٧/ ٦٠)؛ عن أبي برزة الأسلمي؛ قال: كنت عند أبي بكر رضي الله عنه فتغيّظ على رجلٍ، فاشتدّ عليه، فقلت: تأذن لي يا خليفة رسول الله أضرب عنقه. . . وذكر نحوه.

وإسناده حسن.

<sup>(</sup>تنبيه): نقل القاضي عياض في «الشفا» (٢ / ٢١٩) أثر أبي بكر لهذا، ثم نقل مقولة القاضي عبدالوهاب، وقال: «ولم يخالف عليه أحد».

<sup>(</sup>٢) من قواطع الأحكام في الإسلام أن من سب النبي ﷺ فهو كافر مرتد، وعقوبته القتل.

وقد حكى ابن القيم رحمه الله تعالى في «الزاد» (٣/ ٢١٤) إجماع المسلمين من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم.

ولهذا إجماع محكي لدى عامة أهل العلم، وممن حكاه: الخطابي في «المعالم» (٦ / ١٩٩)، وابن تيمية ـ وسيأتي كلامه ـ، والسبكي في «فتاويه» (٢ / ٥٧٣).

بل قرر ابن سحنون من علماء المالكية: أن من شك في كفر ساب النبي ﷺ وعذابه فهو كافر.

والحكم بردة ساب النبي ﷺ أمر فطري لأنه لا يسبه إلا وهو جاحد له، وقد ذكر الله تعالى كفر المستهزىء وهو دون الساب؛ فقال سبحانه: ﴿ قُلَ أَيَاللَّهِ وَهَايَنِيمِهِ وَرَسُولِيمِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُوكَ \* لَا تَمْلَذُرُواْ قَدْ كَثَوْتُمُ بَعْدَ إِيمَنِكُمْ مَا . . . ﴾ [التوبة: ٦٥ ـ ٣٦] الآية، والله أعلم. قاله الشبخ بكر أبو زيد في «الحدود والتعزيرات عند ابن القيم» (ص ٤٣٧).

ورد ابن تيمية في مواطن من كتابه «الصارم المسلول» على من فرق بين المسلم والذمي، ومما قال في (٣/ ٦٩٥ ـ ٧٠١) ما نصه: «ثم من فرق بين المسلم والذمي قال: المسلم قد التزم أن لا يسبه، ولا يعتقد سبه، فإذا أتى ذلك أقيم عليه حده، كما يقام عليه حد الخمر، وكما يعزر على أكل لحم الميتة والخنزير، والكافر لم يلتزم تحريم ذلك ولا يعتقده، فلا تجب عليه إقامة حده، كما لا تجب =

عليه إقامة حد الخمر، ولا يعزر على الميتة والخنزير.

نعم، إذا أظهره نقض العهد الذي بيننا وبينه؛ فصار بمنزلة الحربي، فنقتله لذلك فقط، لا لكونه أتى حداً يعتقد تحريمه، فإذا أسلم سقط عنه العقوبة على الكفر، ولا عقوبة عليه لخصوص السب؛ فلا يجوز قتله.

وحقيقة لهذه الطريقة أن سب النبي ﷺ لما فيه من الغضاضة عليه يوجب القتل تعظيماً لحرمته وتعزيراً له وتوقيراً، ونكالاً عن التعرض له، والحد إنما يقام على الكافر فيما يعتقد تحريمه خاصة، لكنه إذا أظهر ما يعتقد حله من المحرمات عندنا زجر عن ذلك وعوقب عليه، كما إذا أظهر الخمر والخنزير، فإظهار السب إما أن يكون كهذه الأشياء كما زعمه بعض الناس، أو يكون نقضاً للعهد كمقاتلة المسلمين، وعلى التقديرين فالإسلام يسقط تلك العقوبة، بخلاف ما يصيبه المسلم مما يوجب الحد عليه.

وأيضاً؛ فإن الردة على قسمين: ردة مجردة، وردة مغلظة شرع القتل على خصوصها، وكلاهما قد قام الدليل على وجوب قتل صاحبها، والأدلة الدالة على سقوط القتل بالنوبة لا تعم القسمين، بل إنما تدل على القسم الأول، كما يظهر ذلك لمن تأمل الأدلة على قبول توبة المرتد، فيبقى القسم الثاني، وقد قام الدليل على وجوب قتل صاحبه، ولم يأت نص ولا إجماع بسقوط القتل عنه، والقياس متعذر مع وجود الفرق الجلي، فانقطع الإلحاق.

والذي يحقق لهذه الطريقة أنه لم يأت في كتاب ولا سنة ولا إجماع أن كل من ارتد بأي قول أو أي فعل كان فإنه يسقط عنه القتل إذا تاب بعد القدرة عليه، بل الكتاب والسنة والإجماع قد فرق بين أنواع المرتدين كما سنذكره.

وإنما بعض الناس يجعل برأيه الردة جنساً واحداً على تباين أنواعه، ويقيس بعضها ببعض، فإذا لم يكن معه عموم نطقي يعم أنواع المرتدين لم يبق إلا القياس، وهو فاسد إذا فارق الفرع الأصل بوصفٍ له تأثير في الحكم، وقد دل على تأثيره نص الشارع وتنبيهه، والمناسبة المشتملة على المصلحة المعتبرة.

# وتقرير لهذا من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن دلائل قبول توبة المرتد مثل قوله تعالى: ﴿ كَيْنَ يَهْدِى اللّهُ قُوْمًا كُفُرُوا بَعْدَ إِيمَنهِمْ... ﴾ [آل عمران: ٨٦] إلى قوله: ﴿ إِلّا الّذِينَ تَابُوا مِنْ بَمْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا ﴾ [آل عمران: ٨٩]، وقوله تعالى: ﴿ مَن كَفَر بِلَا تَوْبِة مِن كفر بعد الإيمان ﴿ مَن كَفَر بَعْد الإيمان فقط، دون من انضم إلى كفره مزيد أذى وإضرار، وكذلك سنة رسول الله ﷺ إنما فيها قبول توبة من جرد الردة وحارب = جرد الردة فقط، وكذلك سنة الخلفاء الراشدين، إنما تضمنت قبول توبة من جرد الردة وحارب =

خالف نص القرآن.

بعد ارتداده كمحاربة الكافر الأصلي على كفره، فمن زعم أن في الأصول ما يعم توبة كل مرتد سواء جرد الردة أو غلظها بأي شيء كان فقد أبطل، وحينئذ فقد قامت الأدلة على وجوب قتل الساب وأنه مرتد، ولم تدل الأصول على أن مثله يسقط عنه القتل، فيجب قتله بالدليل السالم عن المعارض. الثاني: أن الله سبحانه قال: ﴿ كَيْنَ يَهْدِى اللّهُ قُوْمًا كَمْ وَابْعَدُ إِيمَنهُمْ وَشَهِدُوۤ أَنَّ الرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ الثاني: أن الله سبحانه قال: ﴿ كَيْنَ يَهْدِى اللّهُ قُوْمًا كَمْ مَا يَعْدُ إِيمَنهُمْ وَشَهِدُوۤ أَنَّ الرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ الثاني: أن الله سبحانه قال: ﴿ كَيْنَ يَهْدِى اللّهُ قُوْمًا أَنَّ عَلَيْهِمْ لَمَنكَ اللّهِ وَالْمَلَتُ كَوَ النَّاسِ الْجَمَوينَ \* الْإِيمَانِينَ فِيهُ لَا يَعْدُولُ وَالْمَلَتُ عَقُورٌ وَحِيمُ خَلِدِينَ فِيهُ لَا يُعْفَقُونُ وَالنَّاسِ الْجَمَوينَ \* إِلّا الّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدَ ذِلِكَ وَأَصَالَحُوا فَإِنَّ اللّهُ عَقُورٌ وَحِيمُ خَلِدِينَ فِيهُ لَا يُعْفَقُولُ وَاللّهُ عَلَيْ وَلَا لَهُ عَلَى اللّهُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالِكُونَ اللّهُ وَاللّهُ عَلَوْدُ وَعِيمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلًا عَلّهُ وَلَا النّهُ وَلَا النّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا النّوبَة مِن الثَانِي وَنِ الأُولُ وَ فَمِن رَعِم أَن كُل كُفر بعد الإيمان تقبل منه التوبة فقد المحرد في قبول التوبة من الثاني وون الأول؛ فمن زعم أن كل كفر بعد الإيمان تقبل منه التوبة فقد

ولهذه الآية إن كان قد قيل فيها إن ازدياد الكفر المقام عليه إلى حين الموت، وأن التوبة المنفية هي توبته عند الغرغرة أو يوم القيامة؛ فالآبة أعم من ذلك.

وقد رأينا سنة رسول الله على فرقت بين النوعين، فقبل توبة جماعة من المرتدين، ثم إنه أمر بقتل مقيس بن صبابة يوم الفتح من غير استتابة لما ضم إلى ردته قتل المسلم وأخذ المال ولم يتب قبل القدرة عليه، وأمر بقتل العرنيين لما ضموا ردتهم نحواً من ذلك، وكذلك أمر بقتل ابن خطل لما ضم إلى ردته السب وقتل المسلم، وأمر بقتل ابن أبي سرح لما ضم إلى ردته الطعن عليه والافتراء، وإذا كان الكتاب والسنة قد حكما في المرتدين بحكمين، ورأينا أن من ضر وآذي بالردة أذى يوجب القتل لم يسقط عنه القتل إذا تاب بعد القدرة عليه، وإن تاب مطلقاً دون من بدل دينه فقط لم يصح القول بقبول توبة المرتد مطلقاً، وكان الساب من القسم الذي لا يجب أن تقبل توبته، كما دلت عليه السنة في قصة ابن أبي سرح، ولأن السب إيذاء عظيم للمسلمين أعظم عليهم من المحاربة باليد كما تقدم تقريره فيجب أن يتحتم عقوبة فاعله، ولأن المرتد المجرد إنما نقتله لمقامه على التبديل للدين، فإذا عاود الدين الحق زال المبيح لدمه كما يزول المبيح لدم الكافر الأصلي بإسلامه، ولهذا الساب أتى من الأذى لله ورسوله بعد المعاهدة على ترك ذلك بما أتى به، وهو لا يقتل لمقامه عليه، فإن ذلك ممنع، فصار قتله كقتل المحارب باليد.

وبالجملة؛ فمن كانت ردته محاربة لله ورسوله بيد أو لسان فقد دلت السنة المفسرة للكتاب أنه ممن كفر كفراً مزيداً لا تقبل توبته منه.

الوجه الثالث: أن الردة قد تتجرد عن السب؛ فلا تتضمنه ولا تستلزمه كما تتجرد عن قتل المسلمين وأخذ أموالهم؛ إذ السب والشتم إفراطٌ في العداوة وإبلاغٌ في المحادة مصدره شدة سفه الكافر، =

وحرصه على فساد الدين وإضرار أهله، ولربما صدر عمن يعتقد النبوة والرسالة، لكن لم يأت بموجب لهذا الاعتقاد من التوقير والانقياد؛ فصار بمنزلة إبليس، حيث اعتقد ربوبية الله سبحانه وتعالى بقوله: (رب)، وقد أيقن أن الله أمره بالسجود ثم لم يأت بموجب لهذا الاعتقاد من الاستسلام والانقياد، بل استكبر وعاند معاندة معارض طاعن في حكمة الأمر.

ولا فرق بين من يعتقد أن الله ربه وأن الله أمره بهذا الأمر ثم يقول: إنه لا يطيعه؛ لأن أمره ليس بصواب ولا سداد، وبين من يعتقد أن محمداً رسول الله وأنه صادق واجب الاتباع في خبره وأمره، ثم يسبه أو يعيب أمره أو شيئاً من أحواله، أو ينتقصه انتقاصاً لا يجوز أن يستحقه الرسول، وذلك أن الإيمان قول وعمل، فمن اعتقد الوحدانية في الألوهية لله سبحانه وتعالى والرسالة لعبده ورسوله، ثم لم يتبع لهذا الاعتقاد موجبه من الإجلال والإكرام، والذي هو حالاً في القلب يظهر أثره على الجوارح، بل قارنه الاستخفاف والتسفيه والازدراء بالقول أو بالفعل كان وجود ذلك الاعتقاد كعدمه، وكان ذلك موجباً لفساد ذلك الاعتقاد، ومزيلاً لما فيه من المنفعة والصلاح؛ إذ الاعتقادات الإيمانية تزكي النفوس وتصلحها، فمتى لم توجب زكاة النفس ولا صلاحاً فما ذاك إلا لأنها لم ترسخ في القلب، ولم تصر صفة ونعتاً للنفس، وإذا لم يكن علم الإيمان المفروض صفة لقلب الإنسان لازمة لم ينفعه، فإنه يكون بمنزلة حديث النفس وخواطر القلب، والنجاة لا تحصل إلا بيقين في القلب، ولو أنه مثقال ذرة.

لهذا فيما بينه وبين الله، وأما في الظاهر فتجري الأحكام على ما يظهره من القول والفعل.

والغرض بهٰذا التنبيه على أن الاستهزاء بالقلب والانتقاص ينافي الإيمان الذي في القلب منافاة الضد ضده، والاستهزاء باللسان ينافي الإيمان الظاهر باللسان كذَّلك.

والغرض بهذا التنبيه على أن السب الصادر عن القلب يوجب الكفر ظاهراً وباطناً.

لهذا مذهب الفقهاء وغيرهم من أهل السنة والجماعة، خلاف ما يقوله بعض الجهمية والمرجئة»، ثم قال بعد كلام طويل (٣/ ٧٠٦ \_ ٧٠٨): «قد تضمن لهذا الدلالة على وجوب قتل الساب من المسلمين وإن أسلم، وتوجيه قول من فرق بينه وبين الذمي الذي إذا أسلم، وقد تضمن الدلالة على أن الذمي إذا عاد إلى الذمة لم يسقط عنه القتل بطريق الأولى، فإن عَوْدَ المسلم إلى الإسلام أحقن لدمه من عود الذمي إلى ذميته، ولهذا عامة العلماء الذين حقنوا دم لهذا وأمثاله بالعود إلى الإسلام لم يقولوا مثل ذلك في الذمي إذا عاد إلى الذمة.

ومن تأمل سنة رسول الله ﷺ في قتله لبني قريظة وبعض أهل خيبر وبعض بني النضير وإجلائه لبني النضير وإجلائه لبني النضير وبني قينقاع بعد أن نقض لهؤلاء الذمة وحرصوا على أن يجيبهم إلى عقد الذمة ثانياً فلم يفعل، ثم سنة خلفائه وصحابته في مثل لهذا المؤذي وأمثاله مع العلم بأنه كان أحرص شيء على

اختلف عنه في حد القذف: هل هو من حقوق الله تعالى أو من حقوق الآدميين؟ والصحيح أنه من حقوق الآدميين، بدليل أنه يورث عن المقذوف وحقوق الله تعالى لا تورث، ولأنه لا يستحق إلا بالمطالبة كسائر حقوق الآدميين(١).

#### مسألة ١٦٠٣

إذا أقر أنه زنى بامرأة بعينها وأنكرت؛ حُدَّ للزِّنا والقذف إن كانت ممن يحد قاذفها، وكذُلك لو أقرت أنه زنى بها فلان (٢). وحكى عن أبي حنيفة: أنها إذا

العود إلى الذمة لم يسترب في أن القول بوجوب إعادة مثل لهذا إلى الذمة قول مخالف للسنة ولإجماع خير القرون، وقد تقدم التنبيه على ذلك في حكم ناقضي العهد مطلقاً ولولا ظهوره لأشبعنا القول فيه، وإنما أحلنا على سيرة رسول الله على وسنته من له بها علم؛ فإنهم لا يستريبون أنه لم يكن الذي بين النبي على وله ولاء اليهود هدنة مؤقتة وإنما كانت ذمة مؤيدة على أن الدار دار إسلام وأنه يجري عليهم حكم الله ورسوله فيما يختلفون فيه، إلا أنهم لم يضرب عليهم جزية ولم يلزموا بالصغار الذي ألزموه بعد نزول براءة؛ لأن ذلك لم يكن شرع بعد».

<sup>(</sup>۱) «المدونة» (٤ / ٣٨٧)، «الكافي» (٧٧٥)، «المعونة» (٣ / ١٤١٠)، «جامع الأمهات» (ص ٥١٩)، «عقد الجواهر الثمينة» (٣ / ٣٢٢)، «الذخيرة» (١٢ / ١١٠ ـ ١١١)، «تفسير القرطبي» (١٢ / ١٧٠)، «أسهل المدارك» (٣ / ١٧٤)، «الخرشي» (٨ / ٩٠).

ولهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وغلّب الحنفية حق الله، وقال ابن أبي ليلى والظاهرية: هو حق لله تعالى.

وانظر: «حلية العلماء» (٨ / ٤١)، «مختصر الطحاوي» (٢٦٥)، «الصارم المسلول» (٣ / ٢٦٥)، «الضرار العلماء» (٥ / ٢٣)، «كشف الأسرار» (٤ / ٢٦٠) للبزدوي، «الفتاوى الهندية» (٢ / ٢٦٦)، «البحر الرائق» (٥ / ٣٣)، «المبسوط» (٩ / ٢٠٩)، «بدائع الصنائع» (٩ / ٣٠٤)، «فتح المقدير» (٤ / ١٩٨)، «الأحكام السلطانية» (٢ / ٢٠١)، «حاشيتا قليوبي وعميرة» (٤ / ١٨٤)، «تكملة المجموع» (٢٠ / ٢٠)، «أسنى المطالب» (٤ / ٢٣١)، «المغني» (٨ / ٢١٧)، «الإنصاف» (١٠ / ٢٠٠ - ٢٠١)، «كشاف القناع» (٢ / ٢٠٠)، «المحلى» (١١ / ٨٨٠ ـ ٢٨٩)، «سقوط العقوبات» (٢ / ١٧٤)، «أضواء البيان» (٢ / ١٧٤)، «أثر الشبهات في درء الحدود» (٢٧٤ ـ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٢) «المدونة» (٤/ ٣٨٤)، «التفريع» (٢/ ٢٢٢)، «الكافي» (٧٧٥)، «المعونة» (٣/ ١٤٠٩)، «أسهل المدارك» (٣/ ١٦٩)، «عقد الجواهر الثمينة» (٣/ ٣١٤)، «جامع الأمهات» (ص ٥١٦، ١٨٥).

أنكرت حد للقذف ولم يحد للزنا(1). وعن الأوزاعي ضد لهذا، وهو: أنه يحد للزنا دون القذف(1).

فدليلنا أنه يحد للزنا قوله ﷺ: "إن اعترفت فارجمها" (")، وقوله: "من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله" (أن ولأنه مكلف أقر على نفسه بالزنا؛ فوجب أن يلزمه الحد، أصله إذا لم يعين أو إذا صدقته، ولأنه أقر على نفسه بالزنا ولم يرجع؛ فوجب أن يلزمه الحد أو القطع وادعاء شركتها فيه لم يؤثر تصديقها له وإنكارها، أصله لو قال: سرقنا وشربنا جميعاً، ولأن الأصول موضوعة على أن من أقر على نفسه وعلى غيره قبل إقراره على نفسه ولم يقبل على غيره.

(فصل): ودليلنا على أن عليه حد القذف عموم الظاهر، ولأنه أجنبي قاذف لمن يحد قاذفها، فإن لم يعترف ولم يقم بينة حد كما لو قذفها مطلقاً أو برجل آخر.

# مسألة ١٦٠٤

وإذا قال: أشهدني فلان أو أخبرني أو يقول لك: يازان أو إنك زان؛ فإنه يحد إلا أن يقيم بينة على ما ادعاه من إخبار من أخبره بذلك فتنتقل المطالبة (٥). وقال أبو حنيفة (٢) والشافعي (٧): لا حد عليه ولا بينة.

 <sup>(</sup>١) «مختصر الطحاوي» (٢٦٧)، «مختصر اختلاف العلماء» (٣/ ٢٩٧ / رقم ١٤١٥)، «المبسوط» (٩
 / ٩٩ \_ ٩٩)، «الاختيار» (٤ / ٨٤ / ٨٤).

ومذهب الشافعية والحنابلة لم يسقط عنه الحد.

انظر: «الحاوي الكبير» (١٣ / ٢٠٨ ـ ط دار الكتب العلمية)، «مغني المحتاج» (٤ / ١٥٠)، «روضة الطالبين» (٨ / ٩٦)، «المجموع» (٢٢ / ٧١)، «المغني» (١٢ / ٣٥٦)، «تنقيح التحقيق» (٣ / ٣٠٥)، «منتهى الإرادات» (٣ / ٣٤٨)، «كشاف القناع» (٦ / ٩٩).

<sup>(</sup>۲) «فقه الأوزاعي» (۲ / ۳۱۵).

<sup>(</sup>٣) مضى تخريجه.

<sup>(</sup>٤) مضى تخريجه.

<sup>(</sup>٥) «المدونة» (٦ / ٢٢٤ ـ ط دار صادر)، «الذخيرة» (١٢ / ١١٦).

<sup>(</sup>٦) «المبسوط» (٩ / ١٢٠)، «مختصر اختلاف العلماء» (٣/ ٣١٢ / رقم ١٤٣١).

<sup>(</sup>۷) (حلية العلماء» (۸ / ۲۸٦).

فدليلنا أن لفظ الرمي قد وجد منه، فإذا عزاه إلى غيره وجب أن يثبت ذلك، وإلا أخذ به، ولأنه يصير بمنزلة من لم يعزه إلى أحد، ولأنه ألحق المعرة بالمقذوف إذا لم يتخلص منه لزمه الحد، أصله إذا أضافه إلى نفسه، ولأنه لو لم يحد لبطل ما في إيجاب الحد بالقذف من صيانة الأعراض وانتفاء الهتك عنها، لأنه لا يشاء من يريد هتك عرض إنسان إلا إضافته إلى غيره ليزول عنه الحد ويثبت له ما يريده (۱).

#### مسألة ١٦٠٥

إذا قذف جماعة بكلمة واحدة أجزأهم منه حد واحد (٢)، خلافاً للشافعي (٣)؛ لقوله تعالى: ﴿ وَٱلذِّينَ بَرَمُونَ ٱلْمُحَسَّنَكَ مُمَّ لَرَ يَأْتُوا بِأَرْبِعَةِ شُهَآهَ فَأَجْلِدُوهُ مَنْكَينَ جَلَدَةً ﴾ [النور: ٤]، ولم يفرق بين اللفظ والألفاظ، ولأنه لفظ واحد بالقذف؛ فلم يجب به إلا حد واحد، أصله إذا كان المقذوف واحداً (٤).

(١) ما قرره المصنف قوي ووجيه، والله أعلم.

(۲) «الموطأ» (۲ / ۸۲۸)، «جامع الأمهات» (ض ۵۱۸)، «عقد الجواهر الثمينة» (۳ / ۳۱۳)،
 «الذخيرة» (۱۲ / ۲۰۱)، «التفريع» (۲ / ۲۲۲)، «المقدمات الممهدات» (۳ / ۲٦٤).

وهٰذا قول الشافعي القديم، ورواية عن أحمد.

انظر: «الكافي» (٤ / ٢٢٣)، «المغني» (٩ / ٨٨)، «الإنصاف» (١٠ / ٢٢٣)، «المسائل الفقهية» (٢ / ٢٠٥) والمصادر الآتية.

ومذهب الحنفية: تتداخل الحدود سواء كان القذف للجماعة بكلمة أم كلمات.

انظر: «المبسوط» (٩/ ١١١)، «بدائع الصنائع» (٧/ ٥٦)، «شرح فتح القدير» (٥/ ٣٢٧).

(٣) «مختصر المزني» (٢٦٢)، «المهذب» (٢ / ٣٥٢)، «السنن الكبرى» (٨ / ٣٣٤ ـ ٢٣٥)، «حلية العلماء» (٨ / ٤٣٤)، «الحاوي الكبير» (١٠٦ / ١٠٦).

وهٰذه رواية عن أحمد أيضاً.

انظر: «الكافي» (٤ / ٢٢٣، ٢٢٤)، «المسائل الفقهية» (٢ / ٢٠٤).

(٤) ما قرره المصنف قوي ووجيه؛ لأن الذين شهدوا على المغيرة تضمنت شهادتهم قذف امرأة، ولم يحدهم عمر إلا حداً واحداً.

انظر: «سنن البيهقي» (٨/ ٢٣٤ ـ ٢٣٥)، «التداخل بين الأحكام في الفقه» (٢/ ٨٣٤ ـ ٨٤١).

إذا قذف محصناً في الظاهر ففسق المقذوف سقط الحد عن القاذف<sup>(۱)</sup>، وقال أبو حنيفة: لا يسقط<sup>(۲)</sup>.

فدليلنا أن الحكم بالعفة من طريق الظاهر والفسق أمر مستبطن، فإذا بان الفسق منه قدح ذلك في ظاهر عفته؛ فصار شبهة يسقط الحد عن قاذفه بذلك الزنا<sup>(٣)</sup>.

#### مسألة ١٦٠٧

إذا قذفه مرة أخرى، قال ابن القاسم: يحد $^{(3)}$ . وقال الشيخ أبو بكر: لا يحد $^{(6)}$ . وهو قول الشافعي $^{(7)}$ .

<sup>(</sup>۱) «المدونة» (٤ / ٣٩٠ ـ ط دار الفكر)، «جامع الأمهات» (ص ٥١٨)، «الخرشي» (٨ / ٨٧)، «الشرح الصغير» (٤ / ٤٦٢ ـ ٤٦٣)، «مواهب الجليل» (٦ / ٣٠٠)، «حاشية الدسوقي» (٤ / ٣٠٠). ٣٢٦).

<sup>(</sup>٢) فقهاء الحنفية رحمهم الله تعالى يسقطون عفة الشخص إذا وطيء في عمره وطأ حراماً لمينه كوطء الأجنبية، ووطء المكره على الزنا والمكرهة عليه، ومثله من جمع بين الأختين، أو جمع بين امرأة وعمتها، أو المرأة وخالتها، ومثله الوطء في غير ملك، والوطء في ملك والحرمة مؤيدة، ففي كل ما سبق تسقط عفته عندهم، ويدرأ الحد عن قاذفه لشبهة الإحصان، أما لو كان الوطء محرماً لغيره كالحرمة المؤتنة كمن وطيء الخامسة في عدة الرابعة البائن؛ فهذه حرمة مؤقتة، ولا يسقط بها إحصان الواطيء، فيجب أن يحد قاذفه.

قال ابن الهمام: «والأصل فيما يعرف به الوطء المحرم الذي يسقط الإحصان والوطء المحرم الذي لا يسقطه أن من وطىء وطأ حراماً لعينه لا يجب الحد بقذفه على قاذفه؛ لأن الزنا هو الوطء المحرم لمينه، فإذا وقع فيه كان زانياً، فيصدق قاذفه، فلا يكون فرية وهو الموجب للحد».

انظر: اشرح فتح القدير، (٤ / ٢٠٥)، ابدائع الصنائع، (٩ / ٤١٦٦ ـ ٤١٦٨).

<sup>(</sup>٣) في هامش المطبوع والأصل: «لعل هنا نقصاً، أصله: مسألة إذا قذفه مرة ثانية فقال. . . ، النع»، وهو ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٥) المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٦) الشافعية متفقون مع الآخرين في سقوط العفة بثبوت حد الزنا على المقذوف، لُكن إذا لم يكن قد=

فوجه الأول عموم الظاهر واعتباراً بالرمي الأول.

ووجه الثاني: أنه قد ثبت كذبه لعجزه عن البينة وإقامة الحد عليه، فإذا قذف ثانية بما قد عرف كذبه به لم يلزمه الحد كما لو قذف صغيرة لا يتأتى منها الزنا(١).

#### مسألة ١٦٠٨

إذا قال لأجنبية: زنيتِ مكرهة أو مغصوبة لزمه الحد(٢)، خلافاً لأبي حنيفة(٢)

= ثبت عليه حد الزنا، ولكنه كان معروفاً بالخلاعة والمجون، أو سبق له، وأن وطىء وطأ حراماً لا يجب فيه حد كمن وطىء في نكاح مختلف في صحته، أو وطىء امرأة أجنبية ظنها زوجته، أو أمته؛ فهنا في سقوط عفته عندهم وجهان:

أحدهما: أن عفته تسقط بهذا الوصف؛ فلا يحد قاذفه.

وثانيهما: أن عفته باقية؛ فيجب الحد على قاذفه.

قال السبكى: «أن يكون عفيفاً بريثاً عن الزنا وشبهته.

انظر: «تكملة المجموع» (۲۰ / ۷۱).

وانظر مذهب الحنابلة في: ﴿الإنصافُ (١٠ / ٢٠٤)، ﴿كشاف القناعُ (٦ / ٢٠٦).

(١) نستخلص مما مضى أن عفة الشخص تسقط عند المالكية، وعند الحنابلة في الصحيح من مذهبهم بثبوت حد الزنا عليه، وتسقط عند الحنفية بكل وطء حرام لعينه سواء حد به أم لم يحد.

وتسقط عند الشافعية بثبوت حد الزنا رأياً واحداً، وبكل وطء حرام لا يجب فيه الحد في أحد القولين عندهم.

والراجح أن عفة الشخص تسقط بثبوت حد الزنا عليه، وبكل وطء حرام متفق على تحريمه، وإنما درء فيه الحد عن الواطىء لوجود الشبهة كمن وطء جارية ولده أو جارية زوجته أو جاريته المشتركة بينه وبين غيره، أما لو كان الوطء في نكاح مختلف في صحته كالنكاح بلا ولي أو بلا شهود ونحوها ؛ فالأولى عدم سقوط عفته لكون التحريم ليس محل اتفاق بين الفقهاء ؛ فلا تسقط به عفة الشخص، والله سبحانه وتعالى أعلم. من «أثر الشبهات» (٢٥٣).

(۲) «المدونة» (٦ / ٢١٨ ـ ط دار صادر)، «الذخيرة» (١٢ / ٩١)، «جواهر الإكليل» (٢ / ٢٨٧). وهٰذا مذهب الحنابلة، وإليه ذهب ابن حزم.

انظر: «الكافي» (٤ / ٢٢١)، «المحلي» (١١ / ٢٧٣).

(٣) «الجامع الصغير» (٢٣٥)، «المبسوط» (٩ / ١١٢)، «مختصر اختلاف العلماء» (٣ / ٣١٦ / رقم
 (٣) «بدائع الصنائع» (٩ / ٤١٧٧).

والشافعي (١)؛ لأنه قد عيَّرها بذُلك؛ فلا يقبل منه عذر في سقوط الحد عنه؛ لأن المعرة لا تزول إلا بأن يحد القاذف أو تقوم البينة؛ فيتخلص من القذف، وقوله: وأنت مغصوبة ندم وتطريق إلى سقوط الحد(٢).

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) «مختصر المزني» (۲۱۳)، «حلية العلماء» (۸/ ۳۹-٤)، «المجموع» (۱۸/ ۲۵۵)، «الحاوي الكبير» (۱۶/ ۱۲۲)، «فتح الوهاب» (۲/ ۱۵۹)، «حاشينا قليوبي وعميرة» (٤/ ١٨٤).

 <sup>(</sup>٢) ويزاد على ما قاله المصنف من حجة لهذا الرأي ما ذكره ابن حزم في «المحلى» (١١ / ٢٧٣) قال:
 «وأما البكر والمكره محصنان بالعفّة، فإذاً كل هؤلاء يدخلون في جملة الإحصان بمنع الفروج من الزنى، فعلى قاذفهم الحد».

ومع لهذا؛ فأدلة الشافعية والحنفية وجيهة، فإنهم قالوا: إن رمي المرأة بالزنى مكرهة كان قذفاً لرجل غير معين، ولا يجب عليه الحد؛ لأنه غير معين؛ فلا يكون قاذفاً للمرأة، لأنه رماها بوطء ليست بزانية فيه، ولأن كلامه عن المكرهة لم يكن قذفاً؛ لأنه نسبها إلى الزنى في حال لا يتصوّر منها وجود الزنى، فكان كلامه كذباً لا قذفاً. وانظر: «سقوط العقوبات» (٢/ ٢٠١ ـ ٢٠٢).

| ٠. |  |  |  |
|----|--|--|--|
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |

# الجزء الثاني والعشرون من كتاب الإشراف



# بسم الله الرحمن الرحيم

# كتاب الأيمان

# مسألة ١٢٠٩

تجب الكفارة بالحنث في اليمين على أي وجه كان من كونه طاعة أو معصية أو مباحاً (()) خلافاً لمن قال: إنه إذا كان الحنث طاعة فلا كفارة عليه (()) لقوله را القوله الله الله الله على يمين فرأى غيرها خيراً منها الله فليأت الذي هو خير وليكفر ((()) ولهذا خاص في مسألتنا الله ولأن المخالفة وقد وجدت منه فأشبه كون الحنث معصية أو مباحاً (()).

<sup>(</sup>۱) «الكافي» (۱۹۹)، «بداية المجتهد» (۱ / ۲۲۳)، «عقد الجواهر الثمينة» (۱ / ٥١٥)، «الذخيرة» (٤ / ۸)، «القوانين الفقهية» (ص ۱۳۸)، «أسهل المدارك» (۲ / ۳۲، ۳۲)، «تفسير القرطبي» (۳ / ۸)، «التوانين الفقهية» (ص ۱۳۸)، «أسهل المدارك» (۲ / ۳۲، ۲۰۰)، «تفسير القرطبي» (۳ / ۸)، «التوانين الفقهية» (۳ / ۲۲۸).

 <sup>(</sup>٢) قال الشاشي في «حلية العلماء» (٧/ ٢٤٥): «ومن الناس من قال...»، وذكره.
 وأفاد القرطبي في «تفسيره» (٣/ ١٠٩ ـ ١١٠) أن لهذا مذهب بعض التابعين، وبه قال إسحاق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الأيمان والنذور، باب الكفارة قبل الحنث وبعده، رقم ٢٦٢٢)، ومسلم في «صحيحه» (كتاب الأيمان، باب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها، رقم ١٦٦٢) عن عبدالرحمٰن بن سمرة بنحوه.

وأخرجه بلفظ قريب منه: مالك في «الموطأ» (٢ / ٤٧٨)، ومن طريقه مسلم في «صحيحه» (١٦٥٠)، والترمذي في «جامعه» (١٣٥٠)؛ عن أبي هريرة رفعه.

<sup>(</sup>٤) ما قرره المصنف قوي وراجح، وهو الذي يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار، وعليه تدل أقوال =

إذا قال: إنْ فعل كذا؛ فهو يهودي أو نصراني لم يكن ذلك يميناً ولا كفارة عليه إن فعل (١)، خلافاً لأبي حنيفة (٢)؛ لأنها يمين تعرت عن اسم الله وصفاته، فلم يلزم بالحنث فيها كفارة، أصله قوله: والنبي، والكعبة، ولأنه حلف بالبراءة من متبرأ منه؛ فأشبه حلفه بالبراءة من النبي وغيره من المحدثين، ولأنه حلف بمعنى يوجب القتل فأشبه قوله: هو زان محصن أو جاحد للصلاة أو ساب للنبي عي أو بريء منه، ولأنه إخبار عن أنه بالحنث يحصل على صفة اعتقاد يوجب الفسق؛ فلم يلزم كفارة؛ كقوله: هو قدري أو مبتدع (٣).

أصحاب رسول الله ﷺ في الجملة.

انظر: «مجموع فتاوی ابن تیمیة» (۳۳/ ۵۰، ۵۱، ۲۲).

<sup>(</sup>۱) «المدونة» (۲/ ۳۱\_ ۳۳)، «التفريع» (۱/ ۳۸۷)، «المعونة» (۱/ ۲۳۲)، «أسهل المدارك» (۲/ ۲۰۰)، «المدونة» (۱/ ۲۰۱)، «أسهل المدارك» (۲/ ۲۰۱)، «الكافي» (۱۹۸)، «بداية المجتهد» (۱/ ۲۰۱)، «قوانين الأحكام» (۱۷۸)، «جامع الأمهات» (ص ۳۳۳)، «تفسير القرطبي» (۹/ ۲۷۱)، «عقد الجواهر الثمينة» (۱/ ۲۱۰)، «الذخيرة» (۱/ ۱۵).

وهٰذا مذهب الشافعية.

انظر: «روضة الطالبين» (۱۱ / ۷)، «المجموع» (۱۹ / ۲۳۳)، «مغني المحتاج» (3 / ۲۳۳)، «مغني المحتاج» (3 / ۲۳۳)، «حاشية «فتح الوهاب» (7 / ۱۹۷)، «الحاوي الكبير» (9 / ۲۰۸ ـ 9 - ط دار الكتب العلمية)، «حاشية الجمل» (9 / ۲۰۳)، «مختصر الخلافيات» (9 / ۹۶ / رقم 9 ).

 <sup>(</sup>۲) «مختصر الطحاوي» (۳۰۵)، «اللباب» (٤ / ۷)، «الاختيار» (٤ / ٥٢)، «مختصر اختلاف العلماء»
 (۳ / ۲۳۹ / رقم ۱۳۳۹)، «فتح القدير» (٥ / ۷۷)، «تبيين الحقائق» (٣ / ١٠٩)، «البحر الرائق»
 (٤ / ٣٠٥، ٣٠٥)، «المبسوط» (٨ / ١٣٤).

ولهذا مذهب الحنابلة .

انظر: «المغني» (١٣ / ٢٦٤)، «الإنصاف» (١١ / ٣١)، «تنقيح التحقيق» (٣ / ٤٩٩)، «منتهى الظر: «المغني» (٣ / ٤٩٠)، «منتهى الإرادات» (٣ / ٤٤٠ ـ ٢٤١).

<sup>(</sup>٣) ثبت في «الصحيحين» قوله ﷺ: «من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذباً متعمداً فهو كما قال»، ولم يذكر كفارة، وجعل الجزاء المرتب على ذلك: «فهو كما قال»، وروى بعضهم عن زيد عن النبي ﷺ أنه سئل عن رجل يقول: هو يهودي أو نصراني، فقال: «عليه كفارة يمين».

لا كفارة في اليمين الغموس (١) خلافاً للشافعي (٣)؛ لقوله تعالى: ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللّفَو فِي آيَمَنِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِدُكُم بِمَاعَقَد ثُمُ الْأَيْمَنُ ﴾ [المائدة: ٨٩]، فأخبر أن المؤاخذة بالكفارة لا تكون إلا في يمين منعقدة والغموس وقعت محلولة غير منعقدة بدليل أن المنعقد ما أمكن حله؛ لأنه في مقابلة المحلول والغموس واقعة على وجه واحد؛ فلا يتصور ذلك فيها، وقوله: ﴿ وَاحْفَظُواْ أَيْمَنَكُمْ ﴾ [المائدة: ٨٩] يريد مراعاتها ليؤدي الكفارة بالحنث فيها، وذلك يقتضي أن تكون اليمين مما يمكن حفظها ومراعاتها بأن تتعلق بما يتأتى به البر والحنث، وهو لا يتأتى في الغموس، ولأنها يمين لا يتأتى فيها بر ولا حنث؛ فلم تجب بها كفارة كاللغو، ولأن الكفارة معنى ترفع حكم اليمين فلم يتعلق بالحلف على المعاصي؛ كالاستثناء، ولأن معنى الحنث وقوع المحلوف عليه مخالفاً لما حلف به عليه، وذلك يقتضي بعد اليمين على وقوعه ليصح وصفه إذا وقع بالحنث أو بالبر، ومتى تأخرت اليمين عنه؛ فقد على وقع عارياً من الحكم له بأحدهما من بعد، ولأن كل ما يبطل العقد بطرؤه عليه؛ فإنه يمنع انعقاده إذا قارنه، أصله الردة والرضاع (٣).

<sup>=</sup> قال محمد بن عبدالهادي في «التنقيع» (٣/ ٤٩٩): «قال شيخنا ـ أي: ابن تيمية ـ هٰذا الحديث لا أصل له، والصحيح في هٰذه المسألة أنه لا كفارة عليه».

<sup>(</sup>۱) «المدونة» (۲ / ۲۸)، «التفريع» (۱ / ۳۸۲)، «الذخيرة» (٤ / ۲۱)، «عقد الجواهر الثمينة» (۱ / ۵۱۰)، «المعونة» (۱ / ۳۳۳)، «الرسالة» (۱۹۲)، «الكافي» (۱۹۳)، «القوانين الشرعية» (۱۷۸)، «المعونة» (۱ / ۳۳۳)، «تفسير القرطبي» (٦ / ۲۹۷ ـ ۲۹۸)، «أسهل المدارك» (۲ / ۱۹)، «بداية المجتهد» (۱ / ۴۰۹)، «جامع الأمهات» (ص ۲۳۲ ـ ۲۳۳).

 <sup>(</sup>۲) «الأم» (۷ / ۲۳، ۲۶۲)، «المجموع» (۱۹ / ۲۱۸)، «مغني المحتاج» (٤ / ۳۲۰)، «الإقناع»
 (۱۸۹)، «حلية العلماء» (۷ / ۲۶٤)، «روضة الطالبين» (۱۱ / ۳)، «المهذب» (۲ / ۲۲۹)،
 «الوجيز» (۳ / ۲۲۲)، «الحاوي الكبير» (۱۰ / ۲۲۷ \_ ۲٦۸ \_ ط دار الكتب العلمية)، «مختصر الخلافيات» (٥ / ۱۰۰ / رقم ۲۶۱).

وهٰذا قول الأوزاعي والحسن بن حي وابن حزم.

انظر: «المحلى» (٨ / ٣٦).

<sup>(</sup>٣) ما قرره المصنف هو الراجح، ويؤكد ذلك ما قاله ابن المنذر: أنه لا يُعلم خبر يدل على ما قال =

## سألة ١٦١٢

إذا قال: أقسم أو أقسمت؛ فإن قال: بالله لفظاً أو لله، كان يميناً وإن لم يلفظ به ولا نواه؛ فليست بيمين  $(^{(1)})$ , والظاهر من مذهب الشافعي أنه ليس بيمين على كل وجه  $(^{(1)})$ , وعند أبي حنيفة أن هذه الألفاظ مجردها لا يتعلق بمحلوف مخصوص؛ فلم تكن أيماناً  $(^{(1)})$ ؛ لأنه لفظ يمين عري عن أسماء الله وصفاته لفظاً ونية؛ كقوله:

الشافعي من وجوب الكفارة في اليمين الغموس. نقله العيني في البناية، (٥/ ١٥٩).

وأخرج ابن شاهين \_ ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» (٣ / ٥١٠ / رقم ٢١٩٦ \_ مع «التنقيح») \_ عن أبي هريرة رفعه: «ليس ليمين الغموس كفارة، هي يمين صبر يقتطع بها مالاً بغير حق».

وأخرجه أحمد في «المسند» (٢ / ٣٦١) بنحوه.

قال محمد بن عبدالهادي في «التنقيح» (٣ / ٥١٠): «قال شيخنا ـ أي ابن تيمية ـ: لهذا الحديث لم يخرجه أحد من الكتب السنة، وإسناده جيد».

ولهٰذا مذهب الحنفية.

انظر: «المبسوط» (۸ / ۱۲۷)، «تحفة الفقهاء» (۲ / ۳۳۱)، «القدوري» (۱۰۰)، «الاختيار» (٤ / ٢٠٠)، «فتح القدير» (٥ / ٢٠٠)، «البحر الرائق» (٤ / ٣٠١ ـ ٣٠٣)، «تبيين الحقائق» (٣ / ٢٠٠)، «البناية» (٥ / ١٥٨ ـ ١٥٩)، «رؤوس المسائل» (٢٠٠)، «إيثار الإنصاف» (٢٠٠ ـ ٢٠٠)، «طريقة الخلاف» (١٨٤ ـ ١٨٧).

وهو مذهب الحنابلة.

انظر: «المغني» (۱۱/ ۱۷۸ ـ مع «الشرح الكبير»)، «الإنصاف» (۱۱/ ۱۱)، «منتهى الإرادات» (۳/ ۱۳۷)، «كشاف القناع» (٦/ ٢٣٥)، «مجموع فناوى ابن تيمية» (٣٣ / ١٢٩ و ٣٥ / ٢٣٦).

- (۱) «المدونة» (۲ / ۳۰)، «التفريع» (۱ / ۳۸۲)، «المعونة» (۱ / ۲۳۱)، «تفسير القرطبي» (٦ / ۲۷۲)، «أسهل المدارك» (۲ / ۲۰)، «الكافي» (١٩٤)، «بداية المجتهد» (١ / ٤١٢)، «قوانين الأحكام» (١٧٩)، «جامع الأمهات» (ص ٢٣٣)، «عقد الجواهر الثمينة» (١ / ٥١٦).
- (۲) «الأم» (۷ / ۲۱)، «روضة الطالبين» (۱۱ / ۱۰)، «المجموع» (۱۹ / ۲۰۳)، «مختصر المزني»
   (۲۹۰)، «مغني المحتاج» (٤ / ۳۲۳)، «الحاوي الكبير» (۱۰ / ۲۷۰ ـ ۲۷۱، ۳۷۷ ـ ط دار الكتب العلمية)، «حلية العلماء» (۷ / ۲۰٤).

ولهذا اختيار ابن حزم في «المحلى» (٨/ ٣٢).

(٣) «مختصر الطحاوي» (٣٠٥)، «اللباب» (٤ / ٦ \_ ٧)، «الاختيار» (٤ / ٥٢)، «فتح القدير» (٥ / =

والنبي، والكعبة، ولأن الكفارات تجب في لفظ له حرمة والحرمة للمقسم به، وأما لفظ القسم من غير ذكر مقسم به؛ فلا حرمة له.

ودليلنا على الشافعي قوله تعالى: ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهَّدَ أَيْمَنِهِمْ ﴾ [الأنعام: ١٠٩]؛ فسمى القسم يميناً، ولأنه قسم علق على اسم الله تعالى؛ فأشبه إذا علقه به نطقاً، ولأن القسم كناية عن اليمين، وما كان كناية عن الشيء كان مقارنة النية كالصريح، أصله كناية الطلاق(١٠).

# مسألة ١٦١٣

العهد والميثاق يمين مع الإطلاق<sup>(۲)</sup>، خلافاً للشافعي<sup>(۳)</sup>؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَهَدَتُمْ وَلَا نَنقُضُواْ الْأَيْمَنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا ﴾ [النحل: ٩١]؛ فسمَّى العهد يميناً ونهى عن نقضه بعد توكيده، وأن العهد يمين في عرف الشرع واللغة، بدليل أنه يعقل من إطلاق قول القائل عليَّ عهدُ الله ما يفهم من قوله والله إنه بمثابة قوله: حلفت بالله، ولأنه قسم بعهد الله كما لو نواه (٤٠).

۲۲)، «تبیین الحقائق» (۳/ ۱۰۹)، «البحر الرائق» (٤/ ۳۰۵)، «البنایة» (٥/ ۱۹۷).
 ومذهب الحنابلة تنعقد یمینه، وفی روایة: لا تنعقد إلا أن ینوی الیمین.

انظر: «المغني» (۱۳ / ۲۷۷ ـ ۶٦۸)، «الإنصاف» (۱۱ / ۸)، «تنقيع التحقيق» (۳ / ٥٠٠)، «منتهى الإرادات» (۳ / ٤٣٩)، «كشاف القناع» (٦ / ٢٣٢).

<sup>(</sup>۱) الراجع أنه إن نوى انعقدت يمينه؛ إذ ليس في حكم الله ورسوله إلا يمينان: يمين من أيمان المسلمين؛ فلهذه لا شيء فيها إذا حنث، وإن المسلمين؛ فلهذه لا شيء فيها إذا حنث، وإن نوى كانت من أيمان المسلمين، فأما إثبات يمين يلزم الحالف بها ما التزمه ولا تجزئه فيها كفارة؛ فلهذا ليس في دين المسلمين، بل هو مخالف للكتاب والسنة. انظر: قمجموع فتاوى ابن تيمية، (٣٣) / ٦٢).

 <sup>(</sup>۲) «المعونة» (۱ / ۲۳۰)، «جامع الأمهات» (ص ۲۳۲)، «الذخيرة» (٤ / ۱۱)، «تفسير القرطبي» (٦ / ۲۷۰).

 <sup>(</sup>٣) هو أحد الوجهين عند الشافعية.
 انظر: «الأم» (٧/ ٦٣)، «الإقناع» (١٨٨)، «حلية العلماء» (٧/ ٢٥٠\_٢٥١).
 ولهذا اختيار ابن حزم في «المحلي» (٨/ ٣٢).

<sup>(</sup>٤) ما قرره المصنف قوى وراجع، والله أعلم.

إذا قال: عليه عهد الله وميثاقه وكفالته ثم حنث فأراد الاستئناف أو أطلق؛ فعليه لكل واحد كفارة، وإن أراد التأكيد؛ فكفارة واحدة (1)، وقال الشافعي: إن نوى اليمين فعليه لكل واحدة كفارة واحدة (1).

فدليلنا أن كل واحد من لهذه الصفات إذا انفرد كان يميناً، فإذا جمعها وفصل بينهما بواو القسم كانت أيماناً؛ كقوله: والله الرحمٰن الرحيم إلا أن يريد التأكيد (٢٠).

<sup>(</sup>۱) «المدونة» (۲ / ۳۰، ۱۱۰ و۳ / ۱۰۵، ۱۵۰)، «التفريع» (۱ / ۳۸۲، ۳۸۶)، «المعونة» (۱ / ۱۲۳)، «الذخيرة» (۱ / ۴۸، ۹)، «الشرح الكبير» (۲ / ۱۳۵، ۱۳۳)، «الذخيرة» (۱ / ۴۵، ۹)، «الشرح الكبير» (۲ / ۱۳۵، ۱۳۳)، «الذخيرة» (۱ / ۴۵، ۹)،

<sup>(</sup>۲) • الأم» (۷/ ۲۳)، • الإقناع» (۱۸۸)، • المهذب» (۲/ ۱۸۰)، • حلية العلماء» (۷/ ۲۰۰، ۳۰۰)، • روضة الطالبين» (۸/ ۲۰۹)، • أسنى المطالب» (٤/ ۲۷۳).

ولهذا المذهب عند الحنابلة، وهو قول محمد بن الحسن.

انظر: «الكافي» (٤ / ٣٨٨)، «الإنصاف» (١١ / ٥٥)، «المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين» (٣ / ٢٧٩)، «الشرح الكبير» (٦ / ٩٧)، «المبدع» (٩ / ٢٧٩)، «حاشية ابن عابدين» (٣ / ٢٧٤).

ومذهب الحنفية أن الأيمان إذا تعددت لزم من ذلك تعدد الكفارات عند الحنث، سواء نوى التأكيد أم الاستثناف، وسواء كان تعدد الأيمان في مجلس أو مجالس.

انظر: «الأصل» (۳/ ۲۳۷)، «المبسوط» (۸/ ۱۵۷)، «بدائع الصنائع» (۳/ ۲۰)، «شرح فتح القدير» (٥/ ٧١)، «حاشية ابن عابدين» (٣/ ٧١٤).

ومذهب عمرو بن دينار أن الأيمان إذا تعددت على فعل واحد تتداخل كفارتها إذا كان التعدد في مجلس واحد، وتعدد إذا كان ذلك في مجالس، وأسنده عبدالرزاق في «المصنف» (٦ / ٤٣٧) عن على بن أبي طالب رضى الله عنه.

وانظر: «الإشراف» (١ / ٤٤٩) لابن المنذر.

<sup>(</sup>٣) الراجح تداخل الكفارات عند تعدد الأيمان على فعل واحد، سواء تعددت الأيمان في مجلس واحد أم مجالس، وسواء نوى التأكيد أم الاستثناف، ولهذا قول جماعة من السلف؛ لأن الحنث واحد، فأشبهت الحدود من جنس واحد إذا تكررت أسبابها، ولهذا اختيار ابن تيمية.

انظر غير مأمور: «الإشراف» (١ / ٤٤٩) لابن المنذر، «الاختيارات الفقهية» (ص ٣٢٨)، «التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي» (٢ / ٧٩٨ ـ ٨٠٦).

وانظر في عدم مشروعية الحلف بعهد الله وميثاقه في: «المحلى» (٨ / ٣٢).

إذا حلف بحق الله؛ فإنها يمين تكفر (١) ، خلافاً لأبي حنيفة (٢)؛ لأنها يمين في عرف اللغة والشرع؛ لأن كل أحد يعقل عن قصد الحالف بها ما يعقل من قوله وعزة الله وقدرة الله؛ فوجب أن يكون يميناً، ولأن حق الله صفة لذاته؛ لأن معناه استحقاقه على عباده طاعته، وذلك قديم غير محدث؛ لأنه تعالى لم يزل موصوفاً بأنه مستحق على من يخلقه طاعته وعبادته (٣).

# مسألة ١٦١٦

أمانة الله يمين<sup>(١)</sup>، خلافاً للشافعي<sup>(٥)</sup>؛ لأنها من صفة الذات يوصف بها الأمين المؤتمن لم ينزل تعالى موصوفاً به (٢)؛ فصار كقوله: وعظمة الله

<sup>(</sup>۱) «الكافي» (۱۹٤)، «عقد الجواهر الثمينة» (۱/ ٥١٦)، «الذخيرة» (٤/ ١١)، «تفسير القرطبي» (٦ / ٢٧٠)، «البيان والتحصيل» (٣/ ٢٣٢).

ونقل الجصاص في «مختصر اختلاف العلماء» (٣ / ٢٤٠) عن مالك قوله في المسألة: «لا كفارة فيه»، والصواب أن فيه كفارة كما في المصادر.

<sup>(</sup>٢) «المهداية» (٢ / ٧٣)، «مختصر اختلاف العلماء» (٣ / ٢٣٩ ـ ٢٤٠)، «اللباب» (٤ / ٦)، «البحر الرائق» (٤ / ٣١١).

<sup>(</sup>٣) ما قرره المصنف قوي وراجح، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) «المعونة» (١ / ٦٣١)، «الذخيرة» (٤ / ٦، ٩)، «جامع الأمهات» (ص ٢٣٢) وفيه: «وكُرهَ اليمين بعمر الله، وأمانة الله؛ إذ لم يرد إطلاقها، وفيه الكفارة إن قصد الصفة» \_، «تفسير القرطبي» (٦ / ٧٧)، «قوانين الأحكام» (ص ١٧٨).

وهٰذا مذهب الحنفية خلافاً لما نقله أبو جعفر الطحاوي.

انظر: «المبسوط» (٨/ ٣٣)، «مختصر اختلاف العلماء» (٣/ ٢٤٠/ رقم ١٣٤١).

<sup>(</sup>٥) «مختصر المزني» (٢٩٠)، «المهذب» (٢/ ١٣١)، «حلية العلماء» (٧/ ٢٥٠\_٢٥١).

<sup>(</sup>٦) لم يرد اسم (الأمين) في أسماء الله الحسنى في حديث أبي هريرة، لا من طريق الوليد بن مسلم ولا طريق عبدالملك بن محمد الصنعاني ولا طريق عبدالعزيز بن الحصين الترجمان، وفات صاحب «الإنباه إلى ما ليس من أسماء الله» التنبيه عليه.

وذكر القرطبي في «الأسنى» وعنه ابن حجر في «التلخيص الحبير» (٤ / ١٧٢ ـ ١٧٥) ـ وهو عندهم من الأسماء التي أخذت بالاشتقاق ـ: «آمين» بالألف الممدودة، ولا دليل عليه.

وقدرته<sup>(۱)</sup>.

#### مسألة ١٦١٧

إذا حلف بالمصحف فحنث؛ فعليه الكفارة (٢)، خلافاً لأصحاب أبي حنيفة (٣) والشافعي (٤)، أما أصحاب أبي حنيفة؛ فبنوه على أصلهم في القول بخلق القرآن من

= وانظر: «بدائع الفوائد» (٢ / ١٤٣)، «معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى» (ص

(١) قال ﷺ: «ليس منا من حلف بالأمانة».

أخرجه أحمد (٣٥٢) والبزار (١٥٠٠ ـ زوائده) في «مسنديهما»، وابن حبان في «الصحيح» (١٣١٨ ـ موارد)؛ من حديث بريدة.

وإسناده صحيح.

وانظر: «السلسلة الصحيحة» (٣٢٥).

فالأمانة لا يحلف بها البتة.

وانظر: «مصنف عبدالرزاق» (۱۰۹۳۰)، «المحلى» (۸/ ۳۲)، «شرح الزركشي على الخرقي» (٧/ ٩٢)، «مرح الزركشي على الخرقي» (٧/ ٩٤\_ ٩٤)، «معجم المناهى اللفظية» (ص ٣٣٣\_ط الأولى).

- (۲) (۲۳ مع الأمهات» (ص ۲۳۲)، (الذخيرة» (٤ / ١١، ١٩)، (تفسير القرطبي» (٦ / ٢٧٠، ٣٥٤)،
   (۱) (۲) (۱۷۰ ۲۷۰).
  - (٣) «اللباب» (٤ / ٥)، «البحر الرائق» (٤ / ٣١١).
- (٤) عندهم تفصيل في الحلف بالمصحف، بيّنه ابن أبي الدم في «أدب القضاء» (٢٥٦ ـ ٢٥٦) قال ما نصه: «ومما تغلظ به اليمين التحليف بالمصحف.

قال الشافعي رضي الله عنه: كان ابن الزبير يستحلف به، ورأيت مطرفاً قاضي صنعاء يستحلف به، وهو حسن.

وقال الماوردي: هو جائز، وليس بمستحب، قال أصحابنا: ومعناه أنه يوضع المصحف في حجره ليكون أزجر له.

قال الشيخ أبو علي: فلو أراد القاضي تحليفه بالمصحف، أمره أن يضعه في حجره فامتنع منه، هل يصير ناكلًا؟ فيه وجهان.

ثم قالوا: لا يحلفه بالمصحف، فيقول: وحق المصحف، لأنه تحليف بغير الله، وإنما يحلفه بمن أنزل القرآن، هكذا قاله الشيخ أبو علي، قال: وقال الشيخ أبو زيد: ولو حلفه بما في هذا المصحف، لا يكون يميناً، لأن في المصحف سواداً وبياضاً، ولو حلفه بما في المصحف من =

قال ذلك منهم (١<sup>)</sup>، وأما أصحاب الشافعي فقالوا: إن المصحف هو الورق والحبر والجلد، وكل ذلك مخلوق.

فدليلنا أن المفهوم من إطلاق ذلك الحلف بالقرآن المكتوب في المصحف والقرآن غير مخلوق؛ فوجب أن يكون يميناً.

#### مسألة ١٦١٨

إذا حلف بعلم الله فذلك يمين (٢)، وقال أصحاب أبي حنيفة: ليس

القرآن، أو بما هو مكتوب في المصحف، أو حلفه بالقرآن فهو يمين، وهل يحلفه بالله الذي أنزل
 القرآن على محمد؟ فيه وجهان، حكاهما الشيخ أبو علي في «شرحه الكبير»، والشيخ أبو عاصم
 العبادي في «فتاويه»، ولم يختارا شيئاً.

وانظر: «الأم» (٦/ ٢٧٩)، «المهذب» (٢/ ٣٢٣)، «أدب القاضى» (١/ ٢٥٨) للماوردي.

<sup>(</sup>۱) اعتقاد أبي حنيفة في القرآن هو اعتقاد سائر الأثمة من سلف لهده الأمة، نقل لهذا عنه في «الفقه الأكبر» (۳۰۱)، وكذا ورد في وصية له (ص ۱۰ مع «الجواهر المنيفة في شرح وصية الإمام أبي حنيفة») ونقل معتقده لهذا الطحاوي في «عقيدته» المشهورة (ص ۲۶ م تعليق شيخنا الألباني)، واللالكائي في «السنة» (۱ / ۲۷۷)، وابن تيمية في «مجموع الفتاوي» (٥ / ٣٦٥)، و «منهاج السنة» (٢ / ٢٠٦)، و «مجموع الرسائل والمسائل» (٣ / ٧٧٤) م وذكر فيه (٣ / ٣٠٦) مأن بعض أتباع أبي حنيفة قالوا بخلق القرآن، قال: «وقد وافقهم على ذلك كثير ممن انتسب في الفقه إلى أبي حنيفة من المعتزلة». وقال أحمد في «الرد على الجهمية» (ص ١٠٤ م ١٠٥ مط دار اللواء): «وتبعه م أي جهماً على قوله مخلق القرآن مراك من أصحاب أبي حنيفة».

وقال ابن حجر في «اللسان» (١ / ٣٩٩) في ترجمة (إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة) ما نصه: «هو من دعاة المأمون في المحنة بخلق القرآن، وكان يقول في دار المأمون: هو ديني، ودين أبي وجدي، وكذب عليهما».

انظر: «الانتقاء» (١٦٦) لابن عبدالبر، «أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة» (ص ٣٣٤\_ ٣٣٦) ومنه تعلم أن ما في (ط): «فبنوه على أصله في القول على أصلهم بخلق القرآن، ليس بجيد» فتأمل!

<sup>(</sup>٢) «المدونة» (٢ / ٢٩ \_ ٣٠)، «التفريع» (١ / ٣٨١ \_ ٣٨٢)، «المعونة» (١ / ٦٣٠)، «جامع الأمهات» (ص ٢٣٢)، «عقد الجواهر الثمينة» (١ / ٢١٥)، «الذخيرة» (٤ / ١١)، «تفسير القرطبي» (٦ / ٢٧٠).

بيمين(١).

فدليلنا أن علم الله عز وجل صفة من صفات ذاته؛ فأشبه قدرته وعظمته (٢).

#### مسألة ١٦١٩

إذا قال: أسألك بالله؛ لتفعلن كذا، قال ابن القاسم: ليس بيمين أراد اليمين أو لم يردها<sup>(٣)</sup>. وقال أصحاب الشافعي: إن أراد اليمين كانت يميناً<sup>(٤)</sup>.

فدليلنا أن لهذه اللفظة لم يتقرر لها عرف شرعاً، ولا لغة، موضوعها استدعاء الفعل على وجه المسألة، وذلك ليس من اليمين في شيء، ولأن ذلك بمثابة قوله: أطلب منك وألتمس؛ فليس بيمين (٥٠).

#### مسألة ١٦٢٠

لغو اليمين أن يحلف على شيء يظنه على ما حلف عليه ثم يتبين له أنه بخلافه، سواء قصده أو لم يقصده (7)، وقال الشافعى: إنْ قصد فليس بلغو(7).

فدليلنا أن من حلف على علمه أو غلبة ظنَّه فلم يوجد منه استخفاف لحرمة

<sup>(</sup>۱) «مختصر اختلاف العلماء» (۳/ ۲٤۲ / رقم ۱۳۶٤)، «مختصر الطحاوي» (۳۰۵)، «البحر الرائق» (۶ / ۳۱۰).

<sup>(</sup>۲) ما قرره المصنف قوي ووجيه، والله أعلم.وانظر: «المحلى» (۸ / ۳۰).

<sup>(</sup>٣) «المدونة» (٧/ ٣١\_٣٣)، «التفريع» (١/ ٣٨٢)، «المعونة» (١/ ٣٣٢)، «عقد الجواهر الثمينة» (١/ ٥١٥)، «تفسير القرطبي» (٦/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٤) «مختصر المزني» (٢٩٠)، «الحاوي الكبير» (١٩ / ٣٢٨).

<sup>(</sup>٥) ما قرره المصنف قوي ووجيه، والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) «المدونة» (٢ / ٢٨ ـ ٢٩)، «التفريع» (١ / ٣٨٣ ـ ٣٨٣)، «الرسالة» (١٩٢)، «المعونة» (١ / ٣٨٣)، «جامع الأمهات» (ص ٢٣٢)، «عقد الجواهر الثمينة» (١ / ٥١٥)، «تفسير القرطبي» (٣/ ٦٣٣)، «جامع الأمهات» (ص ٢٣٢)، (عقد الجواهر الثمينة» (١ / ٥١٥)، «تفسير القرطبي» (٣/ ٦٣٠)، «جامع الأمهات» (ص ٢٣٠)،

<sup>(</sup>٧/ ٦٣، ٢٤٢)، «حلية العلماء» (٧/ ٢٤٣ \_ ٢٤٤)، «أحكام القرآن» (٣/ ٢٣١ \_ ٢٣٥) لإلكيا الهراس.

اليمين، ولا جرأة وإقدام على التغرير بها؛ لأنه علقها على وصف مراعى مطابق لها، وهو علمه أو غلبة ظنه، ومطابقة اليمين له انعقادها على ذلك الوجه، فإن كان على ما حلف عليه؛ فقد بر، وإنْ كان بخلافه؛ فلا شيء عليه لأن اليمين لم تنعقد على شيء لأنها وقعت محلوفة مفارقة للحنث (١).

#### مسألة ١٦٢١

في تقديم الكفارة على الحنث روايتان (٢): إحداهما: الجواز، وهو قول الشافعي (٣).

<sup>(</sup>۱) ما قرره المصنف هو الراجع، ويدل عليه ما رواه مسلم في (صحيحه) (كتاب الفتن، باب ذكر ابن صائد صياد، رقم ٢٩٢٩) عن محمد بن المنكدر، قال: رأيت جابر بن عبدالله يحلف بالله أن ابن صائد اللجال، فقلت: أتحلفُ بالله؟ قال: إني سمعتُ عمر يحلف على ذلك عند النبي ﷺ؛ فلم ينكره النبي ﷺ.

قال النووي في "شرح صحيح مسلم" (١٨ / ٦٦ ـ ط قرطبة): "وروى أبو داود [رقم ٤٣٣٠] بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يقول: والله ما أشك أن ابن صياد هو المسيح الدجال"، ثم قال: "وليس في حديث جابر أكثر من سكوت النبي على لقول عمر، فيحتمل أنه على كان كالمتوقف في أمره، ثم جاءه البيانُ أنه غيره، كما صرح به في حديث تميم".

قلت: ولم يرد البتة أن النبي ﷺ أمر عمر وابنه وجابراً بتكفير يمينهم، ولم يؤثر ذٰلك عنهم، وحلفوا على ظنِّ مع قصد فحصل ترجيح المصنف، والله الموفِّق. وانظر: «المحلى» (٨/ ٣٤).

<sup>(</sup>٢) «المدونة» (٢ / ٣٨)، «التفريع» (١ / ٣٨٧)، «المعونة» (١ / ٣٤٦)، «تفسير القرطبي» (٦ / ٢٧٥)، «المدونة» (١ / ٣٤٠)، «تفسير القرطبي» (٢ / ٧٠، ٢٠٥)، «إكمال المعلم» (٥ / ٤٠٨) ـ وفيه: «والمشهور الإجزاء» ـ، «الاستذكار» (١٥ / ٧٠)، «قوانين ٩٧)، «أسهل المدارك» (٢ / ٢٧)، «الكافي» (١٩٧)، «بداية المجتهد» (١ / ٤٢٠)، «قوانين الأحكام» (١٨٦)، «جامع الأمهات» (ص ٣٣٤)، «عقد الجواهر الثمينة» (١ / ٢١٥)، «الذخيرة» (٤ / ٢٦١).

<sup>(</sup>٣) «الأم» (٧/ ٣٣)، «مختصر المزني» (٢٩١)، «روضة الطالبين» (١١ / ١٧)، «مغني المحتاج» (٤ / ٢٩٠)، «الحاوي الكبير» (١٥ / ٢٩٠ ـ ط ٢٢٥)، «حلية العلماء» (٧ / ٣٠٥)، «المهذب» (٢ / ١٤٢)، «الحاوي الكبير» (١٥ / ٢٩٠ ـ ط دار الكتب العلمية)، «حاشية الجمل» (٥ / ٢٩٥)، «مختصر الخلافيات» (٥ / ١٠٣ / رقم ٣٤٢). وهذا مذهب الحنابلة أيضاً.

والأخرى: المنع، وهو قول أبي حنيفة (١).

فوجه الجواز: قوله ﷺ: "فليكفِّر عن يمينه، وليأتِ الذي هو خير" (۱) وروى: "فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه (۱). وروى عبدالرحمٰن بن سمرة أن النبي ﷺ قال له: "إذا حلفت فرأيت غيرها خيراً منها فكفِّر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير (۱)، وهذا نص، ولأنه كفَّر عن يمينه بعد عقدها؛ فأشبه أن يكفر بعد الحنث، ولأنه معنى يرفع حكم اليمين فلم يقف ثبوت حكمه على وجوب الحنث، أصله الاستثناء، ولأن الكفارة أقوى من الاستثناء، بدليل أنه يرفع اليمين منفصلة ومتصلة.

ووجه المنع: أنه حق في مال يتعلق بسبب لحق الله؛ فلم يجز تقديمه على وقت وجوبه كالزكاة واعتباراً بسائر الكفارات، ولأنه لم يحنث؛ فلم يكن للكفارة حكم كما لو أخرجها قبل اليمين، ولأن الحنث هو الموجب للكفارة؛ فلا يجوز أن يؤخذ من غير وجوبها(٥).

<sup>=</sup> انظر: «المغني» (١٣ / ٤٨١)، «الإنصاف» (١١ / ٤٢ ـ ٤٣)، «كشاف القناع» (٦ / ٢٤٣)، « «تنقيح التحقيق» (٣/ ٥٠٥)، «منتهى الإرادات» (٣/ ٤٤٨).

وهو اختيار ابن حزم. انظر: «المحلى» (٨/ ٦٥).

<sup>(</sup>۱) «الأصل» (۳ / ۱۹۳)، «مختصر الطحاوي» (۳۰۷)، «اللباب» (٤ / ۸)، «الاختيار» (٤ / ۸٤)، «الأختيار» (٤ / ۸٤)، «المبسوط» (۸ / ۱۹۷)، «أحكام القرآن» (۲ / ۵۰۵)، «مختصر اختلاف العلماء» (۳ / ۲٤۲ / رقم ۱۳۵۰)، «إيثار الإنصاف» (۱۹۸ \_ ۱۹۹)، «طريقة الخلاف» (ص ۱۸۷ \_ ۱۹۰)، «فتح القدير» (٥ / ۸۳۳)، «نبين الحقائق» (۳ / ۱۱۳)، «البحر الرائق» (٤ / ۳۱۵ \_ ۳۱۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في «صحيحه» (كتاب الأيمان، باب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها، رقم

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الصحيحه (كتاب الأيمان، باب قول الله تعالى: ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّهِ فِ آ أَيْمَانِكُمْ ﴾ [المائدة: ٨٩]، رقم ٦٦٢٢)، ومسلم في الصحيحه (كتاب الأيمان، باب كذب من حلف يميناً...، رقم ١٦٥٧)؛ عن عبدالرحمٰن بن سمرة رفعه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في «صحيحه» (كتاب الأيمان، باب ندب من حلف يميناً...، رقم ١٦٥١) عن عبدالرحمٰن بن سمرة.

<sup>(</sup>٥) القول بالجواز هو الراجح، وعليه النصوص الصريحة الصحيحة، قال ابن عبدالبر والقاضي عياض=

(فصل): إذا قلنا: إنه جائز؛ فلا فصل بين الصيام وغيره (١٠)، وقال الشافعي:  $\mathsf{V}(\mathsf{V})$ 

فدليلنا أنه أحد أنواع كفارات اليمين كالإعتاق والإطعام، ولأن كل حال جاز أن يكفر فيها يمينه بالعتق جاز أن يكفر بالصيام، أصله بعد الحنث (٣).

#### مسألة ١٦٢٢

الاستثناء في اليمين غير واجب<sup>(٤)</sup>، خلافاً لقوم<sup>(٥)</sup>؛ لأنه يحل اليمين كالكفارة، ولأنه لو كان واجباً لم يجز لأحد أن يعقد يميناً، وذلك خلاف الإجماع<sup>(٢)</sup>.

# مسألة ١٦٢٣

لا يجوز الاستثناء إلا متصلاً باليمين غير متراخ (٧). وحكي عن ابن عباس

والقرطبي في «تفسيره» (٦ / ٢٧٥): «وهو مذهب أربعة عشر من الصحابة، وجمهور الفقهاء، وهو مشهور مذهب مالك».

 <sup>(</sup>۱) «المدونة» (۲ / ۳۸)، «الكافي» (۱۹۸).

 <sup>(</sup>۲) «مختصر المزني» (۲۹۱)، «المهذب» (۲ / ۱٤۲)، «حلية العلماء» (۷ / ۳۰٦)، «نهاية المحتاج»
 (۸ / ۱۸۱)، «حاشية الجمل» (٥ / ۲۹٥)، «حاشية الشرقاوي على التحرير» (۲ / ٤٨١) (٢ / ٤٨١).

 <sup>(</sup>٣) ما قرره المصنف قوي ووجيه، ولم تفصّل الأحاديث السابقة بين الصيام وغيره، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) وتفسير القرطبي» (٦/ ٢٧٢، ٧٧٥، ٢٨٢ و١٥ / ٢١٤ و١٠ / ٣٨٦ و١٨ / ١٨٦).

<sup>(</sup>٥) أفاد القرطبي في «تفسيره» (١٠ / ٣٨٦) أنه قول أبي العالية، حكاه عنه إسماعيل بن إسحاق ونقله أيضاً عن محمد الكوفي المفسر.

<sup>(</sup>٦) ما قرره المصنف قوي ووجيه، والله الهادي.

<sup>(</sup>۷) «المدونة» (۲ / ۳۳ ـ ۳٤)، «التفريع» (۳۸۳)، «جامع الأمهات» (ص ۲۳٤)، «عقد الجواهر الشمينة» (۱ / ۲۷۹ ـ ۲۷۳ ـ ۲۱۶ ـ ۲۱۶ ـ ۲۱۸ ـ ۲۱۸

وفي الأصل: «غير متأخر».

جواز تراخیه فقیل عنه إلى سنة (۱)، وقیل: إلى غیر غایة (۲). وحكى عنه قوم أنه یجوز ما دام فى مجلسه (7).

ودليلنا على منع ذلك من طريق اللغة أن العرب لا تستعمله إلا متصلاً بدليل أنهم إذا سمعوا مورده متراخياً عن أصله، استقبحوا ذلك منه، لهذا هو المألوف من

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في «التفسير» (۱۰ / ۲۲۹)، والطبراني في «الكبير» (۱۱ / رقم ۱۱۰۹)، والطبراني في «المستدرك» (۱ / ۳۰۳)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (۱۰ / ٤٨)؛ من طريق الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه كان يرى الاستثناء ولو بعد سنة، ثم قرأ: ﴿ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَاتَيْءِ...﴾ [الكهف: ٣٣].

والأعمش لم يسمعه عن مجاهد، فقيل له \_ كما عند ابن جرير \_: سمعته من مجاهد؟ فقال: ثني به ليث بن أبي سُليم، وهو ضعيف.

وحكاه عنه القرطبي في «تفسيره» (٦ / ٢٧٣) وقال: «وتابعه على ذلك أبو العالية والحسن». وحكاه أيضاً (١٠ / ٣٨٦) وقال: «وهو قول مجاهد».

 <sup>(</sup>٢) أخرج الطبراني في «الكبير» (١١٤٣) و «الصغير» (٢٧٦) و «الأوسط» (٢٨٧٢) وابن حزم في «المحلي» (٨ / ٤٦) عن ابن عباس في قول الله عز وجل: ﴿ وَاَذْكُر رَّبَكَ إِذَا نَسِيتٌ ﴾ [الكهف: ٢٤]، قال: إذا نسبت الاستثناء فاستثن إذا ذكرت، وهي لرسول الله ﷺ خاصة، وليست لنا أن نستثنى إلا في صلة اليمين.

فيشعر لهذا إلى جواز تراخي الاستثناء إلى غير غاية في حق رسول الله ﷺ، وجوازه ما دام في المجلس في حق غيره، ولكن إسناده ضعيف، فيه عبدالعزيز بن حصين، قال الهيثمي في «المجمع» (٤/ ١٨٢): «وفيه عبدالعزيز بن حصين، وهو ضعيف».

<sup>(</sup>٣) انظر: الهامش السابق، و «أحكام القرآن» للجصاص (٣ / ٢١٤)، «تفسير ابن كثير» (٣ / ٧٩)، «المحلى» (٨ / ٤٤ ـ ٤٦)، «المغني» (٨ / ٧١٦) ـ وحكاه عن بعض أصحاب الامام أحمد وعن عطاء والحسن ـ، «موسوعة فقه ابن عباس» (١ / ١٦٤)، وقال القرطبي (٦ / ٢٧٣): «وقال مجاهد: من قال بعد سنتين إن شاء الله أجزأه، وقال سعيد بن جبير: إن استثنى بعد أربعة أشهر أجزأه، وقال طاوس: له أن يستثني ما دام في مجلسه. وقال قتادة: إن استثنى قبل أن يقوم أو يتكلم فله ثنياه. وقال أحمد بن حنبل وإسحاق: يستثني ما دام في ذلك الأمر. وقال عطاء: له ذلك قدر حلب الناقة الغزيرة».

ونقل (١٠ / ٣٨٦) عن الغزنوي أن ابن عباس قال: سنتين، وأن الحسن قال: ما دام في مجلسه. وانظر: «الاستذكار» (١٥ / ٤١٦)، «إكمال المعلم» (٥ / ٤١٦).

خطابهم وعرفهم أن القائل إذا قال ادع لي عبيدي ثم قال بعد زمان: إلا فلاناً عدوه هاذياً غير محصل؛ فدل على ما قلناه، ولأن الاستثناء لما كان غير مستقل بنفسه ولا مفيداً بانفراده بل متعلقاً بما تقدمه لم يحسن إفراده عنه وقطعه منه كما لم يحسن الابتداء به، ولأنه جارٍ عندهم مجرى الشرط والتقييد وخبر المبتدأ، ولأن ذلك يؤدي إلى أن لا يوثق من أحد بوعد ولا أمر ولا خبر، ولهذا على طريقة من يمنع تأخير البيان.

ودليلنا على المسألة أن الكلام إذا اتصل آخره بأوله حصلت به الفائدة، وبني بعضه على بعض، وإذا انفرد عنه بعض منه لا يفيد بنفسه لم يكن حكم يبين ذلك أن القائل لزيد علي عشرة دراهم إلا دانقاً يحكم بأن له تسعة وخمسة دوانق، ولو كان سكت ثم قال بعد مهلة طويلة أو من الغد: إلا دانقاً؛ لكان ذلك غير مؤثر، وكان الإقرار بالعشرة المسكوت عنها ثابتاً مستقراً؛ فبطل ما قالوه (۱).

#### مسألة ١٦٢٤

إذا حلف لا يلبسس حُليّ أ؛ فلبسس خساتماً

(لطيفة): ذكر ابن العربي في وأحكام القرآن» (٢ / ٦٤٧ – ٦٤٨) ـ وعنه القرطبي في والتفسير» (٦ / ٢٧٤) ـ كان أبو الفضل المراغي بقرأ بمدينة السلام، وكانت الكتب تأتي إليه من بلده، فيضعها في صندوق ولا يقرأ منها واحداً مخافة أن يطلع فيها على ما يزعجه ويقطع به عن طلبه، فلما كان بعد خمسة أعوام وقضى غرضاً من الطلب وعزم على الرحيل شد رحله وأبرز كتبه وأخرج تلك الرسائل، فقرأ فيها ما لو أن واحداً منها يقرؤه بعد وصوله ما تمكن بعده من تحصيل حرف من العلم، فحمد الله ورحل على دابة قماشه وخرج إلى باب الحلبة طريق خراسان، وتقدمه الكرى بالدابة وأقام هو على فامي يبتاع منه سفرته، فبينما هو يحاول ذلك معه إذ سمعه يقول لفاميّ آخر: أما سمعت العالم يقول فامي يبناع منه سفرته، فبينما هو يحاول ذلك معه إذ سمعه يقول لفاميّ آخر: أما سمعت العالم يقول فظللت فيه منفكراً، ولو كان ذلك صحيحاً لما قال الله تعالى لأيوب: ﴿ وَمُثَذّ بِيَدِكَ ضِمَنّا فَاشْرِب بِهِهِ وَلَا فظللت فيه منفكراً، ولو كان ذلك صحيحاً لما قال الله تعالى لأيوب: ﴿ وَمُثَذّ بِيَدِكَ ضِمَنّا فَاشْرِب بِهِهِ وَلَا يكون فيه الفاميون بهذا الحظ من العلم وهذه المرتبة أخرج عنه إلى المراغة لا أفعله أبداً، واقتفى أثر يكون فيه الفاميون بهذا الحظ من العلم وهذه المرتبة أخرج عنه إلى المراغة لا أفعله أبداً، واقتفى أثر الكرى وحلله من الكراء وأقام بها حتى مات.

<sup>(</sup>١) ما قرره المصنف قوي وحسن، وبه قال جمع من السلف.

حنث<sup>(۱)</sup>، وقال أبو حنيفة: لا يحنث<sup>(۲)</sup>.

فدليلنا أن الخاتم من حلي الرجال لغة وشرعاً (٢)، فوجب وقوع الحنث به.

#### مسألة ١٦٢٥

إذا حلف ليتزوجن على امرأته لم يبر إلا بشرطين:

أحدهما: أن يتزوج من يشبه أن يكون نظيراً لها.

والآخر: أن يدخل بها(٤).

وقال أبو حنيفة (٥) والشافعي (٦): يبر بالتزويج الصحيح فقط.

فدليلنا أن مطلق اليمين إذا كان لها مقصد صحيح في العرف ينصرف إلى ذلك المقصد وفي العادة أن الحالف بذلك يقصد الغيرة والغيظ، وذلك لا يقع إلا بما ذكرناه؛ لأنه إن تزوج من لا يجري مجراها وضع من نفسه وأشمتها به وعاد بضد ما قصده باليمين من مغايرتها ومغايظتها؛ لأن مجرد العقد لا يحصل معه لهذا المعنى؛ فدل على ما قلناه (٧).

<sup>(</sup>١) ولهذا مذهب الشافعية.

انظر: «الكوكب الدُّري» (٢٢٣ ـ ٢٢٤) للأسنوي.

<sup>(</sup>٢) دمختصر الطحاوى، (٣١٢)، (الاختيار، (٤ / ٧١)، (البحر الرائق، (٤ / ٣٩٢).

<sup>(</sup>٣) ودليله ما ثبت في قمسند أحمد» (٢ / ١٧٩ ، ١٦٣ ، ٢١١) و قالأدب المفرد» (رقم ١٠٢١) للبخاري من حديث عبدالله بن عمرو أن النبي رأى على رجل خاتماً من حديد، فقال: ما لمي أرى عليك حلية أهل النار؟ قال ابن رجب في قاحكام الخواتيم» (ص ٤٤): قواحتج به الإمام أحمد في رواية الأثرم»، وهذا مشعر بتصحيحه.

وله شواهد خرجتها في تعليقي على «تحقيق البرهان» (ص ١١٦ ـ ١١٨) لمرعي الكرمي، والحمد لله على توفيقه.

 <sup>(</sup>٤) «تفسير القرطبي» (٦/ ٢٦٩ و١٤ / ٢٠٣)، «الشرح الكبير» (١/ ١٣٧ ـ ١٣٨).

<sup>(</sup>٥) دحاشية ابن عابدين " (٣/ ٨٤٦ - ٨٤٧)، «البحر الرائق» (٤ / ٣٧٧).

<sup>(</sup>٦) دحلية العلماء» (٧/ ٢٨٩)، دمختصر المزني» (٢٩١)، دالحاوي الكبير، (١٩/ ٣٤٩).

<sup>(</sup>٧) سبب الخلاف في المسألة: هل النكاح يطلق على العقد أم على الوطء أصالةً، فعند الشافعية =

إذا حلف بقصد قطع المنِّ عنه فقال: والله لا شربتُ لك الماءَ، فإنه متى انتفع بشيء من ماله بأكل أو شرب أو عاربة أو ركوب أو غير ذلك حنث (١)، وقال أبو حنيفة (٢) والشافعي (٣): لا يحنث إلا بما تضمنه لفظ يمينه، وهو الماء.

ودليلنا أن المفهوم من لهذا القول قطع المنّ عنه من طريق التنبيه دون الاقتصار على مانص عليه؛ فوجب تعلق اليمين بجميع ذلك؛ كقوله تعالى: ﴿ فَلاَ تَقُل لَمُّكَا أُفِّ ﴾ [الإسراء: ٢٣]؛ لما كان المقصود منه التنبيه على منع الأذى تعلق النهي بجميعه، دون ما نص عليه من القول: أف، وإذا ثبت أن ما ذكرناه هو معقول الكلام، والمقصود به قلنا: لأنه لفظ يفهم منه الامتناع من الانتفاع بشيء من ماله، فأشبه إذا لفظ به، ولأن التنبيه مدلول اللفظ ومفهومه، فوجب أن يتعلق حكم الحلف به، أصله المنطوق، ولأن الريادة على اللفظ أحد الوجهين للذين يصح أن

والحنابلة: يطلق على العقد، واستدلوا بقول الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقَتُمُوهُنّ مِن فَبَلِ أَن تَمَسُّوهُ ﴿ . . . ﴾ [الأحزاب: ٤٩]، وقال الحنفية والمالكية: النكاح حقيقة في الوطء، وتسمية العقد نكاحاً لملابسته له من حيث إنه طريق إليه، واستدلوا بقوله ﷺ: «خرجتُ من نكاح لا من سفاح»، والحديث حسن، وخرجته في تعليقي على «أدلة معتقد أبي حنيفة في أبوي الرسول عليه الصلاة والسلام» (ص ١١٥ ـ ١١٨) وتعليقي على «المجالسة» (رقم ٢٨٩٤).

ولذا «فالتزويج الصحيح» اشترك الحنفية والشافعية بالقول به في لهذه المسألة، بمعنى أن يطأ أي امرأة عند الحنفية، وأن يعقد على أي امرأة عند الشافعية خلافاً للمالكية أن تكون نظيراً لزوجته.

وقول الحنفية والشافعية أرجح وأظهر، فعلق اليمين على الزواج، ويحصل عرفاً ولغة وشرعاً، سواء كانت المرأة نظيراً لزوجته أم لا، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) «المدونة» (٢ / ٣٧-٣٨)، «التفريع» (١ / ٣٨٤-٣٨٥)، «حاشية الدسوقي» (٢ / ١٤٥).

<sup>(</sup>٢) «مختصر الطحاوي» (٣٠٨ ـ ٣٠٩)، «رفع الانتقاض ودفع الاعتراض على قولهم الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض» (١ / ٢٦٩ ـ ٢٨٢ ـ ضمن «مجموعة رسائل ابن عابدين») ـ ولا يوجد فيها المسألة المذكورة، وأورد مسائل مشابهة لها ـ.

 <sup>(</sup>٣) دمختصر المزني، (٢٩٥)، دحلية العلماء، (٧/ ٢٧٩)، دالمهذب، (٢/ ١٣٧)، وإليه ذهب ابن
 حزم في دالمحلي، (٨/ ٥٥).

يراد به؛ فجاز أن ينتقل اللفظ إليه في حكم اليمين بالعرف أو غيره من القرائن؛ كالنقصان<sup>(۱)</sup>.

#### مسألة ١٦٢٧

إذا حلف لا يأكل لهذا الرغيف حنث بأكل بعضه (٢)، خلافاً لأبي حنيفة (٣) والشافعي (٤)؛ لأنه لفظ مقصود به المنع من فعل؛ فوجب أن يتعلق المنع بالجملة، والإبعاض أصله النهي؛ لأن الحالف يقصد منع نفسه كما أن الناهي يقصد منع غيره، ولأنها عين تعلقت بجملة تعلقاً مطلقاً؛ فوجب أن يتعلق بكل جزء منها وأن تكون المخالفة في الجزء كالمخالفة في الكل، أصله إذا حلف ليأكلن لهذا الرغيف (٥).

#### مسألة ١٦٢٨

إذا حلف لا يأكل من طعام اشتراه فلان أو لا لبس ثوباً اشتراه فلان فاشترى فلان وغيره طعاماً أو ثوباً فأكل منه أو لبس حنث (٢)، وقال الشافعي: لا يحنث إلا

<sup>(</sup>١) ما قرره المصنف قوي ووجيه، والله أعلم.

 <sup>(</sup>۲) «المدونة» (۲ / ۳۹ – ۳۸)، «التفريع» (۱ / ۳۸٤)، «المعونة» (۱ / ۳۳۹)، «جامع الأمهات» (ص
 ۲۳۷)، «عقد الجواهر الثمينة» (۱ / ۳۳۷)، «الذخيرة» (٤ / ٤٢)، «تفسير القرطبي» (٦ / ٢٦٩)،
 دحاشية الدسوقي» (۲ / ۱٤۲).

 <sup>(</sup>٣) «مختصر الطحاوي» (٣٠٨)، «مختصر اختلاف العلماء» (٣/ ٢٦٦ / رقم ١٣٧٣)، «البحر الرائق»
 (٤ / ٣٤٦ - ٣٤٦).

<sup>(</sup>٤) «الأم» (٧ / ٧٤)، «مختصر المزني» (٢٩٥)، «حلية العلماء» (٧ / ٢٧٢)، «أحكام القرآن» (٣ / ٢٢٤) لإلكيا الهراس.

ولهذا اختيار ابن حزم في «المحلى» (٨ / ٤٥).

<sup>(</sup>٥) ما قرره المصنف راجع؛ لأن قوله: «لا يأكل» مقتضاه الحنث بأقل ما ينطلق عليه الاسم، بحيث لا يدخل فرد من أفراد المنهي عنه في الوجود، والدليل عليه أنا وجدنا الشارع غلّظ جهة التحريم بأول الاسم في قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَنْكِحُواْ مَا نَكُمّ ءَابَآوُكُم ﴾ [النساء: ٢٢]، فمن عقد على امرأة ولم يدخل بها حرمت على أبيه وابنه. أفاده القرطبي.

<sup>(</sup>٦) «المدونة» (٢/ ١٣٥ ـ ط دار صادر)، «عقد الجواهر الثمينة» (١/ ٥٣٠).

بما انفرد فلان بشرائه (۱)، وقال أبو حنيفة: يحنث في الطعام ولا يحنث في الثوب (7).

فدليلنا أنه قد أكل من طعام اشتراه فلان فأشبه ما ينفرد بشرائه، ولأن لشراء فلان حالين حال ينفرد بها وحال يشارك فيها، فإذا أطلق ولم يقيد كان محمولاً على الأمرين، ولأنه قد تعلق باليمين شيئان مشتر ومشترى، ثم قد ثبت أنه لو اشترى الطعام وغيره فأكل منه حنث؛ فكذلك إذا اشتراه هو وغيره، ولأنه أضافه إلى مشتر له كما إذا قال: لا أشرب لبناً حلب من لهذه الشاة فقد أضاف اللبن إلى حلبها، ثم قد ثبت أنه لو شرب منه وقد خلط بلبن غير ما به يحنث؛ فكذلك الطعام إذا اشتراه هو وغيره.

## مسألة ١٦٢٩

إذا حلف لا يسكن داراً هو فيها، فخرج لوقته لم يحنث (٣)، وحكي عن زفر أنه يحنث (٤).

<sup>(</sup>۱) «مختصر المزني» (۲۹۶)، «حلية العلماء» (۷/ ۲۹۷)، «المهذب» (۲/ ۱٤۰). ولهذا مذهب ابن حزم.

انظر: «المحلى» (۸ / ٦٠).

 <sup>(</sup>۲) «المبسوط» (۹ / ۳)، «مختصر اختلاف العلماء» (۳ / ۲۰۹ / رقم ۱۳٦۳)، «الفروق» (۱ / ۲۷۰،
 (۲) للكرابيسى، «البحر الرائق» (٤ / ٣٦٥).

 <sup>(</sup>۳) «المدونة» (۲ / ۱۳۲ ـ ط دار صادر)، «عقد الجواهر الثمينة» (۱ / ۲۲۰، ۳۳۰)، «الذخيرة» (٤ / ۳۳۰)، «شرح الزرقاني على الموطأ» (۳ / ۷۱ ـ ۲۷)، «الخرشي» (۳ / ۷۹۰)، «حاشية الدسوقي» (۲ / ۱٤۵ ـ ۱٤۲)، «مواهب الجليل» (۳ / ۲۹۳).

ولهذا مذهب الجماهير.

انظر: «الأم» (٧ / ٧١)، «حلية العلماء» (٧ / ٢٥٧ \_ ٢٥٨) ، «مختصر المزني» (ص ٢٩٣)، «روضة الطالبين» (١١ / ٣٠٠)، «الكوكب الدري» (١٤١)، «الفروق» (١ / ٢٦٨) للكرابيسي، «بدائع الصنائع» (٣ / ٧١)، «المغني» (٨ / ٧٦٧)، «الإنصاف» (١١ / ٢٠٢)، «المحلى» (٨ / ٥٩).

<sup>(</sup>٤) «المبسوط» (٨ / ١٦٢)، «مختصر اختلاف العلماء» (٣ / ٢٦٧)، «حلية العلماء» (٧ / ٢٥٨)، = ( الأشسراف ج 4 )

ودليلنا أن يمينه على سكنى مستأنفة ومستدامة، وذلك معدوم مع خروجه؛ فلم يحنث.

#### مسألة ١٦٣٠

الاعتبار في ذلك بأن ينتقل بنفسه وبأهله وبولده ومن كان معه في الدار ساكناً لسكناه وما لا بد له من رحل ومتاع يصحبه حيث يقيم إلا ما لا خطر له؛ كالمسمار والوتد وما أشبه ذلك (١)، وقال الشافعي: الاعتبار أن ينتقل ببدنه فقط (٢).

فدليلنا أن السكنى في عرف التخاطب اسم لكون الإنسان في الموضع بما جرت العادة بأن يصحبه بحيث يقيم مما لا بد له منه؛ فيجب متى حلف أن لا يسكن في موضع أن لا يبقى له شيء له خطب في الوصف له بأنه ساكن؛ لأن يمينه أن لا يسكن يقتضي الانتقال الذي يحصل به ساكناً، فمتى بقي شيء من ذلك حنث؛ لأن اسم السكنى لم ينتف عنه؛ لأن الأغراض والمقاصد معتبرة في الأيمان، بدليل من حلف لا يسبح في نهر وغيره (٣) أن لا ينزل في ماء كثير يخاف على نفسه منه؛ فإنه يحنث متى سبح في دجلة أو البحر، وإن كان لا يسمى نهراً، وإذا ثبت ذلك؛ فالحالف لا يسكن لهذه الدار لا بد أن يكون غرضه كراهة الإقامة في المواضع أو قطع العلائق مع صاحبها إن كانت بأجرة، وأية ذلك كان فيقتضي أن يتعلق يمينه العلائق مع صاحبها إن كانت بأجرة، وأية ذلك كان فيقتضي أن يتعلق يمينه

انوادر الفقهاء» (۱۲۹ ـ ۱۳۰ / رقم ۱۳۰)، «المغني» (۸ / ۷۲۷) ـ وذكر قول زفر، وعلله بقوله:
 الأنه لا بد من أن يكون ساكناً عقيب يمينه ولو لحظة، فيحنث بها» ثم رده بقول: «وليس بصحيح،
 فإن ما لا يمكن الاحتراز منه لا يراد باليمين، ولا يقطع عليه، وإما إذا أقام زمناً يمكنه الانتقال فيه،
 فإنه يحنث...».

ومذهب زفر أيضاً في «البناية (٥ / ٢٠٨)، «تكملة المجموع» (١٨ / ٤٤).

<sup>(</sup>۱) «المدونة» (۲ / ۱۳۲ ـ ط دار صادر)، (عقد الجواهر الثمينة» (۱ / ٥٢٦ ـ ٥٢٧)، «الذخيرة» (٤ / ٥٣)، «شرح الزرقاني على الموطأ» (٣ / ٧٧)، «حاشية الدسوقي» (٢ / ١٤٩، ١٥١).

 <sup>(</sup>۲) «الأم» (۷ / ۷۷)، «مختصر المزني» (۲۹۳)، «حلية العلماء» (۷ / ۲۰۸)، «تكملة المجموع» (۱۸ / ۲۰۷)، «روضة الطالبين» (۱۱ / ۳۰).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل والمطبوع و(ط)، ولعل الصواب: «وقصده» فتأمل.

بالانصراف لم يبر<sup>(١)</sup>.

#### مسألة ١٦٣١

إذا حلف لا يسكن دار فلان لهذه؛ فإن اليمين متوجهة إلى عين الدار؛ فعلى أي وجه سكنها حنث، بقيت في ملك فلان أو خرجت عنه، وإن أطلق لم يحنث بخروجها عن ملكه (٢٠). وقال أبو حنيفة: لا يحنث في الموضعين (٣).

ودليلنا أنه إذا قال: دار فلان لهذه؛ فالتعيين ليس بشرط لليمين، وإنما هو مبالغة في التعريف، وإبانة عن المقصود في عين الدار وكأنه أراد بالتعيين إعلام من حضر وغاب بأن لهذه العين هي المحلوف عليها لئلا يظن أن النسبة إلى ملك فلان هي صفة لليمين، وإذا كان كذلك؛ فالعين باقية، وإن زال الملك؛ فيجب أن يحنث، ولأنه علق يمينه بغير عينها وأضافها إلى شخص؛ فوجب أن لا تنحل بزوال إضافتها عمن أضيفت إليه، أصله زوجة فلان وصديقه إذا حلف ألا يكلمه، وأن التعيين والإضافة إذا اجتمعتا ولم يكن بد من تقديم أحدهما كان التعيين أولى لأنه نص لا يحتمل؛ لأن العين تبقى مع اختلاف الأحوال عليها، وتنقل الأملاك عنها والإضافة محتملة للملك والإجارة والتعريف وغيره، فكانت مراعاة التعيين أولى.

## مسألة ١٦٣٢

إذا حلف أن لا يسكن أو أن لا دخيل دار فلان فابتاع فلان داراً بعد يمينه فدخلها أو سكنها حنث (٤)، وقال أبو يوسف: لا

<sup>(</sup>۱) ما قرره المصنف هو الراجح، وبه قال جماهير أهل العلم. انظر: «المحلى» (۸/ ٥٩ ـ ٦٠)، «المغني» (۸/ ٧٦٨)، «البناية» (۵/ ٢١٠)، «نوادر الفقهاء» (ص ١٣٠ ـ ١٣١/ رقم ١٣١)، «الإفصاح» (۲/ ٣٢٦)، «الإنصاف» (۱۱/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٢) «المدونة» (٢ / ١٣٢ ـ ط دار صادر)، «عقد الجواهر الثمينة» (١ / ٥٢٨)، «الذخيرة» (٤ / ٥١).

 <sup>(</sup>٣) «المبسوط» (٨ / ١٦٥)، «مختصر اختلاف العلماء» (٣ / ٢٦٩ / رقم ١٣٧٩)، «اللباب» (٤ /
 (١٣) نحوها.

<sup>(</sup>٤) «المدونة» (٢ / ١٣٢ ـ ط دار صادر)، «عقد الجواهر الثمينة» (١ / ٢٨٥)، «الذخيرة» (٤ / ٥١)، «الخرشى» (٨ / ٨٩).

فدليلنا أن اليمين مطلقة؛ فلم تقيد بدار يملكها في الوقت أو بعده؛ فيجب تناولها للجميع، ولأنه دخل داراً يملكها المحلوف عليه فأشبه ما كان يملكه وقت اليمين، ولأن اليمين منعقدة على مضاف إلى ملك فلان فاستوى في ذلك ما يملكه حال اليمين وبعده كالطعام، ووافقنا أنه إذا حلف لا أكل طعاماً لفلان أنه يحنث بأكل ما يشتريه فلان بعد اليمين.

## مسألة ١٦٢٣

إذا حلف لا يدخل داراً فرقى على سطحها أو وقف على سورها أو دخل بيتاً فيها شارعاً إلى الطريق حنث في جميع ذلك (٢)، وقال الشافعي: لا يحنث إلا بأن يدخل شيئاً من عرصتها، ولهم في السطح المحجّر وجهان (٣).

ودليلنا أن سطح الدار من الدار؛ لأن الدار اسم للعرصة بعلوها؛ لأن اسم الدار ما أحاط بعلوها وهو سورها، وأغلق عليه بابها، ولهذا موجود في العلو والسفل، ولأن من علا سطح الدار يسمى بأنه في الدار، ألا ترى أنه يحسن أن يقول الرجل لم أبرح اليوم من داري وهو في سطحها وأن يقول لمن رآه في سطحه لم دخلت داري، ولأن من حلف لا يصلي في الدار أو في المسجد فصلى في سطحهما فإنه يحنث، وكذلك من سرق من السطح؛ فإنه هتك الحرز، ولزمه القطع كمن سرق من العرصة، ولأن من باع داراً أو أطلق دخل العلو في البيع كدخول السفل، فإذا ثبت بما ذكرناه كون السطح من الدار وجب أن يحنث بدخوله إليه كالسفل،

 <sup>(</sup>۱) «المبسوط» (۸ / ۱٦٥)، «مختصر اختلاف العلماء» (۳ / ۲٦٩ / رقم ۱۳۷۹)، «حلية العلماء» (۷ / ۲٦۱).

<sup>(</sup>٢) • المدونة» (٢ / ١٣٤ ـ ط دار صادر)، • عقد الجواهر الثمينة» (١ / ٥٣٠).

<sup>(</sup>٣) «مختصر المزني» (٢٩٤)، «حلية العلماء» (٧/ ٢٦٠)، «الحاوي الكبير» (١٩/ ٢٩٤). وقال ابن حزم في «المحلى» (٨/ ٥٦): «ومن حلف أن لا يدخل دار فلان، أو أن لا يدخل الحمام، فمشى على سقوف كل ذلك، أو دخل دهليز الحمام لم يحنث؛ لأنه لم يدخل الدار، ولا يسمى دخول دهليز الحمام دخول حمام».

ولأن العلو حد جهتي الدار؛ كالسفل.

#### مسألة ١٦٣٤

إذا حلف أن لا أدخل دار فلان فدخل داراً يسكنها بكراء حنث (۱)، وقال الشافعي: لا يحنث إلا بأن يدخل ملكه (۲).

فدليلنا أنه دخل داراً تضاف إلى المحلوف عليه عرفاً؛ فوجب أن يحنث، أصله إذا كانت ملكاً له يبين ذلك أنه إذا قيل: هذه دار فلان وفلان في داره لم يفهم من ذلك إلا الدار التي يسكنها سواء كانت ملكاً أو مستأجرة (٣).

#### مسألة ١٦٣٥

إذا حلف لا أدخل داراً مبنية فخربت وصارت طريقاً لم يحنث بدخولها<sup>(3)</sup>، خلافاً لأبي حنيفة<sup>(0)</sup>؛ لأن الدار في عرف التخاطب اسم للعرصة والبناء وما أحاط به السور المحوط عليها، فإذا زال البناء عنها زال الاسم بزواله فسقطت اليمين، ولأنها صارت على صفة ينتفي عنها الاسم مع الإطلاق فانتفى عنها مع التعيين، أصله لو بنيت مسجداً أو حماماً، ولأنها دار حلف على الامتناع من دخولها إذا خربت وزال رسمها لم يحنث، أصله إذا حلف على دار مطلقة، ولأنه حلف على الامتناع من دخول عرصة مبنية مسماة باسم، فإذا زال بناؤها وخربت لم يحنث بدخولها، أصله لو قال: لا دخلت لهذه البيت. فدخله بعد أن خربت (1).

 <sup>(</sup>١) «عقد الجواهر الثمينة» (١ / ٥٣٠)، «الذخيرة» (٤ / ٥١).

<sup>(</sup>٢) «حلية العلماء» (٧ / ٢٦١)، «مختصر المزني» (٢٩٤)، «الحاوي الكبير» (١٩ / ٢٧٤).

<sup>(</sup>٣) ما قرره المصنف قوي ووجيه، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) «المدونة» (٢ / ١٣٤ ـ ط دار صادر)، «عقد الجواهر الثمينة» (١ / ٥٣٠)، «الذخيرة» (٤ / ٥١)، «الخرشي» (٨ / ٨٩).

 <sup>(</sup>٥) «مختصر الطحاوي» (٣١٤)، «مختصر اختلاف العلماء» (٢ / ٤٥٦ / رقم ٩٧٤)، «البحر الرائق»
 (٤ / ٣٢٥)، «اللباب» (٤ / ٢٢).

<sup>(</sup>٦) ما قرره المصنف قوي وراجع، والله أعلم.

#### مسألة ١٦٣٦

إذا حلف ليقضينه حقه في غد فقضاه اليوم لم يحنث<sup>(۱)</sup>، وقال الشافعي: يحنث<sup>(۱)</sup>.

فدليلنا أن المفهوم من ذلك في عرف التخاطب إنما هو الحلف على تعجيل إداء الحق والإسراع به؛ فكل ما كان أعجل كان أدخل في البر، ولأنه لم يؤخر قضاءه عن الوقت الذي حلف عليه كما لو قضاه فيه، ولأنهم يوافقون أنه لو حلف أن يصلي غداً وصلى اليوم أنه لا يحنث؛ لأن مفهوم ذلك المبادرة إلى الطاعة وفعل الخير كذلك في مسألتنا المفهوم قضاء تعجيل الحق.

## مسألة ١٦٢٧

إذا حلف ليقضينه حقه في غد فمات صاحب الحق قبل غد فيقضي الورثة أو الوصي أو السلطان ولا يحنث، فإن لم يفعل ذلك حتى انقضى الأجل حنث  $^{(7)}$ ، وقال أبو حنيفة: يحنث بموت الطالب قبل دفع الحق إليه، سواء قضى ورثته أم  $^{(2)}$ .

<sup>(</sup>۱) «المدونة» (۲ / ۱٤٦ ـ ط دار صادر)، «عقد الجواهر الثمينة» (۱ / ۳۱ه)، «الذخيرة» (٤ / ۲۸)، «الخرشي» (۸ / ۸۳).

ولهذا مذهب أبي حنيفة ومحمد والأوزاعي.

انظر: «المبسوط» (٩ / ٦)، «مختصر اختلاف العلماء» (٣ / ٢٧١ / رقم ١٣٨٦).

 <sup>(</sup>۲) (۱ مالأم» (۷ / ۷۰)، (حلية العلماء» (۷ / ۳۰۰ ـ ۳۰۱)، (الإشراف» لابن المنذر (۱ / ۲۹۸)،
 (۱ مالم» (۲ / ۲۸۸).

ولهذا مذهب أبي يوسف، أفاده الجصاص وغيره.

<sup>(</sup>٣) «المدونة» (٢ / ١٤٤، ١٤٦ ـ ط دار صادر)، «الذخيرة» (٤ / ٣٨)، «الخرشي» (٨ / ٩٠).

 <sup>(</sup>٤) يحنث في قول أبي حنيفة ومحمد إذا علم بموته حيث حنث، وأما في قول أبي يوسف: يحنث مطلقاً
 علم أو لم يعلم.

انظر: «المبسوط» (٩ / ٦)، «مختصر اختلاف العلماء» (٣ / ٢٧٢ / رقم ١٣٨٨)، ونحوها: «البحر الرائق» (٤ / ٣٣٨)، «اللباب» (٤ / ٢٦).

وقال الشافعي: إذا حلف ليقضينه إلى أجل فمات قبل لم يحنث.

انظر: «مختصر المزني» (ص ٢٩٤)، «الإشراف» (١ / ٤٦٨).

فدليلنا أن قصد الحالف أن يبرىء ذمته من الحق الذي عليه بفعل من جهته، وتسمية صاحب الحق على وجه الشرط؛ لأنه يستحقه في الحال، فإذا استحقه الورثة برىء بدفعه إليهم لأنهم يقومون مقام الميت في براءة من له ذمة من له عليه الحق بدفعه إليهم ولأن اليمين إذا علقت على فعل لا يمكن إلا بشرط قد علقت به على الشرط؛ لأنها لا تنعقد على محال، وإذا ثبت ذلك وكان قضاؤه مشروطاً ببقائه لم يحنث بموته قبل القضاء؛ فكان كقوله: والله لآكلن لهذا الطعام في غد فيحترق قبل الغد أنه لا يحنث؛ لأن الحلف على أكله مشروط ببقائه، ولأن الدفع قد وجد من الحالف إلى من يقوم مقام المحلوف عليه في استحقاق المقبوض؛ فوجب أن يبرأ بالدفع إليه كما لو دفعه إلى وكيله في حياته.

## مسألة ١٦٢٨

إذا حلف ليقضينه حقه فباعه سلعة تساوي دون قيمة الحق لم يبر<sup>(۱)</sup>، وقال أبو حنيفة: يبر<sup>(۲)</sup>.

فدليلنا أنه لم يوفه حقه ولا مايقوم مقامه؛ فأشبه ما لو دفع إليه بعض حقه بعينه (٣).

## مسألة ١٦٣٩

لو قضاه زُيوفاً أو سُتُوقاً (٤) لهم يبر قبِل صاحب الحق أو

<sup>(</sup>١) «المدونة» (٢ / ١٤٢ ـ ط دار صادر)، «الذخيرة» (٤ / ٣٣، ٣٧)، «الخرشي» (٨ / ٨٨).

<sup>(</sup>۲) «الجامع الصغير» (۲۲٤)، «مختصر اختلاف العلماء» (٣/ ٢٦٩ / رقم ١٣٨٠).

<sup>(</sup>٣) ما قرره المصنف قوي ووجيه، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) الزَّيُوف: جمع (زَيْف)، وهو الذي خُلِط به نحاس أو غيرُه، ففاتتُ صفةُ الجودة، ولم يخرج من اسم الدراهم.

وأما السَّتُوق؛ بفتح السين وضمَّها، مشددة الناء: فهي فارسيّ معرب، وفارسيته (سه تاه)، وهو على صورة الدّراهم، وليس له حكمها، إذ جونُه نحاس، ووجهه جُعل عليها شيء قليل من الفضّة لا يخلُص، والحاصل: أنَّ الزّيف ما زيَّقه بيتُ المال، والسَّتُوقة: ما يغلب غشُّهُ على فضيَّه.

رد(١)، وقال أبو حنيفة: يبر بالزيوف ولا يبر بالستوق(٢).

فدليلنا ما قدمناه أن الوفاء لم يحصل له لا من جهة المثل ولا القيمة، فأشبه أن يكون له عشرة فيعطيه تسعة، ولأنه قضاه مغشوشة بدلاً من فضة بوزنها؛ فلم يبر، أصله السَّتُوق (٣).

## مسألة ١٦٤٠

إذا علق يمينه بفعل شيء بعد حين أو دهر أو زمان؛ فذلك سنة (٤)، وعند أبي حنيفة: أن الحين ستة أشهر (٥). وقال الشافعي: ليس له حد؛ فبأي شيء فسره قبل منه، وإن لم يفسره كان كمن حلف مطلقاً (٦).

فدليلنا عليه عرف التخاطب ينفي ما قاله: إن القائل إذا قال: ما رأيت زيداً منذ حين أو منذ دهر أنه يقصد بذلك ببعيد الزمان، ولم يرد به منذ يوم أو يومين، وكذلك إذا قال: لي حين ما فعلت كذا؛ فالذي يسبق إلى الوهم عند سماعه أنه قد

<sup>(</sup>١) «عقد الجواهر الثمينة» (١ / ٥٣١)، «الذخيرة» (٤ / ٣٣)، «جواهر الإكليل» (٣ / ٢٩٦، ٣٠٥).

 <sup>(</sup>۲) «مختصر اختلاف العلماء» (۳ / ۲٦٩ / رقم ۱۳۸۱)، «المبسوط» (۸ / ۱٦٥)، «الاختيار» (٤ / ۱۳۵۰)، «الفروق» (۱ / ۲۸۲ ـ ۲۸۳) للكرابيسي، «اللباب» (٤ / ۲٪)، «البحر الرائق» (٤ / ۳۹۳).

<sup>(</sup>٣) ما قرره المصنف قوي ووجيه، والله أعلم.

 <sup>(</sup>٤) «تفسير القرطبي» (١ / ٣٢٢، ٩ / ٣٦١ و ٢٠ / ١٧٩)، «جامع الأمهات» (ص ٢٣٧)، «عقد الجواهر الثمينة» (١ / ٣٣٠)، «الذخيرة» (٤ / ٤٣).

ولهذا مأثور عن علي وابن عباس والحكم بن عتيبة وعمر بن عبدالعزيز وحماد بن أبي سليمان وعكرمة، أفاده ابن حزم والجصاص.

<sup>(</sup>٥) «مختصر الطحاوي» (٣٠٩ ـ ٣٠٩)، «مختصر اختلاف العلماء» (٣/ ٢٦٣ / رقم ١٣٦٩)، «البحر الرائق» (٤ / ٣٦٨)، «اللباب» (٤ / ٢٠).

ولهذا قول سعيد بن جبير والشعبي والأوزاعي وأبي عبيد، أفاده ابن حزم.

وفرق أبو يوسف بين الدهر والحين؛ فالحين عنده سنة أشهر، والدهر على الأبد.

<sup>(</sup>٦) «مختصر المزني» (٢٩٥)، «حلية العلماء» (٧/ ٢٩٢)، «المهذب» (٢ / ١٤٠). وقال ابن حزم في «المحلى» (٨ / ٥٧): إن بقي مقدار طرفة عين لم يفعله ثم فعله؛ فلا حنث عليه لأن كل جزء من الزمان زمن ودهر وحين ووقت وبرهة ومدة.

بعد عهده به؛ فصح ماقلناه.

ودليلنا على أبي حنيفة أن الحين قد ثبت في الشرع أنه سنة؛ لقوله تعالى: ﴿ تُوَّتِيَ أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ﴾ [إبراهيم: ٢٥]، وإطعام الثمرة يكون كل سنة؛ فوجب تعليق الاسم به.

ودليلنا على أن الدهر سنة أنه لفظ موضوع للتبعيد؛ فأشبه الحين.

## مسألة ١٦٤١

إذا حلف: لا أشرب من دجلة أو الفرات؛ فإنه كحلفه لا أشرب من مائها؛ فيحنث متى شرب منه كرعاً أو بآلة (١). وقال أبو حنيفة: لا يحنث إلا بالكرع (٢).

ودليلنا أنه يطلق عليه أنه شارب منها كما لو كرع يبين ما قلناه قولهم: أهل بلد فلان يشربون من دجلة وأراضي بلد كذا تشرب من دجلة وإن علم أن ذلك بآلة أو غير آلة، ولأنه حصل شارباً من مائها فوجب أن يحنث كما لو صرح به، ولأن الأيمان محمولة على العرف، وذلك هو الشرب على ما جرت عليه العادة به، ولأن دجلة لما لم يصح شرب أرضها، كان الماء مضمراً في اليمن كما لو صرح به، ولأنه أضاف الماء المحلوف عليه إلى قرار مخصوص، فوجب أن يحنث متى شرب منه بآلة، أصله إذا حلف لا أشرب من هذه البئر (٣).

<sup>(</sup>۱) ومذهبهم لا يحنث إلا بالكرع في حق العبد. انظر: «تفسير القرطبي» (۳/ ۲۵۳). ولهذا مذهب الشافعية، وبه قال أحمد وأبو يوسف ومحمد.

انظر: ﴿ حلية العلماء » (٧/ ٢٩٦)، ﴿ المغنى » (٩/ ٩٩١).

<sup>(</sup>٢) «مختصر الطحاوي» (٣٢١)، «اللباب» (٤ / ١٥)، «البحر الرائق» (٤ / ٤٥٦). وقال ابن حزم في «المحلى» (٨ / ٥٥): «فلو حلف أن لا يشرب ماء النهر؛ فإن كانت له نية في شرب شيء منه حنث، بأي شرب شرب منه؛ لأنه بهذا يخبر عن شرب بعض مائه، فإن لم يكن له نية؛ فلا حنث عليه؛ لأن النبي ﷺ يقول: «إنما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى»».

<sup>(</sup>٣) يبطل ما ذكره الحنفية بالبئر والشاة والشجر، وقد سلموا أنه لو استقى من البئر أو احتلب لبن الشاة أو التقط من الشجرة وشرب وأكل حنث، فكذا في مسألتنا. أفاده ابن قدامة.

#### مسألة ١٦٤٢

إذا حلف على زوجته لا خرجت إلا بإذنه، فأذن لها من حيث لم تعلم فخرجت بعد إذنه وقبل علمها حنث (١)، وقال الشافعي: لا يحنث (٢).

فدليلنا أن الإذن حكم من أفعال أحكام المكلفين يتعلق بقائل ومقول له، فوجب إذا فعل عارياً من علم فاعله بثبوت ذلك الحكم له أن لا يحكم لفاعله بأنه فعله على ذٰلك الوجه، أصله الأمر والنهي، ولأن من حلف على امرأته ألا تخرج إلا بإذنه؛ فمفهوم ذلك منعها من الافتيات عليه، وزجرها من اعتقادها أنها لا تلزم مراعاة إذنه، وقصرها على التصرف بين أمره ونهيه فقط، وإذا كان لهذا هو الغرض وكان ذلك لا يوجد إلا مع علمها بالإذن كان مضموماً إليه ومشروطاً معه، فإذا وقع عارياً منه وجب أن يحنث به، ولأن الخروج وجد منها على الصفة التي كان عليها قبل الإذن من اعتقاد الافتيات عليه؛ فأشبه أن تخرج قبل إذنه (٣).

## مسألة ١٦٤٣

إذا قال: مماليكي أو رقيقي أحرار دخل في ذلك عبيده، ومدبِّروه ومكاتبوه وأم ولده الكامل والمتبعض (٤)، وللشافعي في المكاتب قولان، أصحهما عند

<sup>(</sup>۱) «المدونة» (۲ / ۱۲۷ ـ ط دار صادر)، «القوانين» (۱۸٤)، (عقد الجواهر الثمينة» (۱ / ۳۱۰)، «الذخيرة» (٤ / ٣٠)، «الخرشي» (٨ / ٨٨)، «حاشية الدسوقي» (٢ / ١٤٨). ولهذا مذهب أبي حنيفة ومحمد.

انظر: «المبسوط» (٨/ ١٧٤)، «الفروق» للكرابيسي (١/ ٢٦٧)، «مختصر اختلاف العلماء» (٣/ ۲۲٦ / رقم ۱۳۷٤).

<sup>«</sup>الأم» (٧ / ٧٤)، «مختصر المزنى» (٢٩٥)، «الحاوي الكبير» (١٩ / ٤٦٨)، «التمهيد» (٥٩)، «الكوكب الدرى» (٢٨٧)؛ كلاهما للأسنوي.

ولهذا مذهب أبي يوسف، أفاده الجصاص.

النظر في مقاصد المسائل هو الصبغة العامة لفقه المالكية، خلافاً للشافعية؛ إذ يغلب على فقههم الوقوف عند ألفاظ النصوص، ولهذه المسألة كاشفة عن ذٰلك، والنظر في المقاصد حسن ووجيه، والله الموفق.

<sup>«</sup>جامع الأمهات» (ص ٥٢٦).

أصحابه أنه لا يعتق(١).

فدليلنا أن المكاتب سمي عبداً بدليل قوله ﷺ: «المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم» (٢)، فإذا دخل [في] ذلك دخل في قوله: عبيدي، ولأن العتق مبني على التغليب والسراية والمكاتب حكمه حكم العبيد إلا في قدر ما توجبه الكتابة من

قال الشافعي: ﴿لاَ أَعَلَمُ أَحَداً رَوَى لَهٰذَا إِلاَ عَمْرُو بِن شَعِيبٍ، وَلَمْ أَرْ مِنْ رَضِيتَ مِنْ أَهل العلم يَثْبَتُهُ، وعلى لهٰذَا فتيا المفتين».

وله طريق آخر عن عبدالله بن عمرو مرفوعاً.

أخرجه النسائي في «الكبرى» (٥٠٢٧)، وابن حبان في (صحيحه» (٤٣٢١ \_ «الإحسان»)، وعبدالرزاق في «المصنف» (٨ / ٤١٠ رقم ١٥٧٣٥)؛ من طريق عطاء الخراساني، عن عبدالله بن عمرو رفعه.

قال النسائي: ﴿ هٰذَا حديث منكر، وهو عندي خطأٌ ٣.

وأعله عبدالحق في «أحكامه» (٤ / ٢٠) بعدم سماع عطاء من عبدالله بن عمرو، وكذا قال ابن حزم. انظر: «نصب الراية» (٤ / ١١٩)، «التلخيص الحبير» (٤ / ٢١٦)، «الإرواء» (٦ / ١١٩ \_ ١١٠). وعلقه البخاري في «صحيحه» (كتاب العتق، باب بيع المكاتب إذا رضي ٥ / ١٩٤ \_ «الفتح») عن عائشة قولها بصيغة الجزم.

وأسنده عنها: ابن أبي شيبة في «المصنف» (٥/ ٦٦)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٥/ ٧٤)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/ ١١٢)، وعبدالغني بن سعيد الأزدي في «أوهام الحاكم» (ص ١٠٢ ـ بتحقيقى)؛ من طريقين عن عائشة، وهو صحيح.

وورد عن ابن عمر قوله، أخرجه مالك في «الموطأ» (٢ / ٧٨٧)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٥ / ٢٦)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٠ / ٣٢٣)، والبغوي في «شرح السنة» (٩ / ٣٧٣ رقم ٢٤٢٩).

وإسناده صحيح.

وانظر: ﴿فتح الباري﴾ (٥ / ١٩٤)، ﴿تغليق التعليقِ﴾ (٣ / ٣٥٠\_٣٥١).

<sup>(</sup>١) «مختصر المزنى» (٢٩٥)، «الحاوى الكبير» (١٩ / ٢٧٢).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في «المسند» (۲ / ۱۸۶ و۳ / ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۰۹)، وأبو داود (۳۹۲۰، ۳۹۲۷) والترمذي (۱۲۹ / ۳۹۲۱) والنسائي في «الكبرى» (۲۰۹) وابن ماجه (۲۱۹) والدارقطني (٤ / ۱۲۱) والبيهقي (۲۰ / ۳۲۳ ـ ۳۲۴) في «سننهم»، والحاكم في «المستدرك» (۲ / ۲۱۸)، والطبراني في «مسند الشاميين» (۱۳۸۳)؛ من طرق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعاً.

وجوب عتقه بالأداء، ولأنه يملك مباشرة مكاتبته بالعتق، بأن يقول ابتداء: أنت حر؛ فوجب أن يدخل في عموم اسم المماليك؛ كالمدبر، وأم الولد، ولأنه عقد حرية فلم يمنع حصوله للعبد من دخوله على لهذا القول أصله التدبير، ولأن الاستيلاد آكد من الكتابة؛ لأنه ثابت فعلاً، ولا يتطرق الفسخ إليه، ثم هو مع تأكده يدخل في الاسم؛ فالمكاتب أولى (١).

## مسألة ١٦٤٤

إذا حلف لا فعل شيئاً يميناً مطلقة غير مقيدة ففعله ناسياً حنث<sup>(۲)</sup>، خلافاً للشافعي<sup>(۳)</sup>؛ لأن إطلاق اليمين تعم جميع الوجوه التي يقع الفعل عليها كما لو أخبر عن انتفاء وقوع الفعل منه، بل يعم<sup>(٤)</sup> العمد والسهو، ولأن كل زيادة في اليمين صح اشتراطها وأمكن انفكاك اليمين منها؛ فإن اليمين لا تتعلق بها إلا بالشرط، كقوله: لا دخلت الدار راكباً، كذلك قوله عامداً، ولأنه حصل منه الفعل باختياره من غير

<sup>(</sup>١) ما قرره المصنف قوي وراجع، ودل عليه الأثر، والله أعلم.

 <sup>(</sup>۲) «الكافي» (۱۹٦)، «بداية المجتهد» (۱ / ۱۵۰)، «قوانين الأحكام» (۱۸۱)، «المعونة» (۱ / ۱۹۶)، «المعونة» (۱ / ۲۹۰)، «تفسير القرطبي» (٦ / ۲۹۰ ـ ۲۲٦)، «أسهل المدارك» (۲ / ۲۳)، «الذخيرة» (٤ / ٥٤).

ولهٰذا مذهب الحنفية .

انظر: «الاختيار» (٤ / ٤٩)، «فتح القدير» (٥ / ٦٥)، «تبيين الحقائق» (٣ / ١٠٩)، «البحر الرائق» (٤ / ٢٠٤)، «حاشية ابن عابدين» (٣ / ٧٠٩).

<sup>(</sup>٣) «الأظهر في المذهب أنه لا يحنث، وصححه أبو حامد القاضي وابن كج والروياني.

انظر: «المهذب» (۲ / ۱۳۹)، «مختصر المزني» (۲۹٤)، «روضة الطالبين» (۱۱ / ۷۹)، «فتح الباري» (٥ / ۱۹۰)، «حلية العلماء» (٧ / ۲۹۸)، «المجموع» (۱۹ / ۲۱۰)، «مغني المحتاج» (٤ / ۲۱۰)، «الحاوي الكبير» (۱۵ / ۳۲۳، ۳۳۷ ـ ط دار الكتب العلمية).

ولهذا مذهب الحنابلة.

انظر: «المغني» (۱۱ / ۷۰ مع «الشرح الكبير»)، «الإنصاف» (۱۱ / ۲۰)، «منتهى الإرادات» (۳ / ٤٥)، «كشاف القناع» (٦ / ٢٢٩).

 <sup>(</sup>٤) كذا في الأصل وفي المطبوع: "فإنه يعم"، وبدله في (ط): "النضم"!!

إكراه كالقاصد، ولأن الفعل وقع منه على وجه منفرد بإضافته إليه فأشبه العمد، ولأن البر في مقابلة الحنث، وقد ثبت أنه لو حلف أن يفعل شيئاً ففعله ساهياً؛ فإنه يبر، وإنْ كان من غير قصد، فكذلك يجب إذا حلف ألا يفعله ففعله سهواً أن يحنث (١).

#### مسألة ١٦٤٥

ولا يحنث بالإكراه (٢)، خلافاً لأبي حنيفة (٢)؛ لأن الفعل لا ينفرد بالإضافة

(١) الراجح أن من حلف لا يفعل شيئاً ففعله ناسباً ليمينه أو جاهلاً بأنه المحلوف عليه لم يحنث.

قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٣٣ / ٣٠٨): «وهو الأصح؛ لأن الحض والمنع في اليمين بمنزلة الطاعة والمعصية في الأمر والنهي، فإن الحالف على نفسه أو عبده أو قرابته أو صديقه الذي يعتقد أنه يطيعه هو طالب لما حلف على فعله، مانع لما حلف على تركه، وقد وكد طلبه ومنعه باليمين؛ فهو بمنزلة الأمر والنهي المؤكد، وقد استقر بدلالة الكتاب والسنة: أن من فعل المنهي عنه ناسياً أو مخطئاً فلا إثم عليه، ولا يكون عاصياً مخالفاً، فكذلك من فعل المحلوف عليه ناسياً أو مخطئاً فإنه لا يكون حانثاً مخالفاً ليمينه ويدخل في ذلك من فعله متأولاً أو مقلداً لمن أفتاه، أو مقلداً لعالم ميت، أو مجتهداً مصيباً أو مخطئاً، فحيث لم يتعمد المخالفة ـ ولكن اعتقد أن هذا الذي فعله ليس مخالفاً لليمين ـ؛ فإنه لا يكون حانثاً».

وهٰذا مذهب المكيين؛ كعطاء، وابن أبي نجيح، وعمرو بن دينار، وغيرهم، ومذهب إسحاق بن راهويه. أفاده ابن قدامة.

وبوب البخاري في «صحيحه» في (كتاب العتاق، باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه ولا عتاقة إلا لوجه الله تعالى، وقال النبي ﷺ: «لكل امرئ ما نوى»، ولا نية للناسي والمخطئ).

قال ابن حجر في «الفتح» (٥ / ١٩٠): «قوله: «باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه» ـ أي: من التعليقات، لا يقع شيء منها إلا بالقصد».

- (۲) "الكافي» (۱۹۰)، "بداية المجتهد» (۱ / ٤١٥)، "قوانين الأحكام» (۱۸۱)، "تفسير القرطبي» (۳/ ۱۸۱) الكافي» (۱۸ )، "الذخيرة» (۱ / ۵۰)، "الذخيرة» (۱ / ۵۰). وهٰذا مذهب الشافعية والحنفية. انظر المصادر في المسألة السابقة.
- (٣) "الاختيار» (٤ / ٤٩)، "فتح القدير» (٥ / ٦٥)، "تبيين الحقائق» (٣ / ١٠٩)، "البحر الرائق» (٤ / ٢٠٤)، "المسائل» (٣٠)، "القدوري» (١٠٠)، "المبسوط» (٢٤ / ١٠٥)، "الهداية» (٨ / ٢٠٤)، "رؤوس المسائل» (٣٠)، "حاشية ابن عابدين» (٣ / ٧٠٩).

إليه؛ فلم يتناوله يمينه كما لو سحب(١).

#### مسألة ١٦٤٦

إذا حلف لا أفعل شيئاً، فأمر غيره ففعله حنث إن لم ينو توليته بنفسه أي فعل كان مما تصح فيه النيابة  $(^{(7)})$ , وفصل أبو حنيفة بين بعض الأفعال وبعض  $(^{(7)})$ , والظاهر من مذهب الشافعي أنه لا يحنث إلا أن يليه بنفسه  $(^{(3)})$ .

فدليلنا أن الفعل إذا كان مما تصح فيه النيابة؛ فالإطلاق مشترك بين توليته بنفسه وبين وقوعه بالنيابة، ولأن الإنسان يطلق القول بأنه قد اشترى طعاماً أو ثوباً وإن كان قد استناب غيره فيه كما يطلق ذلك إذا تولاه بنفسه على حد واحد، وإذا

<sup>(</sup>١) ما اختاره المصنف صحيح من حيث النظر، وورد فيه حديث مروي عن واثلة بن الأسقع وأبي أمامة قالا: قال رسول الله على مقهور يمين».

وفيه عنبسة بن عبدالرحمٰن، ضعيف، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لهذا حديث منكر موضوع، وفي رجاله جماعة من الضعفاء الذين لا يجوز الاحتجاج بهم».

انظر: (تنقيح التحقيق» (٣/ ٥١١ / رقم ٢١٩٧)، تعليقي على (سنن الدارقطني» (٢٦٥).

<sup>(</sup>٢) ﴿ المدونة (٢ / ١٤١ ـ ط دار صادر) ، ﴿ عقد الجواهر الثمينة ﴾ (١ / ٥٤٠).

<sup>(</sup>٣) قال الحنفية: فيمن حلف لا يطلق امرأته ولا يعتق عبده ولا يتزوج، فأمر غيره ففعل؛ حنث، إلا أن يكون ممن لا يتولى ذلك بنفسه فيحنث.

وذكر الحسن بن زياد عن أبي حنيفة فيمن حلف: لا يزوج بنته يأمر غيره فيزوجها، فإن كانت صغيرة حنث، وإن كانت كبيرة لم يحنث؛ لأن النكاح تم برضاها.

قال: وقال زفر: لا يحنث في الوجهين جميعاً.

وقال أبو يوسف: يحنث في الوجهين؛ لأن الكبيرة لا تتزوج إلا بولي، فبأمره صح النكاح.

ولو تزوجت بغير إذنه فجاز حنث في قول أبي يوسف، ولم يحنث في قول زفر.

انظر: «مختصر اختلاف العلماء» (٣/ ٢٧٤ / رقم ١٣٩٢)، «مختصر الطحاوي» (٣٠٩)، «الجامع الصغير» (٢٢٤)، «المبسوط» (٩/ ٩)، «الهداية» (٢/ ٦٦)، «الفروق» (١/ ٢٧١) للكرابيسي.

<sup>(</sup>٤) «الأم» (٧/ ٧٧)، «حلية العلماء» (٧/ ٢٩٤)، «مختصر المزني» (٢٩٥)، «الحاوي الكبير» (١٩ / ٥٤٤).

ولهذا مذهب الأوزاعي، أفاده الجصاص.

كان ذلك كذلك وجب أن يحنث به، وتحريره أن يقال: لأن الفعل المحلوف عليه قد وقع على وجه يضاف إليه على الإطلاق فأشبه أن يليه بنفسه.

## مسألة ١٦٤٧

إذا حلف لا يبيع فباع بيعاً فاسداً أو حراماً حنث (١)، خلافاً للشافعي (٢)؛ لأن الاسم يطلق عليه في اللغة؛ فأشبه ما يقتضيه الشرع، ولأن الاسم إذا كان له مقتضى في اللغة والشرع ولم يبين الحالف قصده تعلّق الحكم على اللغة؛ لأن الشّرع طارىء عليها أو تكون اليمين معلقةً على الجميع؛ إذ لا وجه لتخصيص بعض ما يصلح أن يراد به مع إطلاق اليمين دون بعض (٣).

### مسألة ١٦٤٨

إذا حلف: لا آكل رؤوساً أو لحماً أو ما أشبه ذلك؛ فإن كانت له نية وإلا حنث بأكل ما يتناوله الاسم ولا يعتبر عرف الفعل إذا لم يقارنه عرف التخاطب والاعتبار بالسبب مع النية، إذا لم يكن له نية اعتبر السبب ليستدل به على النية لا له في نفسه في وعند أبي حنيفة والشافعي: أنه يراعى عرف الفعل، وقال أبو حنيفة في الرؤوس: يحنث بأكل رؤوس الغنم والبقر دون الإبل وغيرها في وقال الشافعي:

<sup>(</sup>۱) «المدونة» (۲ / ۶۹ ـ ۵۹)، «التفريع» (۱ / ۳۸۶)، «المعونة» (۱ / ٦٤٠)، «جامع الأمهات» (ص (۲۳۸)).

<sup>(</sup>٢) انظر: «حلية العلماء» (٧/ ٢٨٨)، «مختصر المزني» (٢٩٦)، «الحاوي الكبير» (١٩ / ٤٨١).

<sup>(</sup>٣) تخرج المسألة على المعدوم معنى هل هو كالمعدوم حقيقة أم لا؟ انظر: «إيضاح السالك» (٢٨٢)، «الفروق» للقرافي (٣/ ١٥٨ ـ ١٥٩، قاعدة رقم ١٨٨)، «قواعد المقري» (رقم ٨٨٩).

<sup>(3) &</sup>quot;المدونة" (٢ / ١٢٩ ـ ط دار صادر)، "التفريع" (١ / ٣٨٤)، "المعونة" (١ / ٦٤٠)، "جامع الأمهات" (ص ٢٣٧)، "عقد الجواهر الثمينة" (١ / ٣٣٥)، "الذخيرة" (٤ / ٤٥ ـ ٤٦)، "التاج والإكليل" (٣ / ٢٩٤).

<sup>(</sup>٥) «المبسوط» (٨/ ١٧٨)، «مختصر اختلاف العلماء» (٣/ ٢٧١ / رقم ١٣٨٤)، «الجامع الصغير» (٢٠٩)، «البحر الرائق» (٤ / ٣٥١)، «اللباب» (٤ / ١٨).

وبالإبل أيضاً (١). وهو قول أشهب.

## والكلام في موضعين:

أحدهما: أنه إذا لم يكن له نية وكان هناك سبب جرى اليمين عليه فيعتبر عندنا بالسبب ليستدل به على النية، ولا يرجع فيه إلى النفوس ممن كانت له حالة كحال الحالف، وعند المخالف لا يراعى ذلك.

والموضع الآخر: إذا عريت النية والسبب أجري الاسم على موضعه في اللغة أو عرفها وعندهم يقصر على عرف الاستعمال.

فدليلنا على الفصل الأول أن النية إذا كانت معتبرة في الأيمان وكانت أملك باليمين من لفظها ثم عدمت وهناك طريق الوصول إليها وجب اعتباره، وإلا كان ذلك إسقاطاً لمراعاتها.

ودليلنا على الفصل الثاني أن مراعاة عرف الاستعمال في الفعل دعوى لا فصل بين مدعيها وبين مدعي غيرها إذا لم يرجع إلى عرف التخاطب، ولأنه يختلف باختلاف المواضع واختلاف عرف أهلها.

## مسألة ١٦٤٩

إذا حلف: لا آكل لحماً حنث بأكل الكبد والفؤاد والطحال والكرش<sup>(٢)</sup>. وقال الشافعي: لا يحنث<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «مختصر المزني» (۲۹٦)، «حلية العلماء» (٧/ ٢٦٩)، «المهذب» (٢/ ١٣٥)، «الحاوي الكبير» (١/ ١٣٥). (١٩/ ٤٨٤).

<sup>(</sup>٢) (المدونة» (٢/ ١٣٠ ـ ط دار صادر)، (عقد الجواهر الثمينة) (١ / ٣٤٥)، (الذخيرة) (٤ / ٢٦).

<sup>(</sup>٣) «مختصر المزني» (٢٩٦)، «حلية العلماء» (٧ / ٢٦٧)، «المهذب» (٢ / ١٣٥)، «الحاوي الكبير» (١٩ / ١٠٥).

ولهذا اختيار ابن حزم في «المحلى» (٨ / ٦٠ ـ ٦١). وهو مذهب الحنفية.

انظر: «مختصر الطحاوي» (ص ٣٢٠)، «المبسوط» (٨ / ١٧٦)، «الإشراف» (٢ / ٣٣٠) لابن المنذر.

فدليلنا أن اللحم اسم عام يتناول جميع ما في بطن الحيوان مما يعبر عنه بغير اسمه الخاص، فلا يخرجه أن يكون من جملته، ولأنه جار مجراه على وجه البيع وفي تحريم التفاضل؛ فكذلك في البيع، ولأنه يتخذ لكثرة ما يتخذ له اللحم من الطبخ والقلي مع اشتمال الحيوان عليه؛ فكان كاللحم (١).

### مسألة ١٦٥٠

إذا حلف: لا آكل لحماً حنث بأكل الشحم أي شحم كان؛ إلا أن يكون له نية، ولو حلف: لا آكل شحماً لم يحنث بأكل اللحم (٢)، وقال أبو حنيفة: إذا حلف لا آكل لحماً فأكل من شحم يكون على اللحم حنث، فإن أكل من شحم البطن لم يحنث (٣).

فدليلنا أنه من شحم الحيوان [فوجب] أن يدخل في اليمين، أصله شحم البطن<sup>(٤)</sup>.

## مسألة ١٦٥١

إذا حلف: لا يأكل فاكهة أو تمرأ أصلاً حنث بأكل الرطب والعنب

<sup>(</sup>۱) المالكية لا يخالفون فيمن قال لآخر: ابتع لي بهذا الدرهم لحماً، فابتاع له به سمكاً أو دجاجة أو شحماً أو رأساً أو حشوة أو أكارع؛ فإنه ضامن للدرهم، وإنه قد خالف ما أمر به وتعدى، وبالله تعالى النوفيق، قاله ابن حزم.

 <sup>(</sup>۲) «المدونة» (۲ / ۱۳۰ ـ ط دار صادر)، «جامع الأمهات» (ص ۲۳۷)، «عقد الجواهر الثمينة» (۱ / ۵۳۶)، «الذخيرة» (٤ / ٥٥ ـ ٤٦)، «تفسير القرطبي» (۲ / ۲۲۲ \_ ۲۲۳).

<sup>(</sup>٣) «مختصر الطحاوي» (٣١٣)، «مختصر اختلاف العلماء» (٣/ ٢٦٥ / رقم ١٣٧١)، «المبسوط» (٨ / ١٧٦)، «البحر الرائق» (٤ / ٣٤٨).

<sup>(</sup>٤) من حلف أن لا يأكل شحماً حنث بأكل شحم الظهر والبطن وكل ما يطلق عليه اسم شحم، ولم يحنث بأكل اللحم المحض.

ولهذا قول الشافعي وابن حزم في «المحلي» (٨/ ٦١).

وانظر: «مختصر المزني» (ص ٢٩٦)، «الإشراف» (١ / ٤٦٠) لابن المنذر.

والرمان(١١)، وقال أبو حنيفة: لا يحنث(٢).

فدليلنا أن عرف التخاطب جار بتسمية هذه الأشياء فواكه؛ فيجب أن يحنث بأكلها؛ كالتين والعنب<sup>(٣)</sup>.

#### مسألة١٦٥٢

إذا حلف: لا يكفل عن فلان بمال فتكفل بوجهه حنث إن لم يشترط البراءة من المال (٤)، وقال أبو حنيفة: لا يحنث (٥).

فدليلنا أن الكفالة بالنفس تتضمن غرم المال بدليل أنه لو لم يأت به لغرم وإذا كان كذلك؛ فقد حصل الشرط الذي علق الحنث به، فوجب أن يحنث، ولأنه مال يلزم غرمه بحق كفله؛ فوجب أن يحنث متى تكفل بما يتضمنه في يمينه إذا حرم على نفسه إن جاء يتكفل بالماء، أصله إذا نص على المال.

#### مسألة ١٦٥٢

إذا حرم على نفسه طعامًا أو شرابًا أو لباسًا أو أمة أو شيئًا من المباحات سوى الزوجة؛ فسلم حكسم للله المسلم على المسلم على المسلم على المسلم على المسلم على المسلم على المسلم المسل

 <sup>(</sup>۱) «عقد الجواهر الثمينة» (۱/ ٥٣٥)، «الذخيرة» (٤/ ٤)، «تفسير القرطبي» (۱۱۳/۱۲ ـ ۱۱۶ و۱۱۷ و۱۱۸)،
 (۱)، «مواهب الجليل» (٣/ ٢٩٦).

وهذا مذهب الشافعية وصاحبي أبي حنيفة (أبي يوسف ومحمد). انظر: «المهذب» (٢/ ١٣٦)، «حلية العلماء» (٧/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٢) «الهداية» (٢/ ٦١)، «البناية» (٥/ ٢٤٤)، «المبسوط» (٨/ ١٧٩)، «البحر الرائق» (٤/ ٣٥١).

 <sup>(</sup>٣) معنى التفكه \_ أي: التنعم بزيادة على المعتاد، سواء كان قبل الطعام أو بعده \_ موجود في الرطب
 والعنب والرمان، بل هذه أعز الفواكه، والتنعم بها يفو ق التنعم بغيرها.

<sup>(</sup>٤) (المدونة» (٢/ ١٤٠ ـ ط دار صادر)، (عقد الجواهر الثمينة» (١/ ٥٣١)، (الخرشي» (٨/ ٨٨)، (حاشية الدسوقي» (٢/ ١٥٥ ـ ١٥٦).

 <sup>(</sup>٥) «مختصر اختلاف العلماء» (٣/ ٢٧٠)، «المبسوط» (٩/ ٢٠).
 وهذا مذهب الشافعي.

انظر: «الأم» (٧/ ٧٦)، «نوادر الفقهاء» (١٣٨/ رقم ١٤١).

غيرها(۱). وقال أبو حنيفة: إذا أطلق حمل على الأكل والشرب دون اللباس؛ فيلزمه كفارة يمين (7). وقال زفر: يحمل على كل شيء حتى الحركة والسكون (7).

فدليلنا قوله تعالى: ﴿ لَا تَحْرَمُوا طَيِبَتِ مَا أَحَلُ اللّهُ لَكُمْ ﴾ [المائدة: ٨٧]، وقوله تعالى: ﴿ قُلُ أَرَءَ يُتُم مَّا أَسْرُلُ اللّهُ لَكُمْ مِّن رِّزْقِ فَجَعَلْتُم مِّنَهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ ءَاللّهُ أَذِك لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عن الرّجر عن فعله، فدل أنه لا كفارة فيه، ولأنه حرم على نفسه مباحاً له نهي عن تحريمه كاللباس والطيب، ولأن كل ذات لا يصح فيها الطلاق أو الإعتاق؛ فلا يتعلق بتحريمها حكم؛ كاللباس (٤٠).

<sup>(</sup>۱) «المعونة» (۱ / ۱۶۱)، «الكافي» (۱۹۵)، «أسهل المدارك» (۲ / ۲۲)، «بداية المجتهد» (۱ / ۱۵۰)، «جامع الأمهات» (ص ۲۳۳)، «قوانين الأحكام» (۱۸۰)، «تفسير القرطبي» (۱۸ / ۱۷۹ ـ ۱۸۵).

ولهذا اختيار ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٣٥ / ٢٣٦).

<sup>(</sup>٢) «اللباب» (٤ / ٩)، «المبسوط» (٨ / ١٨٧)، «مختصر اختلاف العلماء» (٣ / ٢٤٣ ـ ٢٤٤ / رقم اللباب» (٤ / ٩٥)، «أحكام القرآن» (٢ / ٥٠) للجصاص، «الاختيار» (٤ / ٣٥)، «فتح القدير» (٥ / ٨٧)، «تبيين الحقائق» (٣ / ١١٤)، «البحر الرائق» (٤ / ٣١٧).

<sup>(</sup>٣) دمختصر اختلاف العلماء» (٣/ ٢٤٤).

ومذهب الشافعية: لا يلزمه في الطعام شيء، وفي الأمة كفارة باللفظ نفسه.

انظر: «مغني المحتاج» (٤ / ٣٣٩)، «الإشراف» لابن المنذر (١ / ٤١٧)، «أحكام القرآن» (٣ / ٢١٩) لإلكيا الهراس.

ومذهب الحنابلة: إذا قال لهذا الطعام أو لهذه الأمة على حرام كان يميناً.

انظر: «المغني» (١٣ / ٤٦٥ ـ ٤٦٦)، «الإنصاف» (١١ / ٣٠)، «تنقيح التحقيق» (٣ / ٥٠٣ ـ ﴿ المغني» (٣ / ٥٠٣ ـ ﴿ اللهِ المعاني (٥٠٤). وكشاف القناع» (٦ / ٢٤٠).

## مسألة ١٦٥٤

إذا حلف: ليشربن الماء الذي في الكوز وليس فيه الماء أو ليقيلن فلاناً وقد مات قبل يمينه؛ فلا تنعقد يمينه، وسواء عندي علم أو لم يعلم (١)، وقال أبو يوسف: يحنث (٢).

فدليلنا أنه حلف على محال؛ فلم ينعقد يمينه، أصله لو حلف على ماض، ولأن الانعقاد لا يكون إلا فيما يتأتى فيه البر والحنث، وذلك لا يمكن في لهذا الموضع (٣).

#### مسألة دد١٦٥

إذا حلف: لا يتسرَّى، والتسري هو الوطء بملك اليمين ولا يراعى أن يطلب بوطئه الولد<sup>(٤)</sup>، وقال أبو حنيفة: التسري أن يحصنها أو يطأ والتحصين عندهم حفظها وصيانتها عن التبذل<sup>(٥)</sup>. وقال الشافعي: التسري طلب الولد وهو الوطء والإنزال أحبل أو لم يحبل<sup>(٢)</sup>.

فدليلنا أن التسري فعل مأخوذ من السر وهو الجماع؛ لأنه يستسر به، فإذا

<sup>(</sup>۱) «المدونة» (۲ / ۱٤۷ ـ ط دار صادر)، «جامع الأمهات» (ص ۲۳۲)، «عقد الجواهر الثمينة» (۱ / ۱۵ ـ ۵۲ )، «الذخيرة» (٤ / ٥٦ ـ ٥٧).

<sup>(</sup>٢) «مختصر اختلاف العلماء» (٣/ ٢٧٣)، «البحر الرائق» (٤/ ٣٥٧).

 <sup>(</sup>٣) ما قرره المصنف صحيح وراجح، وهو مذهب الجماهير.
 انظر: «مختصر الطحاوي» (٣١٥)، «مختصر المزني» (٢٩٤ ـ ٢٩٥)، «المبسوط» (٩ / ٧)، «الأم»
 (٧ / ٧٤)، «الكوكب الدُّري» (٢٠٤) للأسنوي.

<sup>(</sup>٤) (١٤/ ٥٣ ـ ٥٣).

<sup>(</sup>٥) «مختصر الطحاوي» (٣١٥)، «مختصر اختلاف العلماء» (٣ / ٢٥٨)، «طلبة الطَّلبة» (ص ١٣٩)، «البحر الرائق» (٤ / ٣٧٣).

<sup>(</sup>٦) «مختصر المزني» (٢٩٦)، «حلية العلماء» (٧/ ٢٨٩ ـ ٢٩٠)، «المهذب» (٢ / ١٣٩)، «الحاوي الكبير» (١٩ / ٤٨١)، «المغني في الإنباء عن غريب المهذب والأسماء» (١ / ٥٥١)، «الزاهر» (٧٠٠)، «تهذيب الأسماء واللغات» (٣ / ١٤٨)، «التوقيف على مهمات التعاريف» (ص ١٧٥).

أريدت الجارية له أو فعل لها فقد حصل الاسم، ولا معنى لسلوك الأقيسة الشرعية في لهذا، وإن رضوا به دخلنا معهم فيه.

فدليلنا على أبي حنيفة أن نقول: إنه وطء بملك يمينه كما لو ضامه التحصين وطلب الولد وعلى الشافعي خاصة أن طلب الولد لو كان شرطاً لم ينطلق الاسم على المستنة التي يعلم أن مثلها لا يحمل في العادة.

#### مسألة ١٦٥٦

إذا حلف ليضربنَّ عبدَه مئة ضربة فضربه بضغث فيه مئة شمراخ (١) ضربة واحدة لم يبر، وإن علم أن جميعه قد أصابه (٢)، وقال أبو حنيفة (٣) والشافعي (٤): يبر.

فدليلنا أن الأيمان محمولة على عرف التخاطب وعرف اللغة أن القائل إذا قال لعبده: اضرب فلاناً عشرة أو مئة سوط أن العدد ينصرف إلى الضربات دون أجسام الأسواط، بدليل أنه لو ضربه مئة ضربة بسوط واحد أنه يبر، ولا يحسن لومه ولا ذمه، وإذا ثبت ذلك؛ فمتى ضربه بمئة شمراخ أو بمئة سوط ضربة واحدة لم يفعل

 <sup>(</sup>١) قال المطرزي في «المغرب» (ص ٢٨٣): «الضغث: ملء الكف من الشجر والحشيش والشمارخ،
 وقيل: إنه كان حزمة من الأثل، وهو نبات له أغصان دقاق لا ورق لها».

والشِّمْراخ: هو كل غصن من أغصان عزق النخل الذي يكون فيه الرُّطب. من النهاية) (شمرخ).

 <sup>(</sup>۲) «المدونة» (۲ / ۱٤۰ ـ ط دار صادر)، «جامع الأمهات» (ص ۲۳۲)، «الذخيرة» (٤ / ۳۳)، «تفسير القرطبي» (۱۵ / ۲۹۲ ـ مع «التاج القرطبي» (۱۳ / ۲۹۲ ـ مع «التاج والإكليل»).

<sup>(</sup>٣) مذهبهم كمذهب المالكية؛ إلا إن وقع به كل واحد منها. انظر: «مختصر الطحاوي» (ص ٣١٦)، «تحفة الفقهاء» (٢ / ٤٩٥)، «أحكام القرآن» (٣ / ٣٨٢)، «مختصر اختلاف العلماء» (٣ / ٢٦٢ / رقم ١٣٦٨)، كلاهما للجصاص، «تبيين الحقائق» (٣ / ١٣٦٠)، كلاهما للجصاص، «تبيين الحقائق» (٣ / ١٣٠٠)، حاشية ابن عابدين» (٣ / ١٣٠٠).

<sup>(</sup>٤) «الأم» (٧/ ٨٠)، «مختصر المزني» (٢٩٦)، «حلية العلماء» (٧/ ٢٨٠ ـ ٢٨١)، «المهذب» (٢/ ١٨٨)، «فتح الوهاب» (٢/ ٢٠٢)، «نهاية المحتاج» (٨/ ٢١٠)، «حاشية الجمل» (٥/ ٣١٧)، «الحاوي الكبير» (١٩ / ٣٥٩)، «مختصر الخلافيات» (٥/ ١٠٨ / رقم ٣٤٥). وهٰذا اختيار ابن حزم في «المحلي» (٨/ ٥٠ ـ ٥٧).

موجب اليمين، فوجب أن يحنث، ولأن المقصد من تكثير العدد في الحلف زيادة الإيلام والمبالغة فيه؛ فلم يجز أن يبر بضربة واحدة؛ لأن ذلك ضد مقصود الحالف(١).

## مسألة ١٦٥٧

إذا قال: ثلث ماله لله، أو قال: إن أشفى الله مريضي فلله على أن أتصدق بثلث مالي، فإن ذلك ينصرف إلى جميع أجناس الأموال المتمولة في العادة من العين والعروض وغيرها<sup>(۲)</sup>، وقال أبو حنيفة: القياس لهذا، ولكن الاستحسان أن ينصرف ذلك إلى الأموال التي تجب فيها الزكاة<sup>(۳)</sup>.

<sup>(</sup>۱) إنْ وجدت حاجة في مثل لهذا العمل كمرض أو خوف إتلاف برَّ، فقد أخرج أحمد في «المسند» (٥/ ٢٢٧) والنسائي في «الكبرى» - كما في «التحفة» (٤ / ١٥ / رقم ٢٥٥١) -، وابن ماجه في «السنن» (رقم ٢٥٧٤) والمزي في دتهذيب الكمال» (١٠ / ٣٦٤) عن سعيد بن سعد بن عبادة، وأبو داود في «سننه» (رقم ٢٥٧١) والنسائي في «المجتبى» (٨ / ٢٤٢) والبيهقي (٨ / ٢٣٠) عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف: أن بعض أصحاب رسول الله هم من الأنصار: أنه المستكى رجل منهم حتى أضنى، فعاد جلدة على عظم، فدخلت عليه جارية لبعضهم، فهش لها، فوقع عليها، فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك، وقال: استفتوا لي رسول الله والله هم بأخد من الناس من الضر مثل الذي هو به، لو حملناه إليك لتفسخت عظامه، ما هو إلا جلد على عظم. فأمر رسول الله هم أن يأخذوا له مئة شِمْراخ فيضربوه بها ضربة واحدة». لفظ أبي داود. وانظر: «صحيح سنن أبي داود» (رقم ٤٥٥٤).

فإن جاز لهذا في حد الزنى؛ فجوازه في لهذه المسألة من باب أولى، عند وجود العذر والحاجة، والله الموفق.

 <sup>(</sup>۲) «المدونة» (۲ / ۹۶ – ۹۰ – ط دار صادر)، (عقد الجواهر الثمينة» (۱ / ۹۶۶)، (الذخيرة» (٤ / ۹۶)، «تفسير القرطبي» (۳ / ۱۳۳).

<sup>(</sup>٣) «مختصر الطحاوي» (٣٠٧)، «مختصر اختلاف العلماء» (٣ / ٢٥٥) \_ وفيه: «وعن إبراهيم النخعي: أنه على كل شيء. وهو قول زفر. قال: ويحبس لنفسه قوت شهر، ثم يتصدّق بمثله إذا أفاد» \_، «أحكام القرآن» (٣ / ٢٤٣).

فدليلنا أنه نوع مال يتمول في العادة؛ فوجب أن ينصرف إطلاق النذر واليمين إليه، أصله ما تجب في عينه الزكاة، ولأن ما دون النصاب في انتفاء تعلق الزكاة جار مجرى ما لا تجب فيه الزكاة (١٠).

## مسألة ١٦٥٨

فدليلنا أنه تطوع بتمليكه العين أو منافعها بغير عوض؛ فوجب أن يحنث به، أصله إذا نحله أو أعمره، ولأن الهبة أعمر من الصدقة فتدخل فيها الصدقة وغيرها(٤٠).

(فصل): إذا أعاره حنث (٥)، خلافاً للشافعي (٦)؛ لأنه تمليك شيء ينتفع تبرعاً

<sup>(</sup>١) انظر الآثار الواردة في المسألة في: «مصنف عبدالرزاق» (٨ / ٤٨٦، ٤٨٧)، «السنن الكبرى» للبيهقى (٥ / ٢٣٢ و١٠ / ٦٦).

<sup>(</sup>Y) «المدونة» (Y / 188 \_ 180 \_ ط دار صادر)، «أسهل المدارك» (٣ / ٢١، ٢٤)، «جامع الأمهات» (ص ٢٣٧)، «الذخيرة» (٤ / ٣٠)، «الخرشي» (٣ / ٢٩)، «حاشية الدسوقي» (٢ / ١٤٨). وهٰذا مذهب الشافعية.

انظر: «مختصر المزني» (ص ٢٩٦)، «الحاوي الكبير» (١٩ / ٣٣٥)، «روضة الطالبين» (١١ / ٥٠)، «مغني المحتاج» (٤ / ٣٥١ ـ ٣٥٠)، «الإشراف» (١ / ٤٦٨، ٤٧٠) لابن المنذر، «حلية العلماء» (٧ / ٢٨٨).

 <sup>(</sup>٣) «مختصر اختلاف العلماء» (٣/ ٢٦٩ - ٢٧٠ / رقم ١٣٨٢)، «الاختيار» (٤ / ٤٧ ـ ٤٨).
 وهٰذا مذهب الحنابلة.

انظر: «المغني» (١٣ / ٤٩٣)، «الإنصاف» (١١ / ٦٦)، «تنقيح التحقيق» (٣ / ٥٠٢)، «منتهى الإرادات» (٣ / ٤٥٨)، «كشاف القناع» (٦ / ٢٥٠)، «الإنصاح» (٢ / ٣٣١).

<sup>(</sup>٤) فرق الشرع بين الهبة والصدقة؛ فثبت في «الصحيحين» من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس يتصدقون على بريرة، فتهدي لنا، فذكرتُ ذلك للنبي ﷺ، فقال: «هو عليها صدقة، ولنا هدية». وهذا يؤيد مذهب الحنفية والحنابلة، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) المصادر السابقة، «الخرشي» (٣/ ١٧٩).

 <sup>(</sup>٦) «مختصر المزني» (٢٩٦)، «روضة الطالبين» (١١ / ٥١)، «مغني المحتاج» (٤ / ٣٥١ ـ ٣٥٢)،
 «حلية العلماء» (٧ / ٢٨٨)، «الحاوي الكبير» (١٩ / ٣٣٠)، «الإشراف» (١ / ٤٧٠).

بغير عوض كالأعيان، ولأنه أحد نوعي ما ينتفع به؛ فصح الوصف له بأنه هبة كالأعيان.

## مسألة ١٦٥٩

ولو حلف V وهب له فوهب له فلم يقبله الموهوب له حنث (۱). وقال الشافعي: V يحنث حتى يقبله V

فدليلنا أن الهبة هو حصول التمليك بغير عوض وقد وجد ذلك من المملك؛ فكان كما لو ضامّه قبول الموهوب، ولأن الهبة بمعنى الإباحة وقد اتفق على أنه لو حلف لا يبيح له شيئاً من ملكه، ثم قال: أبحت لك كل لهذا الشيء من مالي؛ فإنه يحنث، وإن لم يقبله، كذلك الهبة (٣).

## مسألة ١٦٦٠

قال ابن المواز: إذا حلف لا يبيع سلعته فباعها وشرط الخيار لنفسه لا يحنث (٤)، وقال محمد بن الحسن: يحنث (٥).

فدليلنا أن الإيجاب لا يقع منه متنجزاً فلم يقع البيع لأنه يملك الرجوع فيه وإبطاله، واليمين على البيع إنما هي على الإيجاب الموضوع لإخراج الملك وشرط الخيار يمنع إخراج الملك.

<sup>(</sup>۱) «المدونة» (۲ / ۱۶۳ ـ ۱۶۶ ـ ط دار صادر).

ولهذا مذهب الحنفية .

انظر: (مختصر الطحاوي) (ص ٣١٣)، (مختصر اختلاف العلماء) (٣/ ٢٧٤ / رقم ١٣٩١).

 <sup>(</sup>۲) «الأم» (٤ / ٦٢)، «حلية العلماء» (٧ / ٢٨٨).
 ولهذا قياس قول زفر؛ فإنه قال: لا يحنث حتى يقبل ويقبض. أفاده الجصاص.

<sup>(</sup>٣) قياس قول مالك في الهبة أن لا يحنث؛ لأن الموهوب له لا يملك إلا بالقبض، ومع ذلك يجبر الواهب على تسليمه إليه!

<sup>(</sup>٤) «مواهب الجليل» (٣/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٥) «البحر الرائق» (٤ / ٣٨٣).

## مسألة ١٦٦١

إذا حلف: لا يكلمه فكتب إليه حنث، وفي الإشارة والرسول روايتان (١٠)، وقال أبو حنيفة (٢) والشافعي (٣) في أحد قوليه: لا يحنث.

فدليلنا أن المجاز إذا قارنه عرف التخاطب تعلقت اليمين به تعلقها بالحقيقة؛ كقولهم: ﴿ ٱلْنَآبِطِ ﴾ [المائدة: ٦]، ﴿ وَسَـَّلِ ٱلْقَرِّيَةَ ﴾ [يوسف: ٨٢]، وما أشبه ذلك.

وقد ثبت أن العرف إذا قال القائل: كلمني زيد في أمر فلان أو خاطبني في معناه أو أرسلني، وقد كلمت فلاناً في بابك لا تفرق بين المشافهة والمكاتبة والمراسلة، وإن قوله كلمته وسألته وخاطبته محتمل لكل ذلك، وإنه يصح تفسيره به؛ فصح أن يتعلق به اليمين، ولأن الأغراض المقصودة بالأيمان معتبرة فيها مع اللفظ، وقد علم بالعرف أن غرض الحالف على ترك كلام فلان إنما هو قطعه وهجرته؛ فانتظم ذلك الكلام وما يقوم مقامه، ولأن كل نوع وقع به إطلاقه حنث به

<sup>(</sup>۱) «المدونة» (۲ / ۱۳۰)، «جامع الأمهات» (ص ۲۳۸)، «الذخيرة» (٤ / ٤٨)، «شرح الزرقاني على خليل» (۳ / ۷۲)، «تفسير القرطبي» (۱۱ / ۸٦ و ۱۹ / ۵۶)، «الخرشي» (۳ / ۷۱ – ۷۷)، «حاشية الدسوقي» (۲ / ۱۶۲).

<sup>(</sup>٢) «مختصر الطحاوي» (٣٢٣)، «مختصر اختلاف العلماء» (٣ / ٢٦٤ / رقم ١٣٧٠)، «بدائع الصنائع» (٣ / ٤٨)، «البحر الرائق» (٤ / ٣٦١\_٣٦٢).

<sup>(</sup>٣) هذا هو المذهب الجديد، وهو اختيار المزني.

انظر: «مختصر المزني» (۲۹٦)، «حلية العلماء» (٧ / ٢٨٤ ـ ٢٨٥)، «المهذب» (٢ / ١٣٨)، «الحاوي الكبير» (١٩ / ٣٢٥)، «روضة الطالبين» (١١ / ٣٣)، «تكملة المجموع» (١٨ / ٨٦). ولهذا اختيار ابن حزم في «المحلى» (٨ / ٥٦).

وانظر مذهب الحنابلة في: «المغني» (٨/ ٨١٨)، «الإفصاح» (٢/ ٣٣٠).

وقال الجوهري في «نوادر الفقهاء» (١٣٥ / رقم ١٣٨): «ومن حلف أن لا يكلم رجلاً \_ يعني بالمشافهة \_ فكتب إليه كتاباً لم يحنث؛ إلا الشافعي رضي الله عنه؛ فإنه حنثه ولم يلتفت إلى نيته». قلت: هذا مذهب الشافعي القديم، والجديد لا يحنث؛ كما نقله المصنف عنه، فلو نقل لهذه (النادرة)! عن مالك لأصاب.

في يمينه أن لا يكلمه؛ كالنطق، ولأن الكتابة موضوعة للإفهام وتعريف المعنى المراد، فوقع الحنث بها على من حلف لترك الكلام؛ كالنطق (١).

#### مسألة ١٦٦٢

إذا حلف لا يكلمه فسلم على جماعة هو منهم حنث علم أو لم يعلم إلا أن يحاشيه بقلبه (۲)، وقال الشافعى: لا يحنث إذا لم يعلم (۳).

ودليلنا أن سلامه على الجماعة توجه إلى كل واحد منهم بدليل أن الرد متوجه إلى جميعهم، فصار مكلماً له، فوجب أن يحنث، ولأنه مكلم له كما لو علم به.

#### مسألة ١٦٦٣

ذكر محمد بن عبدالحكم في كتاب «الإقرار» (٤) أن من أقر بأنه غصب رجلاً حلياً كان له أن يقر بما شاء من الحلي من ذهب أو ورق أو لؤلؤ أو جوهر وعقيق؛ فعلى هٰذا إذا حلف لالبس حلياً حنث بلبس ذلك (٥)، وقال أبو حنيفة: لا يحنث

<sup>(</sup>۱) لو حلف لا يتكلم اليوم فكتب شيئاً لم يحنث، وقال الله تعالى: ﴿ إِنِّى نَذَرْتُ لِلرَّمْنِ صَوْمًا﴾ [مريم: ٢٦] يعني: صمتاً، ثم أشارت إليه، ولم يكن ذلك كلاماً، وقال الله تعالى في قصة زكريا: ﴿ أَلَّا تُكُلِّمَ النَّاسَ ثَلَنتُ لَيَّالِ سَوِيًّا﴾ [مريم: ١٠]، ثم قال: ﴿ فَأَوْجَى َ إِلَيْهِمْ ﴾ [مريم: ١١]، والله أعلم. قاله الجصاص وبنحوه ابن حزم وغيره.

 <sup>(</sup>۲) «المدونة» (۲ / ۱۳۰ ـ ط دار صادر)، «عقد الجواهر الثمينة» (۱ / ۳۵۰)، «الذخيرة» (٤ / ٤٨)،
 «تفسير القرطبي» (۱٦ / ٥٤)، «الخرشي» (٣ / ٧٧، ٧٨)، «حاشية الدسوقي» (٢ / ١٤٧).
 وهٰذا مذهب الحنفية.

انظر: «مختصر الطحاوي» (ص ٣١٦)، «مختصر اختلاف العلماء» (٣/ ٢٦٢ / رقم ١٣٦٧).

<sup>(</sup>٣) «مختصر المزني» (٢٩٦)، «حلية العلماء» (٧ / ٢٨٦)، «المهذب» (٢ / ١٣٩)، «الحاوي الكبير» (١٩ / ١٣٩).

وقال الليث: لا يحنث؛ لأنه لم يتعمّده بالسلام، أفاده الجصاص.

<sup>(</sup>٤) انظر عنه: «دراسات في مصادر الفقه المالكي» للألماني ميكلوش موراني (ص ١٧٣).

 <sup>(</sup>٥) ولهذا مذهب الشافعي وأبي يوسف ومحمد.
 انظر: (١٠ / ١٠١) (أحكام القرآن) لإلكيا الهراسي (٤ / ١٧١) ونقل مذهب =

وليس بحلي إلا أن يكون فيه ذهب(١).

فدليلنا قوله تعالى: ﴿ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةٌ تَلْبَسُونَهَا ﴾ (٢) [النحل: ١٤]، ولأن المرجع في ذلك إلى العرف ووجدنا الجواهر مسماة بالحلي ومعدودة من أفخره وأنفسه؛ فكانت كالذهب(٢).

## مسألة ١٦٦٤

الإطعام في كفارة اليمين بالمدينة مد وبسائر الأمصار وسط من الشبع وإن اقتصر على مد أجزأه (٤). وقال أبو حنيفة: إن أخرج برا فنصف صاع وإن أخرج تمرأ أو شعيراً فصاع (٥).

ودليلنا قوله تعالى: ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا نُطْعِمُونَ آهْلِيكُمْ ﴾ [المائدة: ٨٩]، والأوسط ما بين الأقل والأكل، فيقتضي غالب عادات الناس، وذلك دون الصاع ودون نصفه، ولأنه إطعام في كفارة كالفطر في رمضان (٦٠).

<sup>=</sup> أبي حنيفة أنه لا يحنث ووجه بقوله: «لأن الحلي إذا أطلق لا يفهم منه اللؤلؤ»، ورده، فقال: «وذلك مكابرة منه» ـ.، «الإكليل» (١٦٦) للسيوطي.

<sup>(</sup>١) المصادر السابقة.

 <sup>(</sup>۲) في المطبوع: (وتستخرجون منه حلية تلبسونها)!!
 وفي سورة فاطر (۱۲): ﴿ وَلَشْتَخْرِجُونَ حِلْـــُةُ تَلْبَسُونَهَا ﴾.

<sup>(</sup>٣) ما قرره المصنف راجع وقوى إن شاء الله تعالى.

<sup>(3) «</sup>المدونة» (٢ / ٣٩ ـ ٤١)، «بداية المجتهد» (١ / ٥٧٨)، «جامع الأمهات» (ص ٢٣٤)، «التفريع» (١ / ٣٨٠)، «الرسالة» (١٩٣)، «المعونة» (١ / ٦٤٦، ،٦٤٦)، «تفسير القرطبي» (٦ / ٢٧٦)، «أسهل «أحكام القرآن» (٢ / ٢٥١) لابن العربي، «الخرشي» (٣ / ٥٨)، «المنتقى» (٣ / ٧٥٧)، «أسهل المدارك» (٢ / ٢٨)، «عقد الجواهر الثمينة» (١ / ٢٢٥)، «الذخيرة» (٤ / ٢٢).

 <sup>(</sup>٦) الراجع أن الكفارة مقدرة بالعرف لا بالشرع، وأنه في الإطعام: يطعم أهل كل بلد من أوسط ما
 يطعمون أهليهم قدراً ونوعاً، فإن كان يطعم أهله بأدم أطعم المساكين بأدم، وإلا؛ فلا. قاله ابن =

## مسألة ١٦٦٥

الكسوة مقدرة بأقل ما يجزىء به الصلاة (١)، وقال أبو حنيفة (٢) والشافعي (٣): أقل ما يقع عليه الاسم؛ لقوله تعالى: ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْمِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَو كِسُوتُهُمْ ﴾ [المائدة: ٨٩]، فعطف به عليه، فانتفى بذلك أقل ما يقع عليه الاسم، ولأن إطلاق الكسوة لا يتناول المئزر وحده ولا المنديل بانفراده، ولأنه مصروف إلى المساكين في الكفارة؛ فوجب أن يكون مقدراً، أصله الإطعام، ولأن الكسوة المقدرة تنصرف إلى الشرعية وليس ما يتعلّق به في الشرع إلا ما قلناه (٤).

<sup>=</sup> تيمية في «مجموع الفتاوى» (٣٥ / ٣٤٩ ـ ٣٥٠)، وزاد: «الصواب الذي يدل عليه الكتاب والسنة: أن الكفارة مقدرة بالعرف لا بالشرع.

والمنقول عن أكثر الصحابة والتابعين لهذا القول، ولهذا كانوا يقولون: الأوسط خبز ولبن، خبز وسمن، خبز وتمر، والأعلى خبز ولحم.

والصحيح أنه إن كان يطعم أهله بأدم أطعم المساكين بأدم، وإن كان إنما يطعم أهله بلا أدم لم يكن له أن يفضل المساكين على أهله، بل يطعم المساكين من أوسط ما يطعم أهله.

فإذا جمع عشرة مساكين وعشاهم خبزاً وأدماً من أوسط ما يطعم أهله أجزأه ذٰلك عند أكثر السلف، وهو أظهر القولين في الدليل؛ فإن الله تعالى أمر بإطعام ولم يوجب التمليك، وهذا إطعام حقيقةً». وانظر: «المحلى» (٨/ ٧٢\_٧٣).

<sup>(</sup>۱) «المدونة» (۲ / ۳۹ ـ ۱۱)، «التفريع» (۱ / ۳۸۳)، «الرسالة» (۱۹۳)، «المعونة» (۱ / ۲۶۰، ۳۵ ـ ۲۶۳)، «جامع الأمهات» (ص ۲۳۴)، «عقد الجواهر الثمينة» (۱ / ۲۲۰)، «الذخيرة» (٤ / ۳۳ ـ ۲۶۰)، «تفسير القرطبي» (۲ / ۲۷۹ ـ ۲۸۰).

 <sup>(</sup>۲) «مختصر الطحاوي» (۳۰٦)، «مختصر اختلاف العلماء» (۳/ ۲٤٦ / رقم ۱۳٤۹)، «أحكام القرآن»
 (۲/ ۵۰۵)، «اللباب» (٤ / ۸).

 <sup>(</sup>٣) دمختصر المزني» (۲۹۲)، دحلية العلماء» (٧ / ٣٠٨)، دالمهذب» (٢ / ١٤٢)، دالحاوي الكبير»
 (٩) / ٣٧٧).

<sup>(</sup>٤) ما وقع عليه اسم الكسوة يجزىء، قميص، أو سراويل، أو مقنع، أو رداء، أو برنس، أو غير ذلك؛ لأن الله تعالى عمَّ، ولم يخص، ولو أراد الله تعالى كسوة دون كسوة لبيَّن لنا ذلك، والذي أراه أن الملابس التي تستخدم إن كانت غير رثة ويلبسها أصحابها ثم استغنوا عنها؛ فلهم أن يخرجوها كفارة، والله أعلم.

وانظر: «المحلى» (٨/ ٧٤ ـ ٥٧).

## مسألة ١٦٦٦

عدد المساكين شرط في الإجزاء (١)، وقال أبو حنيفة: إن أطعم مسكيناً واحداً عشرة أيام كل يوم نصف صاع جاز (٢).

فدليلنا قوله تعالى: ﴿ فَكَفَّارَنْهُم إِلَمُ عَشَرَةِ مَسْكِكِينَ ﴾ [المائدة: ٨٩]، فوصف الكفارة بعدد مخصوص؛ فوجب استيفاؤه بحق الظاهر، ولأنه تعالى جعل الكفارة لجميعهم فاقتضى ذلك أن يكون لكل مسكين جزء منها، فإذا صرف جميعها إلى واحد؛ فالغرض باقي عليه، ولأنه دفع جميع الكفارة إلى مسكين واحد كما لو دفعها في يوم واحد، ولأنه عدد مشترط في مال يقسم على وجه التمليك أو سد الجوعة؛ فوجب استيفاء العدد، أصله إذا أوصى بإطعام عشرة مساكين.

### مسألة ١٦٦٧

لا يجوز صرفها إلى ذمي (٣)، خلافاً لأبي حنيفة (٤) اعتباراً بزكاة المال، ولأنه ناقص بالكفر كالحربي، ولأن كل من لا يجوز دفع زكاة المال إليه؛ فكذلك الكفارة؛ كالمرتد.

## مسألة ١٦٦٨

لا يجرىء إخراج قيمة عن الطعمام والكسوة (٥)، خلاف الأبي

<sup>(</sup>١) المراجع السابقة، «الذخيرة» (٤ / ٦٨)، «تفسير القرطبي» (٦ / ٢٧٧).

<sup>(</sup>۲) «مختصر الطحاوي» (۲۱۶)، «اللباب» (۳/ ۷۳).

ولهذا مذهب الحسن .

انظر: «المحلى» (٨ / ٧٧). وانظر مناقشة أدلتهم في: «أحكام القرآن» (٣ / ٢٤٩ ـ فما بعد) لإلكيا الهراس.

<sup>(</sup>٣) «المعونة» (١ / ٦٤٤)، (جامع الأمهات» (ص ٢٣٤)، «الذخيرة» (٤ / ٦٣).

 <sup>(</sup>٤) «مختصر الطحاوي» (٢١٣ ـ ٢١٤)، «تحفة الفقهاء» (١ / ٣٤٢).
 و لهذا اختيار ابن حزم في «المحلي» (٨ / ٥٥).

<sup>(</sup>٥) «المدونة» (٢ / ٣٩ ـ ٤١)، «التفريع» (١ / ٣٨٦)، «الرسالة» (١٩٣)، «المعونة» (١ / ٦٤٢)، «الذخيرة» (٤ / ٦٠).

حنيفة (١)؛ للظاهر، وفيها أدلة:

أحدها: أن الله تعالى أخبر عن جنس الكفارة، وأنها ثلاثة أنواع فانتفى بذلك أن يكون من غيرها(٢).

والثاني: أنه يكون عين لهذه الأنواع؛ فدل أنها مقصودة في نفسها.

والثالث: أنه لو كان الفرض القيمة؛ لكان ينتفي النص على واحد منها، ليكتفى به على ما قاومه في حكمه، فلما نص على ثلاثة أشياء دل على أن الغرض بأعيانها، ولأنه نوع يقع به التكفير؛ كالإعتاق.

#### مسألة ١٦٦٩

إن تابع الصوم كان أفضل وإن فرق أجزأه (٢)، خلافاً للشافعي في أحد قوليه (٤)؛ لأن الظاهر مطلق غير مقيد، ولأنه نوع ذو عدد يكفر به اليمين؛ فجاز

ولهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وبه قال ابن حزم.

انظر: «مختصر المزني» (۲۹۱)، «الإشراف» (۲ / ٤٣٤) لابن المنذر، «الإفصاح» (۲ / ٣٣٧)، «المحلى» (۸ / ٦٩)، «أحكام القرآن» (٣ / ٢٥٠ ـ ٢٥١) لإلكيا الهراس، «المقنع» (٣ / ٢٥٤)، «شرح الزركشي على الخرقي» (٧ / ١٣٢ ـ ١٣٣).

<sup>(</sup>۱) «مختصر اختلاف العلماء» (٣/ ٢٤٨/ رقم١٥٥٤)، «المبسوط» (٨/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٢) فصل إلكيا الهراس في لهذا الاستدلال؛ فقال في «أحكامه» (٣/ ٢٥٠ ـ ٢٥١): وواحتج أصحاب الشافعي في منع القيم في الكفارات، بأنّ الله عز وجل ذكر الطعام والكسوة والتحرير، فلو جازت القيمة كان على تقدير أنّ المقصود منه حصول لهذا القدر من المال للمساكين، ولو كان المقدار مقصوداً لما خير بين الإطعام والكسوة والتحرير مع تفاوت قيمها في الغالب من الأحوال وهو مثل احتجاج بعض أصحابنا في منع القيم بإيجاب رسول الله على في الحيوان شاتين أو عشرين درهماً مع التفاوت، غالباً وإيجاب الصاع من التمر والزبيب والبر والشعير مع تفاوت قيمتها غالباً؛ فهذا أقوى الحجج في إبطال القيمة».

 <sup>(</sup>٣) الموطأ» (١ / ٣٠٥)، (المعونة» (١ / ٦٤٥)، (جامع الأمهات) (ص ٢٣٤)، (عقد الجواهر الثمينة» (١ / ٢٧٥)، (الذخيرة» (٤ / ٥٠)، (نفسير القرطبي» (٦ / ٢٨٣).

ولهذا اختيار ابن حزم في «المحلى» (٨/ ٧٥).

<sup>(</sup>٤) مذهبهم عدم اشتراط التتابع.

تفريقه، أصله الإطعام والكسوة(١).

#### \* \* \* \* \*

= انظر: «مختصر المزني» (۲۹۱)، «حلية العلماء» (۷ / ۳۰۹)، «المهذب» (۲ / ۱۶۲)، «الحاوي» (۲ / ۲۰۳)، «الحاوي» (۲۸ / ۲۰۳).

واشتراط التتابع هو مذهب أبي حنيفة.

انظر: «بدائع الصنائع» (٥ / ١١١).

وهو مذهب الحنابلة على المشهور والمختار للأصحاب من الروايتين.

انظر: «المبدع» (۱۰ / ۲۷۸)، «شرح الزركشي» (٧ / ١٤٣ \_ ١٤٤).

(١) صح أن أبياً كان يقرأ: ﴿ثلاثة أبام متتابعات﴾.

أخرجه مالك (۱ / ۳۰۵) ـ ومن طريقه البيهقي (۱۰ / ۲۰) ـ، وابن جرير (۱۰ / ۵۰۹ ـ ۵۰۰ ـ ط شاكر)، وابن أبي داود في «المصاحف» (۱۶)، والحاكم (۲ / ۲۷۲)، والبيهقي (۱۰ / ۲۰) ـ من طريقين عنه، هو بهما حسن

وعزاه في «الدر المنثور» (۳/ ۱۵۵) إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر، وكذا كان يقرأها ابن مسعود، أخرجه عبدالرزاق (۸/ ۱۳۰ ـ ۵۱۶)، وابن جرير (۱۰/ / ۵۰۰)، وأبو عبيد في «الفضائل» (۹۵۰)، والبيهقي (۱۰/ / ۲۰).

وعزاه في «الدر» إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن الأنباري وأبي الشيخ.

وورد ذٰلك عن ابن عباس أيضاً، عند أبي عبيد وابن المنذر؛ كما في «الدر».

وصححه شيخنا الألباني عنهم الثلاثة رضي الله عنهم في «الإرواء» (٨ / ٢٠٣\_٢٠٤).

ولهذه القراءة شاذة، قال ابن حزم في «المحلى» (٨ / ٧٥): «وأما قراءة ابن مسعود فهي من شرق الأرض إلى غربها أشهر من الشمس من طريق عاصم وحمزة والكسائي ليس فيها ما ذكروا...»، ولهذه القراءة تخالف قراءة العامة من العشرة.

انظر: «البحر المحيط» (٤ / ١٢)، «زاد المسير» (٢ / ٤١٥).

والقراءة الشاذة إذا خالفت رسم المصحف سقطت قرآنيتها وبالتالي لا يتعلق بها حكم، والأمر بمطلق الصوم لا يحمل على التتابع.

وانظر: «القراءات وأثرها في التفسير والأحكام» (٢ / ٧١٥\_٧١٩).

# كتاب النذور

#### مسألة ١٦٧٠

إذا قال: لله على نذر ولم يسمه انقعد نذره ولزمه كفارة يمين<sup>(۱)</sup>، واختلف أصحاب الشافعي؛ فمنهم من يقول: لا ينعقد نذره، ومنهم من يقول: ينعقد ويخرج أقل ما يقع عليه الاسم<sup>(۲)</sup>.

فدليلنا أنه ينعقد قوله تعالى: ﴿ يُوفُونَ بِٱلنَّذِ ﴾ [الإنسان: ٧]، وقال: ﴿ وَلْـ يُوفُونُ بِٱلنَّذِ بِ الإِنسان: ٧]، وقال: ﴿ وَلْـ يُوفُونُ بِٱلنَّذِ بِهِ اللهِ عَلَيهِ ﴿ وَلْـ يُوفُونُ بِٱلنَّذِ بِهِ اللهِ عَلَيه عَلَيه كفارة يمين "(٣)، فأثبت له حكماً بنذره، ولأن الأيمان المنذورة محمولة على تعارف

<sup>(</sup>۱) «المدونة» (۲ / ۹)، «المعونة» (۱ / ۲۰۰)، «التفريع» (۱ / ۳۷۰ ـ ۳۷۰)، «الرسالة» (۱۹۳)، «الدخيرة» (۱ / ۲۳۸)، «الذخيرة» (۱ / ۲۳۸)، «الذخيرة» (۱ / ۲۳۸)، «تفسير القرطبي» (۲ / ۲۰).

 <sup>(</sup>۲) «المجموع» (۸/ ۳۶۷)، «حلية العلماء» (٧/ ۳۸۷).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٣٣٢٢) .. ومن طريقه البيهقي (١٠ / ٥٥) ..، والدارقطني (٤ / ١٥٨) في استنهم ؛ عن ابن عباس مرفوعاً.

ورفعه طلحة بن يحيى الأنصاري وهو صدوق يهم، وأوقفه وكيع وغيره عن عبدالله بن سعيد بن أبي هند عن بكير بن عبدالله الأشج عن كريب عن ابن عباس. أفاده أبو داود.

وللمرفوع طريق أخرى عن ابن عباس، أخرجه ابن ماجه في (سننه) (٢١٢٨).

وإسناده ضعيف جداً.

فيه خارجة بن مصعب، متروك، بل اتُّهم.

وللمرفوع طريقان آخران عند الدارقطني (٤ / ١٥٨ ـ ١٥٩) لا يسلمان من كلام، ورجح أبو حاتم =

الخطاب، والعرف جار بأن المقصد من النذر القربة؛ فكأنه قال: لله على أن أتقرب إليه بشيء فيلزمه، ولأنه نذر قصد به القربة، فوجب أن يتعلق به حكم الوجوب كما لو عينه، ودليلنا على أنه يلزمه كفارة يمين للخبر.

#### مسألة ١٦٧١

نذر المباح  $\mathbb{K}$  يلزم (1)، وقال أحمد بن حنبل: هو مخير بين فعله وبين كفارة يمين (7).

فدليلنا قوله ﷺ: «من نذر أن يطيع الله؛ فليطعه» (٣)، وقوله: «لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله» (٤)، ولأنه نذر غير قربة؛ كالمعصية.

#### مسألة ١٦٧٢

يلزم النذر المطلق<sup>(٥)</sup>، وقال بعض الشافعية: لا يلزم إلا أن يعلق بشرط أو

وأبو زرعة الرازيان الوقف.

انظر: العلل، (١ / ٤٤١)، (التلخيص الحبير، (٤ / ١٧٦).

وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣/ ٤٧٢) عن ابن عباس؛ قال: «النذور أربعة: من نذر نذراً لم يسمه؛ فكفارته كفارة يمين»، وورد في المرفوع حديث عقبة بن عامر: «كفارة النذر كفارة اليمين»، أخرجه مسلم في «صحيحه» (١٦٤٥) وغيره.

وبنحو لفظ المصنف من حديثه أيضاً عند: الترمذي (١٥٢٨) بلفظ: «كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين».

وفي إسناده محمد بن يزيد بن أبي زيادة مولى المغيرة، مجهول الحال.

<sup>(</sup>١) • المعونة» (١ / ٢٥٠)، «جامع الأمهات» (ص ٢٣٨)، «تفسير القرطبي» (٦ / ٣٢).

<sup>(</sup>٢) • فسرح الزركشي على مختصر الخرقي، (٧/ ٢٠٢)، «المغني» (١٣ / ٢٢٩ ـ ط هجر).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في اصحبحه (كتاب الأيمان، باب النذر في الطاعة، رقم ٦٦٩٦) عن عائشة.
 وانظر: اجامع الأصول» (١١/ ٥٥٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في «المسند» (٢ / ١٨٥)، وأبو داود (٣٢٧٣) والبيهقي (١٠ / ٦٧) في «سننهما»، والخطيب في «الموضح» (١ / ٤٣١)؛ من حديث عبدالله بن عمرو مرفوعاً.

وإسناده حسن .

وانظر: «التلخيص الحبير» (٤ / ١٧٥)، تعليق شاكر على «المسند» (رقم ٦٧٣٢).

<sup>(</sup>٥) «المدونة» (٢/ ٩)، «المعونة» (١/ ٢٥٠)، «التقريع» (١/ ٣٧٦\_ ٣٧٦)، «الرسالة» (١٩٣)، = ( الاشــراف ج 4 )

صفة(١).

ودليلنا قوله: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» (٢٠)، وعموم الأخبار، ولأنه ألزم نفسه على وجه النذر ما يجب الوفاء بجنسه؛ كالمقيد.

#### مسألة ١٦٧٢

النذر يلزم حال اللجاج والغضب كلزومه على وجه التبرر<sup>(٣)</sup>، وقال الشافعي: هو مخير بين أن يفي به وبين أن يكفِّر كفّارة يمين، واختلفوا في نذر الحج<sup>(٤)</sup>.

قدليلنا على أنه يلزمه الوفاء به عموم الظواهر، ولأنه نوع من النذر؛ فلم يفترق فيه بين الرضا واللجاج، أصله نذر المعصية، ولأنه حال علق النذر فيها بما يجب

<sup>«</sup>عقد الجواهر الثمينة» (١ / ٤٤٥)، «الذخيرة» (٤ / ٤٧)، «جامع الأمهات» (٢٣٨).

<sup>(1) «</sup>المجموع» (٨/ ٣٦٧).

<sup>(</sup>٢) مضى تخريجه في المسألة السابقة.

 <sup>(</sup>۳) «التفريع» (۱ / ۳۷۵ ـ ۳۷۳)، «الرسالة» (۱۹۳)، «المعونة» (۱ / ۲۶۹، ۲۰۰)، «أسهل المدارك»
 (۲ / ۳۶)، «الكافي» (۲۰۰)، «بداية المجتهد» (۱ / ۲۷۷)، «مختصر خليل» (۱۰۸)، «الشرح الكبير» (۲ / ۱۲۱)، «جامع الأمهات» (ص ۲۳۸).

وقال ابن شاس في «عقد الجواهر الثمينة» (١ / ٣٤٥): «قال الشيخ أبو الطاهر: وقد حكى الأشياخ أنهم وقفوا على قولة لابن القاسم: إن ما كان من لهذا القبيل على سبيل اللجاج والحرج تكفي عنه كفارة يمين، قال: وكان من لقيناه من الأشياخ يميل إلى لهذا المذهب».

وقال القرافي في «الذخيرة» (٤ / ٧٧ ـ ٧٧): «وكذلك خير في نذر اللجاج، ولم يشترط كون المنذور قربة ولا من جنسه واجب».

وانظر مذهب الحنفية في: «مختصر القدوري» (ص ١٠١)، «الاختيار» (٤ / ٧٧)، «فتح القدير» (٥ / ٩٤).

<sup>(</sup>٤) «الإقناع» (١٩٢ ـ ١٩٣)، «مغني المحتاج» (٤ / ٣٥٥)، «المجموع» (٨ / ٤٥٩)، «الروضة» (٣ / ٢٩٤)، «طلبة العلماء» (٣ / ٣٨٧ ـ ٣٨٨).

ولهذا مذهب الحنابلة.

انظر: «المغني» (١٣ / ٤٦١)، «الإنصاف» (١١ / ١١٩)، «تنقيح التحقيق» (٣ / ٥٠٧)، «منتهى الظر: «المغني» (٣ / ٤٧٠)، «منتهى الإرادات» (٣ / ٤٧٣)، «كشاف القناع» (٦ / ٢٧٤ ـ ٢٧٥).

الوفاء بجنسه؛ فيلزم بوجود شرطه، أصله حال الرضا، ولأن كل ما لو علقه بنذر الطاعة لزم؛ فكذُّلك بنذر اللجاج، أصله الطلاق والعتاق.

ودليلنا على انتفاء التخيير أن سبب النذر واختلاف الحال التي عقد عليها لا يوجب سقوط المنذور والتزام غيره، أصله حال التبرر؛ لأنها قربة ألزمها نفسه على وجه النذر، فإذا وجد شرطها لم يجز إسقاطها والإتيان بغيرها؛ كالحج(١).

## مسألة ١٦٧٤

إذا نذر المشي إلى مسجد المدينة أو المسجد الأقصى للصلاة فيها لزمه ذلك (٢٠)، خلافاً للشافعي (٣)؛ لقوله ﷺ: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة

(۱) الراجح أن نذر اللجاج والغضب مثل أن يقول: إن فعلت كذا فعلي الحج، أو فمالي صدقة، أو فعلي صيام تجزىء فيه كفارة يمين، وذلك لأنّ الناذر هنا أراد بنذره أن يمنع نفسه عن الفعل، ولم يرد بالنذر التقرب إلى الله كما في نذر التبرر، فخرج نذره مخرج الحلف، والاعتبار في الإيمان بمعنى الكلام لا بلفظه، ولهذا ليس مقصوده قربة لله، وإنما مقصوده الحض على فعل أو المنع منه.

وثبت لهذا عن الصحابة رضي الله عنهم؛ كعائشة، وعمر بن الخطاب، وابن عباس، وغيرهم، ومن لألك: أنه سئل ابن عباس، قبل له: ما تقول في امرأة جعلت بردها عليها هدياً إن لبسته؟ فقال ابن عباس: في غضب أم في رضا؟ قالوا: في غضب. قال: (إن الله تبارك وتعالى لا يتقرب إليه بالغضب، لتكفر عن يمينها».

وعن عطاء بن أبي رباح؛ قال: سألت ابن عباس عن الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله. قال: «إنما المشي على من نواه، فأما من حلف في الغضب؛ فعليه كفارة يمين».

وموضع الاستدلال في لهذه الروايات: أن الصحابة سموا «نذر اللجاج والغضب» يميناً لما فيه من معنى اليمين، لهذا «أولاً».

وثانياً: أنهم أوجبوا فيه كفارة اليمين، ولم يلزموا الحالف به ما التزمه من الحج والصدقة والصيام وغير ذلك؛ لأنه لم يلتزمه على وجه القربة، بل كان في الغضب بقصد الحض على الفعل أو المنع منه، والله لا يتقرب إليه بالغضب. أفاده ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٣٥ / ٣٥٣ \_ ٢٥٧).

- (۲) «المدونة» (۲ / ۱۷)، «التفريع» (۱ / ۳۷۹)، «الرسالة» (۱۹٤)، «عقد الجواهر الثمينة» (۱ / ۳۵۰)، «الكافي» (۸۵۶)، «أسهل المدارك» (۲ / ۳۵)، «جامع الأمهات» (ص ۲٤٠)، «الذخيرة» (٤ / ۸۰).
  - (٣) هو قول مرجوح عند الشافعية.

مساجد...» (١)؛ فذكر مسجده ومسجد بيت المقدس، ولأنها مساجد تضاعف الصلاة فيها بألف كالمسجد الحرام (٢).

#### مسألة ١٦٧٥

إذا نذر ذبح ابنه في يمين أو على وجه القربة؛ فعليه الهدي $^{(7)}$ ، وقال الشافعي:  $\mathbb{E}^{(3)}$ 

فدليلنا ما روي عن الصحابة أنهم قالوا: عليه هدي. وروي عن علي (٥) وابن

<sup>=</sup> انظر: دَالأم» (۲ / ۲۰۵)، دنهاية المحتاج» (۸ / ۲۳۳)، دمغني المحتاج» (٤ / ٣٦٧)، دمختصر المزني» (۲۹۷)، دروضة الطالبين» (۳ / ۳۱۹ ـ ۳۲۱)، دحلية العلماء» (۳ / ۲۹۱)، دمختصر الخلافيات» (٥ / ۱۱۸ / رقم ۳٤٩).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الصحيحه (كتاب الصلاة، باب مسجد بيت المقدس، رقم ١١٩٧)، ومسلم في المحيحه (كتاب الحج، باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، رقم ١٣٩٧).

<sup>(</sup>٢) الصواب أن الكفارة تجزىء عن ذلك؛ فقد ثبت في «سنن أبي داود» (رقم ٣٢٧٦) وغيره أن رجلاً سأل النبي ﷺ عما يلزم أخته بخصوص ما نذرت من الحج ماشية، فقال النبي ﷺ: «إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئاً، فلتحج راكبة»، وفي رواية: «فلتصم ثلاثة أيام».

وقال بهذا عمر بن الخطاب، وابنه عبدالله، وحفصة، وزينب ربيبة رسول الله ﷺ، ولهذا مذهب أحمد، واختيار ابن تيمية.

انظر: «الإنصاف» (۱۱ / ۱۱۸)، «المغني» (۱۱ / ۳٤٦، ۳٤٧ ـ مع «الشرح الكبير»)، «المنح الشافيات» (۲ / ۲٦٦، ۲٦٧)، «الجامع للاختيارات الشافيات» (۲ / ۲٦٦، ۲٦٧)، «مجموع فتاوى ابن تيمية» (۳۷ / ۲۲۷)، «الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» (۳/ ۱۲٤۷ ـ ۱۲۵۱).

<sup>(</sup>٣) «المدونة» (٢ / ٢٧)، «الرسالة» (١٩٤)، «المعونة» (١ / ٢٥٤)، «الاستذكار» (١٥ / ٥٦)، «المدونة» (١ / ٢٥٥ ـ ٥٥٨)، «الذخيرة» (١ / ٨٨)، «المناه» (١٠ / ٢٠١)، «المناه» (١٠ / ٢٠١، ١١١ ـ ١١١)،

<sup>(</sup>٤) «الأم» (٧ / ٦٨)، «حلية العلماء» (٣ / ٣٨٧)، «مغني المحتاج» (٤ / ٣٥٦ ـ ٣٥٧)، «زاد المحتاج» (٤ / ٣٥٠)، «مختصر الخلافيات» المحتاج» (٤ / ٢٩٥)، «مختصر الخلافيات» (٥ / ١١١ / رقم ٣٤٧)، وانظر: «رؤوس المسائل» (٣٢٥).

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن عبدالبر في «الاستذكار» (١٥ / ٥٦). وانظر: «موسوعة فقه على» (٥٦٩).

عباس<sup>(۱)</sup> وابن عمر<sup>(۲)</sup>، ولأنه أراد نذره على وجه القربة فلما أراد فداه؛ لأن ذلك معهود في الشرع أنَّ نحر الابن قد يكون على وجه القربة؛ لأن إبراهيم على تعبد بذلك وصارت الأضحية أصلاً في شرعنا شبهاً به؛ فكان الناذر على وجه القربة كناذر

\_\_\_\_\_

وأخرجه البيهقي بإسنادين من طريق عطاء وابن جريج عنه بنحوه.

وأخرجه عبدالرزاق (١٥٩١٠) عن قتادة عن ابن عباس: أن رجلاً سأله فقال: نذرت أن أنحر نفسي. قال: أتجد منة بدنة؟ قال: نعم. قال: انحرها. فلما ولى الرجل قال ابن عباس: أما أني لو أمرته بكبش لأجزأ عنه. وصححه ابن حزم في اللمحلي» (٨/ ١٦).

وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٥٠٢) عن عامر ـ هو الشعبي ـ؛ قال: سأل رجل ابن عباس عن رجل نذر أن ينحر ابنه، قال: ينحر مئة من الإبل؛ كما فدى عبدالمطلب ابنه.

ورجال أهذه الآثار ثقات، والمشهور عن ابن عباس ما أخرجه مالك في «الموطأ» (٢ / ٤٧٦) \_ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (١٠ / ٧٧) \_، وعبدالرزاق (١٥٩٠٣) وابن أبي شيبة (٣ / ٥٠٣) في «مصنفيهما»؛ من طريق يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد؛ أنه سمعه يقول: أتت امرأة إلى عبدالله بن عباس فقالت: إني نذرت أن أنحر ابني. فقال ابن عباس: لا تنحري ابنك، وكفري عن يمينك. فقال شيخ عند ابن عباس: وكيف يكون في أهذا كفارة؟ فقال ابن عباس: إن الله تعالى قال: ﴿ اللَّهِ مَن يُسَالِهِ هِ ﴾ [المجادلة: ٢] ثم جعل فيه من الكفارة ما رأيت.

وإسناده صحيح. قاله البيهقي. وانظر: «موسوعة فقه ابن عباس» (٢ / ٢٠٤).

(٢) أخرج البيهقي (١٠ / ٧٤) بسنده إلى ابن عون قال: حدثني رجل: أن رجلاً سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل نذر أن لا يكلم أخاه، فإن كلمه فهو ينحر نفسه ببن المقام والركن في أيام التشريق. فقال: يا ابن أخي! أبلغ من وراءك أنه لا نذر في معصية الله، لو نذر أن لا يصوم رمضان فصامه كان خيراً له، ولو نذر أن لا يصلي فصلي كان خيراً له، مُرْ صاحبك فليكفر عن يمينه وليكلم أخاه». قال البيهقي: «هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما منقطع».

<sup>=</sup> وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣/ ٥٠٣)، وابن المنذر في «الأوسط» (٤/ ق ١٥٧)؛ عن الحكم بن عتيبة، عن على في رجل نذر أن ينحر ابنه، قال: يهدي ديته.

وأخرجه عبدالرزاق (٨ / ٤٨٨ / رقم ١٦٠٠٥) عن الحكم، وفيه: «يهدي بدنة»، وفي رواية عند ابن أبي شيبة: «يركب ويهريق دماً»، وقال أبو خالد الأحمر: «يهدي بدنة».

<sup>(</sup>۱) أخرج عبدالرزاق (۸/ ٤٦١ / رقم ۱٥٩٠٥) وابن أبي شيبة (۳/ ٥٠٢) في «مصنفيهما»، والبيهتي في «السنن الكبرى» (۱۰ / ۷۳)؛ من طرق عن عكرمة، عن ابن عباس في الرجل يقول: هو ينحر ابنه؛ قال: يذبح كبشاً؛ كما فدى إبراهيم إسحاق. لفظ ابن أبي شيبة، وصححه ابن حزم في «المحلى» (۸/ ۱٦).

. 477

الفداء.

## مسألة ١٦٧٦

إذا قال: مالي في سبيل الله وصدقة لزمه إخراج الثلث (١)، خلافاً لمن قال: لا يلزمه شيء (٢)؛ لعموم الظواهر في الوفاء بالنذر، وقوله ﷺ لأبي لبابة ونذر أن ينخلع من ماله: «يجزئك من ذلك الثلث» (٣)، واعتباراً به إذا عين شيئاً من ماله.

(فصل): ولا يلزمه إخراج كل ماله(٤)، خلافاً للشافعي(٥)؛ لحديث أبي

<sup>(</sup>۱) «المدونة» (۲ / ۲۶)، «التفريع» (۱ / ۳۸۰)، «الرسالة» (۱۹۶)، «المعونة» (۱ / ۲۰۱)، «أسهل المدارك» (۲ / ۳۶)، «الكافي» (۱۹۹)، «بداية المجتهد» (۱ / ۲۲۷)، «جامع الأمهات» (ص (۲۶)، «الذخيرة» (۱ / ۴۷)، «عقد الجواهر الثمينة» (۱ / ۶۶۰).

<sup>(</sup>٢) هذه رواية الحسين بن إسحاق عن أحمد، وقال: (وعليه كفارة يمين، ولهذا قول الأوزاعي). والمذهب عند الحنابلة كالمالكية، وعنهم يرجع إلى ما نواه.

انظر: «المغني» (٩ / ٨)، «الإنصاف» (١١ / ١٢٧)، «منتهى الإرادات» (٣ / ٤٧٣)، «مختصر اختلاف العلماء» (٣ / ٢٥٥ / رقم ١٣٦١)، «كشاف القناع» (٦ / ٢٧٨)، «تنقيح التحقيق» (٣ / ٥٠٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك في «الموطأ» (٢ / ٤٨١)، وابن وهب في «الموطأ» ـ كما في «التمهيد» (٢٠ / ٨٠ ـ ٨٣) . وأبو داود في «السنن» (٣ / ٣٥٢)، والدارمي في «السنن» (١ / ٣٩١)، وهو صحيح.

وانظر: «التمهيد» (۲۰ / ۸۱ \_ ۸۵)، تعليقي على «الموافقات» (٣ / ٧٠ \_ ٧١) للشاطبي.

<sup>(</sup>٤) المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٥) دمختصر المزنى؛ (٢٩٧)، دمغنى المحتاج؛ (٤/ ٣٥٦).

وقال أبو حنيفة: يتصدّق بجميع أمواله الزكاتية في إحدى روايتيه، وفي الأخرى: يتصدق بجميع ما يملك.

وقال إبراهيم النخعي: إنه على كل شيء، وهو قول زفر. قال: ويحبس لنفسه قوت شهر، ثم يتصدق بمثله إذا أفاد.

انظر: «مختصر الطحاوي» (۳۰۷)، «الاختيار» (٤ / ٧٧)، «مختصر اختلاف العلماء» (٣/ ٢٥٥ / رقم ١٣٦١).

لبابة (۱)، ولأن المريض لما منع من إخراج كل ماله إبقاءً على ورثته كان الصحيح بأن يسقط عنه ذلك بحق نفسه أولى، ولا يجزئه من ذلك كفارة يمين، خلافاً لمن ذهب إلى ذلك للخبر (۲)؛ ولأنه إخراج مال كما لو عين (۳).

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) يشير إلى الحديث في المسألة السابقة.

<sup>(</sup>٢) انظر الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٣) الناس مختلفون باختلاف أحوالهم في الاتصاف بأوصاف التوكل المحض، واليقين التام، وقد ثبت في «سنن أبي داود» (١٦٧٨) و «جامع الترمذي» (٣٦٧٥) و «مسند البزار» (٢٧٠) و «سنن الدارمي» (١ / ٣٩١) بإسناد صحيح عن عمر؛ قال: أمرنا رسول الله ﷺ يوماً أن نتصدّق، فوافق ذلك مالاً عندي، فقلتُ: اليوم أسبق أبا بكر، إنْ سبقتُه يوماً، فجثتُ بنصف مالي، فقال رسول الله ﷺ: «ما أبقيتَ لأهلك؟». قلت: مثله. قال: وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده، فقال له رسول الله ﷺ: «ما أبقيت لأهلك؟». قال: أبقيتُ لهم الله ورسوله. قلت: لا أسابقك إلى شيء أبداً.

وثبت أن النبي ﷺ ردّ أبا لبابة إلى الثلث، ولما قال كعب بن مالك: ﴿إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله، قال له رسول الله ﷺ: ﴿أَمسَكُ عَلَيْكُ بعض مالك».

أخرجه البخاري (٤٤١٨)، ومسلم (٢٧٦٩) في اصحيحيهما».

فأمرهما ﷺ بذلك لقصورهما عن درجتي أبي بكر وعمر. أفاده الشاطبي في «الموافقات» (٣/ ٧٠\_ ٧١ ـ بتحقيقي).

# كتاب الضحايا

## مالة ١٦٧٧

الأضحية مسنونة متأكدة، وربما أطلق أصحابنا أنها واجبة، ومرادهم شدة تأكدها (١)، وقال أبو حنيفة: إنها واجبة، ومراده أنها لا يجوز تركها (٢).

ودليلنا قوله ﷺ: «ثلاث هي [عليّ]<sup>(٣)</sup> فرض ولكم تطوع: الوتر والنحر والسواك<sup>(٤)</sup>، وقوله: «أمرت بالنحر وهو لكم سنة<sup>(٥)</sup>، ولأنه ذبح لا يجب على المسافر؛ فلم يجب على الحاضر كالعقيقة، ولأنها إخراج مال لا يلزم المسافر؛ فلم يلزم الحاضر، أصله صدقة التطوع، ولأن كل من لا يجب عليه الأضحية إذا كان مسافراً لم يجب عليه إذا كان حاضراً، أصله من يملك دون النصاب، ولأنها عبادة تتعلق بالمال فاستوى فيها المسافر والحاضر كالزكوات والكفارات<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «الموطأ» (۲ / ٤٨٧)، «التفريع» (۱ / ٣٨٩)، «الرسالة» (١٨٣)، «المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم» (٥ / ٣٤٨ ـ ٣٥١)، «المعونة» (١ / ٣٥٧)، «عقد الجواهر الثمينة» (١ / ٥٥٩)، «الذخيرة» (٤ / ١٤٠)، وفيهما الوجوب، «حاشية الدسوقي» (٢ / ١١٨)، وحكى صاحب «جامع الأمهات» في وجوبها قولين؛ فانظره (ص ٢٢٨)، «تفسير القرطبي» (١٥ / ١٠٨ ـ ١٠٩).

<sup>(</sup>۲) «مختصر الطحاوي» (۳۰۰ ـ ۳۰۱)، «اللباب» (۳ / ۲۳۲)، «المبسوط» (۱۲ / ۸)، «مختصر الختلاف العلماء» (۳ / ۲۲۰ / رقم ۱۳۲۰)، «الهداية» (٤ / ۷۰)، «تحفة الفقهاء» (۳ / ۱۱۳)، «لهداية» (٤ / ۷۰)، «تحفة الفقهاء» (۳ / ۱۱۳)، «رؤوس «بدائع الصنائع» (٥ / ۲۲). وانظر: «مختصر الخلافيات» (٥ / ۷۹ / رقم ۳۳۰)، «رؤوس المسائل» (۵۱۵).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع، وأثبتناه من (المعونة» (١ / ٦٥٧).

<sup>(</sup>٤) مضى تخريجه.

<sup>(</sup>٥) مضى تخريجه وهو قطعةمن حديث: اللاث كتبت علي . . . » . وانظر: التلخيص الحبير » (٢ / ١٧ - ١٨ و٣ / ١١٨).

<sup>(</sup>٦) الأظهر وجوب الأضحية؛ فإنها من أعظم شعائر الإسلام، وهي النسك العام في جميع الأمصار، =

إذا دخل العشر وأراد أن يضحي لم يحرم عليه حلق شعره ولا تقليم أظفاره (۱) علاقاً لمن حكي عنه ذلك (۲)؛ لأن كل من لا يحرم عليه الطيب واللبس؛ فلا يحرم عليه الحلاق والتقليم، أصله إذا لم ينذر الأضحية، ولأن المهدي أقرب إلى المحرم من المضحي؛ لأنه ينحر في الحرم ثم لا يحرم عليه الحلق ولا التقليم؛ فالمضحي أولى (7).

والنسك مقرون في الصلاة بقوله: ﴿إِنَّ صَلَاتِي وَنُشْكِي ﴾ [الأنعام: ١٦٢]، وقوله: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِكَ
 وَأَخَرَ ﴾ [الكوثر: ٢]؛ فأمر بالنحر كما أمر بالصلاة، ونفاة الوجوب ليس معهم نص صريح، وإنما معهم كلام مجمل، وممن ذهب إلى الوجوب طائفة، منهم: الأوزاعي واللبث.

انظر بسط المسألة وأدلتها في: «مجموع فتاوى ابن تيمية» (٢٣ / ١٦٢ \_ ١٦٤ و٢٦ / ٣٠٥)، «الذبائح في الشريعة الإسلامية» (٢١٥)، «أحكام الذبائح في الإسلام» (١٢٧ \_ ١٢٩).

<sup>(</sup>۱) «الذخيرة» (٤ / ١٤١)، «المفهم» (٥ / ٣٨٢) \_ وفيه عن عدم الحلق والتقليم: «ورأى الشافعي أن ذلك محمله على الندب، وحُكي عن مالك، والمشهور من مذهبه: أن ذلك يجوز، وهو مذهب أهل الرأى».

وانظر: فشرح معاني الآثار» (٤ / ١٨٧)، فمختصر المزني» (٢٨٤)، فمختصر اختلاف العلماء» (٣ / ٢٨٠). (مختصر اختلاف العلماء» (٣ / ٣٧١ - ٣٧٢).

<sup>(</sup>٢) هٰذا مذهب سعيد بن المسيب؛ كما في الصحيح مسلم (١٩٧٧ بعد ٤٢)، و المفهم (٥/ ٣٨٣). و المفهم (٥/ ٣٨٣). وأفاد أبو العباس القرطبي أن هٰذا مذهب أحمد وإسحاق وابن المنذر، وقال: اوقد حكى أبو عمر أي: ابن عبدالبر ـ عن سعيد جواز ذلك، فيكون عنه في ذلك قولان، والله تعالى أعلم . وانظر: افقه سعيد بن المسيب (٢/ ٣٢٤).

وانظر قول الإمام أحمد في: «مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله» (٣/ ٨٦٢)، «المغني» (١١ / ٣٦٣ - ٣٦٣ ـ ط هجر)، «الفروع» (٣/ ٥٥٥)، «المقنع» (١/ ٤٨٢)، «الإنصاف» (٤/ ١٠٦)، «الكافى» (١/ ٧١٧)، «المبدع» (٣/ ٢٩٩)، «الإفصاح» (١/ ٧٠٧).

وانظر: «حلية العلماء» (٣ / ٣٧٢)، «الذبائح في الشريعة الإسلامية» (٢٢٤)، «أحكام الذبائح في الإسلام» (١٤٠).

 <sup>(</sup>٣) أخرج مسلم في (صحيحه) (رقم ١٩٧٧) عن أم سلمة أن النبي ﷺ قال: (إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحّي؛ فلا يمسّ من شعره وبشره شيئاً».

يجوز فيها الجذع من الضأن (١)، خلافاً لمن منعه (٢)؛ لقوله ﷺ: «لا تذبحوا الا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا الجذع من الضأن» (٣).

(فصل): ولا يجوز الجذع من غير الضأن<sup>(٤)</sup>، خلافاً لمن أجازه<sup>(٥)</sup>؛ لقوله: "إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن<sup>(٢)</sup>، فقصر ذلك على الضأن، وقوله لأبي بردة: "تجزئك ولا تجزىء أحداً بعدك<sup>(٧)</sup>.

ولهذا الحديث نص في المسألة، والحمد لله.

(٥) هو قول الأوزاعي.

انظر: (فقه الأوزاعي؛ (١ / ٤٥٠)، (حلية العلماء؛ (٣ / ٣٧٢)، ونقله صاحب (البيان؛ عن عطاء، قاله النووي في (المجموع؛ (٨ / ٣٩٤).

واختاره ابن تيمية لمن كانت حاله موافقة لما ذكر في حديث أبي بردة.

انظر: «الاختيارات» (ص ٥) لبرهان الدين ابن القيم، «الإنصاف» (٤ / ٧٤)، «الجامع للاختيارات الفقهية» (٣ / ١٢١٣ ـ ١٢١٧).

(٦) مضى في المسألة السابقة.

ونحو لفظ المصنف عند أبي يعلى والطبراني من حديث أبي جحيفة.

وفي رواية أخرى له: امن كان له ذِبْحٌ فإذا أُهِلَّ هلالُ ذي الحِجَّة فلا يأخذنَّ من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحًى». وهذا نص في المسألة، والحمد لله.

<sup>(</sup>۱) «التفريع» (۱ / ۳۹۰)، «الرسالة» (۱۸۳ ـ ۱۸۶)، «المعونة» (۱ / ۲۰۹)، «جامع الأمهات» (ص ۲۲۹)، «عقد الجواهر الثمينة» (۱ / ۲۰۰)، «الذخيرة» (٤ / ۱٤۱)، «المفهم» (٥ / ۳۰۰).

 <sup>(</sup>۲) قال به ابن عمر والزهري وعطاء والأوزاعي.
 وانظر: «المغني» (۸/ ۲۲۳)، «حلية العلماء» (۳/ ۳۷۲)، «المجموع» (۸/ ۳۹٤)، «فقه الإمام الأوزاعي» (۱/ ۴۰۰)، «الذبائح في الشريعة الإسلامية» (۲٤٠)، «أحكام الذبائح» (۱۳۱).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في الصحيحه، (كتاب الأضاحي، باب من الأضحية، رقم ١٩٦٣) عن جابر رفعه، وفيه: «جذعة» بدل الجذع».

<sup>(</sup>٤) • المعونة؛ (١ / ٢٥٩)، • المفهم؛ (٥ / ٣٥٥) \_ وفيه: • لا نعرف فيه \_ أي المنع \_خلافاً» \_.

 <sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في (صحيحه) (كتاب الأضاحي، باب قول النبي ﷺ لأبي بردة...، رقم ٥٥٥٦)،
 ومسلم في (صحيحه) (كتاب الأضاحي، باب وقتها، رقم ١٩٦٢)؛ عن البراء بن عازب، وفيه:
 ولن تجزىء عن أحد بعدك».

أفضلها الغنم ثم البقر ثم الإبل، والضأن أفضل من المعز $^{(1)}$ ، وقال أبو حنيفة $^{(1)}$  والشافعي $^{(2)}$ : الإبل ثم البقر ثم الغنم.

فدليلنا أنه ﷺ كان يضحي بالغنم ويعدل إليها عن الإبل والبقر<sup>(1)</sup>، فدل على أنه أفضل، وروي: «خير الأضحية الكبش» (٥)، ولأن الغرض منها طيب اللحم

(٤) من ذٰلك أنه ﷺ ضحى بكبشين:

أخرجه البخاري في اصحيحه (كتاب الأضاحي، باب التكبير عند الذبح، رقم ٥٥٦٥)، ومسلم في اصحيحه (كتاب الأضاحي، باب استحباب الضحية، رقم ١٩٦٦)؛ عن أنس مرفوعاً.

وانظر: اجامع الأصول؛ (٣/ ٣٢٤\_وما بعد)، التلخيص الحبير؛ (٤ / ١٣٨).

(٥) أخرجه الترمذي (١٥١٧) وابن ماجه (٣١٣٠) والبيهقي (٩ / ٢٧٣) في دسننهم، وابن عدي في دالكامل، (٥ / ٢٠١٧)، والخطيب في دتاريخ بغداد، (٣ / ٢٣٧)؛ عن أبي أمامة الباهلي رفعه. وإسناده ضعيف.

فيه أبو عائذ عُفيَرْ بن مَعْدان، وبه ضعفه الترمذي.

وانظر: (ضعيف ابن ماجه) (٦٧٣).

وفي الباب عن عبادة بن الصامت عند أبي داود (٣١٥٦)، وعن أبي هريرة عند الترمذي (١٤٩٩) وفي «العلل» (٤٤٧)، وابن راهويه (٣٠٧) وأحمد (٢ / ٤٤٤) في «مسنديهما»، والبيهقي (٩ / =

وانظر: «فتح الباري» (۱۰ / ۱۷)، «جامع الأصول» (٣ / ٣٤٥).
 وما قرره المصنف هو مذهب الجماهير، وهو الراجح والحمد لله على توفيقه.

<sup>(</sup>۱) «المدونة» (۲ / ۲)، «التفريع» (۱ / ۳۹۰)، «الرسالة» (۱۸۳)، «جامع الأمهات» (ص ۲۲۹)، «الذخيرة» (٤ / ۲۶۳)، «عقد الجواهر الثمينة» (۱ / ۲۲۰)، «تفسير القرطبي» (۱۰ / ۲۰۷)، «قوانين الأحكام» (۱۹۸).

<sup>(</sup>٢) دمختصر الطحاوي، (٣٠١)، داللباب، (٣/ ٢٣٥)، دالاختيار، (٥/ ١٨).

<sup>(</sup>٣) دمختصر المزني، (٢٨٤)، دحلية العلماء، (٣/ ٣٧٢)، والمجموع، (٨/ ٢٩٨)، دشرح النووي على صحيح مسلم، (١٣/ ١١٨).

ولهذا مذهب الحنابلة، وبه قال أشهب وابن شعبان من المالكية، وقال ابن حزم في «المحلى» (٧/ ٣٧٠): «والأفضل في كل ذلك ما طاب لحمه وكثر وغلا ثمنه»، ثم استدل على أفضلية الإبل والبقر على الغنم.

وانظر: «المغني» (٨/ ٦٢٢).

ورطوبته دون كثرته، بدليل ما رويناه من أضحيته ﷺ بالغنم وعدوله إليها عن الإبل، ولأنه يختص بها أهل البيت دون الفقراء، بخلاف الهدايا(١١).

## مسألة ١٦٨١

أيام الأضحى ثلاثة ولا يضحى في اليوم الرابع (٢)، خلافاً للشافعي (٣)؛ لقوله تعالى: ﴿ وَيَذْكُرُواْ اَسْمَ اللَّهِ فِي آَيَامِ مَعْلُومَاتٍ ﴾ [الحج: ٢٨]، وأقل الأيام ثلاثة، ولأنه إجماع الصحابة، وروي عن عمر (٤) وعلي (٥) وابن عباس (٢) وابن

= (۲۷۱) والمزي في اتهذيب الكمال؛ (۲۶ / ۱٦۹)، وأسانيدها ضعيفة.

انظر: «المحلى» (٧/ ٣٧٢)، «الإرواء» (٤/ ٣٥٦/ رقم ١١٤٣)، «السلسلة الصحيحة» (٦٤).

- (۱) سبب الخلاف معارضة القياس لدليل الفعل في ذلك؛ ففعله على التضحية بالكباش، والقياس ما ثبت في حديث دمن راح إلى الجمعة،؛ فإنه على فضل فيه البدن على البقر والبقر على الغنم، فحمل الجمهور الحديث على كل القرب، وأما مالك؛ فحمله على الهدايا فقط، وأجاب الجمهور على حديث أنس أنه لبيان الجواز، أو لأنه لم يتيسر حينئذ بدنة ولا بقرة، والله أعلم.
  - وانظر: «الذبائح في الشريعة الإسلامية» (ص ٢٣٤ ـ ٢٣٦).
- (۲) «التفريع» (۱ / ۳۸۹)، «الرسالة» (۱۸٤)، «المعونة» (۱ / ۲۳۰)، «جامع الأمهات» (ص ۲۳۰)،
   دعقد الجواهر الثمينة» (۱ / ۲۲۰)، «الذخيرة» (٤ / ۱٤۹)، «المفهم» (٥ / ۳٥٤).
- (۳) «مختصر المزني» (۱۸۵)، «حلية العلماء» (۳ / ۳۷۰)، «شرح النووي على صحيح مسلم» (۱۳ / ۱۱۱).
- (٤) أخرج ابن أبي شيبة \_ ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» (٧ / ٢٧٥، ٣٧٧) \_ من طريق ماعز بن مالك: أن أباه سمع عمر يقول: إنما النحر في لهذه الثلاثة أيام.
- وماعز ترجمه ابن أبي حاتم ( $\Lambda$  /  $\Pi$  ) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقال ابن حزم عنه وعن أبيه: «مجهول».
  - وانظر: «المجموع» (٨/ ٣٠٤)، «المغنى» (٨/ ٦٣٨)، «موسوعة فقه عمر» (٩٢).
- (٥) ذكره مالك في «الموطأ» (٢ / ٤٨٧) \_ ومن طريقه البيهقي (٩ / ٢٩٧) \_ عنه بلاغاً. وعلقه ابن حزم في «المحلى» (٧ / ٢٧٥، ٣٧٧) فقال: «روينا من طريق ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن زر عن علي؛ قال: «النحر ثلاثة أيام، أفضلها أولها».
  - وقال ابن أبي ليلى: ﴿وهو سبىء الحفظ عن المنهال، وهو متكلم فيهُ .
- (٦) أخرج ابن أبي شيبة \_ ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» (٧ / ٢٧٥، ٣٧٧) \_ من طريقين عنه: «أيام النحر ثلاثة أيام»، في أحدها ابن أبي ليلى والمنهال بن عمرو، وفي الأخرى: حرب بن ناجية، =

عمر (۱) وأبي هريرة (۲) وأنس ( $^{(7)}$ ، ولا مخالف لهم ( $^{(3)}$ )، ولأنه ليس بمعلوم كالخامس، ولأنه لا يتعقبه مبيت بمنى ؛ فأشبه ما بعده ( $^{(0)}$ .

(١) أخرجه مالك في «الموطأ» (٢ / ٤٨٧) \_ ومن طريقه البيهقي (٩ / ٢٩٧) \_ عن نافع أن عبدالله بن عمر قال: «الأضحى يومان بعد يوم الأضحى».

وسنده صحيح غاية.

وأخرجه ابن أبي شيبة \_ومن طريقه ابن حزم (٧ / ٢٧٦، ٣٧٧) \_ من طريقين آخرين عن نافع بنحوه.

(٢) أخرجه ابن أبي شيبة \_ ومن طريقه ابن حزم (٧ / ٣٧٧) \_ من طريق معاوية بن صالح، عن أبي مريم، عن أبي مريم، عن أبي هريرة قال: «الأضحى ثلاثة أبام».

وضعفه بجهالة أبي مريم!! وضعف معاوية، وأبو مريم ثقة، مترجم في «تهذيب الكمال» (٣٤ / ٢٨٧).

ومعاوية صدوق له أوهام.

فإسناده حسن.

(٣) أخرجه ابن أبي شيبة \_ ومن طريقه ابن حزم (٧ / ٣٧٧) \_، والبيهقي (٩ / ٢٩٧)؛ عن قتادة عنه؛
 قال: الأضحى يوم النحر، ويومان بعده.

وإسناده صحيح، وصححه ابن حزم عن أنس وحده.

(٤) وقع خلاف على بعضهم.
 انظ دوا دا ۳ (۵ / ۱۷۷)

انظر: «المحلى» (٤ / ٣٧٧ ـ ٣٧٨)، «سنن البيهقي» (٩ / ٢٩٦)، «الاستذكار» (٥ / ٢٠٠)، «المغنى» (٨ / ٢٩٨).

(٥) صح قوله ﷺ: (كل أيام التشريق ذبح)، روي عن جبير بن مطعم، وعن رجل من أصحاب النبي ﷺ، وعن أبي سعيد الخدري أو أبي هريرة. انظر: (السلسلة الصحيحة) (٢٤٧٦).

ولا خلاف أن الأيام المعدودات في قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَاذْكُرُواْ اللَّهَ فِيهَ آيَكَارِ مَعْدُودَاتُ ﴾ [البقرة: ٢٠٣] هي أيام التشريق بعد يوم النحر، ولهذه الثلاثة تختص بكونها أيام منى وأيام الرمي وأيام النشريق، ويحرم صيامها؛ فهي إخوة في لهذه الأحكام، فكيف تفترق في جواز الذبح بغير نص ولا إجماع.

أفاده ابن القيم في «الزاد» (١ / ٢٩٦).

ترجمه البخاري (٣ / ٣)، وابن أبي حاتم (٣ / ٢٤٩) ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، وهو مترجم في: (ثقات ابن حبان) (٤ / ١٧٢) باسم: (ابن ناجدة)، وأعل ابن حزم لهذه الطريق بالراوي عن حرب وهو أبو حمزة، فقال: (وهو ضعيف).

لا يجوز الاشتراك في ثمن الأضحية ولا لحمها<sup>(۱)</sup>، خلافاً لأبي حنيفة <sup>(۲)</sup> والشافعي <sup>(۳)</sup> في قولهما: إن البدنة تجزىء عن سبعة، وكذلك البقرة إلا عند أبي حنيفة أنه إذا كان قصد جميعهم القربة جاز أي قربة كانت، وإن قصد الإباحة لم يجز.

فدليلنا أنه حيوان يضحي به فلم يجز إلا عن واحد كالشاة، ولأن كل واحد يصير مخرجاً للحم بعض البدنة أو بقرة، وذلك لا يكون أضحيته كما لو اشترى لحماً، ولأن كل إنسان مخاطب بفعل ما يسمى أضحيته، ولهذا الاسم ينطلق على إراقة الدم دون اللحم، ولأنه اشتراك في دم؛ فوجب أن لا يجزىء مريد الأضحية، أصله إذا قصد بعضهم الإباحة مع أبي حنيفة وإذا زاد على السبعة معه ومع الشافعي (٤).

## مسألة ١٦٨٢

لا يجوز النحر قبل نحر الإمام إذا كان يظهر أضحيته، ومَنْ نحر قبله

وانظر: «نيل الأوطار» (٥ / ١٤٣)، «أحكام الذبائح في الإسلام» (١٤٤ - ١٤٥)، «الذبائح في الشريعة الإسلامية» (٢٥٣ - ٢٥٤).

<sup>(</sup>۱) «المدونة» (۲ / ۳)، «التفريع» (۱ / ۳۹۱)، «المعونة» (۱ / ۲۶۲)، «جامع الأمهات» (ص ۲۳۰)، «الذخيرة» (٤ / ۲۰۱)، «عقد الجواهر الثمينة» (۱ / ۲۱۰)، «حاشية الدسوقي» (۲ / ۱۱۹)، «تفسير القرطبي» (۱۷ / ۲۸۷).

 <sup>(</sup>۲) «مختصر الطحاوي» (۳۰۱)، «مختصر اختلاف العلماء» (۳/ ۲۲۲ رقم ۱۳۲۱)، «بدائع الصنائع»
 (۲/ ۲۸۳۵).

 <sup>(</sup>٣) والإقناع، (١٨٤)، وحلية العلماء، (٣/ ٧٧٩)، والحاوي الكبير، (١٩ / ٩٣)، والمجموع، (٨/
 (٣)، والسنن الكبرى، (٥/ ٢٣٥) للبيهقي، ولهذا مذهب ابن حزم في والمحلى، (٧/ ٣٨١).

<sup>(</sup>٤) لهذا اختيار جمهور الصحابة والتابعين، بل هو فعله ﷺ فقد أشرك عليه السلام في أضحيته جميع أمته، وثبت من صحيح سنته وسنة أصحابه أن البقرة والبدنة تجزيء عن سبعة من غيره، انظر ما علقناه على مسألة (٧٥٧)، «نيل الأوطار» (٥/ ١١٥، ١١٥)، «المغني» (٨/ ٣٤٣)، «المحلى» (٧/ ٣٨١)، «الذبائح في الشريعة الإسلامية» (٢٤٧ ـ ٣٤٣).

أعاد (١)، خلافاً لأبى حنيفة (٢) والشافعي (٣)؛ لحديث أبي بردة بن نيار: أنه ذبح إذا ذبح قبل الصلاة<sup>(٥)</sup>.

فعلق الذبح على الصلاة، ولم يذكر الذبح للإمام.

وعند الشافعي: وقتها دخول وقت الصلاة ومقدار ما توقع فيه. فاعتبر الوقت دون الصلاة، وهو خروج عن ظواهر هٰذه الأحاديث، غير أنه لما صح عنده: أن الأضحية مخاطب بها أهل البوادي ومن لا إمام له ومن لا يخاطب بصلاة عيد ظهر له أن حكمها متعلق بمقدار وقت الصلاة لأهل المصر وغيرهم. والله تعالى أعلم.

وأما على مذهب مالك؛ فرد مطلق حديث البراء إلى مقيد حديث جابر؛ لأنه قد اتحد الموجِبُ والموجَبُ، وفي أصول الفقه: إن لهذا النوع متفق عليه عند الأصوليين.

وأما قبل الصلاة؛ فقال القاضي عياض: أجمع المسلمون: أن الذبح لأهل المصر لا يجوز قبلها، وإنما اختلفوا إذا ذبح بعدها وقبل ذبح الإمام، واختلفت فيه الآثار، وأما أهل البوادي ومن لا إمام له أو إذا لم يبرز الإمام أضحيته؛ فمشهور مذهب مالك يتحرى وقت ذبح الإمام أو أقرب الأثمة إليه، وقال ربيعة وعطاء فيمن لا إمام له: إن ذبح قبل طلوع الشمس لم يجزه، ويجزيه إن ذبح بعده. وقال أهل الرأي: يجزيهم من بعد الفجر. وكأن لهؤلاء تمسكوا في ذلك بقوله: ﴿ وَيَدْكُرُوا =

<sup>«</sup>المدونة» (٢ / ٦٩ ـ ط دار صادر)، «المعونة» (١ / ٦٦٦)، «جامع الأمهات» (ص ٢٣٠ ـ ٢٣١)، «عقد الجواهر الثمينة» (١ / ٥٦٢)، «الذخيرة» (٤ / ١٤٩)، «تفسير القرطبي» (١٥ / ١٠٩ و١٢ /

<sup>«</sup>مختصر الطحاوي» (٣٠١)، «مختصر اختلاف العلماء» (٣ / ٢١٩ / رقم ١٣١٩)، «الاختيار» (٥ / ۱۹ ـ ۲۰)، «اللباب» (۳/ ۲۳٤)، «حاشية ابن عابدين» (٦/ ٣١٨).

<sup>«</sup>مختصر المزني» (٢٨٤)، «المهذب» (١ / ٢٣٨)، «المجموع» (٨ / ٣٠٣)، «شرح النووي على صحیح مسلم۱ (۱۳ / ۱۱۰).

مضى تخريجه، وفي الأصل والمطبوع: «ابن أبي نيار»، والصواب حذف دأبي».

الأصل في النحر أن يكون بعد صلاة الإمام وذبحه؛ إلا أن يؤخّر تأخيراً يتعدى فيه فيسقط الاقتداء به، ودليل ذٰلك حديث جابر في اصحيح مسلم، (١٩٦٤)؛ قال: صلى بنا النبي ﷺ يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال، فنحروا وظنوا أن النبي ﷺ قد نحر، فأمر النبي ﷺ من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر، ولا ينحرواحني ينحر النبي ﷺ، وهو نص في ذٰلك، وعند أبي حنيفة: الفراغ من الصلاة دون مراعاة ذبح الإمام. ويشهد له حديث البراء؛ فإنه قال فيه: «من ذبح بعد الصلاة؛ فقد تم نسكه».

لا يجوز ذبح الأضحية ولا الهدي بليل (١١)، خلافاً لأبي حنيفة (٢) والشافعي (٣)؛ لقوله تعالى: ﴿ وَيَذْكُرُواْ اَسْمَ اللَّهِ فِي آَيَّامِ مَّعْلُومَنْتِ ﴾ [الحج: ٢٨]، ولأنه ﷺ ذبح نهاراً (٤)، ولأنها قربة تتعلق بالعيد تضاف إليه لا يجوز تقديمها قبله، فلم يجز أن

فإذاً: أحسن المسالك ما ذهب إليه مالك.

انظر: «المفهم» (٥/ ٣٥٣\_ ٣٥٥)، «إكمال المعلم» (٦/ ٤٠٩)، «نيل الأوطار» (٥/ ٤١٤)، «انظر: «المفهم» (٥/ ٣٥٣)، «الفروع» (٣/ ٤٤٦)، «الذبائح في الشريعة الإسلامية» (٢٥١)، «أحكام الذبائح في الإسلام» (١٤٨).

- (۱) «المعونة» (۱ / ۲۲۷)، «جامع الأمهات» (ص ۲۳۱)، «عقد الجواهر الثمينة» (۱ / ۲۲۰)، «النخيرة» (۱ / ۲۵۷)، «النخيرة» (۵ / ۲۵۴)، «النخيرة» (۵ / ۲۵۴)، وفيه: «ولأشهب تفريق بين الهدي والأضحية» ...
  - (٢) دمختصر الطحاوي، (٣٠١)، داللباب، (٣/ ٢٣٣)، دالاختيار، (٥/ ١٩).
- (٣) دمختصر المزني، (٢٨٥)، «الحاوي الكبير» (١٩ / ١٣٥)، دشرح النووي على صحيح مسلم، (١٣ / ١٣٥).
   (١١١).
  - ولهذا مذهب أحمد وإسحاق وأبي ثور.
- (٤) أخرج البخاري (٥٥٦٠) ومسلم (١٩٦١) في المحيحيهما عن البراء بن عازب؛ قال: سمعتُ النبي على المنافقة يخطب فقال: الله أول ما نبدأ به من يومنا لهذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر؛ فمن فعل لهذا فقد أصاب سنتنا، ومن نحر فإنما هو لحم يقدمه الأهله، ليس من النسك في شيء».

وأخرج البخاري (٥٤٩) ومسلم (١٩٦٢) في (صحيحيهما) عن أنس ضمن حديث، فيه قول أنس: (ثم انكفأ النبي ﷺ - أي: بعد صلاة العيد - إلى كبشين فذبحهما).

وانظر: (جامع الأصول) (٣/ ٣٤٣).

أَسْمَ اللَّهِ فِي آيَّامِ مَعْ لُومَنَ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِنَ لَهِ عِمَةِ ٱلْأَنْعَرِ ﴿ [الحج: ٢٨]، فأضاف النحر إلى اليوم، وهذا لا تعويل عليه هنا؛ وهل اليوم من بعد طلوع الفجر أو من طلوع الشمس؟ لهذا سبب اختلافهم، ولهذا لا تعويل عليه هنا؛ لأن النبي على قد عين للأضحية وقتاً من اليوم بفعله وقوله؛ فإنه ذبح بعدما صلى وقال في اصحيح مسلم» (٩٦٦١): إن أول ما نبدأ به في يومنا لهذا أن نصلي، ثم ننحر، فمن فعل ذلك؛ فقد أصاب سنتنا، ومن لم يفعل؛ فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء، ولهذا اللفظ عام يتناول كل مضح، وأمر رسول الله على في حديث جابر من ذبح قبله أن يعيد أضحية أخرى، ونهى أن يذبح قبل ذبحه.

تفعل ليلاً؛ كالصلاة (١).

## مسألة ١٦٨٥

لا يجوز بيع جلدها ولا شيء منها (٢)، وقال أبو حنيفة: يجوز بيع جلدها بما يقات وينتفع به في مثل الدلو الحبل والمنخل وما أشبه ذلك، ولا يجوز بغير ذلك (٣).

ودلبلنا نهيه ﷺ عن بيع أهب الضحايا<sup>(٤)</sup>، وقوله لعلي رضي الله عنه: «لا تعط الجزار منها شيئاً نحن نعطيه» (٥)، ولأنه جزء من الأضحية كاللحم، ولأنه قد وجبت للمساكين وليس هو وكيلاً لهم، ولا قيّماً عليهم؛ كالزكاة (٢).

 <sup>(</sup>١) الليالي داخلة في الأيام، ويجزي الذبح فيها، وورد النهي في حديث عطاء بن يسار مرسلاً، ولا يصح، ولأنه من حديث مبشر بن عبيد، وهو متروك.

وانظر: «المعلم» (٥ / ٣٥٤)، «نيل الأوطار» (٥ / ١٤٣)، «أحكام الذبائح في الإسلام» (١٤٧)، «الذبائح في الإسلامية» (٣٥٤).

 <sup>(</sup>۲) «المدونة» (۲ / ۳ \_ ٤)، «التفريع» (۱ / ۳۹۳ و٤ / ۱۰۱ \_ ۱۰۷)، «الرسالة» (٨ / ۳۳۳)،
 «المعونة» (۱ / ۲۹۸)، «جامع الأمهات» (ص ۲۳۰)، «عقد الجواهر الثمينة» (۱ / ٥٦٥).

 <sup>(</sup>٣) «مختصر الطحاوي» (٣٠٢)، «اللباب» (٣ / ٢٣٦)، «بدائع الصنائع» (٦ / ٢٨٦١)، «مختصر
 اختلاف العلماء» (٣ / ٢٢٩ / رقم ١٣٣٢).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٢ / ٣٨٩ ـ ٣٩٠)، وعنه البيهقي في «السنن الكبرى» (٩ / ٢٩٤)؛
 عن أبي هريرة رفعه: «من باع جلد أضحيته؛ فلا أضحية له».

وإسناده فيه ضعيف.

فيه عبدالله بن عياش، صدوق يغلط، وقال أبو حاتم: اليس بالمتين، صدوق يكتب حديثه، وضعّفه أبو داود والنسائي.

وفيه أيضاً زيد بن الحباب، صدوق يخطىء.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الحج، باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئاً، رقم ١٧١٦)، ومسلم في «صحيحه» (كتاب الحج، باب في الصدقة بلحوم الهدايا وجلودها وجلالها، رقم ١٣١٧)؛ عن علي رضي الله عنه؛ قال: أمرني النبي على أن أقوم على البدن، ولا أعطي عليها شيئاً في جزارتها». لفظ البخاري، ولفظ مسلم: «وأن لا أعطى الجزار منها».

<sup>(</sup>٦) ما قرره المصنف هو مذهب الشافعية والحنابلة، وهو أرجح للأدلة الظاهرة عليه، والحكمة في ذلك=

العرجاء البيِّن ضَلَعُها لا تجزىء في الأضحية (١)، وقال أبو حنيفة: تجزىء ما دامت تمشى (7).

ودليلنا قوله ﷺ: «والعرجاء البيِّن ضَلَعُها» (٣)، ولهذا نص، ولأن العرج البين عيب مؤثر، ولأنه ينقص منها ويمنع استيفاء الرعى ويؤثر في اللحم (٤).

وإسناده صحيح.

وفي الباب عن علي وغيره.

وانظر: «التمهيد» (٢٠ / ١٦٤)، «الإرواء» (١١٤٩)، «المفهم» (٥ / ٣٦٦).

(٤) ما قرره المصنف راجح، والدليل عليه لاتح، وعليه المحققون من أهل العلم والرأي. انظر: «نيل الأوطار» (٥ / ١٣٢)، «الذبائح في الشريعة» (٢٣٧)، «أحكام الذبائح في الإسلام» (١٣٢).

والله أعلم \_ أن يستفيد الغير وذو الحاجة من ذلك كله.
 وانظر: «المجموع» (٨ / ٣٢٥)، «المغني» (٨ / ٣٣١)، «كفاية الأخيار» (٢ / ٢٤١)، «نيل الأوطار» (٥ / ٢٤١)، «الذبائح في الشريعة الإسلامية» (ص ٢٤٦).

<sup>(</sup>۱) «المدونة» (۲ / ۳۰۲)، «التقريع» (۱ / ۳۹۱ ـ ۳۹۲)، «الرسالة» (۱۸٤)، «المعونة» (۱ / ۲۶۱)، «المدونة» (۱ / ۲۶۱)، «الذخيرة» (۱ / ۲۶۱)، «الذخيرة» (۱ / ۲۶۰)، «الذخيرة» (۱ / ۲۶۰)، «الذخيرة» (۱ / ۳۲۰)، «الدخيرة» (۱ / ۳۲۰)، «الدخيرة» (۱ / ۳۲۰)،

<sup>(</sup>٢) دمختصر الطحاوي، (٣٠٢)، «اللباب، (٣/ ٢٣٤\_ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك في «الموطأ» (٢ / ٢٩٨)، والطيالسي (٧٤٩) وأحمد (٤ / ٢٨٠، ٢٨٩، ٢٠٠٠، ٣٠٠) أخرجه مالك في «مسنديهما»، والدارمي (١٤٤٩، ١٩٥٠، ٢٨٠٧) وأبو داود (٢٨٠٢) والنسائي (٧ / ٢٠١) وابن ماجه (٤٤٦) والترمذي (١٤٩٧) وفي العلل» (٤٤٦) والبيهقي (٥ / ٢٤٢ و٩ / ٢٧٧، ٢٨٨) وابن ماجه (١٤٤٥) في «سننهم»، والحاكم في «المستدرك» (٤ / ٢٢٣)، وابن الجارود في «المنتقى» (٢٠٠) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٤ / ١٦٨)، وابن حبان في «صحيحه» (١٩٩٩، ١٩٩٥، و١٢٢)، والبغوي في «شرح السنة» (١١٢٣)، والمزي في «شرح السنة» (١١٢٣)، والمزي في «تهذيب الكمال» (١٩ / ٢٢٩)؛ من حديث البراء رفعه: «أربعة لا تجوز في الأضاحي...» منها المذكور.

المكسورة القرن إذا كانت تدمي لا تجوز (۱)، خلافاً لأصحاب الشافعي (۲)؛ لنهيه ﷺ عن العضباء القرن، والأذن (۲)، ولأنه إذا كانت تدمي كان مرضاً؛ لأنه ينقص الثمن لأجله؛ كالعجف.

#### \* \* \* \* \*

(۱) «المعونة» (۱ / ۲۲۳)، «جامع الأمهات» (ص ۳۲۹)، «عقد الجواهر الثمينة» (۱ / ۵۲۰)، «المفهم» (۵ / ۳۲۷). «المفهم» (۵ / ۳۲۷).

(٢) قول الشافعية على الكراهة.

انظر: (حلية العلماء) (٧/ ٣٧٤)، (المجموع) (٨/ ٣١٤).

(٣) أخرجه أحمد (١ / ٨٣، ١٠١، ١٢٧، ١٢٩، ١٢٩) وابنه عبدالله (١ / ١٥٠) والبزار (١٥٠، ٢٧٠) وأبو يعلى (٢٧٠، ٢٧١) في قمسانيدهم، والترمذي (١٥٠٤) ـ وقال: قحديث حسن (٨٧٠) وأبو داود (٢٨٠٥) والنسائي (٧ / ٢١٧ ـ ٢١٨) وابن ماجه (٣١٤٥) والبيهقي (٩ / ٢٧٥) في قسننهم، والحاكم في قالمستدرك، (١ / ٢٦٨ و٤ / ٢٢٤)، وابن خزيمة في قصحيحه، (٢٩١٣)، والطحاوي في قشرح معاني الآثار، (٤ / ٢٦٩)، والبغوي في قشرح السنة، (١١٢٢)، والخطيب في قاريخ بغداد، (٧ / ١٧٧)؛ من طريق قتادة، عن جُرَيّ بن كُليب، عن علي: أن النبي نهي أن يُضَحّى بعضباء الأذن والقرن.

قال أبو داود: جُري سدوسي بصري، لم يحدث عنه إلا قنادة.

قلت: وجريّ تابعي، وثقه العجلي وابن حبان، وتوبع، تابعه عبدالله بن نجي ـ وهو صدوق ـ عند أحمد (١ / ١٠٩) والطيالسي (٩٧) في (مسنديهما) والبيهقي (٩ / ٢٧٥).

وفي إسناده جابر الجعفي، وهو ضعيف.

وتحرفت (ابن نجي) عند الطيالسي إلى (يحيى)؛ فلتصحح.

قال البيهقي بعد الروايتين: «الأولى أمثلهما والأخرى أضعفهما، وقد روي عن علي رضي الله عنه موقوفاً خلاف ذٰلك في القرن».

وعند الطيالسي: «قال قتادة: سألت سعيد بن المسيب عن العضب؟ فقال: النصف وما زاد»، وكذا وقع في بعض روايات الطريق الأولى عند أحمد والترمذي والنسائي وابن خزيمة والطحاوي والحاكم والخطيب.

# [كتاب الذكاة]

## مسألة ١٦٨٨

 $V^{(1)}$  لا تحل الذكاة إلا بقطع الحلقوم والودجين

وقال الشافعي: يقطع الحلقوم والمرىء ولا يحتاج إلى الودجين (٢).

<sup>(</sup>۱) والموطأة (۲ / ۶۸۹)، والمدونة» (۱ / ۲۷۷)، والتفريع» (۱ / ٤٠١)، والرسالة» (۱۸)، والموطأة (۲ / ۲۰۱)، والمدونة» (۲ / ۲۰۱)، والمدونة» (۲ / ۲۰۱)، وأسهل المدارك» (۲ / ۲۰۱)، وأحكام القرآن» (۲ / ۲۵) لابن العربي، وبداية المجتهد» (۱ / ۶۶۵)، ومقدمات ابن رشد» (۱ / ۲۲۶)، وجامع الأمهات» (ص ۲۲۲)، والمذخيرة» (٤ / ۳۳۰)، وعقد الجواهر الثمينة» (۱ / ۴۰۰)، وتفسير القرطبي» (۲ / ۵۰)، وحاشية الدسوقي» (۲ / ۹۰)، والمفهم» (٥ / ۳۷۰) وفيه: وومشهور مذهبه ومذهب أصحابه: اشتراط قطع الحلقوم والودجين، وهو قول الليث، وحكى عنه البغداديون أنه يشترط قطع أربع الثلاثة المذكورة والمريء»، وهو قول أبي ثور.

و (الحلقوم) بعد الفم، وهو موضع النفس، وفيه شعب تتشعب منه مجرى الطعام والشراب، و (الودج) هو عرق الأخدع الذي يقطعه الذابح، فلا يبقى معه حياة من «المصباح المنير» (١٤٦، ١٥٦).

<sup>(</sup>٢) «الأم» (٢ / ٢٣٦ \_ ٢٣٧)، «المهذب» (١ / ٢٥٩)، «مختصر المزني» (٢٨٤)، «مغني المحتاج» (٤ / ٢٥٠)، «نهاية المحتاج» (٨ / ١١١)، «المجموع» (٩ / ٩٥، ٩٧)، «روضة الطالبين» (٣ / ٢٠١)، «الحاوي الكبير» (١٥ / ٨٧ \_ ط دار الكتب العلمية، ١٩ / ١٠٦ \_ ط الفكر)، «معالم السنن» (٤ / ٢٨١)، «حلية العلماء» (٣ / ٢٣٤)، «مختصر الخلافيات» (٥ / ٨٣ رقم ٣٣٣). واحتج الشافعية في ترك الودجين بأنهما عرقان قد يعيش من قطعا له. ومذهب الحنفية: إذا قطع ثلاثة من الأوداج جاز.

# فدليلنا قوله ﷺ: «افْرِ الأوداج واذكر اسم الله وَكُلْ»(١).

= والأوداج أربعة، وهي: الحلقوم والمريء وعرقان من كل جانب، قاله أبو يوسف. قال: وقال أبو حنيفة: فإذا قطع من هذه ثلاثة، أكل من أي جانب كان.

انظر: «مختصر الطحاوي» (٢٩٥)، «القدوري» (ص ٩٩)، «اللباب» (٣/ ٢٢٥)، «اللباب» (اللباب» (٣/ ٢٢٥)، «اللباب» (اللباب (١١)» «تبيين الحقائق» (٥/ المبسوط» (١١/ ٢٠ - ٣)، «البناية» (٩/ ٣٧)، «الاختيار» (٥/ ١١)، «تبيين الحقائق» (٥/ ٢٩٤)، «فتح القدير» (٩/ ٣٩٤ ـ ٤٩٤)، «حاشية ابن عابدين» (٦/ ٢٩٤ ـ ٢٩٥)، «بدائع الصنائع» (٥/ ١١) أو ٦/ ٢٧٦٧ ـ ط زكريا)، «رؤوس المسائل» (١٦٥)، «مختصر اختلاف العلماء» (٥/ ٢٠٩ رقم ١٣٠٨).

ومذهب الحنابلة: يجزيء في الذكاة قطع الحلقوم والمريء، وعن أحمد أيضاً كمالك.

انظر: «المغني» (۱۳ / ۳۰۱)، «الإنصاف» (۱۰ / ۳۹۲)، «تنقيح التحقيق» (۳ / ۳۸۱ ـ ۳۸۲)، «كشاف القناع» (٦ / ۲۰۱)، «منتهى الإرادات» (٣ / ٤١٩).

(۱) أخرج الطبراني في «الكبير» (۸/ رقم ۷۸۵۱)، والبيهقي (۹/ ۲۷۸)، وابن حزم (۷/ ٤٤٠) عن أبي أمامة، وفيه قول النبي على لجارية أبي مسعود عقبة بن عمر: «هل أفريت الأوداج؟» قالت: نعم. قال: كل ما فرى الأوداج، ما لم يكن قرض سن أو حزّ ظفر».

وإسناده مسلسل بالضعفاء والمتروكين.

ولذا قال ابن حزم: «ولهذا خبر في نهاية السقوط»، وأعله بأربعة من الضعفاء، وضعفه البيهقي. وانظر: «مجمع الزوائد» (٣/ ٣٤).

وأورده صاحب «الهداية» من الحنفية لهكذا: •كل ما أنهر وأفرى الأوداج».

وانظر «جامع الأصول» (٤ / ٤٨٩).

وذكر الثاني، وهو: ما أخرجه ابن أبي شببة في «المصنف» (٤ / ٦٢٧) من طريق ابن جريج عمن حدثه عن رافع بن خديج؛ قال: سألت رسول الله ﷺ عن الذبيحة بالليط، فقال: «كل ما فرى الأوداج، إلا سنّ أو ظفر».

وإسناده ضعيف، فيه المبهم، وعنعنة ابن جريج، وتدليسه قبيح.

وفي الباب عن حذيفة رفعه بلفظ: «اذبحوا بكل شيء فرى الأوداج وأنهر الدم، ما خلا السّن والظفر».

أخرجه الطبراني في الأوسط؛ (٧١٨٦) وإسناده ضعيف، فيه عبدالله بن خراش. انظر: (مجمع =

وفي حديث رافع أنه ﷺ قال: «أبلغ إلى الودجين»(١)، و(إلى) ها هنا بمعنى (مع)(٢).

#### مسألة ١٦٨٩

# الــذكـــاة لا تصـــح مــن المجنــون ومــن لا يعقـــل(٣) خـــلافــــأ

الزوائد» (٤ / ٣٤).

وورد الأمر بقطع الأوداج في كلام ابن عباس، عند مالك (٢ / ٤٨٩) ـ بلاغاً ـ ووصله أبو عبيد في «الغريب» (٢ / ٢٩١) ـ ومن طريقه البيهقي (٩ / ٢٨٢)، وابن حزم (٧ / ٤٤٠) ـ وعبدالرزاق (٨٦٢٤)، وابن أبي شيبة (٤ / ٦٢٧) في «مصنفيهما» من طريقين عنه، ولفظ أبي عبيد: «كل ما أفرى الأوداج غير مثلاً د»، ونحوه عن ابن مسعود قوله عند ابن أبي شيبة (٤ / ٢٦٩).

وعلق البخاري في «صحيحه» (كتاب الذبائح، باب النحر والذبح، قبل ٥٥١٠) عن عطاء قوله: «والذبح قطع الأوداج».

- (١) المشهور في حديث رافع ما قدمناه في الحديث السابق، وله ألفاظ، ولم أر هذه اللفظة فيه. وانظرها في «جامع الأصول» (٤ / ٤٨٩ وما بعدها)، «نصب الراية» (٤ / ١٨٦ ـ ١٨٧).
- (٢) أخرج أحمد في «المسند» (١ / ٢٨٩)، وأبو داود (٢٨٢٦)، والبيهقي (٩ / ٢٧٨) في «سننهما»، وابن حبان (٨٨٨ ـ الإحسان)، والحاكم» (٤ / ١١٣) في «صحيحيهما» عن عكرمة عن ابن عباس ـ وليس عند ابن حبان ـ وأبي هريرة؛ قال: نهى النبي ﷺ عن شريطة الشيطان، وهي التي تذبع، فيقطع الجلد، ولا تفرى الأوداج، ثم تترك حتى تموت.

وقوله: ﴿وهي التي تذبح. . . ﴾ عند أبي داود فقط، والظاهر أنها مدرجة، فبدلاً منها عند ابن حبان: ﴿قال عكرمة: كانوا يقطعون منها الشيء اليسير، ثم يدعونها حتى تموت، ولا يقطعون الودج، نهى عن ذلك».

وعند الحاكم: «قال ابن المبارك: والشريطة: أن تخرج الروح منه بشرط من غير قطع الحلقوم»، ولم · يذكره الخطيب في «الفصل للوصل» بطبعتيَّه.

والحديث نص في المسألة، إلا أن فيه ضعفاً، فيه عمر بن عبدالله بن الأسوار اليمني، صدوق لين، كما في «التقريب»، ويغني عنه ما في الآثار السابقة.

- وانظر: «نيل الأوطار» (٨ / ١٦١)، «الإرواء» (٢٥٣١)، «الذبائح في الشريعة الإسلامية» (٢٠ ـ ٢٢)، «أحكام الذبائح في الإسلام» (٣٤).
- (٣) دجامع الأمهات، (ص ٢٢٥)، دالكافي، (٤١٩)، دمواهب الجليل، (٣ / ٢٥٢)، دالذخيرة، (٤ / ٢٠٢)، دعقد الجواهر الثمينة» (١ / ٥٨٣).

للشافعي<sup>(١)</sup>.

لأن الذكاة لا تصح إلا بنية بدليل أنها لا تصح من المجوسي، ولو كانت تصح من غير نية؛ لم يختلف الحكم فيها ممن وقعت (٢).

= وهذا مذهب الحنابلة.

انظر: «العدة» (٣/ ٤٥٧)، «الكافي» (١/ ٦٣٢).

وهو مذهب الحنفية.

انظر: (كنز الدقائق) (٦ / ٩)، (حاشية ابن عابدين) (٢ / ٦١٤).

- (۱) «كفاية الأخيار» (۲ / ۲۲۷)، «حلية العلماء» (۳ / ۲۲۱)، «المجموع» (۹ / ۷۰)، «حاشية قليوبي وعميرة» (٤ / ۲۲۰).
- (٢) سبب الاختلاف في المسألة: هل النية شرط لصحة الهدي والأضحية والعقيقة؟ والراجح أنها شرط؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْمُوا إِلّا لِيَعَبُدُوا اللّهَ عُنِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [البينة: ٥]، ولقول النبي ﷺ: ﴿ وَمَا الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرىء ما نوى»، وهذه الذبائح من جملة الأعمال الشرعية التي أمرنا بالتقرب بها إلى الله جل وعلا، فالنية شرط لصحتها وهذا هو المعروف عند عامة أهل العلم.

قال ابن رشد \_ وذكر الخلاف \_ قال في (بداية المجتهد» (١ / ٤٣٥): (وأما اشتراط النية في الذبيحة فقيل في المذهب بوجوب ذلك، ولا أذكر فيها خارج المذهب خلافاً في ذلك، ويشبه أن يكون في ذلك قولان: قول بالوجوب وقول بترك الوجوب، فمن أوجب قال: عبادة لاشتراط الصفة فيها والعدد فوجب أن يكون من شروطها النية، ومن لم يوجبها قال: فعل معقول يحصل عنه فوات النفس الذي هو المقصود منه فوجب أن لا تشترط فيها النية، كما يحصل من غسل النجاسة إزالة عينها».

ومما يؤيد أن النية شرط لصحة الذبائح الشرعية التي يتقرب يها إلى الله جل وعلا لقوله ﷺ: وإنما الأعمال بالنيات، بل إن اشتراط النية في الذبائح الشرعية أظهر فيها من سائر العبادات، وذلك من ظاهر قوله تعالى: ﴿ وَيَذْكُرُوا اَسْمَ اللّهِ فِي أَيَّارِ مَعْ لُومُنتِ عَلَى مَارَزَقَهُم مِنَ بَهِ يمَةِ ٱلْأَنْفَرَ ﴿ وَاللّحِ: ٢٨]، فهذا فيه استحضار للإخلاص، وهل حقيقة النية إلا الإخلاص وإلا فكيف يتميز ما يكون لله مما يكون لغيره، وقوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنْ صَلَاقِ وَنُشْكِي وَتَمْيَاكَ وَمَمَاقِ يَلَّو رَبّي ٱلْعَلَيْنِ ﴾ [الأنعام: ١٦٢]. وهذا أيضاً صريح في اعتبار النية وأنها شرط لصحة جميع الأعمال الشرعية.

وانظر: «المحلى» (٧ / ٤٤٢)، «النية وأثرها في الأحكام الشرعية» (٢ / ٣٩ ـ ٤٠)، «الذبائح في الشريعة الإسلامية» (٢١).

إذا بالغ في الذبح حتى أبان الرأس كره ذلك وجاز أكلها(١).

وحكي عن بعض التابعين أنها لا تؤكل $^{(\Upsilon)}$  ودليلنا هو أن إبانة الرأس تحصل بعد الذكاة فلم يؤثر فيها كما لو ذكاها ثم جزها $^{(\Upsilon)}$ .

## مسألة ١٦٩١

إذا ذبحها من قفاها لم تؤكل (٤) خلافاً للشافعي (٥).

(۱) «المعونة» (۲ / ۲۹۲)، «جامع الأمهات» (ص ۲۲۲)، «الذخيرة» (٤ / ۱۳۸)، «عقد الجواهر الثمينة» (۱ / ۰۹۰)، «الفهم» (٥ / ۳۷۰).

ولهٰذا قول عطاء.

وذهب ابن حزم إلى حل الذبيحة دون كراهة، وحكاه أيضاً عن طاوس ومجاهد والحسن والنخعي والشعبي والزهري والضحاك.

انظر: «المحلى» (٧/ ٤٤١، ٤٤٥).

(٢) هذا اختيار اللخمي من المالكية كما في (الذخيرة) (٤ / ١٣٨).

قال ابن حزم في «المحلى» (٧ / ٤٤١): «وكره نافع والحكم وحماد بن أبي سليمان وسعيد بن جبير وعبدالرحمٰن بن أبي ليلى وابن سيرين ما أبين رأسه». قال: «وروي عن علي فيما أبين رأسه أثر لا يصح؛ لأنه من رواية الحسن بن عمارة، وهو هالك، وقد صح خلافه عن غيره من الصحابة، وروي عنه نفسه أيضاً خلاف ذلك، واختلف فيه عن الحسن رضى الله عنه وعنهم».

وانظر: «معجم فقه السلف» (٤ / ١٩٧ ـ ١٩٨).

- (٣) إذا تمت ذكاته على تمام الشروط الشرعية، فإن قطع الرأس لا يضر في تحريم الذبيحة، والله أعلم.
- (٤) «الكافي» (١٧٩)، فجامع الأمهات» (ص ٢٢٦)، فبداية المجتهد» (١ / ٢٣٦ ـ ٤٣٨)، فقوانين الأحكام الشرعية» (١٩٠).

ولهذا قول سعيد بن المسيب وأحمد في رواية وإسحاق.

«الذخيرة» (٤ / ١٣٨)، «عقد الجواهر الثمينة» (١ / ٥٩٠)، (تفسير القرطبي) (٦ / ٥٤ - ٥٦).

(٥) «مختصر المزني» (٢٨٤)، «حلية العلماء» (٣/ ٤٢٤)، «حاشيتا قليوبي وعميرة» (٤/ ٢٤٢). وهذا مذهب الحنابلة، واختيار ابن حزم.

انظر: «المقنع» (٣/ ٥٣٨)، «المحلى» (٧/ ٤٣٩، ٤٤١، ٥٤٥، ٢٥٥).

وحكاه ابن حزم عن عطاء وطاوس ومجاهد والحسن والنخعي والشعبي والزهري والضحاك.

لقوله ﷺ: «إنما الذكاة في الحلق واللبة»(١)؛ ولأنها قد تتلف قبل الوصول إلى قطع الحلقوم والأوداج(٢).

#### مسألة ١٦٩٢

إذا نحر شاة من غير ضرورة أو ذبح بعيراً لم يؤكل تحريماً على خلافٍ بين أصحابنا فيه (٣).

(١) أخرجه الدارقطني في «السنن» (٤ / ٢٨٢) عن أبي هريرة؛ قال: «بعث رسول الله ﷺ بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى، ألا أن الذكاة في الحلق واللبة».

وإسناده ضعيف جداً، فيه سعيد بن سلام متروك، وأتهم، وفيه عبدالله بن بديل ضعفه أبو بكر النيسابوري والدارقطني، ووثقه ابن حبان.

انظر: (تنقيح التحقيق) (٣/ ٣٨٢)، (نصب الراية) (٤/ ١٨٥).

وأخرجه عبدالرزاق (٤ / ٤٩٥ رقم ٨٦١٥)، وابن أبي شيبة (٤ / ٦٢٩) في «مصنفيهما»، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٩ / ٢٧٨)، وابن حزم في «المحلى» (٧ / ٤٤٤) من طرق عن ابن عباس؛ قال: «الذكاة في الحلق واللبة».

وعلقه البخاري في صحيحه) (كتاب الصيد والذبائح، باب النحر والذبح، ٩/ ٥٥٩) بصيغة الجزم عن ابن عباس قوله.

وعزاه ابن حجر في الفتح» (٩ / ٥٥٦) إلى سعيد بن منصور في «سننه» وسفيان الثوري في «جامعه»، وصحح إسناده، وقال: «وجاء مرفوعاً من وجه واه».

وورد نحوه عن عمر قوله: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٤ / ٦٣٠)، والبيهقي (٩ / ٢٧٨)، وابن حزم في «المحلي» (٧ / ٤٤٤)، وفي أسانيده مجاهيل.

و (اللبة): هي المنحر، وهي موضع نحر البعير، قال ابن قنيبة: من قال إنها النقرة في الحلق فقد غلط، انظر: «المصباح المنير» (٧٤٥).

(٢) القول بحرمة أكل المذبوحة من القفا، يحتاج إلى دليل خاص، لو قيل: فيه مخالفة لتعذيب الحيوان لكان وجيها، وليس في أقوال الصحابة المذكورة في التعليق السابق في كون الذكاة في الحلق ما يوجب أن لا يكون قطع الحلقوم ذكاة من ورائه دون أمامه، أو من أمامه دون ورائه، والله أعلم.

(٣) ذكر في ذلك ثلاثة أوجه:

الأول: أنها لا تؤكل تحريماً.

الثاني: أنه يكره ولا يحرم.

الثالث: يؤكل البعير إذا ذبح، ولا تؤكل الشاة إذا نحرت.

لأن الشرع ورد في البعير بالنحر، وفي الشاة بالذبح فإذا خالف لم يؤكل؛ ولأنه ذكاه بذكاة غيره من غير ضرورة كما لو قتله بالجوارح والسهام (١١).

## مسألة ١٦٩٣

الظاهر من مذاهب أصحابنا أن تارك التسمية عامداً غير متأول لا تؤكل ذبيحته. فمنهم من يقول إنها سنة ومنهم من يقول إنها شرط مع الذكر (٢).

<sup>=</sup> ونقل ابن قدامة في المغني، (٨ / ٧٧٥) عن مالك الجواز، بينما نقل عنه الكاساني والعيني وغيرهما من الحنفية المنع.

انظر: «المدونة» (1 / ٢٧٤ ـ ٢٧٤)، «التفريع» (1 / ٤٠٢)، «الرسالة» (١٨٥)، «مقدمات ابن رشد» (1 / ٤٢٣)، «المعونة» (٢ / ٢٩٣ ـ ٣٩٣)، «الكافي» / ١٧٩)، «أسهل المدارك» (٢ / ١٥)، «بداية المجتهد» (1 / ٤٤٤)، «الذخيرة» (٤ / ٢٣٦)، «عقد الجواهر الثمينة» (1 / ٨٨٥). وحكي عن داود أن الإبل لا تباح إلا بالنحر، ولا يباح غيرها إلا بالذبح، ذكره ابن قدامة في «المغني» (٨ / ٧٧٥)، وابن الجوزي في «التحقيق» (٣ / ٣٩٠ ـ مع «التنقيح»)، وحكاه ابن حزم في «المحلى» (٧ / ٥٤٥) عن عطاء في البعير خاصة؛ قال: «وقد روي عنه خلافها».

<sup>(</sup>۱) مذهب جماهير العلماء جواز ذبح ما جاز نحره، وجواز نحر ما جاز ذبحه، ولهذا قول عطاء والزهري وقتادة وأبي حنيفة والشافعي وسفيان الثوري والليث بن سعد وأبي ثور وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وابن حزم، فالعبرة بنهر الدم، وكما قال عمر وابن عباس: الذكاة في الحلق واللبة.

انظر: «الاختيار» (٥ / ١١)، «تبيين الحقائق» (٥ / ٢٩٣)، «بدائع الصنائع» (٥ / ٤١)، «فتح القدير» (٩ / ٤٩)، «البناية» (٩ / ٥٥ ـ ٥٦)، «حاشية ابن عابدين» (٦ / ٣٠٣)، «الأم» (٢ / ٢٣٩)، «حلية العلماء» (٣ / ٤٢٤)، «المجموع» (٩ / ٩٠)، «مغني المحتاج» (٤ / ٢٧١)، «المغني» (٨ / ٧٧٥)، «الإنصاف» (١٣ / ٤٠٣، ٣٠٦)، «منتهى الإرادات» (٣ / ٤١٩)، «كشاف القناع» (٦ / ٢٠٢ ـ ٢٠٠)، «المحلى» (٧ / ٥٤٤)، «الإفصاح» (٢ / ٢١٢)، «نوادر الفقهاء» (ص

 <sup>(</sup>۲) انظر: «المدونة» (۲ / ۵۰ ـ ط دار صادر)، «جامع الأمهات» (ص ۲۱۹)، «التفريع» (۱ / ٤٠١)،
 «الكافي» (۱۷۹)، «المعونة» (۲ / ۲۹۸)، «أسهل المدارك» (۲ / ۵۲)، «بداية المجتهد» (۱ / ٤٤١)،
 ۸٤٤)، «مقدمات ابن رشد» (۱ / ۳۱۸)، «قوانين الأحكام» (۱۲۱)، «حاشية الدسوقي» (۲ / ۹۹)، «الذخيرة» (٤ / ٤٢١)، «عقد الجواهر الثمينة» (۱ / ۵۹۰)، «أحكام القرآن» (۲ ( ۷٤۱))=

وقال الشافعي: لا تحرم بتركها(١).

فدليلنا قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَرَّ يُذَكِّرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ [الأنعام: ١٢١].

وقوله ﷺ: «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله تعالى فكل» (٢) فجعلها شرطاً كالإرسال، وفي حديث عائشة لما قالت: تجيء الأعراب بذبائح لا ندري أسمُّوا عليها أم لا؟.

فقال ﷺ: «سمِّ الله وكل (٢٠)» فلو لم تكن واجبة لقال لا يضر إن

البن العربي، انفسير القرطبي، (٧/ ٥٥\_ ٧٧ و٦ / ٦٨، ٢٧\_ ٧٧).

ومذهب الحنفية: إذا ذبح الشاة وترك التسمية عامداً يحرم أكله، ويصير كالميتة.

انظر: «مختصر الطحاوي» (۲۹۰)، «القدوري» (۹۹)، «تحفة الفقهاء» (۳ / ۹۲)، «المبسوط» (۱۱ / ۲۳۲)، «بدائع الصنائع» (٦ / ۲۷۷۸)، «الاختيار» (٥ / ۹)، «تبيين الحقائق» (٦ / ٥١ ـ ۲۰)، (۲۲ منتح القدير» (٣ / ۱۱۷)، «البناية» (٩ / ۲۱)، «حاشية ابن عابدين» (٦ / ٥١ ـ ۲۰)، «رؤوس المسائل» (٥١٠)، «مختصر اختلاف العلماء» (٣ / ١٩٨ رقم ١٢٩٢)، «أحكام القرآن» (٤ / ۷۱) كلاهما للجصاص، «طريقة الخلاف في الفقه» (۲۸۰).

وتحقيق مذهب الحنابلة أن متروك التسمية لا يحل، سواء ترك التسمية عامداً أو ساهياً.

انظر: «المغني» (۱۳ / ۲۰۸)، «الإنصاف» (۱۰ / ٤٤١)، «المقنع» (۳ / ۰٤۰ ـ ٥٤١)، «تنقيح النظر: «المغني» (۳ / ۳۰۳)، «كشاف القناع» (٦ / ۲۲۲، ۲۲۷)، «منتهى الإرادات» (٣ / ٤٣٤)، «الإفصاح» (٢ / ۳۰٤).

<sup>(1) «</sup>الأم» (۲ / ۲۲۷، ۳۳۶)، «المهذب» (۱ / ۲۰۹)، «مختصر المزني» (۲۸۱)، «الحاوي الكبير» (۱ / ۲۰۱ – ط دار الكتب العلمية)، «مغني المحتاج» (٤ / ۲۷۲)، «روضة الطالبين» (۳ / ۲۰۳)، «المجموع» (۹ / ۹۰، ۹۰)، «معالم السنن» (٤ / ۲۸۳)، «شرح النووي على صحيح مسلم» (۸ / ۱۳۳)، «حلية العلماء» (۳ / ۳۲۳)، «مختصر الخلافيات» (٥ / ۲۷ رقم ۳۲۰)، «تفسير ابن كثير» (۲ / ۲۹۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في (صحيحه) (كتاب الصيد، باب التسمية على الصيد، ٥٧٤٧٥، وباب صيد المعراض، ٢٧٤٥، وباب أصاب المعراض بعرضه، ٥٤٧٧)، ومسلم في (صحيحه)(كتاب الصيد والذبائع، باب الصيد بالكلاب المعلمة، ١٩٢٩) عن عدي بن حاتم مرفوعاً.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في اصحيحه؛ (كتاب الذبائح والصيد، باب ذبيحة الأعراب ونحوهم، ٥٥٠٧) عن عائشة قالت: أن قوماً قالوا للنبي ﷺ : إن قوماً يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، =

تركوها(١)؛ ولأن ذلك طريق إلى الاستخفاف بالسنن والاستهزاء بالشريعة(٢).

## مسألة ١٦٩٤

إذا ذُكِّيتُ الشَّاةُ أو البقرةُ أو النَّاقُة فوجد في جوفها جنين ميت تام الخلق كان مندَّكى بندكاتها (٣) خلافاً لأبسي

= فقال: «سموا عليه أنتم وكلوه»، ونحو المذكور لفظ مالك في «الموطأ» من مرسل عروة بن الزبير.

(۱) ووجّه المخالفون لهذا النص على مذهبهم فقالوا: (فيه دليل على أن التسمية غير شرط على الذبيحة، لأنها لو كانت شرطاً لم تستبح الذبيحة بالأمر المشكوك فيه كما لو عرض الشك في نفس الذبيحة، فلم يعلم هل وقعت الذكاة المعتبرة أو لا).

قالوا: ﴿وهٰذا هو المتبادر من سياق الحديث حيث وقع الجواب فيه: ﴿سموا أنتم وكلوا ، كأنه قيل لهم: لا تهتموا بذلك ، بل الذي يهمكم أنتم أن تذكروا اسم الله تعالى وتأكلوا ، وهٰذا من الأسلوب الحكيم ، كما نبه عليه الطيبي ، ومما يدل على عدم الاشتراط قوله تعالى : ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنَابَ عِلْ لَا المائدة : ٥] ، فأباح الأكل من ذبائحهم ومع وجود الشك في أنهم سموا أو لا .

قال المهلب: أهذا الحديث أصل في أن التسمية ليست فرضاً. فلما نابت تسميتهم عن التسمية على الذبح دل على أنها سنة، لأن السنة لا تنوب عن فرض».

وانظر: «نيل الأوطار» (٨ / ١٥٨)، «شرح الطيبي على المشكاة» (٩ / ٢٨٠٤ رقم ٤٠٦٩)، «الذبائح في الشريعة الإسلامية» (٣٢).

(٢) الراجح أن التسمية على الذبيحة تجب مطلقاً ولهذا مذهب داود وأبي ثور، ومروي عن ابن عمر ونافع والشعبي وابن سيرين، ومذهب أحمد \_، ولا تؤكل الذبيحة دونها، ولهذا أظهر الأقوال، فإن الكتاب والسنة قد علق الحل بذكر اسم الله في غير موضع، سبق بعضها في كلام المصنف.

انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» (٣٥ / ٢٣٩)، «الذبائح في الشريعة الإسلامية» (٢٩ ـ ٢٩)، «الخبائح في الإسلام» (٤٣ وما بعد).

(٣) «الموطأ» (٢ / ٤٩٠)، «التفريع» (١ / ٤٠٢)، «الرسالة» (١٨٥)، «المعونة» (٢ / ٢٩٤)، «الموطأ» (١ / ٤٩٠)، «الكافي» (١٧٩)، «أسهل المدارك» (٢ / ٥٦ ـ ٥٣)، «عقد الجواهر الثمينة» (١ / ٥٩٦)، «الذخيرة» (٤ / ٢٢٩)، «الموافقات» (٤ / ٣٧٥ ـ ٣٧٦ ـ بتحقيقي)، «جامع الأمهات» (ص ٢٢٦). ومذهب الشافعية أن الجنين يتذكى بذكاة أمه.

انظر: «الأم» (٢ / ٣٣٣)، «مختصر المزني» (٢٨٤)، «المهذب» (١ / ٢٦٢)، «المنهاج» (١٤٣)، «المنهاج» (١٤٣)، «مغني المحتاج» (٤ / ٣٠٦)، «حاشية الجمل» (٥ / ٢٦٩ ـ ٢٧٠)، «فتح الوهاب» (٢ / ١٨٤)، «روضة الطالبين» (٣ / ٢٧٩)، «الحاوي الكبير» (١٥ / ١٤٨ ـ ط دار الكتب العلمية) أو (١٩ / =

حنيفة<sup>(١)</sup>.

لقوله على «ذكاة الجنين ذكاة أمه»(٢).

= ۱۷۳ ـ ط دار الفكر)، «المجموع» (٩ / ١٤٥)، «حياة الحيوان» (١ / ٢٧٤)، «التبيان فيما يحل ويحرم من الحيوان» (١١١ ـ ط دار ابن عفان).

وهو مذهب الحنابلة.

انظر: ««المغني» (۱۳ / ۳۰۸)، «الإنصاف» (۱۰ / ٤٠٢)، «تنقيع التحقيق» (۳ / ۳۸۸)، «كشاف القناع» (٦/ ٢٠٩)، «منتهى الإرادات» (٣/ ٤٢٢).

وهو مذهب أبي يوسف ومحمد والثوري والحسن بن زياد والأوزاعي والليث، أفاده الجصاص.

(۱) «مختصر الطحاوي» (۲۹۸)، «القدوري» (۹۹)، «اللباب» (٣ / ٢٢٨)، «الإختيار» (٥ / ١٣)، «الإختيار» (٥ / ١٣)، «رؤوس المسائل» (١٥)، «رد المحتار» (٦ / ٣٠٤)، «تبيين الحقائق» (٥ / ٢٩٣)، «فتح القدير» (٩ / ٤٩٨)، «بدائع الصنائع» (٥ / ٤٢)، «طريقة الخلاف في الفقه» (٢٨٣)، «المبسوط» (١٢ / ٦)، «تحقة الفقهاء» (٣ / ٩٢)، «مختصر اختلاف العلماء» (٥ / ٢٢٦ رقم ١٣٢٨) ـ وفيه: أن لهذا مذهب زفر، وهو قول إبراهيم النخعي.

قلت: وهو اختيار ابن حزم في «المحلي» (٧/ ١٩٤).

(٢) أخرجه أبو داود في «السنن» (كتاب الأضاحي، باب ما جاء في ذكاة الجنين، ٣ / ١٠٣ / رقم ٢٨٢٧)، والترمذي في «الجامع» (أبواب الأطعمة، باب ما جاء في ذكاة الجنين، ٤ / ٢٧ / رقم ٢٤٧١)، وابن ماجه في «السنن» (كتاب الذبائح، باب ذكاة الجنين ذكاة أمه، ٢ / ١٠٦٧ / رقم ٣١٩٩)، وأحمد في «المسند» (٣ / ٣١، ٥٠)، وعبدالرزاق في «المصنف» (٤ / ٢٠٥ / رقم ٨٦٥)، وابن الجارود في «المنتقى» (رقم ٩٠٠)، وأبو يعلى في «المسند» (٢ / ٢٧٨ / رقم ٩٩٢)، والدارقطني في «السنن» (٤ / ٢٧٧ \_ ٣٧٣)، والبيهتي في «الكبرى» (٩ / ٣٣٥)، والبغوي في شرح السنة» (١ / ٢٧٨) جميعهم من طريق مجالد بن سعيد عن أبي الودّاك عن أبي سعيد الخدري رفعه، ولفظ أبي داود هو اللفظ الآتي عند المصنف.

وإسناده ضعيف لضعف مجالد، ولكنه توبع، تابعه يونس بن أبي إسحاق، وهو متفق على ثقته، وأبو الودَّاك ثقة، احتجَّ به مسلم.

وقد ضعفه ابن حزم في «المحلى» (٧/ ٤١٩) بقوله: «مجالد ضعيف، وأبو الودَّاك ضعيف».

قلت: أبو الودَّاك وثَّقه ابن معين وابن حبان، وقال النسائي: «صالح»، ولذا قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (٤ / ١٥٧): «أمَّا أبو الودَّاك فلم أرَ من ضعَّفه».

وأخرج متابعة يونس عن أبي الودَّاك أحمد في «المسند» (٣/ ٣٩)، وابن حبان في «الصحيح» (رقم ١٠٧٧ ـ موارد)، والدارقطني في «السنن» (٤/ ٢٧٤)، والبيهقي في «الكبرى» (٩/ ٣٣٥)، =

والخطيب في (الموضّع) (٢ / ٢٤٩).

قال ابن حجر في «التلخيص» (٤ / ١٥٧): «فهذه متابعة قويّة لمجالد»، وقال المنذري في «مختصر السنن» (٤ / ١٢٠): ولهذا إسناد حسن، ويونس ـ وإنْ تُكلِّم فيه ـ، فقد احتج به مسلم في «صحيحه»، وقال الذهبي في «الميزان» (٤ / ٤٨٣) ـ وساق كلام الأثمة فيه وعنه ـ: «قلت: بل هو صدوق، ما به بأس، ما هو في قوة مِشعَر ولا شعبة»، وترجمه في «من تكلم فيه وهو موثّق» (رقم ٣٨٩).

وأخرجه أحمد في «المسند» (٣/ ٥٥)، وأبو يعلى في «المسند» (٢/ رقم ١٢٠٦)، والطبراني في «الصغير» (١/ ٨١٠)، وأبو نعيم في «مسانيد في «الصغير» (١/ ٤١٢)، وأبو نعيم في «مسانيد فراس بن يحيى المكتب» (رقم ٣٩) من طريق عطية العوفي ـ وهو ضعيف مدلّس ولم يصرّح بالسّماع ـ عن أبي سعيد به.

وله شاهد من حدیث جابر أخرجه الدارمي في «السنن» (۲ / 3). وأبو داود في «السنن» (رقم ۲۸۲۸)، وأبو یعلی في «المسند» (۳ / 3 / 3 / 3 رقم ۱۸۰۸)، وابن عدي في «الكامل» (۲ / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 /

وورد الحديث عن ابن عمر ـ وسيأتي في المسألة الآتية ـ وأبي هريرة وكعب بن مالك وأبي ليلى وأبي أيوب الأنصاري وابن مسعود وابن عباس وعلي وأبي أمامة وأبي المدداء وعمار بن ياسر والبراء بن عازب، ولا تخلو طرقه هذه من ضعف، وليس هذا موطن سردها؛ إلا أنّ الحديث صحيح ثابت من هذه الطرق، قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (٤ / ١٥٦): «قال عبدالحق: لا يُحتجُّ بأسانيده كلها، وخالف الغزالي في «الإحياء»؛ فقال: «هو حديث صحيح»، وتبع في ذلك إمامه».

قلت: يريد إمام الحرمين الجويني، كما صرح به العراقي في «تخريج الإحياء» (٢ / ١١٦). قال ابن حجر: «فإنه \_أي: إمام الحرمين \_ قال في «الأساليب»: هو حديث صحيح، لا يتطرَّق احتمالٌ إلى متنه، ولا ضعف إلى سنده، وفي لهذا نظر، والحقُّ أن فيها ما تنتهض به الحجَّة، وهي وفي حديث أبي سعيد قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين فنلقيه أم نأكله؟ فقال: «كلوه إنْ شئتم، فإنَّ ذكاته ذكاة أمه (١١)».

وهذا نص؛ ولأن التذكية على حسب القدرة والإمكان ولا يمكن في الجنين إلا على هذا الوجه؛ ولأن ما يسري إلى الإعتاق إليه في ولد الآدمي سرى الذكاة إليه في البهائم كالجلد والأطراف؛ ولأن ما تلف عن ذكاة جاز أكله أصله الأم<sup>(٢)</sup>.

## مسألة د١٦٩٥

فصل: وإنْ كان خَلْقُه لم يتمّ، وشعره لم يَنْبُت، لم يجزأ أكله<sup>(٣)</sup> خلافاً للشافعي<sup>(٤)</sup>.

لأنه روي في بعض الحديث «ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا أشعر» $^{(\circ)}$ ؛ ولأن الذكاة

مجموع طرق حديث أبي سعيد وطرق حديث جابر». وانظر: «تنقيح التحقيق» (٣ / ٣٨٨ ـ ٣٨٩)، «نصب الراية» (٤ / ١٩٠)، «الدراية» (٢ / ٢٠٨ ـ ٢٠٩)، «نيل الأوطار» (٨ / ٦٦٣ ـ ١٦٤).

<sup>(</sup>١) مضى تخريجه في الذي قبله.

<sup>(</sup>٢) صح الحديث ـ ولله الحمد ـ، فالقول يتعين به، وصححه جمع كما قدمناه، ونزيد ذكر الخطابي وابن دقيق العيد، واللفظ الثاني منه يدلل على معناه، خلافاً لما حكاه الحنفية، بأن معنى الحديث: ذكاة الجنين كذكاة أمه، فيشترط له ذكاة، إذا خرج حياً، وإن خرج ميتاً!!

وانظر: «نيل الأوطار» (٨ / ١٦٣ ـ ١٦٣)، «الذبائح في الشريعة الإسلامية» (٤٦ ـ ٤٨)، «أحكام الذبائح في الإسلام» (٣٨).

<sup>(</sup>٣) «الموطأ» (٢ / ٤٩٠)، «المعونة» (٢ / ٦٩٤)، «الكافي» (١٧٩)، «أسهل المدارك» (٢ / ٥٠ ـ ٥٣)، «الذخيرة» (٤ / ١٢٩)، «عقد الجواهر الثمينة» (١ / ٥٩٦ ـ ٥٩٧)، المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٤) «الإقناع» (١٨٤)، «مغني المحتاج» (٤ / ٣٠٦)، «روضة الطالبين» (٣ / ٢٧٩)، المجموع» (٩/ ٥٤)، «التبيان فيما يحل ويحرم من (١٤ / ٢٧٥)، «التبيان فيما يحل ويحرم من الحيوان» (١ / ٢٧٥) ـ ط دار ابن عفان).

<sup>(</sup>تنبيه): جعل الزمخشري في (رؤوس المسائل) ( ٥١١) مذهب الشافعية كالمالكية، أي: باشتراط كمال الخلق وإنبات الشعر، ومذهبهم ليس كذلك، كما في المصادر وكذا مصادر المسألة السابقة. ومذهب الحنابلة كالشافعية، وتقدمت مصادر المسألة عندهم.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٨٢٣٤)، و «الصغير» (١ / ١٦ و٢ / ١٠٧)، وابن عدي في =

إنما تكون فيما كان حياً فتلف والحياة لا تكون إلا بعد تمام الخلق(١).

#### مسألة ١٦٩٦

إذا تردَّى البعيرُ أو البقرة أو الشاة في بئر ولم يقدر على إخراجه ولا على تذكيته في حلقه أو لبته لهم يسؤكسل بعقسره فسي مسوضع مسن

= (الكامل، (٣ / ٩٣١)، والحاكم في (المسند، (٤ / ١١٤)، وابن حبان في (المجروحين، (٢ / ٢٧٥)، وابن حزم في (المحلى، (٧ / ١٩٤) عن ابن عمر مرفوعاً.

وإسناده ضعيف.

قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (٤ / ١٥٧): «فيه عنعنة ابن إسحاق، ومحمد بن الحسن ضعفه ابن حبان، ورواه الخطيب في «الرواة عن مالك» عن أحمد بن عصام عن مالك، عن نافع، وقال: «تفرد به أحمد بن عصام، وهو ضعيف، وهو في «الموطأ» موقوف، وهو أصح»».

وأخرجه مالك في «الموطأ» (٢ / ٤٩٠) عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: «إذا نحرت الناقة، فذكاة ما في بطنها ذكاتها، إذا كان قد تمّ خلقه ونبت شعره، فإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه»، وإسناده صحيح غاية.

وأخرجه الدارقطني (٤ / ٢٧١)، والبيهقي (٩ / ٣٣٥) من طريق مبارك بن مجاهد عن عُبيدالله بن عمر عن نافع ابن عمر رفعه، وزاد: «أشعر أو لم يشعر».

وأعله ابن القطان في «الوهم والإيهام» (٣/ ٥٨١) بجهالة عصام بن يوسف (الراوي عن مبارك)، وضعّفه ابن الجوزي بمبارك!

وعصام؛ قال عنه ابن حبان: «كان صاحب حديث ثبتاً في الرواية، ربما أخطأ».

وقال الخليلي: صدوق، وعصام ضعّف لأنه قدري، وليس بمتَّهم.

والأصح أنه من قول ابن عمر، فقد رواه أيوب السختياني، وابن جريج، ومالك بن مغول وعلي بن ثابت الأنصاري عن نافع عن ابن عمر موقوفاً، قال أبو حاتم في «العلل» (٢ / ٤٤): «وهو الصحيح».

وانظر: «نصب الراية» (٤ / ١٩٠). تنقيح التحقيق» (٣ / ٣٨٨ ـ ٣٨٩)، «الهداية» (٦ / ٢٢٠ ـ ٢٢٠) للغماري، «مختصر استدراك الذهبي على المستدرك» (٥ / ٢٥٦١ ـ ٢٥٦٦ رقم ٨٧١).

(۱) ثبت لهذا الوصف عن ابن عمر: (فهو مرفوع معنى، لأن لهذا على خلاف الأصل، ولا يمكن أن يقال من قبل الرأي، لأن الرأي لا يعطي أن ذكاة الأصل تنوب عن ذكاة الفرع، لا سيما إذا أشعر وتم خلقه، فإنه حينئذ يكون حيواناً آخر له حكم نفسه، فلولا أن لهذا توقيف من الشرع، ما قاله أحد عن رأيه كذا في (البداية (٦/ ٢٢٣)).

بدنه (١) خلافاً لأبي حنيفة <sup>(٢)</sup> والشافعي <sup>(٣)</sup>.

لقوله ﷺ: «إنما الذكاة في الحلق واللبة» (٤)، ولأن تعذر الوصول إلى موضع الذكاة في المقدور عليه لا يبيح تذكيته في غيره كتعذر الوصول إلى ما يذكي فيه إنه لا يبيح التذكية بغيره (٥).

ولهذا مذهب الحنابلة، وبه قال ابن حزم.

انظر: ‹‹المغني» (۱۳ / ۲۹)، ‹الإنصاف» (۱۰ / ۳۹٤)، ‹تنقيح التحقيق» (۳ / ۳۷۳)، ‹کشاف القناع» (۲ / ۲۰۷)، ‹منتهى الإرادات» (۳ / ۶۱۹).

- (٤) مضى تخريجه.
- (٥) أخرج البخاري في «صحيحه» (كتاب الشركة، باب قسم المغنم، رقم ٢٤٨٨، وكتاب الرهن، باب من عدل عشراً بجزور في القسم، رقم ٢٥٠٧، وكتاب الجهاد والسير، باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم، رقم ٣٠٧٥، وكتاب الذبائح والصيد، باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمداً، رقم ٤٩٨، وباب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد، رقم ٥٠٠٥، وباب ما ندّ من البهائم فهو بمنزلة الوحش، رقم ٥٠٥٩، وباب إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنماً أو إبلاً بغير أمر أصحابهم لم تُؤكل، رقم ٤٥٥، وباب إذا ندّ بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم فهو جائز رقم ٤٤٥٥)، ومسلم في «صحيحه» (كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، رقم ١٩٦٨) من حديث رافع بن خديج؛ قال: «أصابنا نهب إبل وغنم، فَندٌ منها بعيرٌ، فرماه رجل بسهم، فحبسه، فقال رسول الله ﷺ: «إنّ لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء، فافعلوا به لهكذا».

<sup>(</sup>۱) ﴿ المدونة (١ / ٤٢٨) ، ﴿ التفريع (١ / ٤٠٢) ، ﴿ المعونة (٢ / ٣٩٦) ، ﴿ الكافي \* (١٧٩ ـ ١٨٠) ، ﴿ المدارك \* (٢ / ٥٣ ـ ٥٤) ، ﴿ بداية المجتهد \* (١ / ٤٥٤) ، ﴿ جامع الأمهات \* (ص ٢٢٥) ، ﴿ الذخيرة \* (٤ / ١٣٦) ، ﴿ تَفْسِيرِ القَرْطِبِي \* (٦ / ٥٥) .

ولهذا قول الليث، أفاده ابن حزم.

<sup>(</sup>۲) دمختصر الطحاوي» (۲۹۹)، دالاختيار» (۵ / ۹)، درد المحتار» (۲ / ۳۰۳)، دتبيين الحقائق» (۵ / ۲۰۲)، دنتح القدير» (۹ / ۲۰۷)، دمختصر اختلاف العلماء» (۳ / ۲۰۲ رقم ۱۲۹۹)، دأحكام القرآن، (۲ / ۳۰۹) كلاهما للجصاص.

 <sup>(</sup>٣) «مختصر المزني» (٢٨٢)، «المهذب» (١ / ٢٥٥)، «مغني المحتاج» (٤ / ٢٦٨، ٢٦٩)،
 «المجموع» (٩ / ٤٠)، «الحاوي الكبير» (١٥ / ٢٦ ـ ط دار الكتب العلمية)، «حلية العلماء» (٣ / ٤٣).

الحيوان المتأنّس كبهيمة الأنعام وغيرها إذا توحش ولم يقدر عليه لم تنتقل ذكاته ولا يستباح إلا بالذبح أو النحر $^{(1)}$  خلافاً لأبى حنيفة $^{(7)}$  والشافعى $^{(7)}$ .

لقوله ﷺ: «إنما الذكاة في الحلق واللبة»(٤)، فأشار إلى جملة الذكاة؛ ولأن توحشه لمّا لم ينقله عن أحكام المتأنس من سقوط الجزاء عن المحرم بقتله وجوازه في الضحايا والهدايا والعقيقة وكذلك الذكاة(٥).

وقال البخاري (قبل ٥٥٠٩) تحت (باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش): «وأجازه ابن مسعود،
 وقال ابن عباس: ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد، وفي بعير تردّى في بئرٍ: من حيث قدرت عليه فَذَكَه ». قال: «ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة».

وأما الحديث الذي استدل به المصنف فلم يصح، كما قدمناه في التعليق على (١٦٩١) وإنَّ صح فهو في المقدور عليه، جمعاً بين الأدلة، فالواجب إعمالها جميعاً دون إهمال.

وهٰٰذا مذهب السلف، وبه قال ابن مسعود وعلي وابن عباس وابن عمر وعائشة.

انظر: ««المحلى» (٧ / ٤٤٧)، «مصنف ابن أبي شيبة» (٤ / ٦٢٤)، «مصنف عبدالرزاق» (٤ / ١٢٤)، «أحكام القرآن» للجصاص (٢ / ٣٠٩)، «أحكام الذبائح» (٤٠).

- (۱) «المدونة» (۱ / ۲۲۳ ـ ۲۲۳)، «التفريع» (۱ / ۲۰۲)، «الرسالة» (۱۸۷)، «المعونة» (۲ / ۲۰۷)، «المدونة» (۱ / ۲۰۳)، «الذخيرة» (۱ / ۲۰۳)، «الدخيرة» (۱ / ۲۰۳)، «الدخيرة» (۱ / ۲۰۳)، «المدارك» (۲ / ۳۰ ـ ۲۰۶)، «تفسير القرطبي» (٦ / ۵۰)، «حاشية الدسوقي» (۲ / ۳۰۳)، «الخرشي» (۳ / ۹).
- (۲) «مختصر الطحاوي» (۲۹۹)، «مختصر اختلاف العلماء» (۳ / ۲۰۲ رقم ۱۲۹۹)، «اللباب» (۳ / ۲۸۷)، «اللختيار» (٥ / ۹)، «تبيين الحقائق» (٥ / ۲۹۲)، «فتح القدير» (٩ / ٤٩٧)، «حاشية ابن عابدين» (٦ / ۳٦١)، «منية الصيادين» (٩ / ۵۱)، «فتاوي قاضي خان» (٣ / ٣٦١).
- (۳) «مختصر المزني» (۲ / ۲۸۲)، «المهذب» (۲ / ۲۰۵)، «حلية العلماء» (۳ / ۴۳۵)، «روضة الطالبين» (۳ / ۲۶۰)، «المجموع» (۹ / ۱٤۰)، «مغني المحتاج» (٤ / ۲٦۸)، «الحاوي الكبير»
   (۱ / ۲۲ ـ ط دار الكتب العلمية).
  - (٤) مضى تخريجه في التعليق على مسألة (١٦٩١).
- (٥) الصواب مذهب أبي حنيفة والشافعي، وهو مذهب السلف، ودل عليه الحديث الصحيح الصريح،
   وتقدم بيان ذلك في آخر تعليق على المسألة السابقة.

وانظر: «الذبائح في الشريعة الإسلامية» (٤٤)، «أحكام الذبائح في الإسلام» (٣٩).

## كتاب الصيد

## مسألة ١٦٩٨

يجوز الاصطياد بكل جارح معلم (١) خلافاً لمن منع صيد الأسود والبهيم من الكلاب (٢) ولمن منع سائر الجوارح سوى الكلب (٢).

لقوله تعالى: ﴿ وَمَا عَلَمْتُ مِينَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُ ثُنَّ مِّا عَلَمْكُمُ ٱللَّهُ ﴾ [المائدة: ٤]، فعم.

<sup>(</sup>۱) «المدونة» (۱ / ۱۱۶ ـ ۲۱۶)، «التفريع» (۱ / ۳۹۸ ـ ۳۹۹)، «الرسالة» (۱۸۷)، «المعونة» (۲ / ۲۸۲)، «الموافقات» (٤ / ۲۸۲)، «مواهب الجليل» (۳ / ۳۱۵)، «بداية المجتهد» (۱ / ۳۰۰ ـ ۲۰۱)، «الموافقات» (٤ / ۳۲۰ ـ ۳۲۱ ـ ۳۲۱)، «جامع الأمهات» (ص ۲۲۰)، «عقد الجواهر الثمينة» (۱ / ۷۰۰)، «الذخيرة» (٤ / ۲۰۰)، «تفسير القرطبي» (٦ / ۲۰، ۲۷).

 <sup>(</sup>٢) قال القرطبي في (تفسيره) (٦ / ٦٧): (فإن كان الكلب أسود بهيماً، فكره صيده الحسن وقتادة والنخعي. وقال أحمد ما أعرف أحداً يرخص فيه إذا كان بهيماً، وبه قال إسحاق بن راهويه.

قلت: ونقله عنهم ابن رشد في «البداية» والنووي في «شرح صحيح مسلم» (٨ / ١٣٤): والمنع القول الصحيح للإمام أحمد.

انظر: «مختصر الخرقي» (١٣٣)، «الإنصاف» (١٠ / ٢٢٧)، «المغني» (١٣ / ٢٦٧)، «الفروع» (٦ / ٢٦٧)، «الفراب في أحكام الكلاب» (١٩٤ ـ ١٩٥، ٢٩٦)، «كشاف القناع» (٦ / ٢٢٢)، «المقنع» (٨ / ١٩٤)، «منتهى الإرادات» (٣/ ٤٣٠)، «تنقيح التحقيق» (٨ / ٣٧٣).

<sup>(</sup>٣) هو قول ابن عمر ومجاهد .

انظر: «المغنى» (٨/ ٥٤٥)، «حلية العلماء» (٣/ ٢٥٥).

وحكاه القرطبي (٦ / ٦٧) عن ابن عمر والضحاك والسدي.

وأسنده ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٥ / ٣٨٥) عن الحسن والنخعي وقتادة وعروة بن الزبير أنهم كرهوا صيده.

وقوله ﷺ: «ما علَّمْتَ من كُلْبٍ أو بازٍ ثم أرسلته، وذكرتَ اسم الله عليه؛ فكل (۱)» واعتباراً بالكلب الأبيض لعلة أنه جارح يفقه التعليم (۲).

(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٤ / ٦١٠)، وأبو داود في «السنن» (كتاب الصيد، باب في الصيد، ٣/ ٢٧١ رقم ٢٨٥١)، والترمذي في «الجامع» (أبواب الصيد، باب ما جاء في صيد البزاة، ٤ / ٢٦ / رقم ٢٤٦١)، وأحمد في «المسند» (٤ / ٢٥٧، ٣٧٧، ٣٧٩)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٩ / ٣٣٨) من طريق مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم به.

قال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مجالد عن الشعبي، والعمل على هذا عند أهل العلم».

قلت: مجالد ليس بالقوي، وقد تغيّر في آخر عمره؛ إلا أنه توبع، ولكن بلفظ آخر نحو المذكور. أخرج البخاري في «صحيحه» (كتاب الذبائح والصيد، باب إذا أكل الكلب، ٩ / ٢٠٩ / رقم ٥٤٨٣)، ومسلم في «صحيحه» (كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلَّمة، ٣ / ١٥٢٩ / رقم ١٩٢٩) عن بيان عن الشعبي عن عدي بن حاتم؛ قال: سألت رسول الله على، قلت: إنّا قوم نصيد بهذه الكلاب. قال: إذا أرسلت كلابك المعلَّمة، وذكرت اسم الله؛ فكلُّ مما أمسكن عليك وإنْ قَتَلْنَ، ؛ إلا أن يأكل الكلب، فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه، وإنْ خالطها كلابٌ من غيرها؛ فلا تأكل». لفظ البخاري.

قلت: وكلام الترمذي السابق يقيد بما قاله البيهقي عقبه: • ذكر البازي في لهذه الرواية لم يأتِ به الحفاظ الذين رووه عن الشعبي، وإنما أتى به مجالد».

وانظر: «التلخيص الحبير» (٤ / ١٣٦): نعم جاء في ذكره في أثر عن سلمان قوله: ﴿إِذَا أَرسَلْتَ كُلِبُكُ وبازكُ فكل، وإن أكل ثلثه».

أخرجه ابن أبي شيبة (٤ / ٦١١) بسند ضعيف، فيه محمد بن زيد العبدي، مقبول ولم يتابع.

(٢) ما قرره المصنف هو قول عوام أهل العلم بالمدينة والكوفة، وهو مذهب الحنفية والشافعية أيضاً، وهو الراجح، فعليه عموم الأدلة، ويؤيده المعنى، وهو أن كل ما يتأتى من الكلب، يتأتى من الفهد مثلاً، فلا فارق إلا فيما لا مدخل له في التأثير، ولهذا هو القياس في معنى الأصل.

انظر مذهب الحنفية في: «مختصر الطحاوي» (٢٩٥)، «مختصر اختلاف العلماء» ( $^{7}$  /  $^{8}$  / رقم (١٢٨٧)، «نتائج الأفكار» ( $^{9}$  /  $^{1}$ )، «منية الصيادين» ( $^{9}$ ) وفيه: «وعن أبي يوسف: أنه استثنى من ذلك الأسد والذّب، لأنهما لا يتعلمان ولا يعملان لغيرهما، وأما الأسد فلعلوّ همّّته، وأما الدب فلنجاسته، حتى لو تعلما جاز. وقيل: لا يجوز بالذئب والحدِأةِ، لخساستها. قال محمد في الذّئب: لا أدري أنه يتعلم أم لا؟ فإن تعلم فلا بأس به»  $_{-}$ ، «الكفاية» ( $^{9}$  /  $^{7}$  مع «فتح القدير»)،  $_{-}$ 

ليس من شرط التعليم أن يمنع من الأكل ولا يمنع أكل الكلب من الصيد كله (١) خلافاً لأبي حنيفة (٢) والشافعي (٣).

: دحاشية ابن عابدين» (٩ / ٤٦٣).

ومذهب الشافعية في: «مختصر المزني» (٢٨١)، «روضة الطالبين» (٣/ ٢٤٦)، «المجموع» (٩/ ١٠٨)، «الحاوي الكبير» (١٥/ ٦- ط دار الكتب العلمية)، «شرح النووي على صحيح مسلم» (١٣٠ / ١٣٤).

وانظر: «نيل الأوطار» (٨ / ١٤٥)، «الذبائح في الشريعة الإسلامية» (١٢٧ ـ ١٢٨)، «أحكام الذبائح في الإسلام» (١٠١).

- (۱) «الموطأ» (۲ / ۶۹۲)، «المدونة» (۱ / ۶۱۶ ـ ۲۱۵)، «التفريع» (۱ / ۳۹۹)، «الاستذكار» (۱۰ / ۲۸۱) «الموطأ» (۲ / ۲۰۷)، «المقدمات الممهدات» (۱ / ۲۸۱)، «الرسالة» (۲ / ۲۸۱)، «المعونة» (۲ / ۲۸۳)، «دأسهل المدارك» (۲ / ۲۶)، «بداية المجتهد» (۱ / ۲۰۷)، «التاج والإكليل» (۳ / ۲۱۳)، «مقدمات ابن رشد» (۸ / ۳۱۷)، «جامع الأمهات» (ص ۲۲۰)، «عقد الجواهر الثمنية» (۱ / ۲۷۱)، «الذخيرة» (۶ / ۱۷۱)، «الخرشي» (۳ / ۱۱)، «حاشية الدسوقي» (۲ / ۲۱).
- (۲) دمختصر الطحاوي» (۲۹۷)، دمختصر اختلاف العلماء» (۳/ ۲۰۱ رقم ۱۲۹۸)، دالاختيار» (٥/ ۲۰)، داللباب» (۳/ ۲۱۲، ۲۱۸)، درد المحتار» (۶/ ۲۱۷)، دبيين الحقائق» (۶/ ۲۰ ۵۳)، دنتائج الأفكار» (۹/ ۲۱۷)، دمنية الصيادين» (۵۸، ۲۰، ۳۰ ـ ۸۳)، دفتاوی قاضي خان» (۶/ ۱۵)، دالفروق» (۲/ ۲۱) للكرابيسي.
  - (٣) هذا هو المشهور، وعندهم قول شاذ: لا يضر الأكل.

انظر: «مختصر المزني» (۲۸۱)، «مغني المحتاج» (٤ / ٢٧٥)، «المهذب» (١ / ٢٥٤)، «الوجيز» (٢ / ٢٠٧)، «روضة الطالبين» (٣ / ٢٤٦)، «المجموع» (٩/ ١١٨)، «حلية العلماء» (٣ / ٢٠٥)، «شرح النووي على صحيح مسلم» (١٣ / ٥٠)، «مختصر الخلافيات» (٥ / ٦٤ رقم ٣٢٤).

ولهٰذا أصح الروايتين عن أحمد.

انظر: «المغني» (۱۳ / ۲۲۳)، الإنصاف» (۱۰ / ۳۱۱)، «تنقيع التحقيق» (٣/ ٣٧١)، «الفروع» (٦/ ٣٧١)، «كشاف القناع» (٦ / ٢٢٤)، «منتهى الإرادات» (٣ / ٣٤)، «الإغراب في أحكام الكلاب» (ص ٢٩٧).

ومن أصحاب الشافعي من يركب ذلك في البزاة وسائر الجوارح وهذا ركوب<sup>(۱)</sup>.

ودليلنا قوله تعالى: ﴿ فَكُلُوا مِنَا آمَسَكُنَ عَلَيْكُمْ ﴾ [المائدة: ٤] ولم يفرق بين أن يأكل منه أو لم يأكل.

وفي حديث أبي ثعلبة «وإن أكل فكل» $(\Upsilon)$ ؛ ولأنه قتل إذا لم يتعقبه أكل كان

(۱) عندهم لو أن البازي أكل لم يحرم صيده، ولهذا مذهبهم القديم في الكلب. انظر: «الحاوي الكبير» (۱۹/۷)، «شرح المحلى على المنهاج» (٤/ ٢٤٥)، «نهاية المحتاج» (٨/١١٥).

(۲) أخرجه أبو داود في «السنن» (كتاب الصيد، باب في الصيد، ٣/ ٢٧١ - ٢٧٢ / رقم ٢٨٥٧) - ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (٩ / ٢٣٧ - ٢٣٨)، وابن عبدالبر في «الاستذكار» (١٥ / ٢٨٥ / رقم ٢٨٥٩) وابن عبدالله عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة به، وقال البيهقي عقبه: «حديث أبي ثعلبة مخرج في «الصحيحين» من حديث ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة وليس فيه ذكر الأكل، وحديث الشعبي عن عدي أصح من حديث داود بن عمرو الدمشقي ومن حديث عمرو بن شعيب».

قلت: وإسناده ضعيف، وفيه نكارة واضحة.

وداود بن عمرو ضُمِّف، وقال ابن حجر في «التقريب» (١٩٩): «صدوق يخطىء»، وأخطأ في لهذا الحديث ، ولفظ: ﴿إِذَا أُرسلت كلبك المعلَّم، وذكرت اسم الله؛ فَكُلْ». قلت: وإنْ أكل منه يا رسول الله؟ قال: ﴿وإنْ أكل»، والصواب قوله: ﴿وإنْ أكل»، والصواب قوله: ﴿وإنْ قتل».

ويقع مثل لهذا كثيراً للرواة، والأدلَّة على ما قلت كثيرة، لهذا بعضها:

- الثابت في حديث عدي السابق: ﴿وإن أكل فلا تأكل؛ فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه، ومن المحال أن يروي الثقات الأثبات لهذا، ثم يروون حديث أبي ثعلبة، ولا يتعرضون لمثل لهذه اللفظة، فالحاجة إليها ماسة، فانفراد من يخطىء بها دلالة على عموم عدم ثبوتها.
  - مخالفتها لصريح القرآن، وهو قوله تعالى: ﴿ فَكُلُوا مِّنَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُم ﴾ [المائدة: ٤].
- قول الذهبي في ترجمة (داود بن عمرو) في «الميزان» (٢ / ١٧ ـ ١٨): «تفرد بحديث: «إذا أرسلت كلبك . . . فكُل وإنْ أكل منه» ، قال: «وهو حديث منكر».
- قول ابن حزم في «المحلى» (٧ / ٤٧١): «هو حديث ساقط لا يصح، وداود بن عمرو ضعيف، ضعفه أحمد بن حنبل».

وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ وفيه نحو ما في الحديث السابق؛ فأخرجه أبو داود=

ذكاة فوجب أن يكون ذكاة وإن تعقبه الأكل كالذبح؛ ولأنه جارح أبيح صيده فلم يمنع أكله من الصيد من أكلة البازي؛ ولأنه يأتمر إذا أمر وينزجر إذا زجر فإذا صاد بعد الإرسال جاز أكله أصله: إذا أمسك عن أكله؛ ولأن أكل الجارح بعد التلف المصيد لا يمنع أكله أصله إذا كان بعد مهلة؛ ولأن ترك الأكل لو كان من شرط التعليم لم يجز البدار بأخذ الصيد من فم الكلب حين عقره ووجب التوقف عليه لينظر هل أكل منه أو لا وذلك باطل ولأن عقره له قبل الأكل لا يخلو أن يكون ذكاة أو غير ذكاة فإن لم يكن ذكاة لم يجز أكله وإن أمسك عنه وذلك باطل وإن كان ذكاة لم يضر ما طرأ عليه من بعد كما لو أكل منه غيره فإن كان نزاعاً وجب التوقف عنه على ما ذكرناه (1).

في دسننه (كتاب الصيد، باب في الصيد، ٣ / ١١٠ / رقم ٢٨٥٧)، والبيهقي في دالكبرى (٩ / ٢٣٨)، و دالمعرفة (١٣ / ٤٤٥ / رقم ١٨٧٨) من طريق حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: إن أعرابياً يقال له أبو ثعلبة قال: يا رسول الله! إن لي كلاباً مكلبة ؛ فأفتني في صيدها. فقال النبي على: وإذا كان لك كلاب مكلبة فكُلُ مما أمسكن عليك . قال: ذكياً أو غير ذكي؟ قال: نعم، قال: فإن أكل منه؟ قال: دوإن أكل منه . وهو حديث معلول؛ فقد رواه شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن عمرو بن شعيب، فقال عن رجل من هذيل: إنه سأل النبي على عن الكلب يصطاد، قال: دكلُ أكلُ أكلَ أو لم يأكُلُ . ذكره البيهقي، ثم قال: فصار حديث عمرو بن شعيب بهذا معلولاً.

وحكم على ظاهر سنده ابن حجر في «الفتح» (٩ / ٢٠٢)؛ فقال: «سنده لا بأس به»، وحكمه في «التلخيص الحبير» (٢ / ١٣٦) أدق، وذلك عند قوله: «أعله البيهقي»، وتعنَّت ابن حزم بتضعيفه إياه في «المحلي» (٧ / ٤٧١) بأنه صحيفة.

وقد ثبت عن ابن عمر وسعد نحو لهذا؛ كما في «الموطأ» (٢ / ٤٩٢، ٤٩٣)، و «مصنف عبدالرزاق» (٨٥١٦-٨٥٠٠).

وانظر بسط المسألة وأقوال أثمة الفقه في: «الاستذكار» (١٥ / ٢٨١ وما بعدها)، و «دلائل الأحكام» (٤ / ٢٣٩ وما بعدها).

<sup>(</sup>۱) مدار الخلاف في المسألة على لفظة: «وإن أكل فكل»، والصواب أنها غير محفوظة، كما قدمناه في الهامش السابق، وعليه فمذهب الجمهور أرجح وأسلم، وهو مروي عن ابن عباس وأبي هريرة، وبه قال عطاء وطاوس وعبيد بن عمير والشعبي وسويد بن غفلة وأبو بردة وسعيد بن جبير وعكرمة والضحاك وقتادة وإسحاق، والله أعلم.

## سألة ١٧٠٠

إذا عقر الكلبُ الصَّيد فأخذه الصائدُ فتلف في الفور قبل إمكان ذبحه جاز أكله (١).

وقال أبو حنيفة: لا يجوز (٢).

وقال الثوري: إن قدر أن يأخذه من الكلب، فيذبحه، فلم يفعل، لم يؤكل.

وقال الأوزاعي: إذا أمكنه أن يذكيه فلم يفعل، لم يؤكل، وإن لم يمكنه حتى مات، بعدما صار في يده، أكل.

وقال الليث: إن أدركه في فم الكلب، فأخرج سكّينةٌ من خفه أو منطقه ليذبحه، فمات قبل أن يذبحه، لم يأكله، أفاده الجصاص.

وقال الحسن بن زياد ومحمد بن مقاتل ـ من الحنفية ـ يحل استحساناً، وهو قول الشافعية، لأنه لم يقدر على الأصل لضيق الوقت، فبقيت ذكاة الاضطرار موجبةً للحلّ، وبه أخذ القاضي خان في «فتاويه» (٣/ ٣٦٥).

وانظر: دمنية الصيادين، (٧٤)، «الحاوي» (ص ٩٠ ـ الصيد والذبائح) للماوردي، «الوجيز» (٢ / ٢٠٦)، دروضة الطالبين، (٣ / ٢٤١).

ومذهب الحنابلة الحل.

انظر: «المغني» (۱۳ / ۸)، «الإنصاف» (۱۰ / ٤١٢، ٤١٧)، «المحرر» (٢ / ١٩٥)، «الهداية» (١/ ١١٧)، «المبدع» (٩/ ٢٣١)، «كشاف القناع» (٦/ ٢١٣)، «الإغراب» (٢٩٣، ٢٩٤).

<sup>=</sup> وانظر: «نيل الأوطار» (٨ / ١٤٩)، «الذبائح في الشريعة الإسلامية» (١٢٨، ١٣١)، «أحكام الذبائح في الأسلام» (١٠٧).

<sup>(</sup>۱) «المدونة» (۱ / ۱۱۲ ـ ۱۱۳)، «التفريع» (۱ / ۳۹۹)، «الرسالة» (۱۸۷)، «المعونة» (۲ / ۲۸۶)، «المدونة» (۱ / ۲۸۰)، «جامع الأمهات» (ص ۲۲۱). «قوانين الأحكام» (۱۸۳)، «عقد الجواهر الثمينة» (۱ / ۷۷۷، ۲۷۰)، «الذخيرة» (٤ / ۱۷۱).

<sup>(</sup>۲) «مختصر الطحاوي» (۲۹۷)، «الهداية» (٤ / ١١٨)، «اللباب» (٣ / ٢١٨)، «الاختيار» (٥ / ٢)، «الدائع الصنائع» (٦ / ٢٠٧٣)، «مختصر اختلاف العلماء» (٣ / ٢٠٠ ـ ٢٠١)، «العناية» (٩ / ٢٥)، «منية الصيادين» (٣٧ ـ ٤٤) ـ وفيه: «لم يؤكل في ظاهر الرواية» ووجّه المنع بقوله: «أنه قدر على الأصل اعتباراً، لأنه ثبتت يدُه على المذبح، وهو قائم مقام المتمكن من الذبح، لتعذّر الوقوف على حقيقة القدرة والعجز، لتفاوت أحوال الناس في الهداية في أمر الذبح وعدمها، فأدير الحكم على ما ذكرنا» ـ، «الفتاوى الهندية» (٥ / ٤٢٧).

فدليلنا قوله تعالى: ﴿ فَكُلُوا مِنَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ ﴾ [المائدة: ٤]؛ ولأنه تلف بالعقر قبل إمكان تذكيته كما لو أدركه وقد مات(١).

# مسألة ١٧٠١

ليس من شرط تذكية الصيد أن يعقره الجارح أو السهم بحيث يشاهده بل يؤكل وإن قتله غائباً عنه ما لم يكن منه تفريط في طلبه إذا رأى فيه أثر كلبه أو سهمه ولم يبت وسواء توارى عنه بعد أن رأى الجارح علق به أو قبل ذلك (٢٠) خلافاً للشافعي في أحد قوليه: أنه إذا قتله غائباً عنه بعد أن رآه علق به لم يؤكل (٣٠).

وفي قوله: إنه إذا كان قبل مشاهدته متشبثاً به فلا يؤكل (٤)، لقوله ﷺ: «إذا أرسلت كلبك المعلَّم، وذكرتَ اسم الله فكل» (٥) فعم؛ ولأن في اعتبار مشاهدة عقره تكليف مشاهدة تؤدي إلى سد باب جواز أكل صيد صاده جارح لأن الغزال

<sup>(</sup>١) ما قرره المصنف قوي وراجح، وبه قال الجمهور وبعض محققي الحنفية، والحمد لله على توفيقه.

<sup>(</sup>٢) «المدونة» (١ / ٤١٣ ـ ٤١٥)، «التفريع» (١ / ٣٩٩)، «شرح الزرقاني على الموطأ» (٢ / ٢٧٨)، «المدونة» (١ / ٣٩٩)، «المعونة» (١ / ٥٨٠)، «أسهل المدارك» (٢ / ٤٨)، «بداية المجتهد» (١ / ٤٦)، «جامع الأمهات» (ص ٢٢١)، «الذخيرة» (٤ / ١٧٩)، «عقد الجواهر الثمينة» (١ / ٢٧٥)، «تفسير القرطبي» (٦ / ٢٠١)، «الخرشي» (٢ / ٣١)، «حاشية الدسوقي» (٢ / ٢٠١).

 <sup>(</sup>۳) دمختصر المزني، (۲۸۱ ـ ۲۸۲)، دمغني المحتاج، (٤ / ۲۷۷ ـ ۲۷۸)، دروضة الطالبين، (۳ / ۲۶۱)، دالحاوي، (۲۶ / ۲۹۱)، دالحاوي، (۵ / ۲۹ رقم ۲۲۳)، دالحاوي، (ص ۸۰ ـ الصيد)، دشرح النووي على مسلم، (۱۳ / ۸۱).

 <sup>(</sup>٤) دمختصر المزني، (۲۸۱ ـ ۲۸۲)، دمغني المحتاج، (٤ / ۲۷۷ ـ ۲۷۸)، دروضة الطالبين، (٣ / ۲۷۵ ـ ۲۷۸)، دالمجموع، (٩ / ۱۳۰ ـ ۱۳۱)، دحلية العلماء، (٣ / ۲۲۸ ـ ٤٢٩).

ومذهب الحنفية إن قعد عن طلبه \_ وإن لم يبت \_ ثم أصابه ميتاً لم يحل، وغيرهم.

انظر: «مختصر الطحاوي» (۳۰۰)، «منية الصيادين» (۲۹ ـ ۷۱)، «تبيين الحقائق» (۲ / ۰۵)، «مختصر اختلاف العلماء» (۳ / ۱۹۶ ـ ۱۹۰ رقم ۱۲۸۹)، «نصب الراية» (٤ / ۳۱۶).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الذبح والصيد، باب إذا وجد الصيد كلباً أخر، رقم ٥٤٨٦)، ومسلم في «صحيحه» (كتاب الصيد، باب الكلاب المعلمة، رقم ١٩٢٩) عن عدي بن حاتم رفعه.

والطائر لا يملك عقره لسرعة طيرانه واختبائه في المكامن والغياض والكهوف والمواضع التي لا يصل إليها إلا الجارح يحيلوا له الحوائل دونه؛ ولأنه إذا رآه، وفيه سهمه أو بالقرب منه جارحه فالظاهر أنه ليس به إلا عقره فجاز أكله ويفارق المبيت؛ لأن الهوام تنتشر بالليل فلا يؤمن مشاركتها فيه (١).

# مسألة ١٧٠٢

إذا بات عنه الجارح بالصيد ثم وجده من الغد قد قتله لم يأكله واختلف في السهم(٢)،

وقال الشافعي في أحد قوليه: يؤكل<sup>(٣)</sup>.

ودليلنا ما روي أن رجلاً أهدى إلى رسول الله ﷺ ظبياً فقال: إني رميته يا رسول الله! ثم اتبعْتُه من الغد، فوجدتُ سهمي فيه أعرفه فقال ﷺ: «لا آكله، لا

(١) ما قرره المصنف من القتل غائباً قوي وراجح.

وانظر \_ لزاماً \_ «تحفَّة الأشراف» (٤ / ٢١٦ رقم ٥٠٠٦) وذيله «النكت الظراف»، و «شرح الزرقاني على الموطأ» (٢ / ٢٧٨).

وأما البيات وعدمه، فسيأتي في المسألة القادمة.

(۲) «المدونة» (۱ / ۱۱۳ ـ ۱۱۶)، «التقريع» (۱ / ۳۹۹)، «المعونة» (۲ / ۱۸۳)، «جامع
 الأمهات» (ص ۲۲۱)، «عقد الجواهر الثمينة» (۱ / ۷۷۰)، «الذخيرة» (٤ / ۱۷۹).

(٣) المشهور من مذهب الشافعية أنه لا يؤكل.

انظر: «الأم» (۲ / ۲۲۸)، «مختصر المزني» (۲۸۱ ـ ۲۸۲)، «شرح النووي على صحيح مسلم» (۱۳ / ۸۱۸)، «حلية العلماء» (۳/ ۲۹۶)، «المجموع» (۹ / ۰۰۵)، «فتح الوهاب» (۲ / ۱۸۶)، «حاشية الشرقاوي على التحرير» (۲ / ۲۶۱)، «مختصر الخلافيات» (۵ / ۲۹ رقم ۳۲۳).

أدري، لعل هوامًّ الأرضِ قتلتُه (١)» وهذا يعم بتعليله الجوارح والسهم (٢).

#### مسألة ١٧٠٣

إذا أرسل كلبه أو رمى بسهمه على صيد بعينه فعقر غيره لم يجز أكله (٣) خلافاً لأبي حنيفة (٤) والشافعي (٥).

(۱) أخرجه عبدالرزاق (٤ / ٤٦٠ رقم ٨٤٦١) عن عائشة بنحوه، ولفظ قريب منه، وإسناده ضعيف، فيه عبدالكريم بن أبي المخارق.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٤ / ٦١٣)، وأبو داود في «المراسيل» (رقم ٣٨٣)، \_ومن طريقه البيهقي (٩ / ٢٤١) \_ من مرسل أبي رَزين.

وإسناده صحيح.

وأخرجه أبو داود في «المراسيل» (٣٨٢) ـ ومن طريقه البيهقي (٩ / ٢٤١) ـ من مرسل الشعبي، وسنده حسن.

وأخرجه عبدالرزاق (٨٤٥٦) من مرسل زياد بن أبي مريم.

والحديث مرفوعاً ضعفه البيهقي.

وانظر: ﴿نصب الراية ﴿ ﴿ ٢١٥)، ﴿الدراية ١ ( ٢٥٥).

- (٢) ثبت في (صحيح مسلم) عن أبي ثعلبة عن النبي ﷺ في الذي يدرك صيده بعد ثلاث، فقال: «كل ما لم ينتن»، فجعل الغاية أن ينتن الصيد، فلو وجده دونها مثلاً بعد ثلاث، ولم ينتن حل، فلو وجده دونها وقد أنتن فلا، لهذا ظاهر الحديث، قاله الشوكاني في «النيل» (٨/ ١٥٤ \_ ١٥٥).
- (٣) «المدونة» (٢ / ٥٤ ـ ط دار صادر)، (جامع الأمهات» (ص ٢٢١)، (عقد الجواهر الثمينة» (١ / ٥٧٤ ـ)، «الذخيرة» (٤ / ١٨٤)، «الخرشي» (٣ / ١١ ـ ١٢)، (حاشية الدسوقي» (٢ / ١٠٤ ـ ١٠٤). (١٠٥).

ولهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة.

انظر: «المغني» (۱۳ / ۲۷۰)، «الإنصاف» (۱۰ / ۶۳٤)، «الهداية» (۲ / ۱۱۳)، «المحرر» (۲ / ۱۹۳)، «الفروع» (٦ / ۲۲۳)، «الإغراب» (۳۰۱).

- (٤) «مختصر الطحاوي» (٢٩٧)، «مختصر اختلاف العلماء» (٣/ ١٩٨ رقم ١٢٩٣)، «الاختيار» (٥/ ٥)، «الفتاوى الهندية» (٥/ ٤٢٤)، «منية الصيادين» (٧٧).
- (٥) في مذهبهم تفصيل، قال الإمام النووي رحمه الله في «المجموع» (٩ / ١٢٠): «إذا أرسل كلباً على صيد فقتل صيداً آخر، فينظر: إن لم يعدل عن جهة الإرسال بل كان فيها صيود، فأخذ غير ما أرسل عليه، وقتله، فطريقان: المذهب: أنه يحل، وبه قطع المصنفُ والأكثرون، والثاني: فيه وجهان: =

لأن الذكاة تحتاج إلى نية، لقوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات (١٠)» ولأنه عقر صيد لم يرسل عليه كما لو استرسل بنفسه (٢٠).

## سألة ١٧٠٤

إذا استرسل بنفسه ابتداء ثم أغراه صاحبه فقوي في سيره لم يؤكل ما صاده (٣). وقال أبو حنيفة: يؤكل (٤).

ودليلنا أن إرسال صاحبه حصل [بعد] استرسال يمنع الأكل لو انفرد به فلم

أصحهما: يحل. والثاني: يحرم، كما لو استرسل بنفسه.

وإن عدل إلى جهة أخرى فثلاثة أوجه: أصحها: الحل، والثاني: يحرم، والثالث: وهو اختيار الماوردي: إن خرج عادلاً عن الجهة حرم، وإن خرج إليها ففاته الصيد، فعدل إلى غيرها، وصاد، حلً، لأنه يدل على حَذْقه، حيث لم يرجع خائباً.

وقظع إمام الحرمين بالتحريم إذا عدل وظهر من عدوله اختياره».

وانظر: «مختصر المزني» (۲۸۱)، «حلية العلماء» (٣ / ٤٣٠)، «الحاوي الكبير» (١٩ / ٢١ ـ ٢٢)، «مغنى المحتاج» (٤ / ٢٧٧).

<sup>(</sup>١) مضى تخريجه.

<sup>(</sup>٢) شرط التسمية على الإرسال لا على المرسل عليه، فإذا صعَّ الإرسال، فلا اعتبار بما يأخذه بعد، لأنه قد انقطع حكم الإرسال أصله، لو ذهب إلى مكانٍ فيه صيود، فأخذ واحداً، ولأنه لا يمكنه تعليمه على وجه يأخذ ما عيّه، فسقط اشتراطه.

 <sup>(</sup>٣) «المدونة» (١ / ١٥٥)، «التفريع» (١ / ٣٩٩)، «المعونة» (٢ / ٦٨٨)، «القوانين الفقهية» (١٨٢)،
 «جامع الأمهات» (ص ٢١٩)، «عقد الجواهر الثمينة» (١ / ٥٧٥)، «الذخيرة» (٤ / ١٨٢)، «تفسير القرطبي» (٦ / ٦٨٨).

<sup>(</sup>٤) «مختصر الطحاوي» (۲۹۸)، «مختصر اختلاف العلماء» (٣ / ٢٠٢ رقم ١٣٠٠)، «منية الصيادين» (٤).

ولهذا مذهب عطاء بن أبي رباح والأوزاعي، أفاده القرطبي.

وانظر مذهب الشافعية في «مختصر المزني» (٢٨٢)، «الوجيز» (٢ / ٢١٧)، «روضة الطالبين» (٣/ ٢٤٧).

ومذهب الحنابلة في: «المحرر» (١ / ١٩٤)، «الإنصاف» (١٠ / ٣٣٤)، «مغني ذوي الأفهام» (٢٢٣)، دكشاف القناع» (٦ / ٢٢٤).

يكن بإغراء صاحبه اعتباراً كما لو أرسله مجوسي؛ ولأنه اجتمع في هذا حظر وإباحة فكان الحكم للحظر كما لو ذبحه مسلم ومجوسي.

#### مسألة ١٧٠٥

إذا رمى الصيد فأبان يده أو رجله أو عضواً منه أكل الصيد ولم يؤكل ذلك العضو<sup>(۱)</sup>. وقال الشافعي: يؤكل الجميع<sup>(۲)</sup>.

فدليلنا قوله ﷺ: «ما قطع من حي فهو ميتة» (٣).

ببب(٤)

انظر: «مختصر الطحاوي» (۲۹۹)، «المبسوط» (۱۱ / ۲۵۳)، «تحفة الفقهاء» ( $^{\prime\prime}$  /  $^{\prime\prime}$ )، «الطر: «مختصر الطحاوي» ( $^{\prime\prime}$  /  $^{\prime\prime}$ )، «منية الصيادين» ( $^{\prime\prime}$  /  $^{\prime\prime}$ )، «بدائع الصنائع» ( $^{\prime\prime}$  /  $^{\prime\prime}$ )، «مختصر اختلاف العلماء» ( $^{\prime\prime}$  /  $^{\prime\prime}$ ) ( $^{\prime\prime}$  /  $^{\prime\prime}$ ).

وقال الحنابلة: إن قطع العضو، فتعلق بالجلد حل.

انظر: «المقنع» (۳/ ۵۵۰).

وسبب خلاف الفقهاء: معارضة حديث أبي واقد السابق مع عموم قوله تعالى ﴿ فَتُكُوا مِنْا أَتَسَكَّنَ عَلَيْكُمْ ﴾ [المائدة: ٤]، وعدم قوله: ﴿ تَنَالُهُۥ آيدِيكُمْ وَرِمَا عُكُمٌ ﴾ [المائدة: ٤٤] فمن غلب حكم الصيد، وهو القصد مطلقاً، قال: يؤكل الصيد، والعضو المقطوع كل الصيد، وحمل الحديث على الحيوان الإنسي، ومن ثمة في صحته نظر، كما قدمناه، والله أعلم.

وانظر: «نيل الأوطار» (٨/ ١٦٤)، «الذبائح في الشريعة الإسلامية» (١١٦ ـ ١١٧).

(٣) أخرجه أحمد (٥ / ٢١٨)، وأبو يعلى (١٤٥٠) في «مسنديهما»، والدارمي (٢٠٢٤)، وأبو داود (٣٥٠)، والترمذي (١٤٨٠)، و «العلل» (٤٣٧) له، والدارقطني (٤ / ٢٩٢)، والبيهقي (١ / ٣٧ و ٩ / ٢٥٥)) في «سننهم»، والطحاوي في «مشكل الأثار» (٢٥٧١)، وابن عدى في «الكامل»

<sup>(</sup>۱) «المدونة» (۲ / ٥٦ ـ ط دار صادر)، «عقد الجواهر الثمينة» (۱ / ٥٧٨)، «بداية المجتهد» (۱ / ٤٤٧)، «الذخيرة» (٤ / ١٨٣).

 <sup>(</sup>۲) «مختصر المزني» (۲۸۲). «حلية العلماء» (۳ / ۲۵۷)، «فتح الوهاب» (۲ / ۱۸۵)، «مختصر المزني» (۵ / ۲۶۰)، «حاشية الجمل» (٥ / ۲۶۰ \_ ۲٤۰)، «حاشية الجمل» (٥ / ۲۶۰ \_ ۲٤۱)، «حاشية الشرقاوي على التحرير» (۲ / ۲۶۰)، «الحاوي» (۲۱۰ \_ الصيد).

وقال الحنفية: إن أبان منه الرأس أكل الجميع، وإن أبان منه يداً أو رجلًا، فلا يؤكل المبان منه، ويأكل الذي فيه الرأس.

إذا أرسل المسلم كلبه على صيد فشاركه كلب المجوسي فقتلاه جميعًا لم يجز أكله (١) خلافًا

: (٢٠٨/٤)، وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (٣٠٦)، والحاكم في «المستدرك» (٤/ ٢٣٩)، والطبراني في «الكبير» (٤/ ٣٣٠) من طريق عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء ابن يسار عن أبي واقد الليثي، وسقط من عند أبي يعلى «عن عطاء» فليثبت.

وعبدالرحمن بن عبدالله، فيه لين.

قال الترمذي: «حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم».

قلت: ورواه عنه عبدالله بن جعفر، والدعلي بن المديني وهو ضعيف، أخرجه الحاكم (٤/ ١٢٣ ـ ١٢٣).

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» ( $^{9}$ / $^{9}$ )، وأبو نعيم في «الحلية» ( $^{1}$ / $^{9}$ ) من طريق خارجة بن مصعب عن زيد عن عطاء عن (أبي سعيد) بدل (أبي واقد)، وخارجة متروك، وتوبع كما عند الحاكم ( $^{1}$ / $^{1}$ ).

قال أبو نميم: •تفرد به خارجة فيما أعلم عن أبي سعيد، ورواه عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار، عن عطاء عن أبي واقد، وهو المشهور الصحيح، وروي على ألوان وضروب أخرى.

انظر: «مختصر سنن أبي داود» (٤/ ٤١)، «نصب الراية» (٤/ ٣١٨)، «التلخيص الحبير» (٤/ ٢٩).

(۱) «الذخيرة» (٤/ ١٨٥)، «التفريع» (٢/ ٣٩٩)، «القوانين الفقهية» (١٨١)، «تفسير القرطبي» (٢/ ٧٧).

ومذهب الحنفية قريب من هذا، على اختلاف بينهم في بعض التفصيلات، فمذهبهم لو أرسل المسلم كلبه المعلَّم على صيد، وسمَّى، فشاركه كلب غير معلَّم، أو كلب لم يذكر اسم الله عليه عمدًا، أو كلب مجوسي، لم يؤكل، لأنه اجتمع المبيح والمحرِّم، فتغلب جهة الحرمة، لأن الحرام واجب الترك، والحلال جائز الترك، فكان الاحتياط في الترك.

وقالوا: ولو ردَّه عليه الكلب الثاني، ولم يجرح معه، ومات بجرح الأول، كره أكله، لوجود المشاركة في الأخذ، وعدمها في الجرح.

ثم قيل: كراهة تنزيهية، وقيل: كراهة تحريم، وهو اختيار شمس الأثمة الحلواني.

وقالوا: ولو لم يردَّه الكلب الثاني على الأول، ولكنه اشتدَّ على الأول، أي حمل عليه حتى اشتدَّ على الصيد، فأخذه وقتله، حلَّ، لأن فعل الثاني أثر في الكلب المرسل دون الصيد، حيث ازداد به طلبًا، فلا يضاف الأخذ إلى فعله.

للشافعي<sup>(١)</sup>.

وقالو: ولو ردَّه عليه مجوسي، حتى أخذه، فلا بأس بأكله، لأن فعل المجوسي ليس من جنس فعل الكلب، فلم تثبت المشاركة.

وكذا لو ردَّه عليه آدميٌّ أو دابةٌ أو طير.

قالوا: ولو أرسل المسلم كلبه، فزجره مجوسي، فانزجر بزجره، حلَّ، بخلاف ما إذا أرسله مجوسي، فزجره مسلم، وسمَّى، فانزجر.

والمراد بالزجر: الإغراء بالصياح عليه، وبالانزجار: إظهار زيادة الطلب.

والفرق أنَّ الزجر دون الإرسال، لأنه بناء عليه، والشيء إنما يرتفع بما هو مثله أو فوقه.

ففي المسألة الأولى: إرسال المسلم موجب للحلِّ، فلا يرتفع بزجر المجوسي، لأنه دونه، وفي المسألة الثانية: إرسال المجوسي محرِّم، فلا يرتفع بزجر المسلم إياه، لأنه دونه.

وكل من لا تجوز ذكاته، كالمرتد والمحرم وتارك التسمية عمدًا في هذا بمنزلة المجوسي.

وانظر: «تبیین الحقائق» (۳/ ۵۳ \_ ۵۶)، «فتاوی قاضی خان» (۳/ ۳۶۵)، «الفتاوی الهندیة» (۵/ ۲۲۱)، «منیة الصیادین» (۸/ ۸۲).

(۱) مذهب الشافعية فيه تفصيل، وهو مبني على مقدمات، وحاصله سبعة أقسام، ذكر ذلك بتفصيل وتأصيل الماوردي في «الحاوي الكبير» (۱۹/ ۱۵ – ۱۷) فعلق على القول المزني في «مختصره» (ص (۲۸۱): «ولو أرسل مسلم ومجوسي كلبين منفر قين، أو طائرين، أو سهمين، فقتلا، فلا يؤكل » بما نصه:

قال الماوردي اعلم أن الصيد إذا أدرك حيًا، فالاعتبار في إباحته بذابحه دون صائده، فإن صاده مجوسي، وذبحه مسلم، حلً، ولو صاده مسلم وذبحه مجوسي، حرّم. فأما إذا أدرك الصيد ميتًا، فالاعتبار في إباحته بصائده دون مالك الآلة، فإن أرسل مسلم كلب مجوسي فصاد، كان صيده حلالاً، لأنه صيد مسلم، ولو أرسل مجوسي، كان صيده حرامًا، لأنه صيد مجوسي».

ثم قال: (وحكي في التفريع: أن الإرسال قد رفع حكم الاسترسال، وكذلك لو رمى مسلم بسهم مجوسي عند قوسه حلّ، وعكسه المجوسي، لأن الاعتبار بالصائد لا بالآلة، ولهذا إذا كانت الآلة مغصوبة، كان الصيد للصائد دون صاحب الآلة».

ثم قال: دفصل: فإذا تقررت هذه الجملة، فصورة مسألتنا: أن يجتمع مسلم ومجوسي على صيد، يرسل كل واحد منهما كلبه عليه، أو يرسل أحدهما عليه كلباً، والآخر فهذا أو بازيًا أو سهمًا، سواء تماثلاً في آلة الاصطياد أو اختلفا؛ فإن الحكم فيهما سواء وإذا كان كذلك، لم يخل حال المرسلين في الصيد من سبعة أقسام:

أحدها: أن يشترك كلب المجوسي وكلب المسلم على إمساك الصيد وقتله، فيكون حراماً، لأنه قد اجتمع تحليل بكلب المسلم، وتحريم بكلب المجوسي، واجتماع التحريم والتحليل في العين الواحدة يوجب تغليب التحريم على التحليل، كالأمة بين شريكين يحرم على كل منهما إصابتها، لاجتماع التحليل في حقه والتحريم في حق شريكه.

والقسم الثاني: أن يشتركا في أمساكه ثم يموت من غير اشتراك في قتله، فيحرم لأن الإمساك صار قتلاً، فصار كاشتراكهما في قتله.

والقسم الثالث: أن يشتركا في جراحه من غير إمساك، فيحرم لأنهما قاتلاه، إلا أن يكون كلب المسلم قد ابتدأ بجراحه، فوجأه بقطع حلقومه أو إخراج حشوته، ثم أدركه كلب المجوسي مضطرباً فجرحه، فيحل بتوجيه كلب المسلم، ولا يحرم لما تعقبه من جراح كلب المجوسي، كالشاة المذبوحة إذا أكل منها سبع، لم تحرم، وإن كانت باقية الحركة.

والقسم الرابع: أن يشتركا في إمساكه، وينفرد أحدهما بقتله، فيحرم، سواء انفرد بقتله كلب المجوسى أو كلب المسلم، لحدوث القتل عن الإمساك المشترك.

والقسم الخامس: أن ينفرد أحدهما بإمساكه، ويشتركا في قتله، فيحرم، سواء انفرد بإمساكه كلب المسلم أو كلب المجوسي، لأن قتله مشترك.

والقسم السادس: أن ينفرد أحدهما بإمساكه، وينفرد الآخر بقتله، فيحرم، سواء قتله كلب المجوسي أو كلب المسلم، لأنه إن أمسكه كلب المسلم، وقتله كلب المجوسي حرِّم، لأنه قتله كلب مجوسي، وإن أمسكه كلب المجوسي، وقتله كلب المسلم حرِّم لأنه بإمساك كلب المجوسي له قد صار مقدوراً على ذكاته، فلم يحل بقتل كلب المسلم له، فاستويا في التحريم، واختلفا في التعليل.

والقسم السابع: أن ينفردأحدهما بالإمساك والقتل دون الآخر فينظر: فإن تفرد به كلب المجوسي حرِّم، وإن تفرد به كلب المسلم حلَّ، سواء أثر كلب المجوسي في أعيائه وردِّه أو لم يؤثر

وقال أبو حنيفة: إن أثر كلب المجوسي في إعيائه ورده حرم، كما لو أمسكه، لتأثير الأمرين فيه.

وهذا خطأ، لأن الإمساك مباشرة تخالف حكم ما عداها، ألا ترى أن الصيد لو مات بالإعياء في طلب الكلب حرم، ولم مات بإمساكه حل؟ ولو طلبه محرمان، فأعياه أحدهما وأمسك الآخر، فمات، كان جزاؤه على الممسك دون المعيى، فدك على افتراق الحكمين.

فصل: وعلى هٰذا التقسيم لو كان لمسلم كلبان، أحدهما: معلم، والآخر: غير معلم، فأرسلهما على صيد، كان كاجتماع كلب المجوسي وكلب المسلم على صيد، لأن ما صاده غير المعلم في التحريم، كالذي صاده الكلب المجوسي.

لقوله ﷺ: في حديث عدي «وإن شاركه آخر فلا تأكله» (١) ولأنه نوع من التذكية فإذا اشترك فيه المسلم والمجوسيّ لم تقع الإباحة أصله الذبح.

#### مسألة ١٧٠٧

يجوز الصيد بكلب المجوسي(٢) خلافاً لمن منعه(١٣) لأنه آلة للذكاة كالذبح

= وكذُّلك لو كان لمسلم كلبان معلمان، فأرسل أحدهما، واسترسل الآخر، كان على لهذا التقسيم في الجواب، لأن صيد المرسل حلال، وصيد المسترسل حرام.

ولو أشكل حكم الصيد في هذه الأحوال كلها: هل هو مباح لإباحة نفسه؟ اوجب حمله على التحريم دون التحليل، لأن الأصل في فوات الروح الحظر حتى يعلم به الإباحة، فإن أدرك هذا الصيد بشك أو يقين، وفيه حياة، فيذبح، نظر في الحياة التي كانت فيه: فإن كانت قوية يعيش معها اليوم واليومين، حل أكله بهذا الذبح، وصار مذكى، وإن كانت حياته ضعيفة، كاضطراب المذبوح لا يبقى معها زماناً مؤثراً، لم يحل أكله بذبحه، وكان على تحريمه».

وانظر: (روضة الطالبين) (٣/ ٢٣٧\_٢٣٨)، (حلية العلماء) (٣/ ٢٤٦).

وانظر مذهب الحنابلة في: «المغني» (١٣ / ٢٧١ ـ ٢٧٢)، «الهداية» (٢ / ١١١ ـ ١١٢)، «المحرر» (٦ / ٩٣)، «الفروع» (٦ / ٣١٣، ٣٢٤ ـ ٣٢٥)، «الإغراب» (١٨٥ ـ ١٨٧، ٢٩٤ ـ ٢٩٥).

(١) في «الصحيحين» \_ وتقدم بيان ذلك \_ من حديث عدي ضمن المرفوع: «إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله عليه، فكل، قلت: وإن قتلن؟ قال: وإن قتلن، ما لم يشركها كلب ليس معها».

(٢) المراد صيد المسلم بكلب المجوسى.

انظر: «المدونة» (۲ / ٥٦ ـ ط دار صادر)، «التفريع» (۱ / ٣٩٩)، «جامع الأمهات» (ص ٢٢)، «بداية المجتهد» (۱ / ٤٦٤)، «الكافي» (٣٣٤)، «الذخيرة» (٤ / ١٨٥)، «تفسير القرطبي» (٦ / ٧٧).

(٣) كرهه الثوري إلا أن يأخذ من تعليم المسلم كما في «مختصر اختلاف العلماء» (٣ / ١٩٤ رقم ١٢٨٨)، وهو مذهب ابن جرير الطبري، حكاه الشاشي في «حلية العلماء» (٣ / ٤٢٦)، والماوردي في «الحاوي الكبير» (١٩ / ١٥) ـ وفيه: «وقال محمد بن جرير الطبري: الاعتبار بمالك الكلب، دون مرسله، فيحل ما صاده المجوسي بكلب المسلم، ويحرم ما صاده المسلم بكلب المجوسي، وبناه على أصل تفرد به: أن الكلب لو تفرد بالاسترسال من غير إرسال، حل صيده ولهذا فاسد الأصل، لمخالفة النص»..

قلت: يريد الحديث السابق: ﴿إِذَا أُرسلت، وعليه فالراجع ما قرره المصنف، وهو مذهب =

بالسكينة ولأن الاعتبار بالمرسل دون الجارح بدليل أن المجوسي لو صاد بكلب المسلم لم يجز أكله (١).

# مسألة ١٧٠٨

إذا صاد صيداً ثم أفلت منه ولحق بالوحش وطال أمده ثم صاده غيره فهو لمن صاده ثانياً (٢) خلافاً لأبي حنيفة (٣) والشافعي (٤) في قولهما أن ملك الأول باق عليه

= الجماهير.

وقال يوسف بن عبدالهادي في «الاغراب في أحكام الكلاب» (٢٩٥): «إذا صاد المسلم بكلب المجوسي حلَّ، ولنا رواية لا يحل».

والمذهب الأول.

انظر: المحرر؛ (٢ / ١٩٣)، المغني؛ (١٣ / ٢٧٢)، الفروع؛ (٦ / ٣٢٣)، (المقنع؛ (٣١٣).

(١) أسند ابن أبي شيبة في «المصنف» (٥ / ٣٦١ ـ ٣٦٢) كراهة الصيد بكلب المجوسي عن مجاهد والحسن وإبراهيم النخعي والحكم وعطاء وسفيان وجابر بن عبدالله.

وانظر: ﴿مصنف عبدالرزاق؛ ﴿٤ / ٢٨ ٤ \_ ٤٦٩).

وأخرج الترمذي (١٤٦٦)، وابن ماجه (٣٢٠٩)، والبيهقي (٩ / ٢٤٥) في دسننهم، ويوسف بن عبدالهادي في «الإغراب» (١٨٥) عن جابر بن عبدالله؛ قال: نُهينا عن صيد كلبهم وطائرهم يعني المجوس.

ولهذا له حكم المرفوع، إلا أن إسناده ضعيف، فيه شريك النخعي وحجاج بن أرطاة، ولم تقع كلمة «وطائرهم» عند الترمذي، وقال: «لهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من لهذا الوجه، والعمل على لهذا عند أكثر أهل العلم، لا يرخصون في صيد كلب المجوس».

قلت: وانظر: «المبسوط» (۱۱ / ۲٤٥)، «منية الصيادين» (۸٦)، «فتاوي قاضي خان» (٣ / ٣٦٥)، «تبيين الحقائق» (٦ / ٤٥)، ««الفتاوى الهندية» (٥ / ٤٢١)، «مختصر المزني» (٢٨٢)، «الوجيز» (٢ / ٢٠٧ ـ ٢٠٨)، «روضة الطالبين» (٣ / ٢٤٩ ـ ٢٥٠).

(٢) «المدونة» (١ / ٤١١)، «التفريع» (١ / ٤٠٠)، «المعونة» (٢ / ٦٨٩)، «عقد الجواهر الثمينة» (١ / ٥٨٠)، «الذخيرة» (٤ / ١٨٦)، «حاشية الدسوقي» (٢ / ١٠٩).

(٣) المنصوص في كتبهم كالمالكية.

انظر: «اللباب» (۳/ ۲۲۲ ـ ۲۲۳)، «الاختيار» (٥/ ٨ ـ ٩)، «تبيين الحقائق» (٦/ ٦١)، «منية الصيادين» (١٠١).

(٤) «المهذب» (١/ ٢٥٥\_٢٥٦)، «حلية العلماء» (٣/ ٤٣٩)، «المجموع» (٩/ ١١٨\_١١٩).

لأنه صار ممتنعاً مختلطاً بالوحش على صفة ما هي عليه من الإباحة فكان له أصله الأول؛ ولأن ما أصله الإباحة إذا ملك ثم عاد إلى ما كان عليه كان للذي ملكه ثانياً أصله الماء في نهر إذا أخذ منه إنسان ثم انصب من يده إلى النهر(١).

\* \* \* \* \*

<sup>=</sup> تنبيه: قال مؤلف «الذبائح في الشريعة الإسلامية» (١٤٠): «ولو ملك صيداً، ثم أفلت منه، لم يزل ملكه عنه بلا خلاف، ومن أخذه لزمه رده إليه سواء أكان يدور في البلد وحوله، أو التحق بالوحوش».

قلت: ليس كذلك، فهذا مذهب الشافعية فحسب.

<sup>(</sup>١) ما قرره المصنف قوي ومتَّجه، والله أعلم.



# الجزء الثالث والعشرون

من

كتاب الإشراف



# كتاب الأطعمة

#### مسألة ١٧٠٩

صيد البحر كله جائز أكله: كلبه، وخنزيزه؛ ماله شبه في البر وما لا شبه له (۱)، خلافاً لأبي حنيفة (۲).

(۱) «المدونة» (۱ / ۶۱۹ ـ ۲۲۰)، «التفريع» (۱ / ۶۰۰)، «الكافي» (۱۸۷)، «المعونة» (۲ / ۷۰۱)، «المعونة» (۲ / ۷۰۱)، «أسهل المدارك» (۲ / ۷۰۰)، «بداية المجتهد» (۱ / ۶۲۰ ـ ۶۲۰)، «جواهر الإكليل» (۱ / ۲۲۷)، «أسهل المدارك» (۲ / ۷۰)، «بداية المجتهد» (۱ / ۶۲۰ ـ ۶۲۰)، «جامع الأمهات» (ص ۲۲۶)، «الذخيرة» (۱ / ۹۷)، «عقد الجواهر الثمينة» (۱ / ۲۰۰)، الخرشي» (۳/ ۲۲)، «الشرح الكبير» (۲ / ۱۱۰). ومذهب الشافعية كالمالكية.

ووقع في «المعونة» للمصنف\_ بعد أن قرر نحو المذكور هنا\_: «خلافاً للشافعي»!! وهو خطأ، لعله من الناسخ ونص الشافعية على عدم حل الضفدع والسرطان وذوات السموم، كحيات الماء وعقاربه ونحوها، فهي حرام.

انظر مذهبهم في: دمختصر المزني (ص ٢٨٣)، دروضة الطالبين (٣ / ٢٧٤ - ٢٧٥)، دالمجموع (٩ / ٣٣ ـ ٣٤)، دالمجاوي الكبير (١٥ / ٥٨ ـ ٥٩ ـ ط دار الكتب العلمية)، دمغني المحتاج (٤ / ٢٩٠ ـ ٢٩٩)، دالأشراف (٢ / ٣٤٣) لابن المنذر، المحتاج (٨ / ١٤٢)، دالأشراف (٢ / ٣٤٣) لابن المنذر، دحاشية قليوبي (٢٥٧)، دحياة الحيوان (١ / ٢١٥)، دالشرح الكبير (١٢ / ١٤١ ـ ١٤٢)، دالتبيان فيما يحل ويحرم من الحيوان (٢٤٢ ـ ط دار ابن عفان)، وقال السبكي في دطبقات الشافعية (٢ / ١٣٥): دمذهب الشافعي وابن أبي ليلى حل كل ما في البحر حتى الضفدع والسرطان إلا شيء فيه سم».

ومذهب الحنابلة: كل ما يعيش في البحر يحل أكله، إلا الضفدع والتمساح والكوسج. انظر: «المغني» (١٠ / ٣٦٣، ٣٦٦)، «كشاف القناع» (٦ / ١٠)، «تقيح التحقيق» (٣/ ٣٩٩).

(۲) (مختصر الطحاوي، (۲۹۹)، (المبسوط، (۱۱ / ۱۵۰)، (مختصر اختلاف العلماء» (۳/ ۲۱۶ رقم ۱۳۱۵)، (الاختيار، (٥ / ۱۵)، (رد المحتار، (٦ / ٣٠٦)، (تبيين الحقائق، (٥ / ۲۹٦)، (نتح =

لقوله تعالى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَنَّيْدُ ٱلْبَحْرِ ﴾ [المائدة: ٩٦] فعم.

وقوله ﷺ: «هو الطهور ماؤه الحل ميتنه (۱)»؛ ولأنه من صيد البحر كالسمك (۲).

# مسألة ١٧١٠

يجوز أكله وإن مات حتف أنفه (٣) خلافاً لأبي حنيفة (٤) في قوله: لا بد من سبب يموت به للظاهر والخبر (٥) واعتباراً بموته بسبب بعلة أنه من صيد البحر (٦).

<sup>=</sup> القدير، (٩ / ٥٠٢)، (بدائع الصنائع، (٦ / ٢٧٥٢)، (منية الصيادين، (١٣١)، (البناية، (١٠ / ٧٢١). (٧٢١).

<sup>(</sup>۱) مضى تخريجه.

٢) ما قرره المصنف قري وراجح، ووردت بخصوصة أحاديث لم تصح.
 انظر: «سنن الدارقطني» (رقم ٤٦١٥، ٤٦١٦) وتعليقي عليها، «السنن الكبرى» للبيهقي (٩
 / ٢٥٢)، «نيل الأوطار» (٨/ ١٦٨)، «مجموع فتاوى ابن تيمية» (٢٠ / ٣٣٥)، «الذبائح في الشريعة الإسلامية» (١٧٤)، «أحكام الذبائح في الإسلام» (١٨ ـ ١٩).

 <sup>(</sup>٣) «الموطأ» (٢ / ٩٩٤ ـ ٩٩٥)، «التفريع» (١/ ٤٠٥)، «المعونة» (٢ / ٧٠٠)، «الكافي» (١٨٦)،
 «أسهل المدارك» (٢ / ٧٠)، بداية المجتهد» (١ / ٤٦٥ ـ ٤٦٦)، «الذخيرة» (٤ / ٧٧)، «عقد الجواهر الثمينة» (١ / ٢٠٠)، «تفسير القرطبي» (٦ / ٣١٨ ـ ٣٢٠)، «الخرشي» (٣/ ٢٦).

<sup>(3) «</sup>مختصر الطحاوي» (۲۹۹)، «اللباب» (۳/ ۲۳۱)، «المبسوط» (۱۱/ ۱۵۰)، «مختصر اختلاف العلماء» (۳/ ۲۱۶ وقم ۱۳۱۵)، «أحكام القرآن» (۱/ ۱۳۶ و ۱۳۰ کلاهما للجصاص، «الإختيار» (٥/ ۱۰)، «البناية» (۱۰/ ۷۷۷)، «حاشية ابن عابدين» (۱/ ۳۰۳ و ۳۰۳)، «بدائع الصنائع» (٥/ ۳۳)، «مختصر القدوري» (۹۹)، رؤوس المسائل» (۱۲)، «منية الصيادين» (۱۳۶، ۲۰۳).

<sup>(</sup>٥) يشير إلى قوله ﷺ: «هو الطهور ماؤه، الحلّ ميتنه»، وقد تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٦) ما قرره المصنف هو الراجح، وعليه الأدلة الصحيحة، فأخرج البخاري في قصحيحه، (كتاب الذبائح والصيد، باب قوله تعالى: ﴿وأحل لكم صيد البحر﴾، رقم ٥١٧٥، ٥١٧٥) \_ واللفظ له \_، ومسلم في قصحيحه، (كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة ميتات البحر، رقم ١٩٣٥) من حديث جابر بن عبدالله \_ رضي الله عنه \_ قال: قغزونا وأميرنا أبو عبيدة، فجعنا جوعاً شديداً، فألقى البحرُ حوتاً لم نر مثله، لأكلنا منه نصف شهر، وفي رواية للبخاري (٤١٠٤)، ومسلم (١٩٣٥ بعد ١٧)، =

تؤكل الطير كلها ما له مخلب وما لا مخلب له $^{(1)}$  خلافاً لأبي حنيفة $^{(7)}$  والشافعي $^{(7)}$ .

= قول النبي ﷺ: (رزق أخرجه الله، أطعمونا إن كان معكم، فأتاه بعضو فأكله». وورد لهذا عن مجموعة من السلف.

انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (٥ / ٣٧٩)، «مصنف عبدالرزاق» (٤ / ٥٠٥\_٥٠٦)، «السنن الكبرى» للبيهقي (٩ / ٢٥٣\_ ٢٥٤)، «معرفة السنن والأثار» (١٣ / ٤٦٤ \_ ٤٦٦)، «مختصر الخلافيات» (٥ / ٧٤\_٧١).

وهٰذا مذهب الشافعية.

انظر: «(الأم» (٢ / ٢٣٣)، «مختصر المزني» (٢٨٣)، «المهذب» (١ / ٣٥٧)، «مغني المحتاج» (٤ / ٣٥٧)، «الإشراف» (٢ / ٣٤٣)، «شرح النووي على صحيح مسلم» (١٣ / ٨٧). وهذا مذهب الحنابلة.

انظر: «المغني» (١٣ / ٣٤٦)، «الإنصاف» (١ / ٣٦٥)، «كشاف القناع» (٦ / ١٩٣).

واعتمد الحنفية على حرمة الطافي على حديث لم يثبت، كما بيّنتُ ذَلكَ بتفصيل في تعليقي على «المجالسة» (رقم ٣٤٩٨)، وانظر: «الأحكام الوسطى» (٤ / ١٧٤)، «بيان الوهم والإيهام» (٣ / ٥٧٩)، «فتح الباري» (٩ / ٦١٨ ـ ٦١٩)، «شرح السنة» (١١ / ٢٤٥).

وانظر: «الذبائح في الشريعة الإسلامية» (١٧٤)، وأحكام الذبائح في الإسلام» (١٧).

(١) المشهور من مذهب المالكية كراهية ما له مخلب.

انظر: «المدونة» (۱ / ۲۷۷)، «التفريع» (۱ / ٤٠٥)، «الكافي» (۱۸٦)، «المعونة» (۲ / ۷۰۱)، «المعونة» (۲ / ۷۰۱)، «عقد «أسهل المدارك» (۲ / ۸۰)، «بداية المجتهد» (۱ / ۷۰۷)، «جامع الأمهات» (ص ۲۲۶)، «عقد الجواهر الثمينة» (۱ / ۲۰۲)، «الذخيرة» (٤ / ۹۹)، «تفسير القرطبي» (۷ / ۱۱۵ ـ ۱۱۸، و۲ / ۲۶).

- (۲) «مختصر الطحاوي» (۲۹۹)، «اللباب» (۳/ ۲۲۹)، «مختصر اختلاف العلماء» (۳/ ۱۹۲ رقم ۱۹۲)، «اللختيار» (٥/ ۱۹۲)، «حاشية ابن عابدين» (٦/ ٣٠٥ ـ ٣٠٦)، «تبيين الحقائق»
   (٥/ ٥٩٥)، «فتح القدير» (٩/ ٥٠٠).
- (٣) «الإقناع» (١٨٣)، «مختصر المزني» (٢٨٥)، «المهذب» (١ / ٢٤٨)، «حلية العلماء» (٣ / ٢٠٨)، حاشيتا قليوبي وعميرة» (٤ / ٢٥٩)، «حياة الحيوان» (١ / ٥٥٨)، «التبيان فيما يحل ويحرم من الحيوان» (٢٤٧ ـ ط دار ابن عفان).

ولهذا مذهب الحنابلة.

لقوله تعالى: ﴿ قُل لا آجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ ﴾ الآية [الأنعام: ٥٤٥].

وقوله: ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُواً ﴾ [المائدة: ٢] ولأنه نوع من الطير فأشبه سائرها(١٠).

# مسألة ١٧١٢

يكره أكل سباع الوحش من غير تحريم (1) خلافاً لأبي حنيفة في تحريمها جميعاً (1) وللشافعي في تحريمه ما عدا الضبع والثعلب (1) لعموم الظواهر ولأن كل

<sup>=</sup> انظر: «المغني (۱۳ / ۳۲۳)، «الإنصاف» (۱۰ / ۳۵۳)، «كشاف القناع» (٦ / ۱۹۰)، «منتهى الظر: «المغني (٦ / ۲۹۰)، «مرح الزركشي» (٦ / ۲۹۲).

<sup>(</sup>١) الراجح مذهب الجمهور، لما ثبت في الصحيح مسلم (رقم ١٩٣٤) عن ابن عباس قال: النهى رسول الله عن كلّ ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير . ووردت في الباب أحاديث عديدة.

وانظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» (۲۰ / ۳۳۰)، «تنقيح التحقيق» (۳ / ۳۹۳ ـ ۳۹۷)، «الذبائح» (۱۲۸)، دأحكام الذبائح» (۲۰).

<sup>(</sup>۲) «المدونة» (۱ / ۲۲۶)، «التفريع» (۱ / ۲۰۶)، «الكافي» (۱۸٦)، «المعونة» (۲ / ۲۰۱)، «أسهل المدارك» (۲ / ۸۰ ـ ۵۹)، «بداية المجتهد» (۲ / ۲۸۸ ـ ۶۲۹)، «عقد الجواهر الثمينة» (۱ / ۲۰۲)، «الذخيرة» (٤ / ۹۹)، «تفسير القرطبي» (۷ / ۱۱۰ ـ ۱۱۸ و ۲ / ۲۲)، «التلقين» (۲۷۷)، «سراج السالك» (۲ / ۱۸۰)، «المنتقى» (۳ / ۱۳۰ ـ ۱۳۱) للباجي، «الذخيرة» (٤ / ۱۰۰).

<sup>(</sup>٣) دمختصر الطحاوي، (٢٩٩)، داللباب، (٣/ ٢٢٩)، دمختصر اختلاف العلماء، (٣/ ١٩٢ ـ ١٩٣ ـ ١٩٣ ـ ١٩٣ . رقم ١٩٢٨)، دالاختيار، (٥/ ١٣)، دتبيين الحقائق، (٥/ ٢٩٥)، دفتح القدير، (٩/ ٤٩٩)، دالبناية، (٩/ ٣٣)، دالمبسوط، (١١/ ٢٢٥)، دبدائع الصنائع، (٥/ ٣٩)، حاشية ابن عابدين، (٦/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٤) [الأم» (٢ / ٢٢٠)، ومختصر المزني» (٢٨٥)، والمهذب» (١ / ٢٤٨)، ومغني المحتاج» (٤ / ٢٩٩)، والأم» (٢ / ٢٢٠)، والمجموع» (٩ / ١١ \_ ١٤)، والحاوي الكبير» (١٥ / ١٩٧) ـ ط دار الكتب العلمية)، وحلية العلماء» (٣ / ٧٠٠ ـ ٢٠٠)، والشرح الكبير» (١٢ / ١٣٠)، والسراج الوهاج» (٥٦٥)، وحياة الحيوان» (١ / ٢٧٧)، ومختصر الخلافيات» (٥ / ٥٥ رقم ٣٣٤)، وكفاية الأخيار» (٢ / ٢٥٧)، والتبيان فيما يحل ويحرم من الحيوان» (١٠٣، ٢٥٣ ـ ط دار ابن عفان)، =

حيوان يطهر جلده بذبحه فلا يحرم أكله أصله مع أبي حنيفة سائر الصيد ومع الشافعي نقول: لأنه نوع من السباع لا يكفر مستحله كالضبع والثعلب(١).

### مسألة ١٧١٢

أكل الحمر الأهلية مغلَّظ عند مالك في الكراهية وليس كالخنزير، ومن أصحابنا من يقول هو محرم وكذلك البغال(٢).

<sup>=</sup> دشرح النووي على صحيح مسلم؛ (١٣ / ٨٣)، دالإشراف؛ (٢ / ٣١٨)، دالوسيط؛ (٧ / ١٥٩ ـ ط دار السلام)، دمشكل الوسيط؛ (ج ٢ ق ١٥٠ / ب) كما في هامش دالوسيط؛ . و هذا مذهب الحنابلة .

انظر: «المغني» (۱۳ / ۳۱۹)، «الإنصاف» (۱۰ / ۳۵۰)، «كشاف القناع» (٦ / ۱۹۰)، «منتهى الإرادات» (٣ / ٤٠٧).

<sup>(</sup>۱) الراجع مذهب الجمهور، لما ثبت في قصحيح البخاري، (٥٥٠)، و قصحيح مسلم، (١٩٣٢) عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ: قنهى عن أكل كل ذي ناب من السباع،. لفظ البخاري، ووردت في الباب أحاديث عديدة، قال العيني في قالبناية، (٩/ ٦٤) بعد أن ساقها: قولهذه الأحاديث نص صريح يخص عمومات الآيات،. قلت: ولهذا يخص المسألة السابقة أيضاً.

وانظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» (۲۰ / ۳۳۰)، «عون المعبود» (۱۰ / ۲۷۸ \_ ۲۷۹)، «تنقيح التحقيق» (۱۳ / ۳۹۳ \_ ۲۷۸). التحقيق» (۱۳ / ۳۹۳ \_ ۱۳۴).

 <sup>(</sup>۲) «المدونة» (۱ / ۲۷۷)، «التفريع» (۱ / ۶۰۱)، «المعونة» (۲ / ۷۰۷)، «القوانين الفقهية» (۱۱۹)،
 «جامع الأمهات» (ص ۲۲٤)، «عقد الجواهر الثمينة» (۱ / ۲۰۱)، «الذخيرة» (٤ / ۹۹)، «تفسير القرطبي» (۷ / ۱۱۵ ـ ۱۱۸ و ۲ / ۲۰۱).

والحرمة مذهب الجماهير .

انظر مذهب الحنفية في: «الاختيار» (٥ / ١٤)، «أحكام القرآن» (٤ / ١٨٥) للجصاص، «بدائع الصنائع» (٦ / ٢٠٥)، «نتوى الخواص» (٢٩٥ / ٢٠٠)، «نتوى الخواص» (ص ٢٠٣)، «حاشية ابن عابدين» (٦ / ٣٠٤).

ومذهب الشافعية في: ((وضة الطالبين) ((%) ((%))، (المجموع) ((%))، (الحاوي الكبير) (((%) ) (((%) ) (((%) ) (((%) ) ((%) ) (((%) ) (((%) ) (((%) ) ((%) ) (((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%) ) ((%)

ومذهب الحنابلة في: «المغني» (۱۳ / ۳۱۷، ۳۱۹)، «الإنصاف» (۱۰ / ۳۵۵، ۳۵۹)، «كشاف القناع» (٦ / ۱۸۹، ۱۹۲)، «منتهى الإرادات» (٣ / ٤٠٧، ٤٠٩)، «الإفصاح» (٤٠٤).

فدليلنا الظاهر؛ ولأنه حيوان للركوب كالخيل(١).

#### مسألة ١٧١٤

يكـــره أكـــل الخيـــل(٢) خـــلافـــاً لأبـــي حنيفـــة (٣)

(۱) الحرمة ثابتة في أكثر من حديث، فأخرج أحمد (٤/ ١٩٤)، والنسائي (٧/ ٢٠١، ٢٠٠، ٢٣٧) من حديث أبي ثعلبة قال: غزوت مع رسول الله ﷺ خيبر، فأصبنا حمراً من الحمر الإنسية، فذبحناها، فأخبر رسول الله، فأمر عبدالرحمٰن بن عوف، فنادى في الناس: إن لحوم الحمر الإنسية، لا تحل لمن شهد أني رسول الله.

وثبت في (الصحيحين) عن أبي ثعلبة قال: حرم رسول الله ﷺ لحوم الحمر الأهلية.

والنصوص كثيرة، انظرها في: قفتح الباري، (٩/ ١٥٤)، قشرح النووي على صحيح مسلم، (١٧ / ٩٥)، قدلائل الأحكام، (٤ / ٢٧٤) لابن شداد، قإحكام الأحكام، (ص ٢٧٥ رقم ٢٧٩) لابن النقاش، قنيل الأوطار، (٨/ ٢٧٧)، قحكم الإسلام في لحوم الخيل، (٨٤ ـ ٥٧) لابن قطلوبغا، قالاعتبار، (٦٦٣) للحازمي، قتقيح التحقيق، (٣/ ٣٩٤ ـ ٣٩٦) وفيه بعد أن ساق ثمانية منها: قولهذه الأحاديث في تحريم الحمر الأهلية، قد رواها أصحاب الكتب والأثمة، وشهرة لهذه الأحاديث تغني عن تكرارها، قد نقلها الجمع الغفير، والعدل عن العدل أن منادي النبي على ينادي أن الله ورسوله ينهيناكم عن لحوم الحمر، فإنها رجس \_ ولهذا الحديث وما يشبهه ثابت صحيح بإجماع الصحابة إلا ما نقل عن ابن عباس، وفيه نظر، ٥-، قالذبائح، (١٦٩)، قاحكام الذبائح، (٢٢).

- (٢) «التفريع» (١ / ٢٠٦)، «الذخيرة» (٤ / ١٠١)، «عقد الجواهر الثمينة» (١ / ٢٠١)، «الكافي» (١٨)، «المعونة» (٢ / ٢٠٧)، «القوانين الفقهية» (١٤٩)، وحكى ابن الحاجب في «جامع الأمهات» (ص ٢٢٤) ثلاث روايات: التحريم والكراهة والجواز.
- (٣) المذهب أنها لا تؤكل، وهو قول أبي حنيفة، ومذهب أبي يوسف ومحمد أنها تؤكل.
  انظر: قمشكل الأثارة(٤ / ١٦٧)، قشرح معاني الأثارة (٤ / ٢١٠ \_ ٢١١)، قاحكام القرآنة (٥ / انظر: قمشكل الأثارة (٤ / ٢٠٥)، قسرح معاني الأثارة (٤ / ٢٠٠)، قالمبسوطة (١١ ( ٣٠٤)، قمختصر الطحاوي، (٢٩٩)، قالاختيارة (٤ / ٢٠٠)، قالهداية (٤ / ٤٠٠)، قالمبسوطة (١١ ( ٣٠٤)، قالمبسوطة الخلاف في الفقهة (٣٨٥)، قمختصر اختلاف العلماء، (٣ / ٢١٦ رقم ٣١٦)، قالمناية، (٨ / ٢٤)، قالبناية (٩ / ٢٨٥)، وأفرد ابن قطلوبغا الحنفي (ت ٢٨٥هـ) جزءاً في لهذه المسألة، أكثر من نقل النصوص الحديثية والمذهبية فيه، وهو مطبوع بعنوان قحكم الإسلام في لحوم الخيل، ولهذه التسمية من محققة!! \_، انفصل معه البحث بالكراهية، والله أعلم.

والشافعي (١) في قولهما إنه مباح لقول الله تعالى: ﴿ لِرَصَّ بُوهَا وَنِينَةً ﴾ [النحل: ٨] ففرق بينها وبين الأنعام وأخبر عن المقصود منها وهو الركوب والتجمل بخلاف المقصود من الأنعام؛ ولأنه ذو حافر فجاز أن يتعلق المنع بأكله كالحمير والبغال؛ ولأن الخيل يحتاج إليها للجهاد عليها، وفي إباحة أكلها تطرق إلى انقطاع نسلها (٢).

#### مسألة ١٧١٥

الجراد لا يؤكل إلا أن يموت بسبب (٣).

(١) مذهبهم الحل.

انظر: «الأم» (٢ / ٢٥١)، «مغني المحتاج» (٤ / ٢٩٨ ـ ٢٩٩)، «المهذب» (١ / ٢٤٦)، «الوجيز» (٢ / ٢١٥)، «التبيان فيما (٢ / ٢١٥)، «مختصر الخلافيات» (٥ / ٨٩ رقم ٣٣٦)، «حياة الحيوان» (١ / ١٤٦)، «التبيان فيما يحل ويحرم من الحيوان» (١٣٥ ـ ط دار ابن عفان)، «شرح النووي على صحيح مسلم» (١٣ / ٥٠).

والقول بالحل هو مذهب الحنابلة.

انظر: «المغني» (۱۱ / ۷۰ - مع «الشرح الكبير»)، «تنقيح التحقيق» (۳ / ۳۹۲)، «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (٦ / ٣٧٣).

(٢) أخرج البخاري (٥٢٠٤)، ومسلم (١٩٤١) في "صحيحيهما" عن جابر بن عبدالله قال: نهى رسول الله ﷺ عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحم الخيل.

وأخرج مسلم في «صحيحه» (١٩٤١ بعد ٣٧) عن أسماء بنت أبي بكر \_ رضي الله عنها \_ قالت: أكلنا لحم فرس على عهد النبي على الله عنها \_ قالت:

وعند البخاري في «صحيحه» (١٩١) عنها قالت: نحرنا فرساً على عهد رسول الله ﷺ فأكلناه. والآثار السلفية ثابتة في الحل أيضاً.

انظر بعضاً منها في: «مصنف ابن أبي شيبة» (٨ / ٢٥٨)، «السنن الكبرى» (٦ / ٣٢٧)، «معرفة السنن والآثار» (١٤ / ٣٢٧)، «سنن الدارقطني» (٤٦٧٨، ٤٦٧٨).

واستدل المحرمون بنصوص في صحتها نظر، انظر «سنن الدارقطني» (رقم ٤٦٧١، ٤٦٧٢) وتعليقي عليه.

وانظر: «تنقيح التحقيق» (٣ / ٣٩٣ ـ ٣٩٣)، «الاعتبار» (١٦٣) للحازمي، «نيل الأوطار» (٨ / ١٢٧)، «الذبائح» (١٧٠)، «أحكام الذبائح» (٢٢).

(٣) «المدونة» (١ / ٤١٩ ـ ٤٢٠)، «الكافي» (١٨٧)، «المعونة» (٢ / ٧٠٣)، «القوانين الفقهية» (ص=

وقال أبو حنيفة (١) والشافعي (٢): يؤكل ابتداء. وهو قول محمد بن عبدالحكم (٣) فدليلنا أنه من حيوان البر فاحتاج إلى ذكاة كسائر الحيوان (٤).

ولهذا مذهب الحنابلة أيضاً، وعليه أكثر أصحابهم.

انظر: «المغني» (۱۳ / ۳۰۳)، «الإنصاف» (۱۰ / ۳۸۶)، «تنقيح التحقيق» (۳/ ۳۸۳)، «كشاف الظر: «المغني» (۲/ ۳۸۳)، «كشاف القناع» (۲/ ۲۰۳)، «منتهى الإرادات» (۳/ ٤١٧).

(٣) (المعونة) (٢/ ٢٠٣).

(٤) صح أن النبي ﷺ قال: «أحلت لنا ميتنان: الحيتان والجراد».

أخرجه أحمد في «المسند» (٢ / ٩٧)، وابن ماجه في «السنن» (كتاب الصيد، باب صيد الحيتان والجراد، ٢ / ١٠٧٣ / رقم ٣٢١٨، وكتاب الأطعمة، باب الكبد والطحال، ٢ / ١١٠٢ / رقم ٣٦١٤)، و «المسند» (٢ / ١٧٣ / رقم ٣٠٥ – ترتيب السندي)، والشافعي في «الأم» (٣ / ٣٣٥)، و «المسند» (٢ / ٣٣٥)، والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (٢ / ٣٣٥)، وابن عدي في «الكامل» (٤ / ٣٥٥)، وابن حبان في «المجروحين» (٢ / 80)، والبيهقي في «الكبرى» (١ / 80)، والدارقطني في «السنن» (٤ / 80)، والبغوي في «شرح السنة» «الكبرى» (١ / 80)، وابن ثرثال في «سداسياته» – كما في «الصحيحة» (رقم 80)، وابن ثرثال في «سداسياته» – كما في «الصحيحة» (رقم 80) – جميعهم من طريق عبدالرحمٰن بن زيد عن أبيه عن ابن عمر به مرفوعاً.

وعزاه السيوطي في «الجامع الصغير» (١ / ٢٠٠ – مع الفيض) للحاكم، وتبعه شيخنا في «الصحيحة»، ولم أعثر عليه في «المستدرك»، ولعل منشأ لهذا العزو ما حكاه ابن الملقّن في «البدر المنير» (٢ / ١٦١)، و «تحفة المحتاج» (١ / ٢١٦ / رقم ١٦٢): «رواه ابن ماجه باسناد ضعيف، لأجل عبدالرحمٰن بن أسلم، وإن كان الحاكم قال في «مستدركه» في حديث هو في سنده: لهذا حديث صحيح الإسناد»، وذكر الشيخ أحمد شاكر في «تعليقه على المسند» (٨ / ٨١) أنه لم يجده في «المستدرك» بعد طول بحث.

<sup>= 1</sup>٤٩)، «أسهل المدارك» (٢ / ٦١)، «بداية المجتهد» (١ / ٢٧٤)، «جامع الأمهات» (ص ٢٢٧)، «الذخيرة» (٤ / ١٠٣)، «تفسير القرطبي» (٧ / ٢٦٩).

<sup>(</sup>۱) «مختصر الطحاوي» (۲۹۹)، «مختصر اختلاف العلماء» (۳/ ۲۱۰ رقم ۱۳۱۰)، «الاختيار» (٥/ ۱۸۰)، «رد المحتار» (٦/ ٣٠٠)، «تبيين الحقائق» (٥/ ٢٩٧)، «فتح القدير» (٩/ ٣٠٠)، «الفروق» (٢/ ٢١) للكرابيسي.

<sup>(</sup>٢) «مختصر المزني» (٢٨٣)، «مغني المحتاج» (٤ / ٢٦٧)، «روضة الطالبين» (٣ / ٢٧٩)، «المجموع» (٩ / ١٩، ٤٤)، «حلية العلماء» (٣ / ٤١١)، «التبيان فيما يحل ويحرم من الحيوان» (٨١٨ ـ ط دار ابن عفان).

والإسناد المذكور ضعيف جداً، وقال الدارقطني والبيهقي: «رواه سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عبدالله بن عمر؛ أنه قال: «أحلت لنا...». قالا: «وهو الأصح»، يعني أن الحديث موقوف وليس بمرفوع.

ولهذا الذي رجَّحه أبو زرعة الرازي، كما في «العلل» (٢ / ١٧ / رقم ١٥٢٤) لابن أبي حاتم، وقال الإمام أحمد في «العلل» (٢ / ١٣٦ و٣ / ٢٧١ / رقم ١٧٩٥ و ٢٠٠٥ ـ رواية ابنه عبدالله): «روى عبدالرحمٰن أيضاً حديثاً آخر منكر، حديث: «أحل لنا ميتنان ودمان»، وأشار إلى صحَّة وقفه، بروايته في «العلل» أيضاً (١ / ٤٨٠ / رقم ١٠٩٩ ـ رواية عبدالله) عن ابن عمر من طريق آخر، وستأتي الإشارة إليه، مع أن ابن عدي في «كامله» (١ / ٣٨٨) قال: «رواه يحيى بن حسان عن سليمان بن بلال مرفوعاً»، وأسنده من طريقه (٤ / ٣٠٥١)، قال البيهقي: وقد رفع لهذا الحديث أولاد زيد عن أبيهم، وهم: عبدالله وأسامة وعبدالرحمٰن بنو زيد بن أسلم عن أبيهم عن ابن عمر»، قال: «وأولاد زيد كلهم ضعفاء، جرحهم يحيى بن معين، وكان أحمد بن حنبل وعلي بن المديني يوثقان عبدالله بن زيد؛ إلا أنَّ الصحيح من لهذا الحديث هو الأول». يعني: الموقوف الذي ذكره.

قلت: ومتابعة عبدالله وأسامة أخرجها أحمد في «العلل» (١ / ٤٨٠ / رقم ١٠٩٩ ــ رواية ابنه عبدالله)، والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (٢ / ٣٣١)، وابن عدي في «الكامل» (١ / ٣٨٨ و٤ / ١٥٠٣).

وقال الشيخ تقي الدين ابن الصلاح في «كلامه على الوسيط»: «لهذا الحديث ضعيف عند أهل الحديث، غير أنه متماسك»، قال: «وأولاد زيد وإن كانوا قد ضعّفوا ثلاثتهم؛ فعبدالله متهم، قد وثقه أحمد وعلي بن المديني». قال: «وفي اجتماعهم على رفعه ما يقويه تقوية صالحة».

قلت: وجنح الشيخ ابن دقيق العيد في «الإمام» إلى تصحيح الرواية المرفوعة من طريق عبدالله بن زيد زيد؛ فإنه قال \_ عقب قول البيهقي: إن أحمد بن حنبل وعلي بن المديني كانا يوثقان عبدالله بن زيد إلى آخره \_: «إذا كان عبدالله على ما قالاه؛ فيدخل حديثه فيما رفعه الثقة، ووقفه غيره، وقد عرف ما فيه عند الأصوليين والفقهاء». يعني: والأصح تقديم ما رواه الرافع؛ لأنها زيادة، وهي من الثقة مقولة.

قال: ﴿لا سيما وقد تابعه على ذٰلك أخواه»، أي: فلا يسلَّم أن الصحيح الأول كما قال البيهقي؛ فتكون لهذه الطريق حسنة، مع أن الرواية الأخرى يحسن الاستدلال بها، قال البيهقي: «هي في معنى المسند»، أي: في حكم المرفوع؛ كما فهم ابن حجر في «الفتح» (٩ / ٦٢١).

قلت: لأن قول الصحابي: «أمرنا بكذا»، و «نهينا عن كذا، و «أحلَّ كذا»، و «حرَّم كذا»: مرفوع عن النبي على المختار عند جمهور الفقهاء، والأصوليين، والمحدثين.

أكل الأرنب جائز غير مكروه (1) خلافاً لما يحكى عن ابن أبي ليلى من منعه أو كراهته (7).

لما روي عن أنس أنه صاد أرنباً فبعث منه إلى النبي ﷺ فأكل منه (٣).

لا جرم أن الشيخ تقي الدين ابن الصلاح، والشيخ محيي الدين النووي قالا: «يحصل الاستدلال بهذه
 الرواية لأنها في معنى المرفوع».

ولهذا الحديث طريق ضعيفة جداً، غريبة، لا بأس بالتنبيه عليها، وهي: عن مسور بن الصلت عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً كما تقدم، أخرجه الدارقطني في «العلل» (٣/ ق ١١٢ / أ)، والخطيب في «تاريخه» (١٢ / ٢٤٥)، وقال الدارقطني: «لا يصح لأن المسور كان ضعيفاً»، وهو كما قال؛ فقد كذَّبه أحمد، وقال ابن حبان: «يروي عن الثقات الموضوعات، لا يجوز الاحتجاج به».

وله طريق أخرى فيها أبو هاشم كثير بن عبدالله الأبلي، تركه النسائي، وقال البخاري: «منكر الحديث»، ولذا قال ابن حجر بعد كلامه على رواية أولاد زيد: «تابعهم شخص أضعف منهم، وهو...».

وانظر: «التلخيص الحبير» (۱ / ۲٦)، و «نصب الراية» (٤ / ٢٠٢)، و «البدر المنير» (٢ / ١٥٨ - اوانظر: «التلخيص الحبير» (١ / ٢٠٠ / رقم ٨٤)، و «تنقيح التحقيق» (٣ / ٣٨٣ - ٣٨٣).

(۱) «جامع الأمهات» (ص ٢٢٤)، «جواهر الإكليل» (۱ / ٢١٧)، «تفسير القرطبي» (٧ / ١٦٣) - وفيه: «والجمهور من الخلف والسلف على جواز أكل الأرنب، وقد حكي عن عبدالله بن عمرو بن العاص تحريمه، وعن ابن أبي ليلي كراهته» ...

وانظر مذهب الشافعية في: «الأم» (٢ / ٢٠٨)، «نهاية المحتاج» (٨ / ١٥٢)، «حاشية البيجوري» (٢ / ٣٠١)، «روضة الطالبين» (٣ / ٢٧٢)، «مغني المحتاج» (٤ / ٢٩٩)، «الشرح الكبير» (١٢ / ١٣١)، «التبيان فيما يحل ويحرم من الحيوان» (٤٣ ـ ط دار ابن عفان).

- (٢) حكاه ابن حجر في «الفتح» (٩ / ٥٧٩) ـ وسيأتي كلامه ـ عن ابن عمرو وعكرمة ومحمد بن أبي ليلى، وأسند عبدالرزاق في «المصنف» (١٤ / ٥١٧ رقم ٨٦٩٦) عن عمرو بن العاص، وحكاه الدميري في «حياة الحيوان» (١ / ٢٥)، عن ابن عمرو وابن أبي ليلى، ونقل ابن قدامة في «المغني» (١٣ / ٣٢٤ ـ طهجر) الحرمة عن عمرو بن العاص وحده.
- (٣) أخرجه البخاري في "صحيحه" (كتاب الذبائح، باب إباحة الأرنب، رقم ٥٥٣٥)، ومسلم في =

الضب مباح (١).

= «صحيحه» (كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة الأرنب، رقم ١٩٥٣) عن أنس وفيه أنه اصطاد أرنباً، قال: «فأتيت بها أبا طلحة، فذبحها فبعث بوركيها وفخديها إلى رسول الله على فقبله».

وفي رواية في «صحيح البخاري» (٢٥٧٢) قال هشام بن زيد الراوي عن أنس، وهو حفيده: «قلت: وأكل منه؟ قال ـ أي أنس ـ: وأكل منه». قال: «ثم قال بعد: قبله».

قال ابن حجر في «الفتح» (٩/ ٥٧٥): «وهذا الترديد لهشام بن زيد وقف جده أنساً على قوله «أكله» فكأنه توقف في الجزم به وجزم بالقبول، وقد أخرج الدارقطني من حديث عائشة: أهدي إلى رسول الله على أرنب وأنا نائمة، فخباً لي منها العجز، فلما قمت أطعمني، وهذا لو صح لأشعر بأنه أكل منها، لكن سنده ضعيف، ووقع في «الهداية» للحنفية أن النبي و أكل من الأرنب حين أهدي إليه مشوياً، وأمر أصحابه بالأكل منه، وكأنه تلقاه من حديثين: فأوله من حديث الباب، وقد ظهر ما فيه، والأخر من حديث أخرجه النسائي من طريق موسى بن طلحة عن أبي هريرة: جاء أعرابي إلى النبي بأرنب قد شواها، فوضعها بين يديه، فأمسك وأمر أصحابه أن يأكلوا، إلا أنه اختلف فيه على موسى بن طلحة اختلافاً كثيراً، وفي الحديث جواز أكل الأرنب، وهو قول العلماء كافة، إلا ما جاء في كراهتها عن عبدالله بن عمرو - في المطبوع بضم العين وهو خطأ - من الصحابة، وعن عكرمة من النبعين، وعن محمد بن أبي ليلي من الفقهاء».

وذكر دليلهم وتعقبهم، وهو ضعيف ومع هذا فقد وجهه القرطبي في "تفسيره" (٧ / ١٢٣) فقال: «قال عبدالله بن عمرو: جيء بها إلى رسول الله على وأنا جالس فلم يأكلها ولم ينه عن أكلها، وزعم أنها تحيض، ذكره أبو داود، وروى النسائي مرسلاً عن موسى بن طلحة قال: أتى النبي على بأرنب قد شواها رجل وقال: يا رسول الله، إني رأيت بها دماً، فتركها رسول الله على ولم يأكلها، وقال لمن عنده: «كلوا فإنى لو اشتهيتها أكلتها».

قلت: وليس في هذا ما يدل على تحريمه، وإنما هو نحو من قوله عليه السلام: «إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه». وقد روى مسلم في «صحيحه» عن أنس بن مالك وذكر الحديث الذي أورده المصنف.

(۱) «المدونة» (۲ / ۲۲ ـ ط دار صادر)، «جواهر الإكليل» (۱ / ۲۱۷)، «الكافي» (۱۸٦)، «قوانين الأحكام» (۱۸۰)، «أسهل المدارك» (۲ / ۲۰)، «تفسير القرطبي» (۱ / ۲۶۲ ـ ۲۶۳ و ۲ / ۳۷۳ ـ ۳۷۳ و ۷ / ۱۲۰)، «الموافقات» (٤ / ۲۳، ۶۲۹).

وهذا مذهب الشافعية.

انظر: «الأم» (٢ / ٢٥٠)، «روضة الطالبين» (٣ / ٢٧٢)، «الحاوي الكبير» (١٥ / ١٣٨ ـ ط دار =

(الاشراف ج 4)

وقال أبو حنيفة: يكره<sup>(١)</sup>.

فدليلنا قوله ﷺ لما قدِّم إليه: «كلوا»(٢) ولو كان مكروهاً لم يبحهم أكله(٣).

### مسألة ١٧١٨

حشرات الأرض مكروهة (٤).

الكتب العلمية)، «المجموع» (٩ / ١٢)، «مغني المحتاج» (٤ / ٢٩٩)، «فنح الوهاب» (٢ / ١٩٩)، «مختصر الخلافيات» (٥ / ٨٨ رقم ٣٣٥)، «الشرح الكبير» (١٦ / ١٢٩ ـ ١٣٠)، «الحاوي الكبير» (١٩ ( ١٦٣ ـ ط دار الفكر)، «السراج الوهاج» (٥٦٥)، «حياة الحيوان» (١ / ٣٧٥)، «التبيان فيما يحل ويحرم من الحيوان» (٢٥٥ ـ ط دار ابن عفان). وهو مذهب الحنابلة أيضاً.

انظر: (المغنى) (١٣ / ٣٤٠)، (كشاف القناع) (٦ / ١٩٢)، (منتهى الإرادات) (٣ / ٤١٠).

- (۱) «مختصر الطحاوي» (۲۱۱)، «مختصر اختلاف العلماء» (۳ / ۲۱۱ رقم ۱۳۱۳)، «الاختيار» (٥ / ١٥٥)، «مختصر الطحاوي» (۵ / ۲۹۵)، «الختيار» (۵ / ۲۹۵)، «مختصر الحقائق» (۵ / ۲۹۵)، «فتح القدير» (۹ / ۲۹۹ ـ ۰۰۰)، «الهداية» (۲ / ۲۰۰)، «البناية» (۱۱ / ۲۰۰)، «بدائع الصنائع» (۵ / ۳۲)، «حاشية ابن عابدين» (۲ / ۳۰۳).
- (٢) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب أخبار الآحاد، باب خبر المرأة الواحدة، رقم ٧٢٦٧)، ومسلم في «صحيحه» (كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة الضب، رقم ١٩٤٤) عن ابن عمر مرفوعاً.

وفي الباب عن غيره، خرجته في تعليقي على «الموافقات» (٤ / ٢٣٣). وانظر: «جامع الأصول»(٧ / ٤١٧).

- (٣) اعتمد الحنفية على أحاديث لم تثبت، والصحيح أن الضب حلال، أخرج البخاري (٢٠٠٥)، ومسلم (٣٤٣) في اصحيحيهما عن ابن عباس أن خالد بن الوليد قال: «أحرام الضب يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي، فأجدني أعافه، فاجتررته، فأكلته، ورسول الله ﷺ ينظر». وانظر: «نصب الراية» (٤ / ١٩٥)، «فتح الباري» (٩ / ٥٨٠)، «التلخيص الحبير» (٤ / ١٦٧)، «السند الكسي» (٩ / ٢٢٠)، «مختص من أن دادد» (٩ / ٢٨١)، «نق حالت ق ت الرح / ٢٩١)،
- «السنن الكبرى» (٩/ ٣٢٦)، «مختصر سنن أبي داود» (٥/ ٣١١)، «تنقيع التحقيق» (٣/ ٣٩١\_ ٣٩٢)، كلام القرطبي الذي أوردته في آخر التعليق على المسألة السابقة.
- (٤) «المدونة» (٢ / ٦٤ \_ ط دار صادر)، «المنتقى» (٣ / ١٣٢)، «الكافي» (١٨٦)، «أسهل المدارك» (٤ / ١٥٠)، «جامع الأمهات» (ص ٢٢٤)، «القوانين الفقهية» (١٥٠) \_ فيه: «قال في «الجواهر»: =

وقال أبو حنيفة(1) والشافعي(1): محرمة.

فدليلنا الظاهر؛ ولأنه مما لا يكفر مستحلُّةُ كالضبع والثعلب (٣).

# مسألة ١٧١٩

شحوم اليهود المحرمة عليهم مكروهة عند مالك.

وفي رواية أخرى: أنها محرمة (٤).

وقال أبو حنيفة  $^{(0)}$  والشافعي  $^{(1)}$ : مباحة غير مكروهة فوجه المنع أنها ذكاة قصد مذكيها إلى محلل ومحرم في اعتقاده فوجب  $^{(V)}$  أن تبيح ما يعتقد تحليله دون ما يعتقد تحريمه أصله المسلم إذا ذبح الشاة فإن التذكية تنصرف إلى اللحم دون الدم ووجه الإباحة أن اليهود تعتقد استباحة الشاة وإنما تعتقد تحريم بعض منها واعتقاد ذلك باطل عندنا فكان كالمسلم يعتقد بالذبح إباحة اللحم دون الشحم وذلك غير

يحكي المخالفون عن المذهب جواز أكلها، قال ابن بشير: والمذهب بخلاف ذلك» ـ، «تفسير القرطبي» (٧/ ٣٠٠)، «الذخيرة» (٤/ ١٠٣)، «عقد الجواهر الثمينة» (١/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>۱) «مختصر الطحاوي» (۲۲۶)، «المبسوط» (۱۱ / ۲۲۰)، «مختصر اختلاف العلماء» (۳ / ۲۱۳ \_ رقم ۱۳۰۶)، «الاختيار» (٥ / ۱۶)، «رد المحتار» (٦ / ٣٠٦)، «تبيين الحقائق» (٩ / ٥٠٠).

 <sup>(</sup>۲) «حلية العلماء» (۳/ ٤٠٨)، «التبيان فيما يحل ويحرم من الحيوان» (۱۲۸ ـ ط دار ابن عفان)،
 «حاشيتا قليوبي وعميرة» (٤ / ۲٤١)، «الوسيط» (٧ / ١٦٣)، «حياة الحيوان» (١ / ٢٩٨)،
 «الشرح الكبير» (١٢ / ١٤٥ ـ ١٤٦).

 <sup>(</sup>٣) الحق أن الحشرات من الخبائث لا يجوز أكلها، وليس هناك دليل أدل من قوله تعالى: ﴿ وَيُحَرِّبُ عَلَيْهِهُ ٱلْخَبَيْتَ﴾ [الأعراف: ١٥٧].

وانظر: «الذبائح في الشريعة الإسلامية» (١٧٧ ـ ١٧٨)، «أحكام الذبائح في الإسلام» (٢٠).

<sup>(</sup>٤) «التفريع» (١ / ٤٠٦)، «الرسالة» (١٨٧)، «الكافي» (١٨٧)، «المعونة» (٢ / ٧٠٧)، «أحكام القرآن» (٢ / ٧٦٩) لابن العربي، «تفسير القرطبي» (٧ / ١٢٦ ـ ١٢٧).

<sup>(</sup>٥) «مختصر اختلاف العلماء» (٣/ ٢١٠ رقم ١٣١١).

<sup>(</sup>٦) «الحاوى الكبير» (١٥/ ٢٥٥ ـ ط دار الكتب العلمية).

<sup>(</sup>٧) مكررة في الأصل.

مۇثر<sup>(١)</sup>.

## مسألة ١٧٢٠

المضطر إلى أكل الميتة يأكل ما يمسك رمقه. وفي رواية أخرى: أنه يأكل قدر الشبع (٢).

(۱) الراجع ما ذهب إليه الجمهور، وتعرض للمسألة ابن العربي في «أحكامه» وانتصر للجمهور، وأيده القرطبي بالحديث الصحيح الصريح، قال ابن العربي (۲/ ۷۷۰): «لو ذبحوا أنعامهم فأكلوا ما أحل الله لهم في التوراة وتركوا ما حرم عليهم، فهل يحلّ لنا، قال مالك في كتاب محمد: هي محرّمة. وقال في «سماع المبسوط»: هي محللة، وبه قال ابن نافع. وقال ابن القاسم: أكرهه. وجه الأول أنهم يدينون بتحريمها ولا يقصدونها عند الذكاة، فكانت محرّمة كالدم. ووجه الثاني وهو الصحيح أن الله عز وجل رفع ذلك التحريم بالإسلام، واعتقادهم فيه لا يؤثر، لأنه اعتقاد فاسد؛ قاله ابن العربي».

ونقله القرطبي في «تفسيره» ( ٧ / ١٢٧) وقال: «قلت: ويدل على صحته ما رواه «الصحيحان» عن عبدالله بن مغفل؛ قال: كنا محاصرين قصر خيبر، فرمى إنسان بجراب فيه شحم فنزوت لأخذه فالتفت فإذا النبي على فاستحييت منه، لفظ البخاري. ولفظ مسلم: قال عبدالله بن مغفل: أصبت جراباً من شحم يوم خيبر، قال فالتزمته وقلت: لا أعطي اليوم أحداً من لهذا شيئاً، قال: فالتفت فإذا رسول الله على متبسماً، قال علماؤنا: تبسمه عليه السلام إنما كان لما رأى من شدة حرص ابن مغفل على أخذ الجراب ومن ضنته به، ولم يأمره بطرحه ولا نهاه، وعلى جواز الأكل مذهب أبي حنيفة والشافعي وعامة العلماء، غير أن مالكاً كرهه للخلاف فيه، وحكى ابن المنذر عن مالك تحريمها، وإليه ذهب كبراء أصحاب مالك، ومتمسكهم ما تقدم، والحديث حجة عليهم».

(۲) «الموطأ» (۱ / ۶۹۹)، «التفريع» (۱ / ۷۰۷)، «الرسالة» (۱۸٦)، «المعونة» (۲ / ۷۰۸)، «عقد الجواهر الثمينة» (۱ / ۳۲۹)، «المذخيرة» (٤ / ۱۰۹)، «الموافقات» (۱ / ۳۲۹ ـ ۳۳۱ ـ ۳۳۱ ـ بتحقيقي)، «تفسير القرطبي» (۲ / ۲۲۵ و ۲ / ۲۶)، «جواهر الإكليل» (۱ / ۲۱۷).

وقال الشافعي في أحد قوليهم: من اضطر إلى الميتة حل له أن يتناول منها مقدار الشبع، والأظهر منهما قدر الشبع، وبه قال المزنى وأبو حنيفة: لا يحل له منها إلا قدر ما يسدّ الرمق.

انظر: «مختصر المزني» (ص ۲۸٦)، «الحاوي الكبير» (۱۹ / ۲۰۶ ـ ۲۰۵)، «السنن الكبرى» (۹ / ۳۰۳)، «مختصر المزني» (۱ / ۲۰۷)، «المنهاج» (۳۵۲)، «معرفة السنن والأثار» (۱ / ۱۲۹)، «المنهاج» (۱۲)، «أحكام القرآن» (۱ / ۲۱) للإلكبا الهراس، «مختصر الخلافيات» (۵ / ۹۲ رقم ۳۳۸).

فوجه الأول: الإباحة بحفظ النفس وذلك يوجد فيما دون الشبع، ولأن خوف التلف قد زال فأشبه أن يشبع، ووجه الإباحة قوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اَضَّطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلاَ إِنْمَ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة: ١٧٣]، فعم؛ ولأن الضرورة باقية وإن أمسك الرمق، علا أن كل من حل له من غير قدر ما يمسك الرمق، حل له قدر الشبع كسائر الأطعمة (١).

انظر: الموافقات، (٣/ ٣٣، ١٠٣ ـ بتحقيقي).

وقال الشاطبي في «الموافقات» (٣ / ٤٢٢ ـ بتحقيقي): «ومن جملة الرفق بالمكلف أن جعل له مجالاً في رفع الحرج عند الصدمات وتهيئة له في أول العمل بالتخفيف استقبالاً بذلك ثقل المداومة حتى لا يصعب عليه البقاء فيه للاستمرار عليه فإذا دخل العبد حب الخير وانفتح له يسر المشقة صار الثقيل عليه خفيفاً فتوخى مطلق الأمر بالعبادة في قوله: ﴿ وَبَبَنَلْ إِلَيْهِ بَبَسِيلاً ﴾ [المزمل: ٨]، وقوله: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ لَلِمَنَ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَبَدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦]، فالمشقة وضدها إضافيان لا حقيقيان، والأمر متوجه، وكل أحد فقيه نفسه فالمشاق تختلف بالنسب والإضافات وذلك يقضي بأن الحكم المبين عليها يختلف بالنسب والإضافات».

<sup>=</sup> ومذهب الحنفية في: «مختصر الطحاوي» (۲۸۰)، «أحكام القرآن» (۱ / ۱۳۰)، «رؤوس المسائل» (۱۸۵)، «حاشية ابن عابدين» (٥ / ۲۳۸).

والمشاق تختلف بالقوة والضعف، وبحسب الأحوال، وقوة العزائم وضعفها، وبحسب الأزمان والمشاق تختلف بالقوة والضعف، وبحسب الأحوال، وقوة العزائم وضعفها، وبحسب الأزمان والأعمال، وقد ترك الشرع كل مكلف على ما يجد كما ترك كثيراً منها موكولاً إلى الاجتهاد كالمرض، فكثير من الناس يقوى في مرضه على ما لا يقوى عليه الآخر، فتكون الرخصة مشروعة بالنسبة إلى أحد الرجلين دون الآخر، وهذا لا مرية فيه، فأسباب الرخص ليست بداخلة تحت قانون أصلي ولا ضابط مأخوذ بالبد، بل هو إضافي بالنسبة إلى كل مخاطب في نفسه، فمن كان من المضطرين معتاداً للصبر على الجوع ولا تختل حاله بسببه كما كانت العرب، وكما ذكر عن بعض الأولياء والعباد، فليست إباحة الميتة في حقه على وزن من كان بخلاف ذلك، هذا وجه، ووجه آخر: وهو أن المكلف قد يحمله، دافع على العمل حتى يخف عليه ما يثقل على غيره من الناس، ومن ذلك ما يروى من أخبار أهل العبادات الذين صابروا الشدائد وتحملوا أعباء المشقات من تلقاء أنفسهم، ومن ذلك ما جاء في شأن الوصال في الصيام فإن الشارع أمر بالرفق رحمة بالعباد ثم فعله من فعله بعد النبي على مع وصالهم الصيام لا يصدهم ذلك عن حوائجهم فلا حرج في حقهم، وإنما الحرج في حق من يلحقه الحرج حتى يصده عن ضروراته وحاجاته.

كسب الحجام جائز للحر والعبد(١).

وقال بعض أصحاب الحديث: أنه محرم على الحر مباح للعبد<sup>(۲)</sup>، وحكي عن أحمد بن حنبل<sup>(۳)</sup>.

فدليلنا حديث ابن عباس قال: «احتجم رسول الله ﷺ وأعطى الحجام أجرته، ولو كان حراماً لم يعطه» (٤)، ولأنه كسب حلل للعبد فحلل للحر أصله سائر الاكتساب (٥).

ولهٰذا مذهب الحنفية .

قال أبو عبيدة: ولهذه الحكمة كان رأس الآية التي فيها حل الميتة ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيدُ ﴾ ، لأن المضطر
 لا يستطيع أن يأخذ على قدر ما يمسك رمقه ، فلو تجاوز فهذا من العفو عنه ، فعاد الأمر إلى ما قرره
 الإمام الشاطبي رحمه الله .

<sup>(</sup>۱) «الموطأ» (۲ / ۹۷۶)، «البيان والتحصيل» (۸ / ٤٤٦)، «الكافي» (۳۷۵)، «بداية المجتهد» (۲ / ۲۲۵)، «مواهب الجليل» (٥ / ٣٩٠).

انظر: «الاختيار» (٣/ ٦٠)، «فتح القدير» (٩/ ٩٦)، «تبيين الحقائق» (٥/ ١٢٤)، «حاشية ابن عابدين» (٦/ ٥٠).

<sup>(</sup>۲) دحلية العلماء» (۳/ ۲۱۸)، «الحاوي الكبير» (۱۹ / ۱۸۰).

<sup>(</sup>٣) «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» (٢٩٦ ـ ٢٩٧ ـ رواية الكوسج)، «المغني» (٨ / ١١٨ ـ ١١٨ ـ مسائل الإمام أحمد وإسحاق» (٦ / ٤٧ ـ ٤٩)، «منتهى الإرادات» (٢ / ٢٥٩)، «تنقيح التحقيق» (٣ / ١١٩)، «كشاف القناع» (٣ / ٥٠٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في الصحيحه (كتاب الإجارة، باب خراج الحجام، ٢٢٧٨، ٢٢٧٩)، ومسلم في اصحيحه (كتاب المساقاة، باب حل أجرة الحجام، ٢٠١١) عن ابن عباس؛ قال: احتجم النبي و أعطى الحجام أجره، ولو علم كراهية لم يعطه، لفظ البخاري.

ولفظ مسلم: حجم النبي ﷺ عبد لبني بياضة، فأعطاه النبي ﷺ أجره، وكلم سيده، فخفف عنه من ضريبته، ولو كان سحتاً لم يعطه النبي ﷺ.

وفي امسند أحمد» (١ / ٣١٦): اولو كان حراماً لم يعطه إياه».

<sup>(</sup>٥) اعطاء النبي على الحجام أجره، لا يعارض قوله: (كسب الحجام خبيث، فإنه لم يقل: إن إعطاءه خبيث، بل إعطاؤه إما واجب، وإما مستحب، وإما جائز، ولكن هو خبيث بالنسبة إلى الآخذ، وخبئه بالنسبة إلى أكله، فهو خبيث الكسب، ولم يلزم من ذلك تحريمه، فقد سمى النبي على الثوم =

إذا اضطر إلى طعام الغير ولا عوض معه في الحال أخذه بعوض في ذمته  $^{(1)}$  خلافاً لمن قال: يأخذه بغير عوض  $^{(7)}$ ؛ لأن ذمة الإنسان تجري مجرى عين ماله فلما ثبت أنه لو كان واجداً للمال لم يجز أن يأكله إلا بعوض يبذله، كذلك إذا كانت له ذمة  $^{(7)}$ .

يأخذه. وبالجملة فخبث أجر الحجام من جنس خبث أكل الثوم والبصل، لُكن لهذا خبيث الرائحة، ولهذا

(۱) «عقد الجواهر الثمينة» (۱/ ۲۰۶)، «الذخيرة» (٤/ ١١١)، «المنتقى» (٥/ ١٧)، «بداية المجتهد» (٢/ ١٣٨)، «الموافقات» (٣/ ٣١ ـ ٢٢ ـ بتحقيقى).

ولهذا مذهب الحنفية والشافعية. انظر: «الاختيار»(٤ / ١٦١)، «بدائع الصنائع» (٥ / ١٢٩)، «الحاوى الكبير» (١٥ / ١٦٤، ١٦٩ ـ ط دار الكتب العلمية).

(٢) لهٰذا رواية عن أحمد.

انظر: «تقرير القواعد» (١ / ١٦٣ ـ بتحقيقي)، «حلية العلماء» (٣ / ١١٤ ـ ٤١٥) للشاشي ـ وفيه: «وحكي عن بعض الناس أنه قال: يلزمه بذله من غير ثمن ، وحكاه في «الحاوي» عن بعض أصحابنا» ـ. قلت: ووجهه بقوله في «الحاوي» (١٩ / ٢٠١): «لأنه يصير بالضرورة كالاستباحة التي لا تضمن من الميتة» ثم رده، فقال: «ولهذا فاسد من وجهين:

أحدهما: إن الميتة لا قيمة لها، وللطعام قيمة.

خبيث لكسبه، قاله ابن القيم في «الزاد» (٥ / ٧٩٢).

والثاني: إن الميتة لا مالك لها، وللطعام مالك».

(٣) ما قرره المصنف هو الراجع إن شاء الله تعالى.
 انظر: «الطرق الحكمية» (٢٢٢ \_ ٢٢٣، ٢٣٩ ، ٢٤١ \_ ط المؤيد، سنة ١٣١٧هـ).

والبصل خبيثين مع إباحة أكلهما، ولا يلزم من إعطاء النبي على الحجام أجره حل أكله فضلاً عن كون أكله طيباً، فإنه قال: «إني لأعطي الرجل العطية يخرج بها يتأبطها ناراً»، أخرجه أحمد (٣/ ٤، ١٦) وغيره عن أبي سعيد الخدري، بسند حسن، والنبي على قد كان يعطي المؤلفة قلوبهم من مال الزكاة والفيء مع غناهم، وعدم حاجتهم إليه، ليبذلوا من الإسلام والطاعة ما يجب عليهم بذله بدون العطاء، ولا يحل لهم توقف بذله على الأخذ، بل يجب عليهم المبادرة إلى بذله بلا عوض. ولهذا أصل معروف من أصول الشرع أن العقد والبذل قد يكون جائزاً، أو مستحباً، أو واجباً من أحد الطرفين، مكروهاً أو محرماً من الطرف الآخر، فيجب على الباذل أن يبذل، ويحرم على الآخذ أن

إذا مر بحائط فيه ثمر لم يجز أن يأكل منه شيئاً إلا أن يكون مضطراً (١).

وقال بعض أصحاب الحديث ينادي ثلاثة أصوات فإن أجيب وإلا أكل ما شاء ولا يحمل معه $^{(7)}$ .

فدليلنا قوله ﷺ: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه» (٣)؛ ولأنه مال فلم يجز تناوله من غير ضرورة إلا بإذن صاحبه كسائر الأموال (٤).

(٢) هو قول أحمد.

انظر: «مسائل أحمد» (١ / ٣٢١ رقم ٢٧٢) لصالح، و (٢٤٦ ـ ٣٤٣) لأبي داود، «المغني» (١٦ / ٣٣٣)، «الإنصاف» (١٠ / ٣٩٣)، «المنعي» (١ / ٤٩٢ ـ ٤٩٣)، «المنافي» (١ / ٤٩٢ ـ ٤٩٣)، «المبدع» (٩ / ٢٠٩ ـ ٢٠٠)، «تقرير القواعد» (٢ / ٥٣ ـ ٥٥ ـ بتحقيقي)، «تنقيح التحقيق» (٣ / ٤٦٢).

(٣) مضى تخريجه.

(٤) وردت أحاديث عديدة تجوز الأكل من الحائط بشرط عدم الحمل، أقواها \_ كما قال ابن حجر في «الفتح» (٥ / ٨٩) \_ حديث أبي سعيد المخدري، وهو ما أخرج ابن ماجه في «السنن» (كتاب التجارات، باب من مر على ماشية قوم أو حائط هل يصيب منه، رقم ٢٣٠)، وأحمد في «المسند» (٣ / ٧ \_ ٨، ٢١، ٥٥ \_ ٢٨)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٤ / ٢٤٠)، وأبو يعلى في «المسند» (٢ / رقم ١٢٤٤، ١٢٨٧)، والحاكم في «المستدرك» (٤ / ١٣٢)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٩ / ٣٥٩ \_ ٣٦٠)، وأبو نعيم في «الحلية» (٣ / ٩٩) عن يزيد بن هارون عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد المخدري عن النبي على قال: «إذا أتى أحدكم على راع، فليناد: يا راعي الإبل \_ ثلاثاً \_ فإن أجابه، وإلا؛ فليحلب فليشرب ولا يحمل، وإذا أتى أحدكم على حائط بستان، فليناد ثلاثاً: يا صاحب الحائط! فإن أجابه، وإلا؛ فليأكل ولا يحمل».

قال البيهقي عقبه: «تفرد به سعيد بن إياس الجريري، وهو من الثقات؛ إلا أنه اختلط في آخر عمره، وسماع يزيد بن هارون عنه بعد اختلاطه».

قلت رواية يزيد عن الجريري في "صحيح مسلم" (رقم ١١٦١ بعد ٢٠٠)، وللحديث شواهد عدّة، منها:

حديث سمرة بن جندب، أخرجه أبو داود في «السنن» (رقم ٢٦١٩)، والترمذي في «الجامع» (رقم =

<sup>(</sup>۱) «البيان والتحصيل» (۱۸ / ۲۰۸ ـ ۲۰۹)، «شرح الزرقاني على مختصر خليل» (۱ / ۲۰۲). وهٰذا مذهب الشافعية والحنفية.

لا يجوز شرب الخمر عند العطش ولا التداوي من مرض $^{(1)}$  خلافاً لأبي حنيفة $^{(7)}$  والثوري $^{(7)}$ .

أما العطش فإنه يزيد فيه على ما يقوله من يخبر أمرها فإن صح أنها تروي عنه جاز وأما التداوي فلقوله ﷺ: «ما جعل شفاء أمتى فيما حرم عليها»(٤).

وقال النووي في دشرح المهذب»: داختلف العلماء في من مر ببستان أو زرع أو ماشية، قال الجمهور: لا يجوز أن يأخذ منه شيئاً إلا في حال الضرورة، فيأخذ ويغرم عند الشافعي والجمهور، وقال بعض السلف: لا يلزمه شيء، وقال أحمد: إذا لم يكن على البستان حائط؛ جاز له الأكل من الفاكهة الرطبة في أصح الروايتين، ولو لم يحتج لذلك، وفي الأخرى إذا احتاج، ولا ضمان عليه في الحالتين.

وعلق الشافعي القول بذلك على صحة الحديث، قال البيهقي: يعني حديث ابن عمر مرفوعاً: «وإذا مر أحدكم بحائط؛ فليأكل ولا يتخذ خبيئة»، أخرجه الترمذي واستغربه، قال البيهقي: لم يصح، وجاء من أوجه أخر غير قوية. قلت ـ القائل هو ابن حجر ـ: والحق أن مجموعها لا يقصر عن درجة الصحيح، وقد احتجوا في كثير من الأحكام بما هو دونها».

<sup>=</sup> ۱۲۹۲) ـ وقال: (ولهذا حديث حسن صحيح) ـ، والطبراني في (الكبير) (٧ / رقم ٢٨٧٧، ٢٨٧٨)، والبيهقي في (الكبري) (٩ / ٣٥٩).

قال ابن حجر في «الفتح» (٥ / ٨٩): «إسناد صحيح إلى الحسن؛ فمن صحح سماعه من سمرة صححه، ومن لا، أعله بالانقطاع، ولكن له شواهد من أقواها حديث أبي سعيد مرفوعاً».

وذكر ابن رجب في اذيل طبقات الحنابلة» (٢ / ٤٣٨)، وابن طولون في القلائد الجوهرية» (٢ / ٤٣٨): أن لمحمد بن عبدالهادي جزء الأكل من الثمار التي لا حائط عليها».

وانظر: «الأموال» (١٢ / ٣٧١\_٣٧٢) لابن زنجويه.

<sup>(</sup>۱) «جامع الأمهات» (ص ۲۶)، «عقد الجواهر الثمينة» (۱ / ۲۰۳ ـ ۲۰۶)، «الذخيرة» (٤ / ۱۱۰)، «أسهل المدارك» (۲/ ۲۲ ـ ۲۰۶)، «مواهب الجليل» (٦ / ۳۱۸)، «تفسير القرطبي» (۲ / ۳۱۸).

 <sup>(</sup>۲) «مختصر الطحاوي» (۲۸۰)، «مختصر اختلاف العلماء» (٤ / ٣٦٣ رقم ٢٠٠٦)، «أحكام القرآن»
 (۱ / ۲۲۹)، «الاختيار» (٤ / ۲۰۲)، «رد المحتار» (٦ / ٤٤٩)، «تبيين الحقائق» (٦ / ٤٩).

<sup>(</sup>٣) اموسوعة فقه الثوري، (١٦٤)، اتفسير القرطبي، (٢ / ٢٣١).

<sup>(</sup>٤) أخرج مسلم في (صحيحه) (كتاب الأشربة، باب تحريم التداوي بالخمر، رقم ١٩٨٤)، والطيالسي (١ / ٣٩٩)، وأحمد (٤ / ٣١١، ٣١٧ و٥ / ٢٩٢ و٦ / ٣٩٩) في (مسنديهما)، وعبدالرزاق=

أكل الشاة الجلالة مكروه غير محرم<sup>(١)</sup>. وقال الثوري<sup>(٢)</sup> وأحمد بن حنبل<sup>(٣)</sup>: محرم.

= (۱۷۱۰)، وابن أبي شيبة (۸ / ۲۲) في «مصنفيهما»، والدارمي (۲۱۰۱)، وأبو داود (۳۸۷۳)، وابن حبان في والترمذي (۲۰٤٦)، وابن ماجه (۳۵۰۰)، والبيهةي (۱۰ / ٤) في «سننهم»، وابن حبان في «صحيحه» (۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰،) والطبراني في «الكبير» (۲۱۲۸) وغيرهم عن وائيل الحضرمي؛ أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي على عن الخمر؟ فنهاه، أو كره أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال : «إنه ليس بدواء، ولمكنه داء»، ولهذا بمعنى الحديث الذي أورده المصنف.

وأخرجه أحمد في «الأشربة» (١٥٩)، وأبو يعلى في «المسند» (٦٩٣)، وابن حبان في «الصحيح» (١٠٩ ـ الإحسان)، والطبراني في «الكبير» (٢٠ / رقم ٧٤٩)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٠ / ٥) عن أم سلمة رفعته: «إن الله عز وجل لم يجعل فيما حرم عليكم شفاء»، والراوي عن أم سلمة: حسان بن مخارق، لم يوثقه غير ابن حبان.

وعلق البخاري في اصحيحه (قبل ٢٦١٤) عن ابن مسعود قوله في السكر: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم.

ووصله أحمد في «الأشربة» (١٣٠ ـ ١٣٣)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٨ / ٢٣)، والحاكم في «المستدرك» (٤ / ٢٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٠ / ٥)، والطبراني في «الكبير»، وعلي بن حرب الطائي في «فوائده»، وداود بن نصير الطائي في «نسخته» بسند صحيح، أفاده ابن حجر في «الفتح» (١٠ / ٨١).

والحديث والأثر السابقان يرجحان ما قرره المصنف.

ولهذا مذهب الشافعية في أصح أقوال ثلاثة لهم، وهو مذهب الحنابلة.

انظر: «روضة الطالبين» (۱۰ / ۱۲۹)، «مغني المحتاج» (٤ /١٨٨)، «المغني» (۱۲ / ٥٠٠)، «انظر: «روضة الطالبين» (۱۲ / ۱۲۹)، «منتهى الإرادات» (۳ / ۳۲۱)، «كشاف القناع» (٦ / ۲۱۱).

- (۱) «المدونة» (۲ / ۲۶)، «الكافي» (۱۸٦)، «أسهل المدارك» (۲ / ۵۸)، «بداية المجتهد» (۱ ۲۲۶)، «جامع الأمهات» (ص ۲۲۳)، «الذخيرة» (٤ / ۱۰٤)، «جواهر الإكليل» (۱ / ۲۱۷).
  - (٢) «موسوعة فقه سفيان الثوري» (٦٠٨)، «المجموع» (٤ / ٣٣٨)، «المغنى» (١ / ٣٨).
- (٣) الإفصاح (٢ / ٣١٤)، الإنصاف؛ (١٠ / ٣٦٦)، المغنى؛ (١٣ / ٣٢٨ ـ ٣٢٩)، اكشاف =

ودليلنا قوله تعالى: ﴿ أُجِلَّتُ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَنَمِ ﴾ [المائدة: ١] واعتباراً بغير الجلالة (١).

# مسألة ١٧٢٦

# ولا يجوز للمضطر أكل لحم ابن آدم وإن خاف الموت لأن حرمته

القناع» (٦/ ١٩٣ ـ ١٩٤)، «منتهى الإرادات» (٣ / ٤١١).

وهذا مذهب الشافعية في أحد الوجهين إذا تغير طعمها، ورجحه الغزالي والبغوي والرافعي. انظر: «روضة الطالبين» (٣/ ٢٧٨)، «المجموع» (٦/ ٣٠ ـ ط دار إحياء التراث)، «الشرح الكبير» (١٢/ ١٥١)، «حياة الحيوان» (١/ ٤٩٥)، «حاشيتا قليوبي وعميرة» (٤/ ٢٦١).

(١) ثبت النهى عن أكل الجلالة في صحيح حديث رسول الله على الله

أخرج أبو داود في «السنن» (كتاب الأطعمة، باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها، ٣/ ٥٥١/ رقم ١٧٨٥)، والترمذي في «الجامع» (أبواب الأطعمة، باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة، ٤/ ٢٧٠/ رقم ١٨٦٤)، وابن ماجه في «السنن» (كتاب الذبائح، باب النهي عن لحوم الجلالة، ٢/ ١٠٦٤/ رقم ١٨٦٩)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٩/ ٣٣٢)، والبغوي في «شرح السنة» (١١/ ٢٥٢) من طريق ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر؛ قال: «نهى عليه الصلاة والسلام عن أكل الجلالة وألبانها».

قال الترمذي: «حديث حسن غريب؛ وروى الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن النبي ﷺ مرسلًا». قلت: الثوري أثبت بلا شك من ابن إسحاق، فروايته تقدم ولكن يشهد لرواية ابن إسحاق أحاديث عديدة، منها:

حديث ابن عباس، ونصه: "إن رسول الله على نهى عن لبن الجلاّلة"، أخرجه الترمذي في "الجامع" (رقم ١٨٢٥)، وأبو داود في "السنن" (رقم ٣٧١٩)، والنسائي في "المجنبي" (٧/ ٢٤٠)، وأحمد في "المسند" (١/ ٢٢٠) ٢٢٠، ٢٢١، ٣٣٩)، وابن حبان في "الصحيح" (١٢ / ٢٢٠ ـ ٢٢١ / رقم ٣٩٥٩ ـ الإحسان). والحاكم في "المستدرك" (٢/ ٣٤)، وابن الجارود في "المنتقى" (رقم ٨٨٨)، والطبراني في "الكبير" (رقم ١١٨١، ١١٨١، ١١٨٢١)، والبيهقي في "الكبير» (رقم ٢٥٤)، وإسناده صحيح.

قال ابن حبان عقبه: «الجلاّلة: ما كان الغالب على علفها القذارة، فإذا كان الغالب على علفها الأشباء الطاهرة الطيبة لم تكن بجلاّلة».

وانظر: «تنقيح التحقيق» (٣ / ٤٠٢ ـ ٤٠٣)، «فتح الباري» (٩ / ٥٥٨)، «الأرواء» (٢٥٠٣ ـ ٢٥٠٣)، «أضواء البيان» (٢ / ٢٧٠ ـ ٢٧٧).

باقية (١) خلافاً للشافعي (٢)، بدليل قوله ﷺ: «كسر عظمه ميتاً ككسرة حياً» (٣)؛ ولأن كل حي لا يجوز إتلافه لحفظ نفسه بأكله لم يجز له أكله بعد موته أصله من العكس سائر البهائم، ومن الطير اعتباره بحال الحياة ولأن ذلك يؤدي إلى أكل لحوم الأنبياء وهتك حرمتهم (٤).

\* \* \* \* \*

- (٣) أخرجه أحمد (٦ / ٥٥، ١٠٥، ١٦٨، ١٦٩، ٢٠٠، ٢٦١)، وإسحاق بن راهويه (١٠٠، ١٩١) أخرجه أحمد (١١٧١) في (مسنديهما، وأبو داود (٣٢٠٧)، وابن ماجه (١٦٦٦)، والدارقطني (٣ / ١٨٨، ١٨٩) والبيهقي (٤ / ٥٥) في (مسننهم، وعبدالرزاق في (المصنف، (٣ / ٤٤٤ رقم ٢٥٦٦ ـ ١٢٧٥ مؤسسة الرسالة)، ١٢٥٥)، والطحاوي في (المشكل، (٢ / ١٠٨ ـ ط الهندية، ١٢٧٣ ـ ١٢٧٥ ـ ط مؤسسة الرسالة)، وابن حبان في (صحيحه، (٣١٦ ـ الإحسان)، وابن الجارود في (المنتقى، (٥٥١)، وأبو نعيم في (ذكر أخبار أصبهان، (٢ / ١٨٦)، و (الحلية، (٧ / ٥٥)، والخطيب في (تاريخ بغداد، (١٢ / ١٠٦) عن عائشة رفعته، وهو صحيح بمجموع طرقه، وله شاهد عن أم سلمة مرفوعاً.
- (٤) نقل الماوردي في «الحاوي» (١٩ / ٢٠٥) أن محمد بن داود الظاهري استدل بهذا على المنع، ورده بقوله: «فقلبه عليه أبو العباس بن سريج، وقال: المنع من أكله مفض إلى قتل الأنبياء والصديقين إذا اضطروا حفظاً لحرمة ميت كافر، ولهذا أعظم، فلم يصح بما قاله ابن داود»!!

قلت: لهذا الاستدلال فرضي محض، وانقطعت النبوة، ولم يخض السلف الصالح في لهذه الاستدلالات، والمسألة غير واقعة، وعلى افتراض جواز أكل لحمه، فهل يمنع من طبخه وشيّه أم لا؟ قال الماوردى: «يمنع ويأكله نيئاً إنْ قدر، لأن طبخه محظور»!!

قلت: أكله أسوأ من شيّه، وفي اعتقادي أن المصلحة التي يذكرها المجوزون وهمية فرضية، لا يمكن اعتبارها بحال من الأحوال.

وانظر: «ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية» (ص ٢٢٢).

<sup>(</sup>۱) «عقد الجواهر الثمينة» (۱ / ۲۰۶)، «الذخيرة» (٤ / ۱۱۰ ـ ۱۱۱)، «جواهر الإكليل» (١ / ٢١٨)، « «شرح الزرقاني على خليل» (٢ / ١١٤).

<sup>(</sup>٢) «حلية العلماء» (٣ / ٤١٦)، «الحاوي الكبير» (١٩ / ٢٠٥) ـ وفيه: «جاز أن يأكل منه ـ أي لحم آدمي ميت ـ وهو قول الجماعة. وقال داود: لا يجوز أن يأكل منه. . . ».

<sup>(</sup>تنبيه): قال الغزالي في دشفاء الغليل» (٢٤٩): دومن هذا الجنس ما إذا اضطروا في مخمصة وعلموا أنهم يهلكون جوعاً لا محالة، وأنهم لو قتلوا واحداً بالقرعة وأكلوه لتخلصوا فهو محرم في الشرع قطعاً وعليهم الانقياد لقضاء الله تعالى، فأما التخلص بالقتل فباطل لا وجه له».

# كتاب الأشربة

#### مسألة ١٧٢٧

كل شراب مسكر فإنه حرام قليله وكثيره جملة من غير تفصيل (١).

وقال أبو حنيفة في النبيذ التمري المطبوخ والزبيب المشتد المطرب: إن قدر ما لا يسكر منه حلال<sup>(٢)</sup>.

فدليلنا من طريقين:

أحدهما: إثبات ذلك خمراً.

والآخر: الاستدلال على عين المسألة.

فأما إثباته خمراً، فله طريقان: الإخبار، والقياس.

والإخبار: ما روي عن النعمان بن بشير أن رسول الله على قال: «من العنب

<sup>(</sup>۱) «المدونة» (۲ / ۸۶۶ ـ ۸۶۸)، «التفريع» (۱ / ۲۱۰)، «الكافي» (۱۹ ـ ۱۹۱)، «المعونة» (۲ / ۴۰۷)، «أسهل المدارك» (۳ / ۱۷۰)، «بداية المجتهد» (۱ / ۲۷۱ ـ ۲۷۲)، «جامع الأمهات» (ص ۲۲۵)، «عقد الجواهر الثمينة» (۱ / ۲۰۷)، «الذخيرة» (٤ / ۱۱۳). وفي (ط): «بغير تفصيل».

 <sup>(</sup>۲) «مختصر الطحاوي» (۲۸۱)، «اللباب» (۳ / ۲۱٤)، «مختصر اختلاف العلماء» (٤ / ۳۷۱ رقم ۲۰۲۱)، «الجامع الصغیر» (۳۹۸)، «الاختیار» (٤ / ۱۰۰ ـ ۱۰۱)، «رد المحتار» (۲ / ٤٤٨)
 ۲۰۲۱، «الجامع القدیر» (۱۰ / ۲۰۰)، «بدائع الصنائع» (۷ / ٤٠)، «تبیین الحقائق» (۲ / ٤٤)، «رؤوس المسائل» (۵۰۳).

وانظر: «مختصر الخلافيات» (٥ / ٥ رقم ٣٠٥).

خمر، ومن الزبیب خمر، ومن التمر خمر، ومن العسل خمر، ومن الشعیر خمر؛ أنهاكم عن كل مسكر $^{(1)}$ .

وقوله ﷺ: «الخمر من هاتين الشجرتين النخل و العنب»<sup>(۲)</sup>.

وقوله: « كل مسكر حرام، وكل مسكر خمر» (٣). وفي حديث أنس أن الخمر لما حرمت، قال أبو طلحة: قم إلى هذه الجرار فكسرها؛ فكان فيها شراب من فضيخ تمر.

وأما القياس: فلما علمنا أن العرب إنما سمت الخمر بهذا الاسم لوجود الإسكار والشدة المطربة، ولم يوافقونا على قصر ذلك على جنس أو نوع مما يوجد فيه دون غيره؛ وجب إجراء العلة حيث وجدت، وعلمنا أنها علة بالطريق الذي به نعلم العلل وهو وجود الحكم بوجودها وارتفاعه بارتفاعها، لأن العصير ما لم يشتد لا يسمى خمراً فإذا اشتد سمي بذلك، فإذا زالت الشدة زال الاسم فثبت ما قلناه.

ودليلنا على عين المسألة النقل المستفيض.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في «مسنده» (٤ / ٢٦٧، ٣٧٣)، وأبو داود في «سننه» (٣٦٧٦ ـ ٣٦٧٧)، والترمذي في «جامعه» (١٨٧ ـ ٣٨٧٠)، وابن ماجه في «سننه» (٣٣٧٩)، والنسائي في «الكبرى» (٤ / ١٨١ رقم ٧٨٧٧)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٤ / ٢١٣)، وابن حبان في «صحيحه» (٩٩٨٥ ـ الإحسان)، والدارقطني في «سننه» (٤ / ٢٥٢، ٣٥٣)، والحاكم في «المستدرك» (٤ / ١٤٨)، والبيهقي في «سننه» (٨ / ٢٨٩).

وانظر: «المسند الجامع» (١٥ / ٢٠ - ٥٢١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم في (صحيحه) (كتاب الأشربة، باب بيان أن جميع ما ينتبذ مما يتخذ من الخل والعنب يسمى خمراً، رقم ١٩٨٥)، وعبدالرزاق (١٧٠٥)، وابن أبي شيبة (٨ / ١٠٩) في (مصنفيهما)، والطيالسي (٢٥٦٩)، وأحمد (٢ / ٢٧٩، ٤٠٨، ٤٠٤، ٤٧٤، ٤٩٦، ٤٩١، ١٩٥، ٢٧٥)، وأبو يعلى (٢٠٠٢) في (مسانيدهم)، والدارمي (٢١٠٧)، وأبو داود (٨٧٣٧)، والترمذي (١٨٧٥)، وابن ماجه (٨٣٧٧)، والنسائي (٨ / ٢٩٤) في (سننهم)، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) (٤ / ٢١٠)، وابن حبان في (صحيحه) (٤٤٣٥ - الإحسان)، والبيهقي في (سننه) (٨ / ٢٨٩ - ٢٩٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في «صحيحه» (كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام، رقم (٣) . (٢٠٠٣).

وروت عائشة رضي الله عنها أنه ﷺ سئل عن البتع؛ فقال: «كل شراب أسكر فهو حرام»(١)، وقال الراوي: البتع نبيذ العسل.

وروى ابن عمر وأبو موسى الأشعري قالا: قال رسول الله ﷺ: «ما أسكر كثيره فقليله حرام»(٢٠).

وروت عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله على يقول: «ما أسكر الفرق منه؛ فملىء الكف منه حرام» (٣)؛ ولأنه إجماع الصحابة (٤). لأن عمر حد في

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في (صحيحه) (كتاب الأشربة، باب بيان أن كل خمر مسكر، وأن كل خمر حرام، رقم ۲۰۰۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٣٦٨١). والترمذي (١٨٦٥)، وابن ماجه (٣٣٩٣) في «سننهم»، وأحمد في «مسنده» (٣ / ٣٤٣)، و «الأشربة» (١٤٨)، وابن الجارود في «المنتقى» (٨٦٠)، والطحاوي في «مسنده» (٣ / ٣٤٣)، و «الأشربة» (١٤٨)، وابن عدي في «الضعفاء الكبير» (٢ / ٣٣٣)، وابن عدي في «الكامل» (٣ / ٧٧٧)، وابن أبي الدنيا في «ذم المسكر» (رقم ٢١)، والبيهقي في «الكبري» (٨ / ٢٩٦)، والبغوي في «شرح السنة» (١١ / ٣٥٠ ـ ٣٥١ رقم ٣٠١٠)، والمزي في «تهذيب الكمال» (٨ / ٣٧٧ ـ ٣٧٨) من طريق داود بن بكر بن أبي الفرات عن محمد بن المنكدر عن جابر به مرفوعاً. وإسناده حسن من أجل داود، وقد تابعه موسى وهو ثقة.

أخرجه من طريقه ابن حبان في «الصحيح» (١٢ / ٢٠٢ رقم ٥٣٨٢ ـ الإحسان)، وسلمة بن صالح ـ وهو ضعيف ـ، أخرجه من طريقه ابن عدي في «الكامل» (٣/ ١١٧٧).

والحديث صحيح بمجموع طريقيه، والله الموفق.

قال الترمذي: «وفي الباب عن سعد وعائشة وعبدالله بن عمر وابن عمرو وخوّات بن جبير»، وقال عن حديث جابر».

وانظر: (نصب الراية) (٤ / ٣٠١\_ ٣٠٥)، تعليقي على (الموافقات) (٤ / ٣٦١).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في «سننه» (٣٦٨٧)، والترمذي في «جامعه» (١٨٦٦)، و «علله» (٤٧٥)، وأحمد في «مسنده» (٦ / ٧١، ٧٧، ١٣١)، و «الأشربة» (رقم ٦، ٤٣)، وابن عرفة في «جزئه» (رقم ٧١)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٤ / ٢١٦)، وابن حبان (١٣٨٨ \_ موارد)، وابن المجارود (٨٦١)، وابن أبي الدنيا في «ذم المسكر» (رقم ١٩)، والدارقطني (٤ / ٢٥٢\_ ٢٥٦)، والبيهقي (٨ / ٢٩٦)، وإسناده صحيح، وانظر: «الإرواء» (٢٣٧٦).

<sup>(</sup>٤) «المحلي» (٨/ ٢٧٠)، «المغني» (٨/ ٣٠٣).

شراب سأل عنه فقيل له إنه يسكر، ولم ينكر عليه أحد (١)، واعتباراً بالسكر؛ ولأنه شراب يسكر كثيره فوجب أن يحرم قليله كالخمر  $( ^{(1)} )$ .

#### مسألة ١٧٢٨

# الخمر محرمة لعلة (٣).

(١) أخرجه البخاري في «صحيحه» تعليقاً (كتاب الأشربة، باب الباذق وما نهى عن كل مسكر من الأشربة، قبل رقم ٥٩٨ه)، ومالك في «الموطأ» (٢ / ٨٤٢).

(٢) الراجع أن كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام، سواء كان من الثمار: كالعنب، والرطب، والتين، أو الحبوب: كالحنطة والشعير، أو الطلول: كالعسل، أو الحيوان: كلبن الخيل، وسواء كان نيئاً أو مطبوخاً، وسواء ذهب ثلثاه أو ثلثه، أو نصفه بالطبخ، أو غير ذلك. ولتحريم الخمر علتان:

إحداهما: حصول مفسدة العداوة الظاهرة والبغضاء الباطنة.

والثانية: الشدة المطربة (أي: مخامرة العقل، والسكر) المانعة من المصلحة التي هي رأس السعادة، وهي ذكر الله والصلاة، فيصد (أي: الشرب) عن المأمور به إيجاباً، واستحباباً، قاله ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٢٠ / ١٩٤، و ٢٨ / ٣٣٧، و٣٤ / ١٩٧، ٢٠٠)، وزاد: «والخمر التي حرمها الله ورسوله، وأمر النبي على بجلد شاربها: كل شراب مسكر من أي أصل كان».

وقال (٣٤ / ٣٤): "واسم (الخمر) في لغة العرب الذين خوطبوا بالقرآن كان يتناول المسكر من التمر وغيره، ولا يختص بالمسكر من العنب، فإنه ثبت بالنقول الصحيحة أن الخمر لما حرمت بالمدينة النبوية \_ وكان تحريمها بعد غزوة أحد في السنة الثالثة من الهجرة \_ لم يكن من عصير العنب شيء فإن المدينة ليس فيها شجر عنب، وإنما كانت خمرهم من التمر..، فعلم أن اسم (الخمر) في كتاب الله عام لا يختص بعصير العنب»

ودليل هذا الاختيار ما ثبت في السنة الصحيحة: من أن اسم الخمر عام يدخل فيه كل ما خامر العقل، وأسكره، ولا وجه لقصرها على عصير العنب، ومن هذه الأحاديث ـ عدا ما أورده المصنف ـ: ما أخرجه البخاري في «صحيحه» (٥٥٨٠) عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: «نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب».

وفي «الصحيحين» عن أنس \_ رضي الله عنهما \_ قال: «إن الخمر حرمت يومئذ من البسر، والتمر». وانظر جملة منها أيضاً في «تنقيح التحقيق» (٣/ ٤٦٥ وما بعد)، و«الأشربة» للإمام أحمد.

(٣) «الموطأ» (٢ / ٨٤٤)، «التلقين» (٢٧٧ ـ ٢٧٨)، «التفريع» (١ / ٤١٠)، «الكافي» (١٩٠ ـ =

وقال أصحاب أبي حنيفة: لعينها(١).

فدليلنا قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَبْرِ ﴾ [المائدة: ٩١] وذِكْرُ الصفة عقيب الحكم يفيد التعليل؛ ولأن علامات العلل موجودة في الإسكار فوجب أن تكون علتها(٢).

ولهٰذا مذهب الشافعية .

انظر: «المجموع» (۲۲ / ۲۰۶)، دروضة الطالبين» (۱۰ / ۱۳۸)، «الحاوي الكبير» (۱۳ / ۳۷۳)، دمغني المحتاج» (٤ / ۱۸۷).

وهو مذهب الحنابلة .

انظر: «المغني» (۱۲ / ٤٩٥)، «الإنصاف» (۱۰ / ۲۲۸)، «ننقيح التحقيق» (٣ / ٤٦٥، ٤٩٥)، «نظر: «المغني» (٣ / ١٦٠). «كشاف القناع» (٦ / ١٦٦).

(۱) «مختصر الطحاوي» (۲۸۱)، «الاختيار» (٤ / ٩٩ـ ٢٠١)، «اللباب» (٣ / ٣١٤ ـ ٣١٥)، «نتح القدير» (١٠ / ٢٠٠)، «بدائع الصنائع» (٧ / ٤٠)، «تبيين الحقائق» (٦ / ٤٤)، «حاشية ابن عابدين» (٦ / ٤٤٨، ٤٥٢ ـ ٤٥٣).

وفي (ط): العنبها»!!

(٢) ما قرره المصنف قوي وراجح، وجاء نحوه عن عائشة بسند فيه ضعف، انظر (سنن الدارقطني) (رقم ٤٥٧٥) وتعليقي عليه.

واعتمد الحنفية على ما روي عن علي \_ رضي الله عنه \_ قال: سألت رسول الله ﷺ عن الأشربة عام حجة الوداع، فقال رسول الله ﷺ: ﴿ حُرِّم الخمر بعينها، والسكر من كل شراب،

أخرجه أحمد في «الأشربة» (٢٣)، العقيلي في «الضعفاء الكبير» (٢ / ٣٢٤، و٤ / ٢٣)، والخطيب في «تالي التلخيص» (٣٣٧ ـ بتحقيقي)، و «السابق واللاحق» (ص ١٠٧ ـ ١٠٨) من طريق أبي إسحاق عن الحارث عن على به.

وإسناده ضعيف جداً، الحارث كذبه الشعبي في روايته، ورمي بالرفض، وفي حديثه ضعف، كما في «التقريب»، وأبو إسحاق هو عمرو بن عبدالله السبيعي، لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث، قاله شعبة، ونقله البخاري في جزء «القراءة خلف الإمام» (٢١)، وأبو داود في «السنن» (١/ ٣٣٠)، ولهذا ليس منها.

وانظر: «المجتبى» (٨ / ٣٢١) للنسائي.

<sup>=</sup> ۱۹۱)، (بداية المجتهد» (١ / ٧١١ ـ ٢٧٤)، (المعونة» (٢ / ٧٠٩)، (أسهل المدارك» (٣ / ١٩٠). ١٧٥).

# مسألة ١٧٢٩

الحد للخمر ثمانون (۱) خلافاً للشافعي في قوله: أنها أربعون ( $^{(1)}$ . لإجماع الصحابة عليه وسؤال عمر عنه وتعليل علي بأنه إذا شرب سكر  $^{(7)}$ ، فإذا سكر هذى؛ وإذا هذى افترى، فيحد حد المفتري  $^{(3)}$ . ولم ينكر ذلك عليه أحد.

وروي عــــن عمــــن عمـــان(١)

- (۱) «الموطأ» (۱ / ۸٤۲)، شرحه «المنتقى» (۳ / ۱۶۳)، «الرسالة» (۲۲۳)، «المعونة» (۲ / ۲۱۷)، «الموطأ» (۱ / ۲۱۷)، «الحالي» «بداية المجتهد» (۲ / ۲۶۶)، «الكافي» (۷۷۰)، «أسهل المدارك» (۳ / ۱۷۵)، «مواهب الجليل» (۲ / ۳۱۷)، «جامع الأمهات» (ص ۲۵)، «عقد الجواهر الثمينة» (۳ / ۳۶۸)، «الذخيرة» (۱۲ / ۲۰۰).
- (۲) دمختصر المزني، (۲۲٦)، «الإقناع» (۱۷۰)، دروضة الطالبين» (۱۰ / ۱۷۱)، «المجموع» (۲۲ / ۲۲۵)،
   (۲) دمغني المحتاج، (٤ / ۱۸۹)، «المهذب» (۲ / ۳۱۷)، دحلية العلماء» (۸ / ۹۰)،
   دمختصر الخلافيات، (٥ / ۳۲۷ رقم ۳۰۱).
  - (٣) في الأصل والمطبوع و(ط): «مسكراً» وصوابه ما أثبتناه كما في المراجع ومصادر التخريج.
- (٤) أخرجه مالك في «الموطأ» (٢ / ٨٤٢)، والشافعي في «المسند» (٢٨٦)، وعبدالرزاق في «مصنفه» (٧ / ٣٧٨)، والنسائي في «الكبرى» (٣٧٨ه، ٥٢٨٩)، والحاكم في «المستدرك» (٤ / ٣٧٤ ـ ٣٧٢)، والبيهقي (٨ / ٣٢٠ ـ ٣٢١).
  - وفي إسناده انقطاع.
- انظر: «التمهيد» (۲۲ / ۲٦٥)، «التلخيص الحبير» (٤ / ٧٥)، تعليقي على «الموافقات» (٤ / ٢٩١).
- (٥) أخرج البخاري في (صحيحه) (كتاب الحدود، باب الضرب بالجريد والنعال، رقم ٦٧٧٩) عن السائب بن يزيد قال: كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله وامرة أبي بكر، فصدراً من خلافة عمر، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان آخر أمرة عمر، فجلد أربعين، حتى إذا عنوا وفسقوا جلد ثمانين.
- وأخرج مسلم في (صحيحه) (كتاب الحدود، باب حد الخمر، رقم ١٧٠٦) عن أنس قال: إن النبي ﷺ أتي برجل قد شرب الخمر، فجلده بجريدتين نحو أربعين؛ قال: وفعله أبو بكر: فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبدالرحمٰن (أي: ابن عوف): أخف الحدود ثمانين، فأمر به عمر.
- (٦) أخرج مسلم في «صحيحه» (رقم ١٧٠٧) عن أبي ساسان قال: شهدت عثمان بن عفان، وأتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين، وفيه قصه؛ ومن ضمنها: إن علياً أمر عبدالله بن جعفر بجلده، =

وعلي (١) وعبد الرحمن (٢) وابن مسعود (٣) وابن عباس (٤) وأبي موسى (٥)؛ ولأنه ليس في الأصول حد يقصر عن ثمانين (١).

#### مسألة ١٧٣٠

التعزير غير موقت وهو موكول إلى اجتهاد الإمام فيما يراه كافياً في ردع

= فجعل يجلده وعليّ يعدّ، حتى إذا بلغ أربعين قال له: أمسك، ثم قال: جلد النبي ﷺ أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكلّ سنة، ولهذا أحبُّ إليَّ.

وأخرج أبو داود (٤٤٨٨) \_ ومن طريقه البيهقي (٨ / ٣٢٠) \_ في «سننهما»، عن عبدالرحمٰن بن الأزهر، وذكر خبراً في آخره: «ثم جلد عثمان الحدين كليهما: ثمانين وأربعين، ثم أثبت معاوية الحد ثمانين».

وفي سنده مقال.

وانظر: ‹‹موسوعة نقه على؛ (٩٨).

- (١) انظر الهامش السابق.
- (٢) انظر الهامش قبل السابق، و فشرح فمعاني الأثار؛ (٣/ ١٥٣، ١٥٤، ١٥٧ ـ ١٥٨).
- (٣) نقل الطحاوي في «شرح معاني الأثار» (٣ / ١٥٨) إجماع أصحاب رسول الله ﷺ على حد شارب
   الخمر ثمانين، فيدخل فيهم المذكورين رضى الله عنهم.
  - (٤) الحاشية السابقة.
  - (٥) الحاشية السابقة.
- (٦) الراجع أن حد شرب الخمر أربعون جلدة، وزيادة الأربعين الأخرى يفعلها الإمام عند الحاجة كما لو أدمن الناس الخمر، أو كان الشارب ممن لا يرتدع بدونها.

فأما مع قلة الشاربين، وقرب أمر الشارب، فتكفي الأربعون.

قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٢٨ / ٣٣٧): «ولهذا أوجه القولين، وقد كان عمر رضي الله عنه \_ لما كثر الشرب \_ زاد فيه النفي، وحلق الرأس مبالغة في الزجر، فلو غرب الشارب مع الأربعين لينقطع خبره، أو عزله عن ولايته كان حسناً، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلغه عن بعض نوابه أنه تمثل بأبيات في الخمر فعزله، وانظره (٧/ ٤٨٣).

وقد ثبت عن النبي ﷺ: أنه ضرب في الخمر أربعين، وذلك بالجريدة، والنعال، وضرب أبو بكر رضي الله عنه أربعين، وضرب عمر في خلافته ثمانين، وكان علي رضي الله عنه يضرب مرة أربعين، ومرة ثمانين، وسبق بيان ذلك، والحمد لله، وفي هذا الإختيار قول بالأدلة جميعها، وبالله التوفيق. المعزر (١)، خلافاً لأبي حنيفة (٢) والشافعي (٦) في قولهما: لا يزاد على الأربعين وهي أدنى الحدود، لأن ما قلناه إجماع الصحابة.

وروي<sup>(٤)</sup> أن معن بن زائدة<sup>(٥)</sup> عمل خاتماً على نقش خاتم بيت المال، ثم جاء به إلى صاحب المال، فأخذ منه مالاً فبلغ عمر ذلك، فضربه مئة فكلم فيه من بعده،

<sup>(</sup>۱) «جامع الأمهات» (ص ۲۶ ـ ۵۲۰)، «الذخيرة» (۱۲ / ۱۱۸)، «الكافي» (۲۰۵)، «مواهب الجليل» (۲ / ۳۱۹)، «عقد الجواهر الثمينة» (۳ / ۳۶۹)، «الفروق» (۶ / ۱۷۸)، «المعيار المعرب» (۱۲ / ۲۱۷)، «تبصرة الحكام» (۲/ ۲۰۲، ۲۹۹)، «الخرشي» (۸ / ۱۱۰)، «جواهر الإكليل» (۲ / ۲۹۲)، «أسهل المدارك» (۳ / ۱۸۹).

ولهذا هو الوجه المقدم عند الشافعية، واختاره أبو يوسف من الحنفية، وابن تيمية.

انظر: (نهاية المحتاج) (٨/ ٢٢)، (شرح فتح القدير) (٥/ ١١٥)، (السياسة الشرعية) (٥٥، ٥٥)، (مجموع فتاوى ابن تيمية) (٢٨/ ١٠٨).

<sup>(</sup>۲) «الآثار» (۱۳۳) لمحمد بن الحسن، «المبسوط» (۹ / ۷۱)، «مختصر اختلاف العلماء» (۳ / ۳۰۶ رقم ۱۱۲۳)، «شرح فتح القدير» (٥ / ۱۱۵)، «بدائع الصنائع» (٧ / ۲۶).

وهنالك أقوال أخرى في المسألة، فذهب زفر وهو رواية عن أبي يوسف، وحكي مذهباً لمالك: أن أكثره تسعة وسبعون سوطاً، لأن أقل الحد في الأحرار ثمانون، والحرية هي الأصل.

وقال طائفة من أصحاب الشافعي ورواية عن أحمد: أن لا يبلغ التعزير في معصية قدر الحد فيها، وقال أحمد في أحد أقواله وغيره: أن لا يزاد على عشرة أسواط، وهو مختار لدى جماعة من الشافعية، واختاره الشوكاني في «النيل» (٧/ ١٦٠)، والصنعاني في «السبل» (٤/ ٣٧).

وانظر بسط الأقوال مع الأدلة والتوجيه في «المغني» (١٢ / ٥٢٣)، «الإنصاف» (١٠ / ٢٤٤، ٢٤٧)، «الفروع» (٦ / ١٠٠)، «منتهى الإرادات» (٣ / ٣٩٥)، «كشاف القناع» (٦ / ٢٤٧)، «الفروع» (٣ / ٣٠٠)، «المحلى» (١١ / ٣٠٠)، «الإشراف» (٢ / ٣٠، ٣١) لابن المنذر، «التعزير في الشريعة الإسلامية» (٢٧٤ ـ ٢٧٥)، «الحدود والتعزيرات عند ابن القيم» (٢٦٦ ـ ٤٨٣).

 <sup>(</sup>۳) دمختصر المزني، (۲۱)، «الحاوي الكبير» (۱۷ / ۳۲۱)، «نهاية المحتاج» (۸ / ۲۲)، «شرح النووي على صحيح مسلم» (۱۱ / ۲۲۱)، «فتح الباري» (۱۲ / ۱۷۸) «روضة الطالبين» (۱۰ / ۱۰۷)، «مغنى المحتاج» (٤ / ۱۸۱ \_ ۱۸۲)، «حلية العلماء» (۸ / ۱۰۲).

<sup>(</sup>٤) مكررة في الأصل.

 <sup>(</sup>٥) في الأصل والمطبوع: «معز بن زياد»!! وفي (ط): «معن بن زياد»، والتصويب من مصادر التخريج،
 وكتب الرجال.

فضربه مئة أخرى ونفاه<sup>(١)</sup>.

وروي أنه ضرب جارية حاطب لما حملت، وذكرت أنها لم تعلم بالتحريم مئة (٢)

(۱) أخرجه البلاذري في «أنساب الأشراف» (۲۲۷ ـ ۲۲۹ ـ أخبار الشيخين)، و «فتوح البلدان» (۵۰ ـ ٥٠٠) بسند صحيح إلى خالد بن سمير قال: «انتقش رجل يقال له معن بن زائدة على خاتم الخلافة، فأصاب مالاً من خراج الكوفة على عهد عمر، فبلغ ذلك عمر، فكتب إلى المغيرة بن شعبة: إنه بلغني أن رجلاً يقال له معن بن زائدة، انتقش على خاتم الخلافة فأصاب به مالاً من خراج الكوفة، فإذا أتاك كتابي هذا فنفذ فيه أمري، وأطع رسولي. . » الحديث بلفظ طويل. وفيه أن المغيرة حبسه، وأنه احتال فخرج من الحبس. وهرب حتى أتى عمر ـ رضي الله عنه ـ ؛ فسلم عليه وعرفه بنفسه، وأن عمر ـ رضي الله عنه ـ أخبر الناس في المسجد بأمره واستشارهم في شأنه، فاختلفت آراؤهم، فسأل علياً ـ رضي الله عنه ـ فشرب مرة عمر ضرباً شديداً وحبسه مدة، ثم أمر به فضرب مرة أخرى، ثم قاسمه ماله وخلى سبيله، وليس في لفظه تحديد الضرب بمئة ولا غيرها.

(تنبيه): وذكر هذه القصة القرافي في «الذخيرة» (١٢ / ١٢٠)، و «الفروق» (٤ / ١٧٨)، وابن فرحون في «التبصرة» (٦ / ٢٩٩) ـ وعنده: «معن بن زياد» ـ، وابن قدامة في «المغني» (٨ / ٣٢٥)، وابن حجر في والونشريسي في «المعيار العرب» (٢ / ٢١٧ ـ ٤١٨) ـ وفيه: ابن زياد أيضاً ـ، وابن حجر في «الإصابة» (٣ / ٢٥٨) و ونقلها ابن حجر عن أبي الحسن بن القصار المالكي (شيخ المصنف).

(تنبيه آخر): احتمل ابن حجر أن معن بن زائدة المذكور في لهذا الأثر غير المشهور في الشجاعة والكرم، وكلامه محتمل.

أخرج عبدالرزاق في «المصنف» (٧/ ٣٠٤ رقم ١٣٦٤٤، ١٣٦٤٥)، والبيهتي في «السنن الكبرى» (٨/ ٢٣٨ ـ ٢٣٩)، وابن حزم في «المحلى» (٨/ ٤٠٢) من طريقين عن هشام بن عروة عن أبيه أن يحيى بن عبدالرحمٰن ابن حاطب حدثه قال: توفي عبدالرحمٰن بن حاطب، وأعتق من صلى من رقيقه وصام، وكانت له نوبية قد صلت وصامت، وهي أعجمية لم تفقه، فلم يرع إلا حبلها، وكانت ثيباً، فذهب إلى عمر فزعاً فحدثه، فقال له عمر: لأنت الرجل لا يأتي بخير، فأفزعه ذلك، فأرسل إليها فسألها فقال: حبلت؟ قالت: نعم، من مرغوش بدرهمين، وإذا هي تستهل بذلك ولا تكتمه، فسألها فقال: حبلت عثمان وعبدالرحمٰن بن عوف، فقال: أشيروا علي، وكان عثمان جالساً فاضطجع، فقال علي وعبدالرحمٰن: قد وقع عليها الحد، فقال: أشر علي يا عثمان، فقال: قد أشار عليك أخواك، قال: أشر علي يا عثمان، فقال الحد إلا على من علمه، فأمر بها فجلدت مثة ثم غربها. ثم قال: صدقت، والذي نفسي بيده ما الحد إلا =

وعن علي أنه ضرب في التعزير خمسة وسبعين سوطاً الله ولم يذكر ممن خالف عن أحد منهم؛ ولأن الغرض بالحد لما كان للردع والزجر، وكانت أحوال الناس مختلفة بحسب اختلافهم في العُتُود والعُرامة (٢)، والإقدام على الأمور المنكرة، وجب أن ينتهي التعزير حتى يعلم منه حصول الردع ليقع الغرض به؛ ولأنه ضرب محتاج إليه في التعزير فأشبه ما دون الحد (٣).

= على من علم.

ومداره على يحيى بن عبدالرحمٰن بن حاطب عن عمر رضي الله عنه، وأنكر يحيى بن معين على من قال: إن يحيى سمع من عمر، وقال: ﴿إِنما هو يحيى بن عبدالرحمٰن، عن أبيه، سمع عمر رضي الله عنه، فالسند فيه انقطاع.

<sup>(</sup>۱) وردت جملة آثار عن علي أنه عزر بالضرب، فورد أنه عزر بجلد عشرين سوطاً، عند عبدالرزاق (۷/ ۲۸۲ و ۹/ ۲۳۱)، وابن أبي شيبة (۲/ ۱۳۲) في «المصنف»، وأبي يوسف في «الخراج» (۱۹۷)، وابن حزم في «المحلى» (٦/ ۱۸٤).

وعزر بضرب مئة سوط في خبر آخر، عند: عبدالرزاق (٧/ ٤٠١)، وابن حزم (١١ / ٤٠٣)، وابن المنذر في «الإشراف» (٢/ ٥٥)، وانظره في «كنز العمال» (١٣٦٠١).

وهنالك أخبار كثيرة أنه رضى الله عنه جلد أسواطاً، لهكذا بالإبهام.

انظر: «مصنف عبدالرزاق» (١٠ / ٢٣٢)، «الأم» (٧/ ١٧٣)، «كنز العمال» (١٣٩١٦)، «موسوعة فقه على» (١٥٦ \_١٥٧)، «المغنى» (٨/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>تنبيه): ذكر ابن حزم في «المحلى» (١١ / ٢٠١ ـ ٤٠١) أن قول ابن أبي ليلى، وقول لأبي يوسف في أكثر التعزير خمسة وسبعون سوطاً، ورواه العتبي عن مالك كما في «المعيار المعرب» (٢ / ١٤).

<sup>(</sup>٢) عُرام الجيش: حِدّتهم وشدّتهم وكثرتهم، من القاموس، (١٤٦٧ \_مادة عرم).

<sup>&</sup>quot;للما كانت مفاسد الجرائم بعد متفاوتة غير منضبطة في الشدة والضعف والقلة والكثرة ـ وهي ما بين النظرة والخلوة والمعانقة ـ جعلت عقوباتها راجعة إلى اجتهاد الأثمة وولاة الأمور، بحسب المصلحة في كل زمان ومكان، وبحسب أرباب الجرائم في أنفسهم، فمن سوى بين الناس في ذلك وبين الأزمنة والأمكنة والأحوال لم يفقه حكمة الشرع، واختلفت عليه أقوال الصحابة، وسيرة الخلفاء الراشدين وكثير من النصوص، ورأى عمر قد زاد في حد الخمر على أربعين والنبي هي إنما جلد أربعين، وعزر بأمور لم يعزر بها النبي هي، وأنفذ على الناس أشياء عفا عنها النبي هي نظن ذلك تعارضاً وتناقضاً، وإنما أتى من قصور علمه وفهمه وبالله التوفيق، من (إعلام الموقعين) (٢ / ١٠٩ ـ ط محمد محى الدين).

## مسألة ١٧٣١

إذا عزر الإمام إنساناً تعزير مثله فمات لم يضمنه (۱)، وقال الشافعي: يضمن (۲).

فدليلنا أن إليه أمره من طريق الولاية فإذا تلف به لم يضمنه، كما لو أقام حداً على إنسان فمات، فلا يدخل عليه الزوج والمعلم لأنه ليس ذلك إليه من طريق الولاية.

\* \* \* \* \*

وانظر: (إغاثة اللهفان) (١ / ٢٣١)، (فيض القدير) (٦ / ٤٤٦)، (نيل الأوطار) (٧ / ١٦٠)،
 (الحدود والتعزيرات عند ابن القيم) (ص ٤٦٦ \_ ٤٨٣).

<sup>(</sup>۱) «عقد الجواهر الثمينة» (۳/ ۳۵۰)، «الذخيرة» (۱۲ / ۱۱۹)، «جواهر الإكليل» (۲/ ۲۹۳). ولهذا مذهب الحنفية.

انظر: فنح القدير" (٥/ ٣٥٢)، فتبيين الحقائق (٣/ ٢١١)، فالبحر الرائق (٥/ ٤٨).

<sup>(</sup>٢) «الأم» (٦ / ٨٧، ١٧٣)، «مختصر المزني» (ص ٢٦٦)، «روضة الطالبين» (١٠ / ٣٧٧)، «الحاوي الكبير» (١٠ / ٣٧٠)، «حلية العلماء» (٨ / ١٧)، «مختصر الخلافيات» (٥ / ٣٣ رقم ٣٠٨)، «معرفة السنن والآثار» (١٣ / ٥٩ - ٣٠)، «السنن الكبيري» (٨ / ٣٢٢).

# كتاب العقيقة

#### مسألة ١٧٣٢

الختان سنة مؤكدة في الذكور والإناث، وليس بواجب وجوب فرض  $^{(1)}$  خلافًا للشافعي  $^{(7)}$  لأنه قطع شيء من البدن ابتداء كقطع البشرة، ولأنه قطع مقصود به النظافة كقص الظفر  $^{(7)}$ .

<sup>(</sup>۱) • الرسالة» (۱۸۸)، • المعونة» (۱/ ۲۷۲)، • الذخيرة» (٤/ ١٦٦)، • قوانين الأحكام» (۱۸۹ ـ ١٩٠). ومذهب الحنفية سنة مؤكدة للرجال، ومكرمة للنساء.

انظر: افتح القدير) (۱/ ٦٣)، الفتاوى السراجية» (٢٨٩، ٢٩٠)، الفتاوى الهندية (٥/ ٣٥٦، ٣٥٠)، الفتاوى الهندية (٥/ ٣٥٦، ٣٥٧)، (الفتاوى الخانية) (٣/ ٤٠٩).

<sup>(</sup>۲) (روضة الطالبين» (۱۸۰/۱۰)، (المنهاج» (ص ۱۳۲)، (مختصر الخلافيات» (۵/ ۳۳ رقم ۳۰۹)، (۲ دوضة الطالبين» (۲/ ۲۱)، (المجموع» (۱/ ۳۰۱، ۳۰۱)، (مغني المحتاج» (۲۰۳/۶)، (حاشيتا قليوبي وعميرة» (۱/ ۲۱۲).

ومذهب الحنابلة، الختان واجب على الرجال، وفي المرأة روايتان.

انظر: «المبدع» (۱۰۳/۱، ۱۰۶)، «المغني» (۱/۷۰ ـ مع «الشرح الكبير»)، «تنقيح التحقيق» (۳۳۲)، «كشاف القناع» (۱/۷۹، ۸۱)، ويظهر من كلام سحنون أنه فرض، كالشافعية، وروي عن مالك: من ترك الاختتان من غير عذر لم تجز إمامته ولا شهادته.

 <sup>(</sup>٣) الراجح أن الختان واجب على الرجال مكرمة في حق النساء لأمور خمسة:

أولاً: وردت أحاديث الختان في حق الذكران أكثر وهي بصيغة الأمر ولكثرتها يشد بعضها بعضًا.

وقد أفردها ابن عساكر في جزء مطبوع بعنوان: •تبيين الامتنان بالأمر بالاختتان، .

ثانيًا: لم ينقل عن النبي ﷺ مخالفة لملة إبراهيم عليه السلام في الختان ولم يتركه أحد من ذكور =

## مسألة ١٧٣٢

العقيقة مستحبة (١١)، خلافاً لقول أبي حنيفة: إنها بدعة (٢).

لقوله ﷺ: «مع الغلام عقيقة فاهريقوا عنه دماً» (٣)، وقوله: «كل غلام مرتهن بعقيقته يعق عنه يوم سابعه ويسمى (٤٠٠)، ولأنه ﷺ «عق عن الحسن والحسين رضى

المسلمين حتى أصبح شعاراً ثابتاً يميز به بين المسلم والكافر.

ثالثاً: وجود المعنى القوي المقتضي للختان في حق الرجل، وهو حبس الأنجاس خلف القلفة، فلا تحصل الطهارة ومن ثم فلا تصح العبادة.

رابعاً: أن الإمام أبا حنيفة ومالكاً شددا في ختان الذكر، ولم يرخصا في الترك إلاَّ لخوف الهلاك، ولهذا يدل على أنهما أرادا بالسنة المعنى العام وهو الطريقة.

خامساً: الأحاديث التي فيها الأمر بختان المرأة ضعيفة، كما يلاحظ في كتب التخريج وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى المصرية» (١/ ٥١) يشدد في ختان المرأة لتعديل الشهوة عندها، لكن لا يلزم من التشديد الوجوب، فقد يشدد في أمر السنة لكونها مطلوباً فعلها طلباً مؤكداً إلا أنها أقل من الواجب.

وانظر: \_غير مأمور \_ «التلخيص الحبير» (٤ / ٨٢)، «نيل الأوطار» (١ / ١١٣ \_ ١١٤)، «خصال الفطرة» (٢٦ \_ ٢٦)، «الأحكام التي تخالف فيها المرأة الرجل» (ص ٤٩ \_ ٥٥).

- (۱) «الموطأ» (۲ / ۲۰۰)، «التقريع» (۱ / ۳۹۰)، «الرسالة» (۱۸۷)، «بداية المجتهد» (۱ / ۲۲٤)، «المعونة المعونة» (۱ / ۲۲۹)، «الكافي» (۱۷۷)، «جامع الأمهات» (ص ۱۳۲۱)، «الذخيرة» (٤ / ۲۲۱)، «عقد الجواهر الثمينة» (۱ / ۲۳۱) ـ وقال: وهي كالأضحية في أحكامها!! ـ، «جواهر الإكليل» (۱ / ۲۱۹، ۲۷۲)، «الخرشي» (۳ / ٤٧).
  - (۲) قول أبي حنيفة أنها تطوع، فمن شاء فعل ومن شاء ترك.
     انظر: «مختصر الطحاوي» (۲۹۹)، «مختصر اختلاف العلماء» (۳/ ۲۳۲ رقم ۱۳۳۲).
- (٣) أخرجه البخاري في (صحيحه) (كتاب العقيقة، باب إماطة الأذى عن الصبي، رقم ٤٧٢٥) عن
   سلمان بن عامر الضبي رفعه.
- (٤) أخرجه أحمد في قمسنده (٥ / ١٢، ١٧، ١٧ ـ ١٨، ٢٢)، وأبو داود (رقم ٢٨٣٧، ٢٨٣٨)، والترمذي (١٥٢٣) والنسائي (٧ / ١٦٦)، وابن ماجه (٣١٦٥)، والبيهقي (٩ / ٢٩٩) في قسننهم ، والحاكم في قالمستدرك (٤ / ٢٣٧) عن سمرة بن جندب، وهو صحيح.

انظر: «التلخيص الحبير» (٤ / ١٤٦)، «فتح الباري» (٩ / ٥٠٧)، «تنقيح التحقيق» (٢ / ٥٠٥ \_ .

الله عنهما كبشاً كبشاً»(١).

#### مسألة ١٧٣٤

وليست بواجبة  $^{(7)}$  خلافاً لقوم  $^{(7)}$  لقوله، وسئل عن العقيقة: «لا أحب العقوق ومن ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل  $^{(1)}$ ، فعلقه بمحبة فاعله، ولأنه طعام يفعل عند الولادة كالوليمة.

# مسألة ١٧٢٥

يعسق بشساة شساة عسن السذكسر والأنشسي (٥)، خسلانساً لأبسي

(١) أخرجه أبو داود (٢٨٤١)، والبيهقي (٩/ ٢٩٩) عن ابن عباس به.

وهو عند النسائي (٧ / ١٦٥ ـ ١٦٦) بلفظ: (عق رسول الله ﷺ عن الحسن والحسين كبشين كبشين»، وسمعت شيخنا الألباني ـ رحمه الله ـ يقول: لهذا اللفظ أثبت، وطريقه أصح.

والحديث صححه عبدالحق الإشبيلي وابن دقيق العيد، وانظر: «التلخيص الحبير» (٤ / ١٤٧)، «تنقيح النحقيق» (٢ / ٥٠٥).

(٢) المراجع السابقة.

ولهذا مذهب الشافعية والحنابلة.

انظر: «مختصر المزني» (۲۸۰)، «المجموع» (۸/ ٤٠٦، ٤٠٩)، «روضة الطالبين» (۳/ ۲۲۹)، «الإنصاف» (٤/ ۲۱۰)، «المغني» (۸/ ۲۶۶)، «منتهى الإرادات» (۱/ ۲۱۶)، «كشاف القناع» (۳/ ۲۲)، «الإنصاح» (۱/ ۳۱۲).

(٣) قال بوجوبها الحسن وداود كما في «المغني» (٨ / ١٤٤)، و «حلية العلماء» (٣ / ٣٨٣)، وانظر:
 دأحكام الذبائح في الإسلام» (١٧٠).

ونقل أبو بكر عبد العزيز الوجوب عن أحمد.

انظر: (الإنصاف) (٤ / ١١٠)، (التحقيق) (٢ / ٥٠٤ مع (التنقيح)).

(٤) أخرجه مالك في «الموطأ» (٢ / ٥٠٠)، ومن طريقه البيهقي (٩ / ٣٠٠) بسند معضل، ووصله عبدالرزاق في «المصنف» (٤ / ٣٣٠ رقم ٧٩٦١)، وأبو داود (٢٨٤٢)، والنسائي (٧/ ١٤٥) في «سننهما»، وأحمد في «مسنده» (٢ / ١٨٢) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإسناده حسن

وانظر: «التمهيد» (٤ / ٣٠٥)، «عون المعبود» (٨ / ٤٣).

(٥) «الموطأ» (٢ / ٥٠٢)، «التفريع» (١ / ٣٩٥)، «الرسالة» (١٨٧)، «بداية المجتهد» (١ / ٣٢٤)، =

حنيفة (۱) والشافعي (۲) في قولهما: إنه يعق عن الغلام بشاتين، وعن الأنثى بشاة لأنه (۳) على المستن عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً» (٤)، ولأنه ذبح متقرب به فلم يتفاضل فيه الذكر والأنثى كالأضحية (٥).

### مسألة ١٧٣٦

لا يمس الصبي بشيء من دمه (1)، خلافاً لمن استحب أن يلطخ رأسه (1)، لأنه

ولهذا مذهب الحنابلة.

<sup>= «</sup>المقدمات الممهدات» (۲ / ۱۶)، «المعونة» (۱ / ۲۷۰)، «أسهل المدارك» (۲ / ۲۲، ۳۶)، «الشرح الصغير» (۲ / ۲۰۰)، «بلغة السالك» (۱ / ۲۰۸)، «الذخيرة» (٤ / ۱۹۳)، «عقد الجواهر الثمينة» (۱ / ۲۰۷)، «الخرشي» (۳ / ۷۷).

<sup>(</sup>۱) دمختصر الطحاوی» (۲۹۹).

 <sup>(</sup>۲) «مختصر المزني» (۲۸۰)، «حلية العلماء» (۳ / ۳۸٤)، «المجموع» (۸ / ۲۰۹، ۲۰۹)، «روضة الطالبين» (۳ / ۲۳۱).

انظر: «الإنصاف» (٤ / ١١٠)، «تنقيح التحقيق» (٢ / ٥٠٦)، «منتهى الإرادات» (١ / ٦١٤)، «كشاف القناع» (٣ / ٢٤ ـ ٢٠)، «الإفصاح» (١ / ٣١٢).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ‹ولأنه».

<sup>(</sup>٤) مضى تخريجه.

<sup>(</sup>٥) صح أن النبي على سئل عن العقيقة؟ فقال: (من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة»، أخرجه أحمد (٢ / ١٨٢) وغيره من حديث عبدالله بن عمرو، ومضى تخريجه.

وسبقت الإشارة إلى رواية النسائي (٧ / ١٦٥ ـ ١٦٦): (عق رسول الله ﷺ عن الحسن والحسين كبشين كبشين .

فاتفق القول والفعل، والحمد لله، وعلى فرض صحة رواية «كبشاً كبشاً» فيقال: الجمع بين النصوص فعلية كانت أم قولية أمر واجب، ففي القول تمام السنة، وفي الفعل أصلها، وبه قال الشوكاني، والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) «المعونة» (١ / ٢٧٢)، «جامع الأمهات» (ص ٢٣١)، «عقد الجواهر الثمينة» (١ / ٥٦٨)، «الذخيرة» (١ / ٢٢١). «الذخيرة» (٤ / ١٦٤).

<sup>(</sup>٧) وهو قول قنادة كما في «حلية العلماء» (٣ / ٣٨٤) \_ وسيأتي عنه مسنداً \_ وتبعه ابن حزم في «المحلى» (٨ / ٣١٥ \_ ٣١٦) وعزي لغير قنادة كالحسن! وهو بريء منه. وانظر: «أحكام الذبائح في الإسلام» (١٨٩)، الهامش الآتي.

ذبح مقصود به القربة، فوجب أن لا يستحب إمساس المذبوح عنه بالدم كالأضحية والهدى (١).

(١) قال أبو داود في اسننه (٢٨٣٧): احدثنا حفص بن عمر النمري، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن الحسن عن سمرة عن رسول الله على قال: اكل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويدمّى».

فكان قتادة إذا سئل عن الدم كيف يصنع به؟ قال: إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة واستقبلت به أوداجها، ثم توضع على يافوخ الصبي حتى يسيل على رأسه مثل الخيط، ثم يغسل رأسه بعد ويحلق. قال أبو داود: ولهذا وهم من همام (ويدمّى).

قال أبو داود: خولف همام في هذا الكلام، وهو وهم من همام، وإنما قالوا: «يسمى» فقال همام «يدمّى».

قال أبو داود: وليس يؤخذ بهذا».

وقال أيضاً (٢٨٣٨): حدثنا ابن المثنى ثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله ﷺ قال: «كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق ويسمى».

قال أبو داود: «ويسمى أصح كذا قال سلام بن أبي مطيع، عن قنادة وإياس بن دغفل وأشعث، عن الحسن قال: «ويسمى» ورواه أشعث عن الحسن عن النبي ﷺ (ويسمى».

قال الحافظ ابن حجر في النلخيص الحبير» (٤ / ١٤٦) رداً على قول أبي داود: اويدمى غلط من همام»: اقلت: يدل على أنه ضبطها أن في رواية بهز عند أحمد (٥ / ٨) عنه ذكر الأمرين الندمية والتسمية، وفيه أنهم سألوا قتادة عن هيئة الندمية فذكرها لهم، فكيف يكون تحريفاً من التسمية، وهو يضبط أنه سأل عن كيفية الندمية . . . . . . . .

قلت: وقد تابع هماماً على التدمية حماد بن سلمة، وروى ذلك الطحاوي في «المشكل» (١ / ٤٥٣) قال: حدثنا محمد بن خزيمة، ثنا حجاج بن منهال، حدثنا حماد بن سلمة ، حدثنا قتادة عن الحسن، عن سمرة قال: قال رسول الله ﷺ: «كل غلام رهين بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق رأسه ويدمى»، قلت: فهذا يدل على أن التدمية واردة عن قتادة.

قال ابن القيم في «زاد المعاد» (٢ / ٣٢٧): «فإن كان لفظ الندمية هنا وهماً فهو من قتادة، أو من الحسن، والذين أثبتوا لفظ الندمية قالوا إنه من سنة العقيقة، ولهذا مروى عن الحسن وقتادة».

قلت: الحسن بريء من لهذا، فقد روى أبو بكر بن أبي شيبة في «المصنف» (٥/ ٦١) من طريق عبدالأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما كانا يكرهان أن يطلى رأس الصبي من دم العقيقة، وقال الحسن: رجس.

وروى الطحاوي في «المشكل» (١ / ٤٥٣) بإسناد جيد عن الحسن التسمية كما سيأتي لفظه قريباً.
 إذن فرواية لفظ التدمية ألصق بقتادة منها بالحسن، خصوصاً إذا أضفنا إلى ما سبق ما ورد عن قتادة من تفسير الندمية.

إذا عرفنا لهذا، فقد ورد عن جمهور العلماء كراهة الندمية، قال ابن القيم في قتحفة المودود» (ص ٤٧): قوأما قوله قويدمي» فقد اختلف في لهذه اللفظة، فرواها همام بن يحيى عن قتادة، فقال: ويدمى، وفسرها قتادة بما تقدم حكايته، وخالفه في ذلك أكثر أهل العلم وقالوا: لهذا من فعل الجاهلية، وكرهه الزهري ومالك والشافعي وإسحاق...».

قلت: ويدل على أن لفظ (ويدمى) محرف عن (ويسمى) أمور:

أولها: تردد قتادة فيه، فقد ورد عنه بلفظ (ويدمى) كما سبق وبلفظ (ويسمى) وقد تقدم تخريجه أيضاً.

ثانيها: أن التدمية من عمل الجاهلية كما نطقت بذلك النصوص.

فعن بريدة بن الحصيب قال: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران، أخرجه أبو داود (٢٨٤٣)، والطحاوي (١/ ٢٥٦).

وله شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كانوا في الجاهلية إذا عقوا عن الصبي خضبوا قطنة بدم العقيقة، فإذا حلقوا رأس الصبي وضعوها على رأسه فقال النبي ﷺ: «اجعلوا مكان الدم خلوقاً»، أخرجه ابن حبان (٧٨٤ه ـ الإحسان).

ثالثها: (أن النبي ﷺ عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً»، ولم يدمهما، أخرجه أبو داود (٢٥٤١) بسند صحيح.

ورابعها: عن يزيد بن عبدالله أن النبي ﷺ قال: «يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم»، أخرجه ابن ماجه (٣١٦٦) وحسن إسناده البوصيري.

خامسها: أن التدمية أذى، فقد ثبت علمياً أن الدم وسط تتكون فيه المكروبات بسرعة، والرسول على الله وسط تتكون في المحروبات بسرعة، والرسول الله يقول: (... وأميطوا عنه الأذى»، علقه البخاري في الصحيحه (كتاب العقيقة، باب إماطة الأذى عن الصبي، و وصله أبو داود (٢٨٣٩)، عن الصبي، و وصله أبو داود (٢٨٣٩)، والترمذي (١٥١٥)، والنسائي (٧/ ١٦٤)، وابن ماجه (٣١٦٤) في السننهم، وأحمد في المسند، (٤/ ١٧ ـ ١٨)، وإسناده صحيح.

قال ابن المنذر: «ثبت أن النبي ﷺ قال: «أهريقوا عليه دماً وأميطوا عنه الأذى»، والدم أذى، وهو من أكبر الأذى، فغير جائز أن ينجس رأس الصبي بالدم، نقله ابن القيم في «تحفة المودود» (ص ٤٩). قلت: سبق النقل عن ابن أبي شيبة أنه أخرج عن الحسن ومحمد أنهما كانا يكرهان أن يطلى رأس الصبي من دم العقيقة، وأن الحسن قال فيه: «رجس»، وقد أخرج ذلك ابن أبي شيبة رحمه الله في كتاب «الطب» فدل ذلك على فقهه وقوة استنباطه رحمه الله.

ودونك الآن ما قاله أهل الطب عن كون الدم أذى، قال الدكتور محمد ناظم النسيمي في كتابه «الطب النبوي والعلم الحديث» (٢ / ٢٦١ \_ ٢٦٢): «إنه من المقرر طبياً أن الدم أصلح الأوساط لنمو شتى المجرائيم، وأنسب مكان لتكاثرها، وأحسن الأوساط لانتشارها، إذ يعتبر أطيب غذاء لهذه الكائنات وأفضل تربة لنموها...

وتستعمل المخابر الجرثومية الدم لهذا الغرض لتحصل على مستعمرات من الجراثيم في بضع ساعات، أما كيف تصل الجراثيم القاتلة إلى الدم؟ فإن الدم بمجرد نزوله من الحيوان سواء أكان ذلك بالذبح أو الفصد، فإنه ينعزل عن الأوعية الدموية التي تحفظه أثناء الحياة، وتفقد كريات الدم البيضاء وظيفتها التي أشرنا إليها، ويصبح الدم بعد ذلك عرضة للجراثيم المنتشرة في اليد وفي السلاح المستعمل للذبح وفي الآنية التي يستقبل فيها، بل توجد الجراثيم في الأرض وفي الهواء الذي يتعرض له الدم والذي يحمل جراثيم التعفن وسائر الأحياء القاتلة.

وبدهي أن الضرر البالغ الناشىء عن انتشار الجراثيم المذكورة ليس قاصراً على العدوى فحسب، بل إن فيما تفرزه من السموم (توكسين) ما يعد من أشد الأخطار؛ لأن سموم الجراثيم هي في الغالب أشد مقاومة لحرارة الطبخ من الجراثيم ذاتها».

وقال أيضاً (٢ / ٢٦٣): (وإضافة إلى ذٰلك فإن الدم -كما سبق بيانه - يحمل فضلات الجسم وهو وسط صالح لنمو شتى الجراثيم، يفسد بسرعة ويصبح ضاراً مؤذياً ولذا حرمه الشارع الحكيم. . . ٢ .

سادسها: أن قتادة خولف في التدمية؛ خالفه أشعث بن عبدالملك.

أخرج ذلك الطحاوي في «المشكل» (1 / ٤٥٣) بإسناد جيد من طريق أحمد بن محمد، حدثنا بكار بن قتيبة، حدثنا قريش بن أنس، حدثنا أشعث عن الحسن أن رسول الله ﷺ قال: «الغلام مرتهن بعقيقته \_ أو قال بعقيقة \_ تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى».

قال الطحاوي: قال قريش: وأنبأنا حبيب بن الشهيد أن ابن سيرين أمره أن يسأل الحسن ممن سمع حديثه في العقيقة قال: فسأله فقال: سمعت من سمرة.

وخلاصة القول هنا أن التصحيف الذي وقع في لفظ الحديث حيث صار «ويدمى» كان من نتائجه أن قال بمقتضاه بعض العلماء، وجعل ذلك من السنة أعني تدمية رأس المولود، وهي سنة جاهلية جاء الإسلام لمحوها لأنها تخالف نصوص الشرع، ولأنها مضرة بالمولود كما أثبت ذلك العلم، قاله الأستاذ أسطيري جمال في «التصحيف» (ص ٢٨٦ وما بعد).

# كتاب الجهاد

### مسألة ١٧٣٧

للإمام أن يمنَّ على الأسارى وأن يفادي بهم (١). وقال أبو حنيفة: لا يجوز الأمران (٢).

فدليلنا على جواز المن، قوله تعالى: ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاتَ ﴾ [محمد: ٤]، ولهذا نص وما روي أنه على أراد قتل أبي عزة الشاعر لما أسر ببدر، فقال له أطلقني: فإني ذو عيلة فأطلقه على أن لا يرجع إلى القتال فمضى إلى المشركين وقال: سخرت من محمد ثم عاد فقاتل، وأخذ فسأل أن يطلق فقال على «لا يلدغ المؤمن

<sup>(</sup>۱) «المدونة» (۱ / ۲۷۶)، «التفريع» (۱ / ۳۲۱ ـ ۳۲۲)، «الرسالة» (۲ / ۳۳)، «المعونة» (۱ / ۲۲)، «الميان (۲۲)، «أسهل المدارك» (۲ / ۲۱)، «الكافي» (۲۰۸)، «قوانين الأحكام» (۲۲۱)، «البيان والتحصيل» (۲ / ۳۸۰)، «الأموال» (۱۰۳) للداودي، «بداية المجتهد» (۱ / ۳۸۲)، «جامع الأمهات» (ص ۲۶۰)، «عقد الجواهر الثمينة» (۱ / ۲۷۷)، «الذخيرة» (۳ / ۳۸۹، ۲۱٤)، «الشرح الكبير» (۲ / ۲۸۶).

<sup>(</sup>٢) مذهبهم: إن الإمام مخير بين شيئين فقط، إما القتل، فإن شاء ضرب أعناق الأسرى، وإما الاسترقاق ليس غير.

انظر: «اللباب» (٤ / ١٢٤)، «السير الكبير» (٤ / ١٥٨٧، ١٥٨٩ ـ مع الشرح)، «الهداية» (٢ / ١٤١)، «مختصر اختلاف العلماء» (٣ / ٢٨١)، «أحكام القرآن» (٣ / ٣٩١)، «البحر الاختيار» (٤ / ١٢٥)، «فتح القدير» (٥ / ٣٧٤ ـ ٤٧٥)، «تبيين الحقائق» (٣ / ٢٤٩)، «البحر الرائق» (٥ / ٨٩ - ٩٠)، «المبسوط» (١٠ / ٤٢)، «تحفة الفقهاء» (٣ / ١٩٥)، «بدائع الصنائع» (٩ / ٢٥١)، «حاشية ابن عابدين» (٣ / ٣٥٤).

ومذهب الصاحبين أبي يوسف ومحمد جواز المفاداة بالأسرى.

من الجحر مرتين» وقتله ببدر (١٠).

وسئل في ثمامة بن أثال فمنَّ عليه (٢)، وقال: «لو كان مطعم حيّاً فسألني في هؤلاء لأطلقتهم له»(٣).

- (٢) أخرجه البخاري في الصحيحه (كتاب المغازي، باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال، رقم ٢٧٧٤)، ومسلم في الصحيحه (كتاب الجهاد والسير، باب ربط الأسير وحبسه، رقم ٢٧٧٤)، وأحمد في المسنده (٢ / ٢٥٤) واللقط له عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله على خيلاً قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، سيد أهل اليمامة فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه رسول الله على فقال له: (ما عندك يا ثمامة؟). قال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت، فتركه رسول الله على حتى كان الغد، ثم قال له: (ما عندك يا ثمامة؟). قال: ما قلت لك: إن تنعم على شاكر، وإن تقتل نقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت، فتركه رسول الله على حتى كان بعد الغد، فقال: (ما عندك يا ثمامة؟). فأعاد ذلك القول، فقال رسول الله على انظلقوا بثمامة»، فانطلق به إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد، فقال: أشهد أن الأ إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله، وقد من على غلى أبي عزة الجمحي وفدى الأسارى يوم بدر».
- (٣) أخرجه البخاري في المحيحه (كتاب فرض الخمس، باب ما منّ النبي ﷺ على الأسارى، رقم ٣١٣٩ وكتاب المغازي، باب منه، رقم ٤٠٢٤) عن جبير بن مطعم أن النبي ﷺ قال في أسارى بدر: الو كان المطعم بن عدي حياً، ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له».

قال ابن حجر في «الفتح» (٧ / ٢٤٣): «قال ابن بطال: وجه الاحتجاج به، أنه ﷺ لا يجوز في حقه أن يخبر عن شيء لو وقع لفعله، وهو غير جائز فدل على أن للإمام أن يَمُنّ على الأسارى بغير فداء، خلافاً لمن منع ذلك».

<sup>(</sup>۱) أخرج البخاري في اصحيحه (كتاب الأداب، باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، رقم ٦١٣٣)، ومسلم في اصحيحه (كتاب الزهد والرقائق، باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، رقم ٢٩٩٨) عن أبي هريرة رفعه: الا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، دون القصة.

وأخرجه بالقصة البيهقي في «السنن الكبرى» (٦/ ٣٢٠، و٩/ ٦٥) وفيه أنه قتل بأُحد، وليس ببدر كما قال المصنف، وقال عقبها: «لهذا إسناد فيه ضعف، وهو مشهور عند أهل المغازي».

وانظر \_ غير مأمور \_: «المغازي» (١ / ٣٠٨ \_ ٣٠٩) للواقدي، «الروض الأنف» (٣ / ١٧٥)، «البداية والنهاية» (٣ / ٢٥)، «شرح الزرقاني على المواهب اللدنية» (٢ / ٢١)، «عيون الأثر» (٢ / ٧)، «فتح الباري» (١٠ / ٧٤٥).

## (فصل)

ودليلنا على جواز الفداء الظاهر، وما فعله النبي ﷺ بأسارى بدر من إطلاقه إياهم على مال(١)، ولأنه ﷺ أطلق أسيراً من [بني] عقيل وفدى به رجلين من

قال أبو زميل (سماك الحنفي): فحدثني ابن عباس قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالسوط فوقه، وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم، فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقياً، فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه، وشق وجهه كضربة السوط، فاخضر ذلك أجمع، فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله على فقال: «صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة». فقتلوا يومئذ سبعين، وأسروا سبعين.

قال أبو زميل: قال ابن عباس: فلما أسروا الأسارى قال رسول الله ﷺ لأبي بكر وعمر: «ما ترون= 4 ) ( الاشراف ج 4 )

وقال الخطابي في (معالم السنن) (٤ / ٢٤) مستنبطاً فوائد الحديث: (وفيه دليل جواز إطلاق الأسير،
 والمن عليه من غير فداء).

ولهذا هو الراجع، وهو مذهب الجماهير، وبه قال الشافعية والحنابلة، والحسن وعطاء بن أبي رباح، وسعيد بن جيبر وغيرهم.

انظر مذهب الشافعية في: «الأم» (٤ / ٣٥٣)، «مختصر المزني» (ص ٢٧١)، «روضة الطالبين» (١٠ / ٢٥١)، «المهذب» (٢ / ٢٣٦)، «المجموع» (٢١ / ١٧٠)، «الحاوي الكبير» (١٤ / ١٧٢ ـ ١٧٢ ـ ١٧٢ ـ ط دار الكتب العلمية)، «مغنى المحتاج» (٤ / ٢٢٧ ـ ٢٢٨).

وانظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» (۲۸ / ۳۵۰)، «زاد المعاد» (٥ / ٦٥)، «الأموال» لأبي عبيد (ص ٥٤ - ٥٥)، «السيل الجرار» (٤ / ٥٦٧ - ٥٦٨)، «الجهاد والقتال في السياسة الشرعية» (٣ / ١٥٠٩ - ١٥٠٣)، «الجامع للإختيارات الفقهية» لشيخ الإسلام ابن تيمية (٣ / ١٤٠٣ وما بعد).

<sup>(</sup>١) أخرج مسلم في «صحيحه» (كتاب الجهاد، باب الإمداد بالملائكة...، رقم ١٧٦٣) عن عمر بن الخطاب قال: «لما كان يوم بدر، نظر رسول الله على إلى المشركين وهم ألف، وأصحابه ثلاث مئة وتسعة عشر رجلاً، فاستقبل نبي الله على القبلة، ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: «اللهم! أنجز لي ما وعدتني، اللهم! آت ما وعدتني، اللهم! إن تهلك لهذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض». فما زال يهتف بربه، ماداً يديه، مستقبل القبلة، حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر، فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه، ثم التزمه من ورائه، وقال: يا نبي الله! كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك، فأنزل الله عز وجل: ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمُ مِأَلُولِ مِنَ الْمَلْتَهِكَةِ الأنفال: ٩]، فأمده الله بالملائكة.

أصحابه كانا أسيرين في ثقيف (١).

في هؤلاء الأسارى؟». فقال أبو بكر: يا نبي الله! هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية، فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام، فقال رسول الله ﷺ: قما ترى؟ يا ابن الخطاب!». قلت: لا، والله! يا رسول الله! ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكنا فنضرب أعناقهم، فتمكن علياً من عقيل فيضرب عنقه، وتمكني من فلان (نسيباً لعمر) فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أثمة الكفر وصناديدها، فهوي رسول الله ﷺ ما قال أبو بكر، ولم يهو ما قلت، فلما كان من الغد جثت فإذا رسول الله ﷺ وأبو بكر قاعدين يبكيان، قلت: يا رسول الله! أخبرني ما أي شيء تبكي أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما، فقال رسول الله ﷺ: قأبكي للذي عرض علي عذابهم أدنى رسول الله ﷺ: قأبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هٰذه الشجرة " (شجرة قريبة من نبي الله ﷺ) وأنزل الله عز وجل: ﴿مَا كَانَ لِنِيَّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ مَن يُعْمَلُكُ مُؤَيِّ مُنَاكًا مُؤِيِّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ لهما.

(١) أخرج مسلم في اصحيحه (كتاب النذر، باب لا وفاء في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد، رقم ١٦٤١) عن عمران بن حصين قال: كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل، فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله ﷺ، وأسر أصحاب رسول الله ﷺ رجلاً من بني عقيل، وأصابوا معه العضباء، فأتى عليه رسول الله على وهو في الوثاق، قال: يا محمد! فأناه، فقال: ‹ما شأنك؟» فقال: بم أخذتني؟ وبم أخذت سابقة الحاج؟ فقال (إعظاماً لذَّلك): «أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف». ثم انصرف عنه فناداه فقال: يا محمد! وكان رسول الله ﷺ رحيماً رقيقاً، فرجع إليه فقال: اما شأنك؟». قال: إني مسلم، قال: «لو قلتها وأنت تملك أمرك، أفلحت كل الفلاح». ثم انصرف، فناداه فقال: يا محمد! يا محمد! فأتاه فقال: (ما شأنك؟». قال: إنى جائع فأطعمني، وظمآن فأسقني، قال: الهذه حاجتك، ففدى بالرجلين، قال: وأسرت امرأة من الأنصار، وأصيبت العضباء، فكانت المرأة في الوثاق، وكان القوم يريحون نعمهم بين يدى بيوتهم، فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل، فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتركه، حتى تنتهي إلى العضباء، فلم ترغ، قال: وناقة منوقة، فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت، ونذروا بها فطلبوها فأعجزتهم، قال: ونذرت لله، إن نجاها الله عليها لتنحرنّها، فلما قدمت المدينة رآها الناس، فقالوا: العضباء، ناقة رسول الله ﷺ فقالت: إنها نذرت، إن نجاها الله عليها لتنحرنها، فأتوا رسول الله ﷺ فذكروا ذلك له، فقال: «سبحان الله! بئسما جزتها، نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها، لا وفاء لنذر في معصية، ولا فيما لا يملك العبد».

وفي رواية: «لا نذر في معصية الله».

## مسألة ١٧٣٨

من قتل أسيراً قبل إعطائه الأمان، فلا ضمان عليه(١).

وحكي عن الأوزاعي أنه يضمن نفسه للغانمين(٢).

فدليلنا أنه لم يصر رقيقاً بنفس الأسر، فلو ألزمناه ضمانه لكان ذلك لحق الكافر، ولا حق له لأنه كافر لا أمان له كالمرتد<sup>(٣)</sup>.

# مسألة ١٧٣٩

لا يقتل الشيوخ ولا أهل الصوامع الذين ليس فيهم فضل القتال، ولا تدبير (٤) خلافاً للشافعي (٥).

لقوله ﷺ: «لا تقتلوا شيخاً فانياً»(٦)، وقوله: «لا تقتلوا أهل الصوامع»(٧)،

<sup>(</sup>۱) «المعونة» (۱/ ۲۲۰)، دبداية المجتهد» (٦/ ۱۰)، دجامع الأمهات» (ص ٢٤٦).

<sup>(</sup>۲) دحلیة العلماء» (۷/ ۲۰۰).

<sup>(</sup>٣) ما قرره المصنف قوي وراجع إن شاء الله.

<sup>(</sup>٤) «المدونة» (١ / ٣٧٠)، «الرسالة» (١٨٩)، «المعونة» (١ / ٢٢٤)، «أسهل المدارك» (٢ / ٢١)، «الكافي» (٣ / ٢٠٨)، «قوانين الأحكام» (١٦٤)، «بداية المجتهد» (١ / ٣٨٤)، «فتح الجليل» (٣ / ١١١)، «عقد ١٤٤ \_ ١٤٦)، «حاشية الدسوقي» (٢ / ١٧٧)، «شرح الزرقاني» (٣ / ١١١ \_ ١١١)، «عقد الجواهر الثمينة» (١ / ٤٦٨)، «الذخيرة» (٣ / ٣٩٧)، «جامع الأمهات» (ص ٢٤٦).

<sup>(</sup>٥) «الأم» (٧ / ٣٥٠)، «مختصر المزني» (٢٧٢)، «مختصر الخلافيات» (٥ / ٤٧ رقم ٣١٤)، «الإقناع» (١٧٦)، «مغني المحتاج» (٤ / ٢٢٢ ـ ٢٢٣)، «نهاية المحتاج» (٨ / ٤٤)، «روضة الطالبين» (١٠ / ٣٤٣)، «المهذب» (٢ / ٢٩٩)، «الوجيز» (٢ / ١٨٩)، «الأحكام السلطانية» (١٤)، «المجموع» (٢١ / ١٥٠)، «حلية العلماء» (٧ / ٦٥٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٢ / ٣٨٣) .. ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» (٧ / ٤٧٢) ..، وأبو داود في «سننه» (٢٦١٢)، والبيهقي في «سننه» (٩ / ٩٠) عن أنس بن مالك رفعه، ضمن حديث، وفيه خالد بن الغِرْز مقبول، أي: إذا توبع، ولا متابع له.

وانظر: «جامع الأصول» (۲ / ٥٩٦)، «نيل الأوطار» (۷ / ٢٦١)، «نصب الراية» (٣ / ٣٨٦)، «نصب الراية» (٣ / ٣٨٦)، «مختصر سنن أبي داود» (٣ / ٤١٩).

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٢ / ٣٧٨، رقم ١٤٠٧٨)، وأحمد في «مسنده» (١ / ٣٠٠ ـ ط=

ولأنه قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه (١) ولا مخالف له، ولأنه لا فضل فيهم للقتال ولا ضرر في تبقيتهم على المسلمين كالنساء والصبيان (٢).

= شاكر)، وأبو يوسف في «الخراج» (رقم ٢٠٩)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/ ٢٢٥)، والبيهقي (٩٠/٩)، وابن حزم في «المحلى» (٧/ ٤٧٣) عن ابن عباس ضمن حديث، وإسناده ضعيف، فيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة.

وانظر: «المحلى» (٧/ ٤٧٣)، «نيل الأوطار» (٧/ ٢٦٢).

(١) مضى تخريجه في التعليق على نهيه ﷺ عن ذبع الحيوان إلا لمأكلة في مسألة (١٥٩٢). وانظر: وانظر: والم الأصول؛ (٢/ ٥٩٩).

(٢) السبب الموجب لاختلاف العلماء في المسألة: اختلافهم في العلة الموجبة للقتل، فمن زعم أن العلة الموجبة للقتل، للموجبة لذلك هي: (الكفر)، لم يستثن أحدًا من المشركين، ومن زعم أن العلة في ذلك هي (إطاقة القتال) للنهي عن قتل النساء مع أنهن كفار، استثنى من لم يطق القتال، ومن لم ينصب نفسه إليه، كالفلاح والعسيف، ويقوي إعمال النظر وردها لهذين الأصلين، عند ضعف ما ورد من آثار فيها، والقول بما قرره المصنف أقيس.

قال الشوكاني في «النيل» (٧/ ٢٦٢) بعد أن قرر ضعف حديث ابن عباس السابق: «لكنه معتضد بالقياس على الصبيان والنساء بجامع عدم النفع والضرر، وهو المناط»، قال: «ويقاس على المنصوص عليهم بذلك الجامع من كان مقعدًا، أو أعمى، أو نحوهما ممن لا يرجى نفعه، ولا خيره على الدوام».

ويقاس عليهم أيضاً كل من له صفة حيادية فعلاً عن معاونة العدو، كالملحقين العسكريين الأجانب، ومراسلي الصحف، ورجال الدين التابعين للقوات الحربية، انظر: «آثار الحرب» (ص٤٨٠) للأستاذ وهبة الزحيلي.

وهذا اختيار ابن تيمية في «السياسة الشرعية» (ص١٣٢ ـ ١٣٣)، و«مجموع الفتاوى» (٢٨/ ٣٥٤) ـ وفيه: «من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة، كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير، والأعمى والزمن ونحوهم، فلا يقتل عند جمهور العلماء إلا أن يقاتل بقوله أو فعله، وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع لمجرد الكفر» ـ ونسبه في «السياسة» إلى جمهور العلماء.

قلت: هذا مذهب الحنفية.

انظر: «شرح معاني الآثار» (٣/ ٢٢٠ - ٢٢٠)، «المبسوط» (٢٩/١٠، ٦٤)، «تحفة الفقهاء» (٣/ ٢٠٠)، «فتح القدير» (٥/ ٢٠٠)، «الاختيار» (٤/ ١٢٠)، «السير الكبير» (٥/ ١٨٠٧ ـ مع «شرحه»)، «بدائع الصنائع» (٧/ ١٠١)، «تبيين الحقائق» (٣/ ٢٤٥)، «البحر الرائق» (٥/ ٨٤)، «مجمع الأنهر» (٢/ ٦٣٦ ـ ٢٣٧).

#### مسألة ١٧٤٠

إذا زنى المسلم في دار الحرب أقيم عليه الحد، وكذَّلك إن قتل عمداً أقيد منه، وكذُّلك سائر الحدود إذا فعل أسبابها في دار الحرب(١).

وقال أبو حنيفة: إن كان هناك الإمام وجبت الحدود، وإن لم يكن إمام لم تجب، وعنه لا يجب القود هناك بقتل العمد، ولا حد قذف (٢).

فدليلنا: قوله تعالى: ﴿ اَنَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَالْبَلِدُوا كُلَّ وَنَجِدِ مِنْهُمَا ﴾ [النور: ٢]، وقوله: ﴿ وَالنَسَارِقُ وَالسَارِقَةُ فَاقَطَعُوا آيدِيهُما ﴾ [المائدة: ٣٨] ولم يفرق، ولأنه وجد منه الزنا الذي يجب به الحد، في ذلك الموضع من الأماكن، فوجب أن يجب به الحد في ذلك الموضع اعتباراً بسائر بقاع الإسلام، ولأن كل دار وجب الحد فيها إذا كان هناك إمام، وجب وإن لم يكن إمام كدار الإسلام، ولأن القود حق يجب بالقتل في دار الإسلام، فوجب أن يجب به في دار الحرب كالدية والكفارة واعتباراً بالردة في دار الحرب.

# مسألة ١٧٤١

ما حازه أهل الحرب من أموال المسلمين على وجه الإغارة، فإذا أسلم من هو

وهذا مذهب الحنابلة.

انظر: «المغني» (۱۷۷/۱۳ - ۱۷۷)، «شرح الزركشي» (٦/ ٥٢٥)، «الإنصاف» (٤/ ١٢٨)، «تنقيح التحقيق» (٣/ ٣٤)، «منتهى الإرادات» (١٢٨/١)، «كشاف القناع» «٣/ ٥٠ و٤/ ١٢٨)، «الشرح الكبير» (١٢/ ٣٠)، «الإفصاح» (٢/ ٢٧٤).

وانظر: «المحلى» (٧/ ٢٩٦)، «نوادر الفقهاء» (ص١٦٣ - ١٦٤)، «فتح الباري» (٦/ ١٠٣ - ١٠٣)، «المجهاد والقتال» (٢/ ١٠٤٧ ـ ١٢٢٣)، «العلاقات الخارجية في دولة الخلافة» (١٨٢ ـ ١٨٥)، «الجامع للاختيارات الفقهية» (٣/ ١٣٩٨).

<sup>(</sup>۱) «المدونة» (٦ / ٢٩١ ـ ط دار صادر)، «بداية المجتهد» (٢ / ٤٣٨)، «أسهل المدارك» (٣ / ١٦٢ ـ ١٦٣)، «مواهب الجليل» (٦ / ٣١٨)، «الذخيرة» (٣ / ٤١١).

 <sup>(</sup>۲) «مختصر اختلاف العلماء» (۳ / ۳۷۳ رقم ۱۹۲۷)، «المبسوط» (۹ / ۹۹)، «فتح القدير» (۵ / ۲۹).
 ٤٦).

في يده، كان ملكاً له ولم يكن لمالكه الأول من المسلمين اعتراض عليه فيه (1). وقال الشافعي: هو باق على ملك المسلم، وله أخذه منه بغير عوض(1).

فدليلنا: قوله عليه السلام: «الإسلام يجبُّ ما قبله» (٣)، ولأن للكفار شبهة ملك على ما حازوه من أموال المسلمين، يدل عليه قوله تعالى: ﴿ لِلْفُقَرَاءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ النَّرِجُوا مِن دِيكرِهِم ﴾ [الحشر: ٨] فسماهم فقراء بعد هجرتهم وتركهم ديارهم وأموالهم، ولأنه لا خلاف أنهم لو استهلكوه ثم اسلموا لم يضمنوه، ولو أتلفه مسلم على صاحبه للزمه غرمه، فدل ذلك على ثبوت شبهة الملك المشترك (٤).

ولهٰذا مذهب الحنابلة .

انظر: «مسائل أحمد» (٢٤٣) لأبي داود، «المغني» (١٣ / ١٢١، ١٢١)، «الإنصاف» (٤ / ١٥٩)، «تنقيح التحقيق» (٣ / ٢٤٠)، «منتهى الإرادات» (١ / ٦٣٨ ـ ١٤٠)، «تقرير القواعد» (٣ / ٤١٢، ٤١٤، ٤١٤ ـ بتحقيقى)، «ذيل طبقات الحنابلة» (١ / ١٢٠).

(٣) مضى تخريجه.

(٤) أخرج مسلم في المحيحة (رقم ١٦٤١)، وأحمد في المسندة (٤ / ٤٣٠) والمذكور لفظه وغيرهما: العن عمران بن حصين قال: كانت العضباء لرجل من بني عقيل، وكانت من سوابق الحاج، فأسر الرجل وأخذت العضباء فحبسها رسول الله على لرحله، ثم إن المشركين أغاروا على سرح المدينة وكانت العضباء فيه وأسروا امرأة من المسلمين، فكانوا إذا نزلوا أراحوا إبلهم بأفنيتهم، فقامت المرأة ذات ليلة بعدما ناموا، فجعلت كلما أتت على بعير رغاحتى أتت على العضباء، فأتت على ناقباء على ناقبا الله عليها على ناقبا فيها الله عليها على ناقبا فيها الله عليها على ناقبا فيها الله عليها على ناقبا في العضباء فيها على ناقبا الله عليها على ناقبا في نافية في

<sup>(</sup>۱) «المدونة» (۱ / ۳۷۸ ـ ۳۷۹)، «التفريع» (۱ / ۳۵۸)، «الرسالة» (۱۹)، «المعونة» (۱ / ۲۰۸)، «الذخيرة» «أسهل المدارك» (۲/ ۱۶)، «قوانين الأحكام» (۱۷۱)، «بداية المجتهد» (۱ / ۳۹۸)، «الذخيرة» (۳ / ٤٤١)، «عقد الجواهر الثمينة» (۱ / ٤٧٤). وهذا مذهب الحنفية.

انظر: «السير الكبير» (٤ / ١٢٩٧)، «القدوري» (١١٤)، «تحفة الفقهاء» (٣ / ٥٢٣)، «بدائع الصنائع» (٩ / ٢٥٠)، «البناية» (٥ / ٢٥٣)، «فتح القدير» (٦ / ٣)، «الاختيار» (٤ / ١٣٣)، «تبيين الحقائق» (٣ / ٢٠٠)، «البحر الرائق» (٥ / ١٠٢)، «رؤوس المسائل» (٣٦٠).

 <sup>(</sup>۲) دمختصر المزني، (۲۷۳)، دالمهذب، (۲ / ۳۶۳)، دالمجموع، (۲۱ / ۲۱۸)، دحلية العلماء، (۷
 (۲) دمختصر المخلافيات، (۵ / ۲۹۳، ۲۹۴، ۳۳۵)، دمختصر الخلافيات، (۵ / ۵۱ رقم ۲۹۷).

التنحرنها، فلما قدمت المدينة عرفت الناقة، وقيل: ناقة رسول الله ﷺ فأخبر النبي ﷺ بنذرها، أو أتنه فأخبرته، فقال رسول الله ﷺ: (بئس ما جزتها إن الله أنجاها عليها لتنحرنها)، ثم قال رسول الله ﷺ: (لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم).

فلو ملكها المشركون ما أخذها رسول الله ﷺ وأبطل نذرها وقد بحث لهذه المسألة أستاذنا فتحي الدريني في كتابه «المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي» (١ / ٢٨٩ ـ ٢٩١) وردها على أصولها وبينها أحسن بيان، قال حفظه الله: «ولخطورة لهذه المسألة، وأهميتها البالغة في كل من العلاقات الدولية، والقانون الدولي العام، لا بد أن نقرر ما هو الحق فيها، مؤيداً بالأدلة، وبروح التشريع الإسلامي.

إن منطق القوة لم يعهد في الشرع مزيلاً ليد محقَّة، ومقرراً ليد مبطلة، لأنه محض بغي وعدوان، وذٰلك بالبداهة لا يصلح سنداً للملكية، لكونه محرماً في الشريعة تحريماً قاطعاً.

ولو أقر مبدأ العدوان لهذا، لانخرم أصل الحق والعدل، ولاضطرب حبل الأمن في العالم كله، وما أنزلت الشرائع، وأرسل الرسل، إلا لاجتثاث أصول العدوان، ولإقرار الحق والعدل بين البشر، لقوله تعالى: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبِيَنِينِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِنْبُ وَٱلْمِيزَابَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسَطِ ﴾ [الحديد: ٢٥].

وأيضاً لو كان الاستيلاء القهري بقوة السلاح من قبل الأعداء وسيلة معترفاً بها شرعاً، لامتلاكهم أموال المسلمين، واستيطان ديارهم بعد إخراجهم منها، لما وجب الجهاد \_ في مثل لهذه الحالة ورضاً عينياً على كل قادر على حمل السلاح رجالاً ونساءً، بالإجماع، من أجل استرداد ما استولى عليه العدو عنوة! والله تعالى يقول: ﴿ وَأَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِئْنَةُ أَشَدُ مِنَ الْفَتَلْ ﴾ [البقرة: 191](١).

وقد تضافرت نصوص القرآن الكريم على وجوب دفع العدوان قبل وقوعه بالجهاد بالأنفس

<sup>(</sup>١) نظير لهذا في عصرنا الحاضر، استيلاء اليهود على الأراضي العربية، عدواناً وظلماً بعد إخراج أهلها منها.

لهذا والاستيلاء والأحراز، عهد طريقاً مكسباً للملكية الفردية في المباحات، وذلك تشجيعاً للجهد الإنساني الفردي للانتفاع بما وجد في الطبيعة من خيرات واستثمارها، وذلك معقول، لأن من بذل جهداً فاجتنى مما وجد في الطبيعة من خير مباح لا مالك له، كان أولى من غيره بامتلاكه، ممن لم يبذل أدنى مشقة في لهذا السبيل، ولهذا أمر وراء استلاب الحقوق والثروات، واغتصاب الديار والأوطان بعد تشريد أهلها منها، بقوة السلاح.

# مسألة ١٧٤٢

إذا عاد ما حازه أهل الحرب بالغنيمة إلى المسلمين فإن وجده مالكه قبل

والأموال، وعلى وجوب إزالته بعد الوقوع، ولم يعهد أنه سبيل لتملك الأعداء ديار المسلمين وأموالهم.

قال تعالى: ﴿ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة: ١٩٤].

وإذا حرم الإسلام على أهله الاعتداء، فأحرى أن يحرم عدوان غيرهم عليهم، ولا يجعله سبيلاً لامتلاك أموالهم وديارهم!

وقال تعالى: ﴿ وَلَن يَجْمَلَ اللَّهُ لِلكَّذِينَ عَلَ المُّؤْمِنِينَ سَهِيلًا﴾ [النساء: ١٤١].

لا يقال إن الآية تدل على أن الله تعالى لن يجعل للأعداء سبيلاً على نفوس المسلمين دون أموالهم، لأنا نقول: إن كلمة «سبيلاً» نكرة في سياق النفي، فتعم كل سبيل سواء أكان واقعاً على نفوسهم أو أموالهم أو ديارهم.

ولا يقال كذَّلك إن الله لم يجعل للكافرين على المسلمين حجة، لأن الصيغة عامة فيجب إجراؤها على العموم ـ كما هو الأصل ـ إذ لا دليل على التأويل أو التخصيص.

انظر: «كشف الأسرار» (١ / ٦٨ وما بعدها)، «التوضيح» (١ / ١٣١ وما بعدها)، «أصول السرخسي» (١ / ١٣٦).

كذلك لا يقال إنه لو كانت أموال المسلمين باقية على ملكهم، رغم إخراجهم من ديارهم، لأطلق عليهم القرآن الكريم كلمة «أبناء السبيل» وهم من انقطعت بهم صلتهم بأموالهم لبعدهم عنها، ولم يسمهم «فقراء» فدل ذلك على أنهم فقراء حقيقة قد زالت ملكيتهم عنها، لأنا نقول: إن ابن السبيل هو «المسافر» الذي انقطعت به الطريق، ونفذ ماله، وله طماعية في الرجوع إلى بلده، لتمكنه من ذلك، وهذا مفهوم يختلف عمن أخرج من دياره وأمواله عنوة، وليس في وسعه أن يعود إليها، لذا صح اعتباره كأنه فقير، أضف إلى ذلك أنهم قد توطنوا بالمدينة.

انظر: (كشف الأسرار) (١ / ٦٩)، (حاشية الإزميري على المرآة (٢ / ٧٦).

ووصفهم بكونهم فقراء مجازاً، لا يشعر بزوال ملكيتهم عن ديارهم وأموالهم، بل يفيد ثبوتها لهم، بقرينة إضافتها إليهم، ولأن في اطلاق لهذه الكلمة عليهم، إثارة للتعطف الداعي إلى رعايتهم، وتدبير مصالحهم، والاهتمام بشؤونهم، تخفيفاً لوطأة الظلم عنهم، وتحقيقاً لما تقتضيه الأخوة نحوهم».

قلت: وانظر نصرة لهذا الاختيار في «أحكام أهل الذمة» لأبن القيم (١ / ٢٩١) وهو اختيار ابن حزم وابن تيمية، انظر: «الاختيارات الفقهية» (ص ٣١٢)، «المحلى» (٧ / ٣٠١)، «الفيء والمنيمة» وابن تيمية، انظر: «الاختيارات الفقهية» (ص ٣١٢)، «المحلى» (٦ / ٣٠١).

القسم كان له بغير عوض، وإن وجده وقد قسم لم يكن أولى به إلا بالثمن (١١).

 $e^{-(r)}$  أنه ملك لمن غنمه دون مالكه $e^{(r)}$ .

وقال الشافعي: هو له بغير ثمن قبل القسم وبعده (٤).

فدليلنا على أنه قبل القسم لمالكه بغير عوض: حديث ابن عباس أن رجلاً من المسلمين وجد بعيراً له في المغنم قد كان أصابه المشركون فقال له النبي على المسلمين وجد بعيراً له في المغنم فخذه، وإن وجدته قد قسم فأنت أحق به بالثمن (٥)، وحديث ابن

ولهذا ما اختاره أبو الخطاب، وقال أحمد في رواية أبي طالب: لهذا هو القياس، لأن الملك لا يزول بهبة أو صدقة، ولكن قال عمر: لا حق له. نقله ابن رجب في القرير القواعد، (٣ / ١٣ \_ بتحقيقى).

قلت: يشير إلى ما أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٥ / رقم ٩٣٥٩) بسنده إلى مكحول أن عمر ابن الخطاب قال: «ما أصاب المشركون من مال المسلمين، ثم أصابه المسلمون بعد، فإن أصابه صاحبه قبل أن تجري عليه سهام المسلمين، فهو أحق به، وإن جرت عليه سهام المسلمين، فلا سبيل إليه إلا بالقيمة».

وأخرجه البيهقي (٩ / ١١٢)، وابن حزم (٧ / ٣٠١) عن قبيصة بن ذؤيب عن عمر بنحوه، وقال: «لهذا منقطع، قبيصة لم يدرك عمر»، ثم أخرجه من طرق عن عمر، وحكم بانقطاعها.

وانظر: «اختلاف العلماء» (٢٨٩ ـ ٢٩٠)، «نوادر الفقهاء» (١٧١ ـ ١٧٢)، «سير الأوزاعي» (٧ / ٣٤٧ ـ آخر «الأم»)، «الأحكام السلطانية» (٤٤) لأبي يعلى، «الفيء والغنيمة» (ص ١٥٧ وما بعد).

 <sup>(</sup>۱) «المعونة» (۱ / ۲۰۸)، «جامع الأمهات» ((۲۰۲)، «عقد الجواهر الثمينة» (۱ / ٤٧٤)، «الذخيرة»
 (۳/ ٤٣٤)، «شرح الزرقاني» (۳ / ۱۳۳ ـ ۱۳۳)، «المنتقى» (۳ / ۱۸۵ ـ ۱۸۹)، «القوانين الفقهية» (ص ۱٤٩).

<sup>(</sup>٢) في الأصل والمطبوع: (عمر وابن دينار) والتصويب من (المعونة).

 <sup>(</sup>٣) «المغني» (٨ / ٤٣٠)، «البناية» (٥ / ٧٥٧)، «عمدة القاري» (١٥ / ٢ - ٣)، وهو قول الزهري.

<sup>(</sup>٤) • مختصر المزني، (٢٧٣)، • الأحكام السلطانية، (١٣٤ ـ ١٣٥) للماوردي، • حلية العلماء، (٧ / ٢٧٢) ـ وفيه: • وبه قال ربيعة، \_.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٧ / ٢٦٤٢)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (رقم ٨٤٤٤)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (رقم ٨٤٤٤)، والدارقطني (٤ / ٣٠٣\_٣٠٣) ـ من حديث ابن عباس، وكلاهما ضعيف، وضعفه مُخرجاه، = عمر، والبيهقي (٩ / ١١١) من حديث ابن عباس، وكلاهما ضعيف، وضعفه مُخرجاه، =

عمر: «أن فرساً له ذهب فأخذه العدو فظهر عليهم المسلمون فرد عليه في زمن النبي عمر: «أن فرساً له ذهب فأخذه العدو فظهر عليهم ولا باستهلاك ولا باستلام ممن هو في يده وقد زالت شبهة الملك عمن كان في يده بعوده إلى المغانم فكان صاحبه أحق به (٢).

# (فصل)

ودليلنا على أنه لا يكون له بعد القسم إلا بالثمن $^{(7)}$ ، خلافاً للشافعي $^{(3)}$ .

للحديث الذي رويناه وفيه: «وإن وجدته قد قسم فأنت أحق به بالثمن» (٥) ولهذا نص، ولأنه لما جاز أن يملك المسلم على الكافر بالقهر والغلبة، جاز أن يملك الكافر بمثل ذلك، بعلَّة أنه بدل حقه من الغنيمة، لأن الإمام لا يغرمه له ولا يقدر أن يرجع، فلو قلنا: أنه يؤخذ بغير بدل لأدى ذلك إلى استهلاكه، ثم لم يسلم لم يكن عليه غرمه، ولأن قسم الإمام قد قطع حق صاحبها عنها مع تقدم شبهة الكافر

وانظر: (نصب الراية) (٣/ ٤٣٤)، (مجمع الزوائد) (٦/ ٢)، تعليقي على (سنن الدارقطني) (رقم (١١٩)).

<sup>(</sup>۱) علقه البخاري في «صحيحه» (كتاب الجهاد، باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم، رقم ٣٠٧٦)، ووصله ابن أبي شيبة (۱۲ / ٤٤٥)، وعبدالرزاق (٩٣٥٢، ٩٣٥٧) في «مصنفيهما»، وسعيد بن منصور (٢٧٩٧)، وأبو داود (٢٦٩٨، ٢٦٩٩)، وابن ماجه (٢٨٤٧)، والبيهتي (٩ / ١١٠ - ١١١) في «سننهم»، وابن الجارود في «المنتقى» (١٠٦٨)، وابن حبان في «صحيحه» (٢٨٤٦) - الإحسان)، والبغوي في «شرح السنة» (٢٧٣٤) عن ابن عمر بنحوه.

ووصله البخاري في «صحيحه» (٣٠٦٨، ٣٠٦٩) ولكنه جعل في زمن أبي بكر، وليس في زمن النبي ﷺ، وكذا أخرجه الإسماعيلي، وفيه أن الراد للفرس خالد بن الوليد، وانظر «فتح الباري» (٦/ / ١٢٦).

<sup>(</sup>٢) ما قرره المصنف صحيح، ولهذا الفرع ثمرة للمسألة السابقة، فانظر تعليقنا عليها، والله الموفق.

<sup>(</sup>٣) «المعونة» (١ / ٢٠٩)، والمراجع السابقة.

<sup>(</sup>٤) دمختصر المزني (٢٧٣)، «حلية العلماء» (٧/ ٢٧٢)، «الحاوي الكبير» (١٨ / ٢٤٩ ـ ٢٥٠)، وما علقناه على المسألة السابقة.

<sup>(</sup>٥) مضى تخريجه.

عليها، ولأن من حصل في يده بالقسم أخذه بحق سهمه بحكم الإمام، فلو قلنا إنه يؤخذ بغير بدل لأدى ذلك إلى ترك أخذ حقه من الغنيمة، لأن الإمام لا يغرمه له، ولا يقدر أن يرجع على الغانمين به (١).

#### مسألة ١٧٤٣

إذا أسلم الحربي في دار الحرب، فالإسلام حقن دمه، واختلف في ماله الذي في دار الحرب وولده الصغار.

فقال مالك: يكونون فيتاً إن غنموا<sup>(٢)</sup>، وقيل: يكونون تبعاً له ولا يدخلون في الغنائم، وهو قول الشافعي<sup>(٣)</sup>.

ولهذا مبني على الحربي يملك ملكاً صحيحاً بدليل قوله ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها» (3)، ولأنه مال مسلم فلم يجز أن يغنم أصله ما في يده، ولأن كل من لم يجز أن يغنم ما في يده لم يجز أن يغنم ماله الذي في يده كالمسلم (٥).

## مسألة ١٧٤٤

من وطيء من الغانمين أمة من المغنم قبل القسم، فلألك زنا يحد

<sup>(</sup>١) ما رجَّحناه على أصل آخر للمسألة، دون لهذه التأويلات والتكلفات، والله الموفق للخيرات.

<sup>(</sup>٢) وجامع الأمهات؛ (ص ٢٥٤)، وعقد الجواهر الثمينة؛ (١ / ٤٧٦)، والذخيرة؛ (٣/ ٤٣٩).

 <sup>(</sup>٣) دمختصر المزني، (٢٧٣)، دالحاوي الكبير، (١٨ / ٢٥٤)، دالأحكام السلطانية، (١٣٤ ـ ١٣٥)،
 دحلية العلماء، (٧ / ٦٦٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الإيمان، باب: ﴿فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم﴾، رقم ٢٥)، ومسلم في «صحيحه» (كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. . . ، رقم ٢٢) عن عبدالله بن عمر رفعه.

<sup>(</sup>٥) ما قرره المصنف صحيح ووجيه، والله أعلم.

وانظر: «البناية» (٥/ ٧١٤)، «سير الأوزاعي» (٧/ ٣٦١ ـ مع «الأم»)، «المحلى» (٧/ ٣٠٩)، «نوادر الفقهاء» (١٧٢)، «الفتح الرباني» (١٤/ ١١٣) للساعاتي، «نصب الراية» (٣/ ٤١١)، «فتح البارى» (٨/ ٣٣ ـ ٣٣).

ىه(۱).

وقال عبدالملك: V = V = V وهو قول الشافعي (V = V) وهو قول الشافعي (V = V = V) وكذلك لو سرق منه لقطع، وقال عبدالملك: V = V = V

- (٢) انظر المراجع السابقة.
- (٣) «مختصر المزني» (٢٧٥)، «حلية العلماء» (٧/ ، ٢٧٠)، «الحاوي الكبير» (١٨ / ٢٧٢). (تنبيه): قال السيوطي في «الإكليل» (١٤٥) عند قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَفِيطُ الْكُفُّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُلِبَ لَهُم بِهِ عَمَلُّ صَلِحٌ ﴾ [التوبة: ١٢٠] ما نصه: «استدل بها أبو حنيفة على جواز الزنا بنساء أهل الحرب في دار الحرب »!! ونقله عنه الآلوسي في «روح المعاني» (١١ / ٤٧) وأقره!!

ولا خلاف في حرمة الزنا بالأمة منهن فضلاً عن حرائرهن، وإنما الخلاف في إقامة الحد أم لا، وهل المنع من إقامته، لأنه في دار حرب، أم لشبهة الملك، فالأول هو مذهب الحنفية، والثاني هو قول الشافعية وابن الماجشون، ومن دقة المصنف تفريقه بين المسألتين، أعني بين لهذه والسابقة قبل أربع مسائل.

(٤) أخرج عبدالرزاق في «مصنفه» (٥ / ١٩٧ ـ ١٩٨ رقم ٩٣٧١) بسند جميع رجاله ثقات قال: «كان شرحبيل بن السمط على جيش، فقال لجيشه: إنكم نزلتم أرضاً كثيرة النساء والشراب، يعني الخمر، فمن أصاب منكم حداً فليأتنا، فنطهره، فأتاه ناس! فبلغ ذلك عمر بن الخطاب، فكتب إليه؛ أنت \_ لا أم لك \_ الذي يأمر الناس أن يهتكوا ستر الله الذي سترهم به».

فهذا الأثر يدل على أن اقتراف الحرام مع النساء في أرض الحرب مثله مثل شرب الخمر من المحرمات التي توجب الحدّ. . . وإن كان عمر بن الخطاب قد أنكر على قائد الجيش أن يطلب ممن ضعفوا أمام إغراءات تلك المحرمات أن يأتوه معترفين بما اقترفوه ليقيم عليهم الحدّ . . . ورأى أن الأولى ما دامت المعصية لم يطلع عليها أحد من الناس أن يقتصر صاحبها على التوبة منها فيما بينه وبين ربه .

<sup>(</sup>۱) «المعونة» (۱ / ۲۰۰ و۲ / ۱٤۲۲)، «التفريع» (۲ / ۲۲۸)، «الرسالة» (۷۹)، «عقد الجواهر الثمينة» (۱ / ۲۷۳)، «الذخيرة» (۳ / ۳۹۱)، «أحكام القرآن» (۱ / ۰۱۳) لابن العربي ـ وفيه؛ «توهّم قوم أن ابن الماجشون لما قال: إن من زنا في دار حرب بحربية لم يُحَدّ، أن ذلك حلال! وهو جهل بأصول الشريعة، ... ولكن أبا حنيفة يرى أن دار الحرب لا حدّ فيها، ونازع بذلك ابن الماجشون معه، فأما التحريم فهو متفق عليه! فلا تستنزلكم الغفلة في تلك المسألة» ـ، «تفسير القرطبي» (٤ / ۲۲۱).

# مسألة ١٧٤٥

في هدم النكاح بالسبي اختلاف كثير وتخليط في النقل، والذي عليه أصحابنا أن السبى يهدم النكاح سبيا معاً أو متفرقين (١)

وقسال أبسو حنيفسة: إذا سبيسا معساً لا ينفسسخ وهسو بعسض

ثم إن قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنِفُطُونٌ ۞ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَجِهِمْ أَرْ مَا مَلَكُتَ أَيْسَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوهِينَ ۞ فَمَنِ أَبْتَنَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْمَادُونَ ﴾ [المؤمنون: ٥ ـ ٧] ـ إن قول الله لهذا بدل بصراحة على حصر إباحة معاشرة الرجال للنساء ـ في الزوجات، والإماء المملوكات، وينص على أن من ابتغى معاشرة غير الزوجة أو المملوكة ـ بكون قد تخطى حدود الله الحلال، واعتدى على حرمات الله.

وعلى لهذا ، فنساء أهل الحرب قبل أن يقعن في الأسر، ويحكم عليهن بالرق، ويجري توزيعهن على المقاتلين، فتختص الواحدة منهن أو أكثر، برجل واحد ـ قبل لهذا، لا يجوز معاشرتهن بدون زواج شرعي.

لهذا، ومن القواعد الشرعية المقررة: «الأصل في الأبضاع التحريم»، وعليه فكل بضع هو حرام إلا ما استثني من لهذا الأصل بزواج، أو ملك يمين، وإن قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَطَنُّونَ مَوْطِئًا يَضِيطُ استثني من لهذا الأصل بزواج، أو ملك يمين، وإن قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَطَنُّونَ مَوْطِئًا يَضِيطُ اللَّهِ الْحَفْر، لأن الزنا الشخاذ . . ﴾ لا يصح أن يستند إليها في استباحة الزنا بنساء أهل الكفر في بلاد الكفر، لأن الزنا حرام مطلقاً . . وفي نحو ذلك يقول ابن حزم في «المحلى» (٧/ ٢٩٥) بصدد لهذه الآية: (إنما أمرنا الله تعالى بأن نغيظهم فيما لم ينه عنه، لا بما حرم علينا فعله!» من «الجهاد والقتال» (٢/ ١٤١٦).

ويبقى إقامة الحد والذي رجحناه سابقاً عدم إقامة الحد في ديار الكفر، وإنما عند الرجوع منها، والله الموفق.

(۱) «الذخيرة» (۳/ ٤١٥)، «عقد الجواهر الثمينة» (۱/ ٤٧١)، «جامع الأمهات» (ص ٢٥٤) ـ وفيه: «والسبي يهدم النكاح إلا إذا سبيت بعد أن أسلم الزوج وهو حربي أو مستأمن فأسلمت، وإن لم تسلم فرق بينهما، لأنها أمة كتابية» ـ.

ولهٰذا مذهب الشافعية .

انظر: «مختصر المزني» (٢٧٤)، «الحاوي الكبير» (١٨ / ٢٧٩)، «حلية العلماء» (٧ / ٦٦٦)، «شرح النووي على صحيح مسلم» (٦ / ٢٣٢).

وانظر مذهب الحنابلة في: «مسائل ابن هانيء» (٢ / ١٢٤ رقم ١٧١٢)، «تقرير القواعد» (٣ / ٤١٥ ـ انظر مذهب الحنابلة في:

أقاويلنا (١١)، وأصل الخلاف بيننا وبينه أن انفساخ النكاح يتعلق بحدوث الرق في أحد الوجهين وعنده باختلاف الدار.

فدليلنا قوله تعالى: ﴿ وَالْمُحْسَنَتُ مِنَ النِّسَآمِ إِلَّا مَا مَلَكَتُ أَيْمَنَكُمُ ﴾ وَالْمُحْسَنَتُ مِنَ النِّسَآمِ إِلَا مَا مَلُكَتُ أَيْمَنَكُمُ ﴾ [النساء: ٢٤]، فحرم وطء المملوكات إلا إذا ملكن، ولأن كل ما زال ملك المرء عنه بالاسترقاق إذا لم يكن معه وجب أن يزول وإن كان معه دليله المال، ولأنه حدوث رق على نكاح فوجب أن يفسخه دليله إذا سبي أحدهما واسترق (٢).

#### مسألة ١٧٤٦

من غل شيئاً من الغنيمة عوقب ولم يحرم سهمه $^{(7)}$ ، خلافاً لمن قال: يحرم سهمه $^{(2)}$ ، لأنه قد استحق السهم بحصول سببه من القتال أو الحضور وغلوله لا

(۱) «حاشية ابن عابدين» (۳/ ۳۰٤). وهذا مذهب أمي الخطاب الكلوذاني

وهذا مذهب أبي الخطاب الكلوذاني من الحنابلة، قال ابن رجب في "تقرير القواعد" (٣/ ٤١٦ - بتحقيقي): "وأبو الخطاب منع من انفساخ النكاح بالسبي بكل حال، وهو قول شاذ يخالف الكتاب والسنة".

<sup>(</sup>٢) أخرج مسلم في الصحيحه (كتاب الرضاع، باب جواز وطء المسبيَّة بعد الاستبراء وإن كان لها زوج، انفسخ نكاحها بالسبي، رقم ١٤٥٦) عن أبي سعيد الخدري: «أن رسول الله على يوم حنين، بعث جيشاً أوطاس، فلقوا عدواً، فقاتلوهم، فظهروا عليهم، وأصابوا سبايا، فكأن ناساً من أصحاب رسول الله على تحرَّجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله عز وجل في ذلك: ﴿ فَ وَالْمُحْسَنَدُتُ مِنَ النِّسَاءَ إِلَا مَا مَلْكَتَ آيَتَنَكُمُ الله عَلَيْ [النساء: ٢٤]، أي: فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن».

وهٰذا نص في ترجيح مذهب المالكية والشافعية، والله الموفق.

<sup>(</sup>٣) «الموطأ» (١/ ٤٥٧ ـ ٤٦٠)، «التفريع» (١/ ٣٥٨ ـ ٣٥٨)، «الرسالة» (١٩٠)، «المعونة» (١/ ٥٠٠)، «الموطأ» (١٦٧). «الكافي» (٢١٢)، «الكافي» (٢١٢)، «قوانين الأحكام» (١٦٧).

<sup>(</sup>٤) أخرج أبو داود في «سننه» (رقم ٢٧١٤) عن صالح بن محمد قال: غزونا مع الوليد بن هشام ومعنا سالم بن عبدالله بن عمر وعمر بن عبدالعزيز، فغل رجل متاعاً، فأمر الوليد بمتاعه، فأُحرق وطيف به، ولم يعطه سهمه.

وروى أيضاً (رقم ٢٧١٥) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه، قال أبو داود وزاد فيه علي بن بحر عن الوليد ـ ولم أسمعه منه ـ: =

يخرجه عن ذلك فلم يجز أن يحرم، ولأنه ليس في الغلول أكثر من ركوب أمر محرم وذلك طارىء بعد استحقاق السهم ولا يؤثر فيه (١٠).

#### مسألة ١٧٤٧

السَّلب (٢) لجملة الغانمين (٣) خلافاً لقول الشافعي أنه للقاتل (٤)، لقوله تعالى:

<sup>• «</sup>ومنعوه سهمه»، وصالح بن محمد بن زائدة أبو واقد الليثي، وهو ليس ممن يحتج به، ورواه مرفوعاً، ولهذا الذي ذكره عن الوليد \_ وهو ابن هشام بن عبدالملك بن مروان بن الحكم \_ أصح من المرفوع، كما قال أبو داود، وانظر: «عون المعبود» (٧ / ٣٨٣)، «تفسير القرطبي» (٤ / ٢٥٩). ولهذا أحد الروايتين عن أحمد، انظر: «تقرير القواعد» (٢ / ٤٠٤ \_ بتحقيقي) لابن رجب.

<sup>(</sup>۱) ما قرره المصنف صحيح، لضعف الحديث المرفوع المذكور في الهامش السابق. انظر: «فتح الباري» (٦/ ١٨٧)، «نيل الأوطار» (٨/ ١٣٩)، «أضواء البيان» (٢/ ٤٠٦)، «الفيء والغنيمة» (ص ١٥٧ ـ ١٥٣).

<sup>(</sup>٢) هو ما على القتيل من لباس وسلاح وأدوات، وما يركبه من دابة، وما عليها من آلاتها، انظر: «الزاهر» (٢٨٣).

٣) ومذهبهم يكون للقاتل بشرط الإمام، ويكون محتسباً من خمس الخمس.

انظر: «الموطأ» (۲ / 200)، «المدونة» (۱ / ۳۸۳ ـ ۳۹۰)، «التفريع» (۱/ ۳۵۸)، «الرسالة» (۱۹)، «الكافي» (۲ / ۲۰۵)، «المعونة» (۱ / ۲۰۳)، «المقدمات الممهدات» (۱ / ۳۵۲)، «اسهل المدارك» (۲ / ۱۱)، «قوانين الأحكام» (۱۲۷)، «بداية المجتهد» (۱ / ۳۹۷)، «عقد الجواهر الثمينة» (۱ / ۲۰۷)، «اللخيرة» (۳ / ۲۲۱)، «اللخيرة» (۳ / ۲۲۱)، «اللخرشي» (۳ / ۱۹۰)، «الرد على الشافعي» (ص ۲ - ۳۰) لابن اللباد.

ولهذا مذهب الحنفية، وهو رواية عن أحمد، اختارها الخلال، وروي عن الأوزاعي وهو قول الثوري.

انظر: «الرد على سير الأوزاعي» (٤٦ ـ ٧٤)، «الآثار» (١٩٠)، «مختصر الطحاوي» (٢٨٤)، «تحفة الفقهاء» (٣ / ٥٠٨ ـ ٥٠٩)، «فتح القدير» (٥ / ٥١٢ ـ ٥١٤)، «حاشية ابن عابدين» (٤ / ١٥٣ ـ ١٥٤)، «عمدة القاري» (١٢ / ٢٠٦)، «المغنى» (١٣ / ٣٣).

 <sup>(</sup>٤) «الأم» (٤/ ١٥٣ - ١٥٤)، «الإقناع» (١٧٧)، «حلية العلماء» (٧/ ٢٥٨)، «الحاوي الكبير» (١٤/ ١٥٥ - ط دار الكتب العلمية)، «مغني المحتاج» (٤/ ٢٣٤)، «نهاية المحتاج» (٦/ ١٤٤)، «المجموع» (٢١/ ١٨٤، ١٨٧)، «مختصر الخلافيات» (٤/ ٢٦ رقم ١٧٧).
 وهذا مذهب الحنابلة.

﴿ ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمْكُم ﴾ [الأنفال: ٤١]، فأضاف الغنيمة إلى جماعة الغانمين واستثنى منها الخمس، فدل أن ما عداه لهم سلباً كان أو غيره.

وقوله ﷺ: «أدوا الخيط والمخيط»(١)، فعم السلب وغيره.

وقال: وسئل عن الغنيمة [فقال] $^{(Y)}$ : «لله خمسها وأربعة أخماسها للجيش»، فقيل هل أحد أحق بها من أحد؟ قال: «لا والسهم تستخرجه من جنب أخيك المسلم» $^{(T)}$ ، ولأنه مال مغنوم عن المشركين في الحرب، فلم يختص به بعض

<sup>=</sup> انظر: المغني، (۱۳ / ۳۳)، الإنصاف، (٤ / ۱٤۸)، اتنقيح التحقيق، (٣ / ٣٤٦)، المحرر، (٢ / ١٧٤)، المبدع، (٣ / ٣٧٠)، المبدع، (٣ / ٣٧٠)، المبدع، (٣ / ٣٠٠)، (٣ / ٣٠٠)، (٣ / ٣٠٠)، (٣ / ٣٠٠)، (٣ / ٣٠٠)، (٣ / ٣٠٠)، (٣ / ٣٠٠)، (٣ / ٣٠٠)، (٣ / ٣٠٠)، (٣ / ٣٠٠)، (٣ / ٣٠٠)، (٣ / ٣٠٠)، (٣ / ٣٠٠)، (٣ / ٣٠٠)، (٣ / ٣٠٠)، (٣ / ٣٠٠)، (٣ / ٣٠٠)، (٣ / ٣٠٠)، (٣ / ٣٠٠)، (٣ / ٣٠٠)، (٣ / ٣٠٠)، (٣ / ٣٠٠)، (٣ / ٣٠٠)، (٣ / ٣٠٠)، (٣ / ٣٠٠)، (٣ / ٣٠٠)، (٣ / ٣٠٠)، (٣ / ٣٠٠)، (٣ / ٣٠٠)، (٣ / ٣٠٠)، (٣ / ٣٠٠)، (٣ / ٣٠٠)، (٣ / ٣٠٠)، (٣ / ٣٠٠)، (٣ / ٣٠٠)، (٣ / ٣٠٠)، (٣ / ٣٠٠)، (٣ / ٣٠٠)، (٣ / ٣٠٠)، (٣ / ٣٠٠)، (٣ / ٣٠٠)، (٣ / ٣٠٠)، (٣ / ٣٠٠)، (٣ / ٣٠٠)، (٣ / ٣٠٠)، (٣ / ٣٠٠)، (٣ / ٣٠٠)، (٣ / ٣٠٠)، (٣ / ٣٠٠)، (٣ / ٣٠٠)، (٣ / ٣٠٠)، (٣ / ٣٠٠)، (٣ / ٣٠٠)، (٣ / ٣٠٠)، (٣ / ٣٠٠)، (٣ / ٣٠٠)، (٣ / ٣٠٠)، (٣ / ٣٠٠)، (٣ / ٣٠٠)، (٣ / ٣٠٠)، (٣ / ٣٠٠)، (٣ / ٣٠٠)، (٣ / ٣٠٠)، (٣ / ٣٠٠)، (٣ / ٣٠٠)، (٣ / ٣٠٠)، (٣ / ٣٠٠)، (٣ / ٣٠٠)، (٣ / ٣٠٠)، (٣ / ٣٠٠)، (٣ / ٣٠٠)، (٣ /

وبه قال الأوزاعي في رواية، والليث وأبو عبيد وإسحاق وأبو ثور.

انظر: «الرد على سير الأوزاعي» (٤٦)، «الأموال» (٤٠٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في «المسند» (۲/ ۱۸٤)، وأبو داود (۲۹۹٤)، والنسائي (٦/ ٢٦٢ - ٢٦٤ و٧/ المرحة أحمد في «المسند» (٧/ ١٥ و٩/ ١٠٢) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بألفاظ متقاربة، منها لفظ أحمد وفيه قصة طويلة، ومن ضمنها قوله ﷺ: «فردوا الخياط والمخيط، فإن الغلول يكون على أهله يوم القيامة عاراً وناراً وشناراً»، وهو حسن.

ثم وجدته باللفظ المذكور ضمن حديث عن مالك في «الموطأ» (٢ / ٤٥٧ ـ ٤٥٨) عن عبدالرحمن ابن سعيد عن عمرو بن شعيب.

قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢٠ / ٣٨): «لا خلاف عن مالك في إرسال الحديث عن حمرو بن شعيب، وقد روي متصلاً عن حمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ بأكمل من لهذا المساق، وأتم ألفاظ من رواية الثقات».

قلت: وورد اللفظ نفسه في حديث عن عبادة بن الصامت، أخرجه أحمد (٥ / ٣١٦، ٣١٩، ٣١٩) ورد اللفظ نفسه في حديث عن عبادة بن الصامت، أخرجه أحمد (٥ / ٣١٦، ٣١٨) في ٣٢٣ \_ ٣٢٣، ٣٢٩)، وابن أبي شيبة (ق ٩٦ / ب)، والهيثم الشاشي (١١٧٥ \_ ١١٧٦) في ومسانيدهم، والدارمي (٢ / ٢٢٩، ٢٢٠، ٢٠٨١)، وابن ماجه (٢٨٥٠) في وسحيحه، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٨٦٥، ٢٨٦١)، وابن حبان في وصحيحه، (٥ ٨٤ \_ «الإحسان»)، والحاكم (٢ / ٣٢٦ و٣/ ٤٩)، والبيهقي (٦ / ٢٩٢)، وهو حسن عظيم، قاله ابن كثير في وتفسيره» (٢ / ٣٢٤).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقونتين سقط من المطبوع و(ط)، وأثبتناه من المصادر.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في (سننه) (٦ / ٣٢٤ و٩ / ٦٦) بسند صحيح عن عبدالله بن شقيق عن رجل من =

الجيش دون الباقين إلا بإذن الإمام، أصله ما عدا السلب واعتباراً به إذا قتله مدبراً (١).

= بلقين، قال: أتيت النبي على \_ وهو بوادي القرى، وهو يعرض فرساً \_ فقلت: يا رسول الله ما تقول في الغنيمة؟ قال: . . . وذكره.

وإسناده صحيح، صححه ابن كثير في «تفسيره» (٢ / ٣٢٣)، والذهبي في «المهذب»، كما في «مشارع الأشواق» (٢ / ٨١٢)، وعزاه في «كنز العمال» (٤ / ٣٧٥) إلى البغوي.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٧ / ٦٧٨ ـ ط دار الفكر) عن عبدالله بن شقيق مرسلاً، وإسناده جيد.

(١) الراجع أن من قتل كافراً فله سلبه، ولا يحتاج إلى إذن الإمام، للإذن الأول فيه من قبله ﷺ، ولهذا من أقضيته ﷺ المشهورة التي عمل بها الخلفاء بعده، وقضاءه باق إلى يوم القيامة.
ويدلل على لهذا:

إولاً: ما أخرجه البخاري في "صحيحه" (كتاب فرض الخمس، باب من لم يخمس الأسلاب، رقم ٣١٤٢) \_ واللفظ له \_، ومسلم في «صحيحه» (كتاب الجهاد والسير، باب استحقاق القاتل سلب القتيل، رقم ١٧٥١) عن أبي قتادة رضى الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، فرأيت رجلاً من المشركين علا رجلاً من المسلمين، فاستدرت حتى أتيته من ورائه حتى ضربت بالسيف على حبل عاتقه، فأقبل على فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، فلحقت عمر بن الخطاب، فقلت: ما بال الناس؟ قال: أمر الله، ثم إن الناس رجعوا، وجلس النبي ﷺ فقال: «من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه» فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست ثم قال: «من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه» فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست ثم قال الثالثة مثله فقمت، فقال رسول الله ﷺ: «ما لك يا أبا قتادة؟». فاقتصصت عليه القصة، فقال رجل: صدق يا رسول الله، وسلبه عندي فأرضه عنى، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لاها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أُسد الله يقاتل عن الله ورسوله ﷺ يعطيك سلبه، فقال النبي عَمَّةِ: «صدق» فأعطاه، فبعت الدرع، فابتعت به مخرفاً في بني سلمة فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. ثانياً: ما أخرجه مسلم في «صحيحه» (كتاب الجهاد والسير، باب استحقاق القاتل سلب القتيل، رقم ١٧٥٤) عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله ﷺ هوازن، فبينا نحن نتضحى مع رسول الله ﷺ إذ جاء رجل على جمل أحمر فأناخه، ثم انتزع طلقاً من حقبه، فقيد به الجمل، ثم تقدم يتغدى مع القوم، وجعل ينظر، وفينا ضعفة ورقة في الظهر وبعضناً مشاة، إذ خرج يشتد، فأتى جمله فأطلق قيده، ثم أناخه وقعد عليه، فأثاره فاشتد به الجمل، فاتبعه رجل على ناقة =

## سألة ١٧٤٨

إذا جاءوا بعد انقضاء الحرب لم يسهم لهم(١).

وقال أبو حنيفة: إن كانت الغنيمة لم تحمل إلى دار الإسلام أسهم لهم، وإن كانت قد حملت إلى دار الإسلام لم يسهم لهم (٢).

فدليلنا قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَكُم ﴾ [الأنفال: ٤١]، فجعل الأربعة الأخماس للغانمين وهؤلاء لم يغنموا شيئاً فلم يكن لهم قسط فيه.

وروي: «الغنيمة لمن شهد الوقعة»(٣)، ولأنهم لم يحضروا الحرب كما لو

ورقاء، وقال سلمة: وخرجت أشند، فكنت عند ورك الناقة، ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل، ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل، ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته، فلما وضع ركبته في الأرض اخترطت سيفي، فضربت رأس الرجل فندر، ثم جئت بالجمل أقوده، عليه رحله وسلاحه، فاستقبلني رسول الله على والناس معه فقال: «من قتل الرجل؟». قالوا: ابن الأكوع، قال: «له سلبه أجمع».

وفي حديث أبي قتادة رضي الله عنه أبلغ دلالة على أن إذن الإمام لا يشترط، فقد قال ﷺ مقولته يوم حنين: (من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه»، بعد ما قتل أبو قتادة الرجل، وإذا ثبت عن النبي ﷺ شيء لم يجز تركه، والله سبحانه وتعالى أعلم.

وانظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» (٢٨ / ٢٧١، ٢٧٢)، «فتح الباري» (٦ / ٢٨٤ \_ ٢٨٥)، «أحكام إذن الإنسان في الفقه الإسلامي» (٢ / ٦٤٣ \_ ٦٤٧).

<sup>(</sup>۱) «المدونة» (۱ / ۳۹۱\_۳۹۶)، «التفريع» (۱ / ۳۳۰)، «الرسالة» (۱۹۰)، «المعونة» (۱ / ۳۱۱)، «المعونة» (۱ / ۳۱۱)، «عقد الجواهر الثمينة» (۱ / ۰۰۰).

 <sup>(</sup>۲) دمختصر الطحاوي، (۲۸۰)، (اللباب، (٤ / ۱۲۰)، دفتح القدير، (٥ / ٤٧٨)، دتحفة الفقهاء، (٣)
 (۲) دمختصر الطحاوي، (۲۸۰)، (اللباب، (٤ / ٣٥٣)).

وانظر: دحلية العلماء، (٧ / ٦٨٤ ـ ٦٨٥)، درؤوس المسائل، (ص ٣٦٦ ـ ٣٦٧).

 <sup>(</sup>٣) ثبت لهذا عن عمر قوله، أخرجه ابن أبي شيبة (٧ / ٦٦٨)، وعبدالرزاق (٥ / ٣٠٣\_٣٠٣ رقم ٣٠٢٨)، والبيهقي في «الكبرى»
 (٩٦٨٩) في «مصنفيهما»، والطبراني في «الكبير» (٨ / ٣٢١ رقم ٣٢٠٨)، والبيهقي في «الكبرى»
 (٦/ ٣٣٥ و٩ / ٥٠)، وإسناده صحيح.

قال البيهقي: «إسناده صحيح لا شك فيه» وصححه ابن حجر في «التلخيص الحبير» (٣ / ١٠٢، ١٠٨)، و«فتح الباري» (٦ / ٢٢٤)، وابن كثير في «مسند الفاروق» (٢ / ٤٧٣).

جاءوا بعد القسمة، ولأنه لم يحصل منهم قتال ولا معاونة عليه كمن جاء بعد العود إلى دار الإسلام (١٠).

### سألة ١٧٤٩

لا سهم للأجراء والصناع والمتشاغلين باكتسابهم $^{(7)}$ ، خلافاً لمن قال يسهم لهم $^{(7)}$ .

لقوله تعالى: ﴿ وَءَاخُرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَءَاخُرُونَ يُقَيْلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [المزمل: ٢٠].

وروي عن أبي بكر، ذكره عنه الشافعي في «الأم» (٨ / ٣٤١)، ووصله البيهقي (٩ / ٥٠) بسند
 منقطع، كما في «التلخيص الحبير» (٣ / ٢٠٨).

وقال الشافعي: «وقد روي عن النبي ﷺ شيء يثبت في معنى ما روي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لا يحضرني حفظه».

قال البيهقي (٩ / ٥١) عقبه: «إنما أراد \_ والله أعلم \_ حديث أبي هريرة في قصة أبان بن سعيد حين وقع مع أصحابه على النبي ﷺ بخيبر، بعد أن فتحها ولم يقسم لهم، وقد مضى ذٰلك بأسانيده مع سائر ما روى في هٰذا الباب في كتاب القسم».

قلت: انظره في «سنن أبي داود» (٢٧٢٣)، و«سنن البيهقي» (٦ / ٣٣٣)، وعلقها البخاري (قبل رقم ٤٢٣٨)، ووصلها (٢٨٢٧).

وروي أهذا اللفظ بعينه (أي: الذي أورده المصنف) عن علي قوله بسند فيه لين، أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٢/ ٤٩٠)، ومن طريقه البيهتي (٩/ ٥١)، وانظر: «التلخيص الحبير» (٣/ ٢١). (تنبيه): عزى القرطبي في «تفسيره» (٨/ ١٦) ـ وتبعه صاحب كتاب «الفيء والغنيمة» (ص ١٣٧) ـ ألهذا الحديث مرفوعاً للبخاري!! وإنما بوب البخاري في «صحيحه» (كتاب فرض الخمس، باب الغنيمة لمن شهد الوقيعة، ، ٦/ ٢٢٤ ـ مع «الفتح»)، وأشار ابن حجر إلى أثر عمر، وعزاه فقط لعبدالرزاق وصححه، وتبويبات البخاري المأخوذة من الأحاديث والآثار تحتاج إلى إفراد بمصنف خاص مع تخريجها، فلله دره، ما أوسع اطلاعه، وأدق صنيعه! وأتبعه للآثار!

<sup>(</sup>١) ما قرره المصنف قوي وراجح إن شاء الله.

 <sup>(</sup>۲) «التفريغ» (۱ / ۳۲۰)، «الرسالة» (۱۹)، «المعونة» (۱ / ۲۱۳)، «الذخيرة» (۳/ ۲۲۹)، «عقد الجواهر الثمينة» (۱ / ۳۰۰)، «تفسير القرطبي» (۸ / ۱۲ – ۱۷).

<sup>(</sup>٣) هٰذه إحدى الروايتين عن أحمد، انظر: ﴿المغني ٩ (٨ / ٤٦٩ ـ ٤٦٩).

ففرق بين حكمهما<sup>(۱)</sup>، ولأنه لم يحصل منه المعنى الذي يستحق به السهم وهو القتال والتكثير والمعاونة لأنه إنما حضر لخدمة من استأجره أو لغرض غير القتال فلم يستحق السهم كالطبيب وغيره (۲).

### مسألة ١٧٥٠

إذا قاتل الأجير أو الصانع فله سهمه (٣)، خلافاً لمن قال لا يسهم له على كل وجه (٤).

لأنه ممن خوطب بالجهاد فإذا قاتل أسهم له كغير الأجير، ولأنه ليس في كونه أجيراً أكثر من أنه عاوض على منافعه، وذلك لا يمنع السهم له، إذا قاتل كالذي يحج ومعه تجارة أو يؤاجر نفسه للخدمة في ذلك لا يمنعه صحة الحج<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر لإيضاح لهذا التوجيه: (تفسير القرطبي، (٨/ ١٧).

٢) ما قرره المصنف قوي ووجيه إن شاء الله تعالى.
 انظر: «المجموع» (١٨ / ١٤٥)، «نيل الأوطار» (٧ / ٣٠٣)، «الفيء والغنيمة» (ص ١٣٦ ـ ١٣٨).

<sup>(</sup>٣) ﴿ المعونة (١ / ٦١٣)، ﴿ اللَّخيرة ﴾ (٣ / ٤٢٩)، ﴿ عقد الجواهر الثمينة ﴾ (١ / ٥٠٦)، ﴿ تفسير القرطبي ﴾ (٨ / ١٧).

 <sup>(</sup>٤) لهذا احدى الروايتين عن أحمد، انظر: «المغني» (٨ / ٤٦٧).
 وبه قال أشهب، وقال ابن القصار (شيخ المصنف) في الأجير: لا يسهم له، وإن قاتل، أفاده القرطبي.

<sup>(</sup>٥) أخرج مسلم في اصحيحه (كتاب الجهاد والسير، باب غزوة ذي قرد وغيرها، رقم ١٨٠٧) عن سلمة بن الأكوع، ضمن حديث طويل، قال فيه سلمة: اكنت تبيعاً لطلحة بن عبيدالله، أسقي فرسه، وأحسنه وأخسنه وأخدته وآكل من طعامه، وتركت أهلي ومالي، مهاجراً إلى الله ورسوله هيء، وذكر حديثاً طويلاً جداً، في آخره: اللم أعطاني رسول الله هي سهمين، سهم الفارس، وسهم الرّاجل، فجمعهما لي جميعاً.

ولهذا نص ظاهر في المسألة، ولذا قال القرطبي بعد قولي أشهب وابن قصار: «ولهذا يرده . . » وذكر الحديث.

انظر: «نصب الراية» (٣/ ٤٢٠)، «نيل الأوطار» (٧/ ٢٠٢\_٢٠٣)، «الفيء والغنيمة» (ص ١٣٦\_ ١٣٨). (الفيء والغنيمة» (ص ١٣٦\_ ١٣٨).

المراهق إذا أطاق القتال وقاتل أسهم له (١)، خلافاً لأبي حنيفة (٢) والشافعي (٣).

لحديث سمرة بن جندب قال: «كان رسول الله على يعرض عليه صبيان المدينة من الأنصار فيلحق من أدرك منهم فعرضت عليه عاماً فألحق غلاماً وردني، فقلت: يا رسول الله! ألحقته ورددتني، ولو صارعني لصرعته، قال: فصارعني فصرعته فألحقني»(٤).

ولأنه قد يوجد فيه ما يوجد في البالغ من القتال والمكايدة للعدو وهو من الجنس الذي يسهم له فكان كالبالغ (٥٠).

<sup>(</sup>۱) «التفريع» (۱ / ۳٦۲)، «الرسالة» (۱۹)، «المعونة» (۱ / ۲۱۶)، «عقد الجواهر الثمينة» (۱ / ۱۱۰)، «المنتقى» (۳ / ۱۱۰)، «المنتقى» (۳ / ۱۱۰)، «المنتقى» (۳ / ۱۱۰)، «قوانين الأحكام» (ص ۱۱۷).

 <sup>(</sup>۲) «مختصر الطحاوي» (۲۸٦)، «مختصر اختلاف العلماء» (٣ / ٤٣٢)، «الرد علي سير الأوزاعي»
 (٣٨) لأبي يوسف، «اللباب» (٤/ ١٣٢) «البناية» (٥ / ٧٣١)، «عمدة القاري» (١٤ / ١٦٧).

<sup>(</sup>٣) «مختصر المزني» (٢٧٠)، «حلية العلماء» (٧ / ٦٨١)، «الحاوي الكبير» (١٨ / ١٨٥)، «الإقناع» (١٧٥)، «شرح النووي على صحيح مسلم» (١٢ / ١٩٠ ـ ١٩١).

انظر مذهب الحنابلة في: «المغني» (٨/ ٤١٠ ـ ٤١٢)، «الإنصاف» (٤/ ١٧٠)، «الإفصاح» (٢/ ٢٠٥). «الإفصاح» (٢/

وانظر: «موسوعة فقه إبراهيم النخعي» (٢ / ٤٤٠)، «فقه الأوزاعي» (٢ / ٤٤١\_١٤٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في «الكبير» (٦٧٤٩)، والحاكم في «المستدرك» (٢ / ٦٠)، والبيهقي (٩ / ٢٢ و البيهقي (٩ / ٢٢) و البيهقي (٩ / ٢٠) و ١٠٠ و ١٠٠ المسارعة الأنصاري مرسلاً. وانظر: «مجمع الزوائد» (٥ / ٣١٩)، «المسارعة إلى المصارعة» (ص ٨٠ - ٨١ - بتحقيقي) للسيوطي، وعزاه لابن سعد.

<sup>(</sup>٥) ما قرره قوي ووجيه.

<sup>(</sup>تنبيه): اعتنى المصنف في كتابه بأحكام المراهق على وجه حسن، تكاد لا تظفر بها عند غيره، والله الموفق.

وانظر: «المحلي» (٧/ ٣٣٢\_٣٣٣)، «نوادر الفقهاء» (١٦٧\_١٦٩)، «نيل الأوطار» (٨/ ١١٤\_١١٥).

للفارس ثلاثة أسهم سهمان لفرسه وسهم له(١).

وقال أبو حنيفة: سهمان<sup>(٢)</sup>.

فدليلنا ما روى ابن عمر قال: كان رسول الله ﷺ يسهم للخيل للفرس سهمين وللفارس سهماً ٣٠

(۱) «المدونة» (۱/ ۳۱۹)، «التفريع» (۱/ ۳۳۰ ۳۳۱)، «الرسالة» (۱۹۰)، «أسهل المدارك» (۲/ ۲۱)، «المداونة» (۱/ ۳۹۶)، «جامع الأمهات» (۱/ ۱۲)، «الكافي» (۲۱)، «قوانين الأحكام» (۲۹)، «بداية المجتهد» (۱/ ۳۹۶)، «جامع الأمهات» (ص ۲۰۱)، «عقد الجواهر الثمينة» (۱/ ۷۰۰)، «الذخيرة» (۳/ ۲۲۶)، «تفسير القرطبي» (۸/ ۱۲۱)، «الأموال» (۳۳ ـ ۳۳) للداودي.

ولهٰذا مذهب الشافعية .

انظر: «الأم» (٤ / ١٤٤ ـ ١٤٥)، «مختصر المزني» (ص ٢٧٠)، «المجموع» (٢١ / ٢٣٤)، «الحاوي الكبير» (١٤ / ٢١٠). «الحاوي الكبير» (١٤ / ٢١ ـ ط دار الكتب العلمية)، «حلية العلماء» (٧/ ٢٧٨). وهو مذهب الحنابلة أيضاً.

انظر: «المغني» (۱۳ / ۸۰)، «منتهى الإرادات» (۱ / ١٤٤)، «الإنصاف» (٤ / ۱۷۳ \_ ۱۷٤)، «الفروع» (٦ / ۲۳۷)، «المبدع» (٣ / ١٨٥)، «الفروع» (٦ / ٢٣٧)، «كشاف القناع» (٣ / ٨٨)، «الشرح الكبير» (٥ / ٨٦٨)، «المبدع» (٣ / ٣٦٧)، «الإفصاح» (٢ / ٢٧٨).

ولهذا مذهب ابن ابي ليلى والثوري والليث والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وعليه عامة أهل العلم، أفادة ابن قدامة.

ولهذا مذهب أبي يوسف ومحمد، وقال النووي في «شرح صحيح مسلم» (١٢ / ١٢٠ ــ ط قرطبة): «ولم يقل بقول أبي حنيفة لهذا أحد، إلا ما روي عن علي وأبي موسى».

(۲) «مختصر الطحاوي» (۲۸۰)، «اللباب» (٤ / ۱۳۱)، «الاختيار» (٤ / ۱۲۹)، «فتح القدير» (٥ / ۲۹۵)، «بدائع الصنائع» (٩ / ۲۹۵)، «تبيين الحقائق» (٣ / ٥٤)، «البحر الرائق» (٥ / ٨٨، ٥٩)، «المبسوط» (۱۰ / ۱۱)، «أحكام القرآن» (٣ / ٥٨)، «مختصر اختلاف العلماء» (٣ / ۲۳۷ رقم ۱۵۸۰)، «مجمع الأنهر» (۱ / ۲۸۰)، «عقود الجواهر المنيفة» (۱ / ۲۳۲ \_ ۳۳۰)، «حاشية ابن عابدين» (٤ / ۲۲۰) ـ وفيه: أن مذهب أبي يوسف ومحمد كمذهب مالك والجمهور \_.

وانظر: «الآثار» (رقم ٧٨٠)، «الخراج» (١ / ١٦٠ ـ مع (شرحه») كلاهما لأبي يوسف.

(٣) أخرجه البخاري في الصحيحة (كتاب الجهاد، باب سهام الفرس، رقم ٢٨٦٣)، ومسلم في الصحيحة (كتاب الجهاد، باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين، رقم ١٧٦٢) عن ابن عمر أن رسول الله على جعل للفرس سهمين، ولصاحبه سهماً، لفظ البخاري.

ولأن الفارس إنما زيد على الراجل لكثرة مؤنته فكانت مؤنة الفرس أكثر من مؤنة فارسه، فوجب أن يزاد له أيضاً بمثل ما له زيد فارسه على الراجل(١١).

#### مسألة ١٧٥٣

لا يسهم إلا لفرس واحد<sup>(٢)</sup>.

وقال أبو يوسف: يسهم لفرسين ولا يزاد عليهما (٣).

ولهذا مذهب الشافعية.

انظر: «الأم» (٤ / ١٥٢)، «المجموع» (٢١ / ٢٣٥)، «الأحكام السلطانية» (ص ١٧٩)، «الحاوي الكبير» (١٤ / ١٦٢ ـ ط دار الكتب العلمية).

وهُّذا مذهب الحسن ومحمد بن الحسن وغيرهم.

انظر: «الإجماع» (ص ٦٠ رقم ٢٣٩) لابن المنذر.

<sup>(</sup>١) ما قرره المصنف: «هو الذي دلت علية السنة الصحيحة، فلمكذا قسم النبي ﷺ عام خبير، لأن الفرس يحتاج إلى مؤنة نفسه وسائسه، ومنفعة الفارس به أكثر من منفعة راجلين»، قاله ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٢٨/ ٢٧٢).

وذكر السهمين وهم من بعض الرواة، انظر في الكشف عنها: «سنن أبي داود» (٣٧٣٦)، «تنقيح التحقيق» (٣ / ٣٤٩ ـ ٣٤٩)، «نيل الأوطار» (٨ / ١١٥ ـ ١١٦).

(١١٦ ـ ١١٦).

وانظر أيضاً: «المحلى» (٧ / ٣٣٠)، «الإجماع» (٦٠ رقم ٢٣٨ ـ ط فؤاد)، «مراتب الإجماع» (١١٦)، «فتح الباري» (٦ / ٥١ ـ ٥٢)، «نوادر الفقهاء» (١٦٩)، «أضواء البيان» (٢ / ٥٠٣ ـ ٥٠٥)، «الفتح الرباني» (١٤ / ٧٨ ـ ٨٠)، «الفيء والغنيمة» (١١٧ ـ ١١٣)، «بذل المجهود» (١٢ / ٣٣٣ ـ ٣٣٣)، «اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» (٢ / ٨٠١).

<sup>(</sup>۲) «الموطأ» (۱ / ۶۰۶ ـ ۷۰۷)، «التفريع» (۱ / ۳۲۰)، «المعونة» (۱ / ۲۱۰) ـ ونقل خلاف ابن الجهم (أبو بكر محمد بن أحمد ت ۳۲۹هـ) من المالكية ـ، «الكافي» (۲۱۶)، «قوانينَ الأحكام» (۱۲۹)، «جامع الأمهات» (ص ۲۰۱)، «عقد الجواهر الثمينة» (۱ / ۷۰۷)، «الأموال» (ص ۳۲) للداودي، «الذخيرة» (۳ / ۲۰۵).

<sup>(</sup>٣) «مختصر الطحاوي» (٢٨٥)، «اللباب» (٤ / ١٣٢)، «مختصر اختلاف العلماء» (٣ / ٤٤١ رقم ١٥٨٧)، «أحكام القرآن» (٤ / ٢٤٢)، «الاختيار» (٤ / ١٣٠)، «فتح القدير» (٥ / ٤٩٦)، «تبيين الحقائق» (٣ / ٢٥٤)، «البحر الرائق» (٥ / ٩٦)، وانظر: «الذخيرة»(٣ / ٢٥٤). وهٰذا مذهب الحنابلة.

وكذُّلك الأئمة بعده (٢)، ولأن العدو لا يمكن أن يقاتل إلا على فرس واحد وما

انظر: «المغني» (۱۳ / ۸۹)، «الإنصاف» (٤ / ۱۷٤)، «منتهى الإرادات» (۱/ ١٦٤ \_ ١٤٥)، «كشاف القناع» (٣/ ٨٩)، «الشرح الكبير» (٥ / ٥٦٩)، «العدة» (٢٠٠)، «الإفصاح» (٢ / ٢٧٨). وهو مذهب الثوري والأوزاعي وزيد بن علي والصادق والناصر والليث ومكحول ويحيى الأنصاري وابن وهب وغيره من المالكية، أقاده ابن قدامة والجصاص والشوكاني في «النيل» (٨ / ١١٨ \_ 11٩).

وقال سليمان بن موسى أنه يسهم لمن عنده أفراس لكل فرس سهمان، وهو شاذ، قاله أبو العباس القرطبي في «المفهم» (٣/ ٥٥٩).

وانظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۱۲ / ٤٠٥)، «أضواء البيان» (۲ / ٤٠٠)، «نقه مكحول» (ص المكان.

## (۱) ورد في امغاژي الواقدي، (۲/ ۸۸۸ و۳ / ۹۶۹) في خبرين:

أحدهما: في (غزوة خيبر) بسنده عن الحارث بن عبدالله بن كعب، ضمن خبر فيه: «وما كان أكثر من فرسين لم يسهم له، ويقال: إنه لم يسهم إلا لفرس واحد»، وفيه أيضاً: «ولم يسمع أن رسول الله ضرب لمن كان معه من الخيل لنفسه إلا لفرس واحد، وهو معروف سهم الفرس».

والآخر: في (غزوة حنين) وفيه: «ثم أمر رسول الله ﷺ زيد بن ثابت بإحصاء الناس والغنائم، ثم فضها على الناس، فكانت سهامهم: لكل رجل أربعة من الإبل، أو أربعون شاة، فإن كان فارساً أخذ اثنتي عشرة من الإبل، أو عشرين ومئة شاة، وإن كان معه أكثر من فرس واحدٍ لم يسهم له»، ونقله عنه المقريزي في «إمتاع الأسماع» (٤٢٦).

والواقدي متروك، ولذا لم يعتد العلماء الأثبات بما نقل، ففي «الموطأ» (٢/ ٤٥٦ ـ ٤٥٧): «وسئل مالك عن رجل يحضر بأفراس كثيرة، فهل يقسم لها كلها؟ فقال: لم أسمع بذلك، ولا أرى أن يقسم إلا لفرس واحد، الذي يقاتل عليه».

وقال الشافعي في «الأم» (٤ / ١٤٥): «إنه ليس هناك خبر يثبت في الإسهام لفرس واحد، أو لأكثر من واحد».

وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (٣/ ١٠٦) عند قول الرافعي: روي أنه ﷺ لم يعط الزبير إلا لفرس واحد، وقد حضر يوم خيبر بأفراس، قال: «الشافعي من حديث الزبير بسندٍ منقطع».

وانظر: «سنن البيهقي» (٦/ ٣٢٨ و٩/ ٥٢)، «الاستذكار» (١٤/ ١٧٧ \_١٧٣).

(٢) ورد عن عمر في كتابه لأبي عبيدة: «أن أسهم للفرس سهمين، وللفرسين أربعة أسهم، ولصاحبها=

زاد على ذلك رفاهة وزيادة عدة وذلك لا يؤثر في زيادة السهمين كزيادة السلاح قياساً على الثالث والرابع (١٠).

## مسألة ١٧٥٤

ما جلا عنه أهله فأخذ بغير قتال فهو للإمام لا يخمس (٢).

**وقال أبو حنيفة فيه: أنه يخمس**<sup>(٣)</sup>.

## ولهذا قول الحنفية، وليس كما ذكر المصنف هنا وفي «المعونة»!!

انظر: «الجامع الصغير» (٢٥٤)، «مختصر الطحاوي» (١٦٥)، «بدائع الصنائع» (٧/ ١١٦)، «البناية» (٥/ ٢٨٢ ـ ٢٨٣)، «طلبة الطلبة» (٨٠)، «فتح القدير» (٥/ ٢٠٣ ـ ٥٠٤)، «تبيين الحقائق» (٣/ ٢٥٦)، «البحر الرائق» (٥ / ٢٢٧)، «اللباب» (٤ / ١٣٦)، «مختصر اختلاف العلماء» (٣/ ٤٩٤) رقم ١٦٤٤).

### ولهدا مذهب الحنابلة.

انظر: «الإنصاف» (٤ / ١٩٩)، «منتهى الإرادات» (١ / ٢٥١)، «كشاف القناع» (٣/ ٨٥، ١٠١)، «المقنع» (١/ ٥١٥)، «الإنصاح» (٢/ ٢٩٠).

<sup>=</sup> سهماً، فذلك خمسة أسهم، وما كان فوق الفرسين فيه جنائب، ولهذا يخالف ما نقله المصنف! فتأمل!

وورد من مرسل الأوزاعي: أن رسُول الله ﷺ كان يسهم للخيل، وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين، وإن كان معه عشرة أفراس.

أخرجهما بإسنادين ـ على الترتيب ـ سعيد بن منصور في «سننه» (٢٧٧٦، ٢٧٧٤)، وانظر: «نصب الراية» (٣/ ٢١٩).

<sup>(</sup>١) لم يصح شيء مرفوعاً في المسألة، وفات من صنف في الباب التنبيه عليه، وأثر عمر أعلا ما ورد فيها، وبه يؤخذ، وقال به جماعة، كما قدمناه، والله أعلم.

انظر: «نيل الأوطار» (٨ / ١١٨ ـ ١١٩)، «الفيء والغنيمة»(١١٤ ـ ١١٦).

<sup>(</sup>٢) «المدونة» (١ / ٣٧٤، ٣٨٦)، «التفريع» (١ / ٣٥٨)، «الرسالة» (١٩٠)، «المعونة» (١ / ٢١٧)، «المدونة» (٣ / ٢٠٧)، الذخيرة» (٣ / ٤٢٧)، الذخيرة» (٣ / ٤٢٧)، الذخيرة» (٣ / ٤٢٧)، «تفسير القرطبي» (١٨ / ١٥)، «حاشية الدسوقي» (٢ / ١٦٩)، «شرح الزرقاني على خليل» (٣ / ١٦٩).

<sup>(</sup>٣) لهذا من انفرادات الشافعي، وهو قوله في مذهبه الجديد، ولذا ذكر ابن كثير لهذه المسألة في كتابه المسائل الفقهية التي انفرد بها الإمام الشافعي من دون إخوانه من الأثمة» (ص ١٩٣).

ودليلنا قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَنَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِكَنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُمْ عَلَىٰ مَن يَشَاءً﴾ [الحشر: ٦].

فأخبر بأن استحقاقهم أنفسهم لا يكون بايجافهم، وروي أنه على بني النضير فزعوا وجعلوا ينقبون الحصون ويهربون وحاز هو على الديار بما فيها فانتظر المسلمون أن يقسم بينهم فنزلت لهذه الآية (١).

<sup>=</sup> وقال ابن المنذر: «لا نحفظ عن أحدٍ قبل الشافعي في الفيء خمس كخمس الغنيمة»، نقله ابن قدامة في «المغني» (٦/ ٤٠٤).

وعده الجوهري في (نوادر الفقهاء) (١٦٤ ـ ١٦٥) من انفرادات الشافعي.

وانظر: «الأم» (٤ / ١٥٣)، «المهذب» (٢/ ٣١٧)، «جامع البيان» (٢٨ / ٣٦ ـ ٣٨)، «مغني المحتاج» (٣ / ٣٩)، «نهاية المحتاج» (٩ / ١٩٥)، «حلية العلماء» (٧ / ٦٩٠ ـ ٢٩١)، «شرح النووى على صحيح مسلم» (١٢ / ٧٠)، «روضة الطالبين» (١٠ / ٢٧٩).

<sup>(</sup>۱) أخرج البخاري في «صحيحه» (كتاب الجهاد والسير، باب المجن ومن يتترس بترس صاحبه، رقم ٢٩٠٤)، ومسلم في «صحيحه» (كتاب الجهاد والسير، باب حكم الفيء، رقم ١٧٥٧) عن عمر رضي الله عنه قال: «كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله ﷺ، مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله ﷺ خاصة، وكان ينفق على أهله نفقة سنته، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عُدَّةً في سبيل الله»، لفظ البخاري، وكرره بالأرقام (٣٠٩٤، ٣٠٩٠).

ولهذا يشهد لقول المصنف: «وحاز هو ﷺ الديار بما فيها».

وأخرج الحاكم في «المستدرك» (٢ / ٤٨٣)، والبيهتي في «الدلائل» عن عائشة قالت: كانت غزوة بني النفير \_ وهم طائفة من اليهود \_ على رأس ستة أشهر من غزوة بدر، وكان منزلهم ونخلهم بناحية المدينة، فحاصرهم رسول الله ﷺ حتى نزلوا على الجلاء، وعلى أن لهم ما أقلت الإبل من الأمتعة والأموال، إلا الحلقة \_ يعني السلاح \_، فأنزل الله فيهم: ﴿ سَبَّحَ بِيّهِ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الأَرْشِ ﴾ إلى قوله: ﴿ لِأَوَّلِ الْمُنْتُرُ أَن يَحْرُجُواً ﴾ [الحشر: ١]، فقاتلهم النبي على حتى صالحهم على الجلاء، وإسناده صحيح.

وأخرج مسلم في اصحيحه (كتاب التفسير، باب في سورة براءة والأنفال والحشر، رقم ٣٠٣١) عن سعيد بن جبير قال: . . . وذكر سوراً، منها: سورة الحشر، قال (أي: ابن عباس): انزلت في بني النضير».

وانظر: «تفسير ابن جرير» (٢٨ / ٢٩ ـ ٣٠ ، ٣٠)، «أسباب النزول» (ص ٢٧٨ ـ ٢٧٩) للواحدي، =

### مسألة دد١٧٥

أمان العبد جائز في القتال أذن له سيده أم لم يأذن<sup>(١)</sup> خلافاً لأبي حنيفة في قوله: إن لم يأذن له، لم يجز أمانه<sup>(٢)</sup>.

لقوله ﷺ: «ويسعى بذمتهم أدناهم»(٣).

وروي: «يجير عليهم أدناهم» (٤٠)، ولأن صحة الأمان لا تتعلق بالإذن في القتال كالحر إذا لم يأذن له الإمام في القتال (٥٠).

 <sup>«</sup>لباب النقول» (۲۰۸ \_ ۲۰۹) للسيوطي، «الدر المنثور» (۸ / ۱۰۰ \_ ۱۰۲)، «المغازي» (۱ / ۳۷۷) للواقدي، «الصحيح المسند من أسباب النزول» (ص ۱۵۳ \_ ۱۵۶)، «تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف» (۳ / ٤٣٧ \_ ٤٣٨).

وأورد الزمخشريُّ نحواً مما عند المصنف، وقال الزيلعي فيه: "قلت: غريب. وهو في "تفسير الثعلبي"، هٰكذا من غير سند"، وفي "الكافي الشافي" لابن حجر: "لم أجد له إسناداً"، وما قرره المصنف في المسألة هو الراجح، وعليه الجماهير، واعتنى الداودي في كتابه "الأموال" (٣٠ وما بعد) بمناقشة كلام الشافعي على وجه متين، وانتصر لمذهب الجماهير.

وانظر: «نيل الأوطار» (٨/ ٨٢)، «الفتح الرباني» (١٤/ ١١٣)، «الفيء والغنيمة» (١٧١ ـ ١٧٦).

<sup>(</sup>۱) «المدونة» (۱ / ۲۰۰ ـ ۲۰۱)، «الرسالة» (۱۹۰)، «الكافي» (۲۰ ـ ۲۰۰)، «المعونة» (۱ / ۲۲۳)، «المعونة» (۱ / ۲۲۳)، «قوانين الأحكام» (۱۷۳)، «بداية المجتهد» (۱ / ۳۸۳)، «جامع الأمهات» (ص ۲٤۷)، «الذخيرة» (۳ / ٤٤٤)، «عقد الجواهر الثمينة» (۱ / ۲۷۹).

<sup>(</sup>۲) «السير الكبير» (۱ / ۲۰۵، ۲۰۷)، «مختصر الطحاوي» (۲۹۲)، «مختصر القدوري» (۱۱٤)، «اللباب» (٤ / ۲۲۱ ـ ۱۲۷)، «مختصر اختلاف العلماء» (۳ / ۶۶۹ رقم ۱۰۹۹)، «الاختيار» (٤ / اللباب» (٤ / ۲۲۰ ـ ۱۲۷)، «البحر الرائق» (٥ / ۲۰۰)، «نتح القدير» (٥ / ۲۰۰)، «تبيين الحقائق» (۳ / ۲۲۷ ـ ۲۶۸)، «البحر الرائق» (٥ / ۸۸)، «حاشية ابن عابدين» (٤ / ۱۳۵)، «رؤوس المسائل» (۳۶۵).

<sup>(</sup>٣) مضى تخريجه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٤ / ١٩٧) عن عمرو بن العاص، وأبو داود (٤٥٣١)، وابن ماجه (٢٦٨٥) عن ابنه عبدالله، وأحمد (٢/ ٣٦٥) عن أبي هريرة رفعوه، ولا تسلم طريق من ضعف، ولكنها تنجبر بتعدد الطرق، فهو حسن.

<sup>(</sup>٥) ما قرره المصنف قوي وراجح، وبه قال بعض الصحابة، وهو مذهب الجماهير. انظر: "سنن سعيد بن منصور» (٢٦٠٨ ـ ٢٦٠٩)، "سنن البيهقي» (٩ / ٩٤)، "مصنف عبدالرزاق»=

إذا ارتهن المسلمون من المشركين رهائن فأسلموا في أيدينا رددناهم ولم يجز لنا حبسهم (١١)، خلافاً لمن أباح ذلك (٢٠).

لأن في منع ردهم غدراً بهم وذلك غير جائز، ولأنه على صالح المشركين يوم الحديبية على من أتاه منهم رده إليهم، ومن أتاهم منا لم يرده (٣)، ولأنا إذا لم نردهم

(٥ / ٢٢٣)، (التلخيص الحبير؛ (٤ / ١٢١).

ولهذا مذهب الشافعية.

انظر: «الأم» (٤/ ٢٢٦)، «المهذب» (٢ / ٢٣٦)، «المجموع» (٢١ / ١٦٦)، «الوجيز» (٢ / ١٩٤)، «الوجيز» (٢ / ١٩٤)، «المنهاج» (ص ١٣٨)، «مغني المحتاج» (٤ / ٢٣٦ ـ ٢٣٧)، «روضة الطالبين» (١٠ / ٢٧٩)، «الحاوي الكبير» (١٤ / ١٩٤ ـ ط دار الكتب العلمية).

وهو مذهب الحنابلة.

انظر: «المغني» (۱۳ / ۷۰)، «الإنصاف» (٤ / ۲۰۳)، «تنقيح التحقيق» (٣ / ٣٤٧ ـ ٣٤٨)، «منتهى الإرادات» (١ / ٢٥٢)، «كشاف القناع» (٣ / ١٠٤).

- (۱) «المعونة» (۱ / ۲۲۵)، «التفريع» (۱ / ۳۹۲)، «عقد الجواهر الثمينة» (۱ / ۴۹۸)، «الذخيرة» (۱ / ۴۶۹). (۱٪ ۴۶۹).
  - (٢) في (ط): (لمن أبي ذٰلك)، والمثبت من الأصل والمطبوع و (المعونة).
- (٣) أخرجه البخاري في (صحيحه) (كتاب الجهاد، باب الصلح مع المشركين، رقم ٢٧٠٠)، ومسلم في الصحيحه (كتاب الجهاد، باب صلح الحديبية، رقم ١٧٨٣) عن البراء بن عازب قال: صالح النبي المشركين يوم الحديبية على ثلاثة أشياء، وذكر منها: (على أن من أتاه من المشركين ردّه إليهم، ومن أتاهم من المسلمين لم يردُّوه،، وفيه: (فجاء أبو جَنْدُل يحْجُلُ في قيوده، فردّه إليهم، لفظ البخارى.

وأخرجه البخاري في اصحيحه (كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط، ٢٧٣١، ٢٧٣٢) من حديث المسور بن مخرمة ومروان، يصدق كل منهما حديث صاحبه، وهو طويل جداً، وفيه:

﴿فجاء سهيل بن عمرو، فقال: هاتِ اكتب بيننا وبينكم كتاباً، فدعا النبي ﷺ الكاتب، فقال النبي ﷺ: ﴿بسم الله الرحمٰن الرحيم، قال سهيل: أما الرحمٰن فوالله ما أدري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب، فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمٰن الرحيم، فقال النبي ﷺ: ﴿اكتب باسمك اللهم﴾.

ثم قال: «لهذا ما قاضى عليه محمد رسول الله». فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب: محمد بن عبدالله، فقال النبي ﷺ: «والله إني لرسول الله وإن كذبتموني، اكتب محمد بن عبدالله».

قال الزهري: وذُلك لقوله: «لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها». فقال له النبي ﷺ: «على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به». فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة ولكن ذلك من العام المقبل، فكتب.

فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك مناً رجل، وإن كان على دينك إلا رددته إلينا، قال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلماً؟

فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده، وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين، فقال سهيل: لهذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي، فقال النبي على: «إنا لم نقض الكتاب بعد». قال: فوالله إذاً لم أصالحك على شيء أبداً، قال النبي على: «فأجزه لي». قال؛ ما أنا بمجيزه لك، قال: «بلى فأفعل». قال: ما أنا بفاعل، قال مكرز: بل قد أجزناه لك، قال أبو جندل: أي معشر المسلمين، أرد إلى المشركين وقد جئت مسلماً، ألا ترون ما قد لقيت؟

وكان قد عذب عذاباً شديداً في الله. قال: فقال عمر بن الخطاب: فأتيت نبي الله على فقلت: ألست نبي الله عقاً؟ قال: (بلي». قلت: فلم نبي الله حقاً؟ قال: (بلي». قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذاً؟ قال: (إني رسول الله، ولست أعصيه، وهو ناصري». قلت: أوليس كنت تحدثنا أنّا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: (بلي، فأخبرتك أنا نأتيه العام»؟ قال: قلت: لا، قال: «فإنك آتيه ومطوف به»؟

قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر، أليس لهذا نبي الله حقاً، قال: بلى، قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى، قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذاً؟ قال: أيها الرجل، إنه لرسول الله على البعضي ربه، وهو ناصره فاستمسك بغرزه، فوالله إنه على الحق، قلت: أليس كان يحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى، أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا، قال: فإنك آتيه ومطوف به.

قال الزهري: قال عمر: فعملت لذلك أعمالاً، قال: فلما فرغ من قضية الكتاب، قال رسول الله ﷺ لأصحابه: وقوموا فانحروا ثم احلقوا». قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة، فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة: يا نبي الله، أتحب ذلك، أخرج ثم لا تكلم أحداً منهم كلمة، حتى تنحر بدنك، وتدعو حالقك

لم نأمن غدرهم للمسلمين لأنهم إنما يهيمون في الرهائن ما داموا على دينهم ومراعاة العامة أولى من مراعاة الواحد والاثنين، ولأنه على رد أبا رافع وجاءه رسولاً منهم فأسلم، وقال: «ارجع إليهم»(١) ورد أبا جندل وأبا بصير يمشيان في قيودهما

فيحلقك.

فخرج فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه، ودعا حالقه فحلقه، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضاً، حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً غماً، ثم جاءه نسوة مؤمنات، فأنزل الله تعالى: ﴿ يَكَايُّما اللّٰذِينَ اَسْتُوا إِذَا جَلَة عُكُم السُرْمِينَ مُهَا عَرِيرَ فَاسَّوْرُهُنَ ﴾ حتى بلغ ﴿ يِعِصَمِ الكَوْافِ ﴾ الله تعالى: ﴿ يَكَايُما اللّٰذِينَ اَسْتُوا إِذَا جَلَة عُمُ السُرْدَينَ مُهَا السُرك، فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان، والأخرى صفوان بن أمية، ثم رجع النبي على إلى المدينة، فجاءه أبو بصير، رجل من ثقيف، وهو مسلم، فأرسلوا في طلبه رجلين، فقالوا: العهد الذي جعلت لنا، فدفعه إلى الرجلين، فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة، فنزلوا يأكلون من تمر لهم، فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك لهذا يا فلان جيداً، فاستله الآخر: فقال أجل، والله إنه لجيد، لقد جربت به، ثم جربت، فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه، فأمكنه منه، فضربه حتى برد، وفر الآخر حتى أتى المدينة، فلخل المسجد يعدو، فقال رسول الله على حين رآه: لقد رأى لهذا ذعراً». فلما انتهى إلى النبي على قال: قل والله صاحبي وإني لمقتول، فجاء أبو بصير: فقال: يا نبي الله، قد والله أوفي الله ذمتك، قد وتل والله صاحبي وإني لمقتول، فجاء أبو بصير: فقال: يا نبي الله، قد والله أوفي الله ذمتك، قد ردتني إليهم، ثم أنجاني الله منهم، قال النبي على "دويل أمه، مسعر حرب، لو كان له أحد».

فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر، قال: وينفلت منهم أبو جندل ابن سهيل، فلحق بأبي بصير، فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير، حتى اجتمعت منهم عصابة، فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها، فقتلوهم وأخذوا أموالهم، فأرسلت قريش إلى النبي على تناشده بالله والرحم: لما أرسل: فمن أتاه فهو آمن، فأرسل النبي على إليهم، فأنزل الله تعالى: ﴿ وهُوَ الَّذِي كُنَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَلَيْدِيكُمْ عَنهُم بِبَطّنِ مَكَةً مِنْ بَعْدِ أَن أَلْمَا لَهُ عَلَى الله عالى: ﴿ وهُو اللّهِ عَلَى الله عالى: ٤ [٢٦]».

(۱) يشير إلى ما أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (٥ / ٢٠٥ رقم ٢٠٥٨)، وأبو داود في «السنن» (٢٠٥)، وأحمد (٦ / ٨)، والروياني (١ / ٤٦٨ رقم ٢٠٠٧) في «مسنديهما»، وابن حبان في «الصحيح» (٢٧٥٨ ـ الإحسان)، والحاكم في «المستدرك» (٣ / ٥٩٨)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٩ / ١٤٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٩ / ١٤٥)، بسند صحيح عن أبي رافع أنه أقبل بكتاب من قريش إلى رسول الله ﷺ قال: فلما رأيت النبي ﷺ ألقي في قلبي الإسلام، فقلت: يا رسول الله إني والله لا أرجع إليهم أبداً، فقال رسول الله ﷺ: «إني لا أخيس بالعهد، ولا أحبسُ =

مسلمين، وقال: «سيجعل الله لكما فرجاً ومخرجاً»(أ).

البرُّد، ولكن ارجع إليهم، فإن كان في قلبك الذي في قلبك الآن، فارجع»، قال: فرجعت إليهم، ثم
 رأني أقبلت إلى رسول الله ﷺ، فأسلمت.

قوله: (لا أخيس بالعهد) معناه؛ لا أنقض العهد ولا أفسده.

وقوله: «لا أحبس البُرُد» معناه: أن الرسالة تقتضي جواباً، والجواب لا يصل إلا على لسان الرسول بعد انصرافه، فصار كأنه عقد له العهد مدة مجيئه ورجوعه، انظر: «معالم السنن» (٢ / ٣١٧)، «النهاية» (١ / ١١٥).

وانظر: قتحفة الأشراف، (٩/ ١٩٩ رقم ١٢٠١٣)، فإتحاف المهرة، (١٤/ ٢٥١ رقم ١٧٧١).

(١) ورد الرد في سياق الحديث قبل السابق، وليس فيه أن أبا بصير جاء مقيداً، وإنما الذي جاء كذلك أبو جندل بن سهيل بن عمرو.

وأما قوله ﷺ: «سيجعل الله لكما...»، فأخرجه أحمد في «المسند» (٤ / ٣٢٣\_٣٢٦)، ولفظه: «يا أبا جندل، اصبر واحتسب، فإن الله عز وجل جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاً، إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحاً، فأعطيناهم على ذلك وأعطونا عليه عهداً، وإنا لن نغدر بهم»، ورجال إسناده ثقات، وفيه عنعنة ابن إسحاق، وانظر: «سيرة ابن هشام» (٣/ ٢٤٨ ـ ط دار الخير).

(تفريع): ومثل هؤلاء في الحكم، من دخل دار الإسلام بطريقة مشروعة من رعايا الدول المحاربة - أي: من دخل عن طريق أمان سابق، أو ما يسمى بتأشيرة الدخول، في هذه الأيام - فهؤلاء المستأمنون لا يجوز اختطافهم، ولا احتجازهم باعتبارهم رهائن، ولو اشتعلت الحرب بين المسلمين وبين الدول التي ينتمون إليها، ولكن يجوز ترحيلهم، أو إبقاؤهم في البلاد، على حسب ما تقتضيه المصلحة ما دام الأمان. أي: تأشيرة الزيارة، أو الإقامة المؤقتة الممنوحة لهم، لم تنته مدتها بعد، ومن رغب من هؤلاء في السفر إلى بلاده، خلال هذه المدة لم يمنع، ومن أراد منهم البقاء لم يمنع كذلك، إلا إذا كان هناك خوف من حدوث الضرر من بقائهم في البلاد، فإنهم يؤمرون بالرحيل، ويضرب لهم موعد نهائي لمغادرة البلاد، ثم من تخلف عن السفر في نهاية المدة، يجوز جعله من رعايا الدولة الإسلامية، واعتباره من أهل الذمة، إذا لم يترتب على ذلك ضرر يلحق بالمسلمين، وفي حالة الخوف من حدوث أي ضرر من هؤلاء المستأمنين؛ فإنه ينبغي الاحتياط لذلك بوضعهم تحت الحراسة كلما لزم الأمر، إلى أن تنتهى إجراءات ترحيلهم عن البلاد.

وفي لهذا، يقول الإمام محمد بن الحسن الشيباني في «السير الكبير» (١ / ٢٨٧ ـ ٢٨٨): «ولو حصل المستأمنون في عسكر المسلمين غير ممتنعين فبدا للأمير أن ينبذ إليهم فعليه أن يلحقهم بمأمنهم، فإن أبوا أن يخرجوا، فإن عبيل الإعدار =

والإنذار، ويؤجلهم إلى وقت يتيسر عليهم اللحوق بمأمنهم في ذلك الوقت، ولا يرهقهم في الأجل كيلا يؤدي إلى الإضرار بهم! ويقول: إن لحقتم بمأمنكم إلى أجل كذا، وإلا فأنتم ذمة نضع عليكم المخراج، ولا ندعكم ترجعون إلى مأمنكم بعد ذلك، فإن لم يخرجوا حتى مضت المدة، كان ذلك دليل الرضا منهم بأن يكونوا ذمة، فيكونوا بمنزلة قبول عقد الذمة نصاً بمنزلة المستأمنين في دارنا إذا أطالوا المقام، وإن خاف أمير العسكر إن لقي عدوهم أن يغيروا (أي: المستأمنون) على عسكرهم (أي: على حسكر المسلمين)، أو خاف أن يقتلوا المسلمين ليلاً، فإنه يأمرهم بأن يلحقوا بمأمنهم، ويوقت لهم في ذلك وقتاً كما بينا، نظراً منه للمسلمين، ثم يأمرهم في كل ليلة حتى يمضي ذلك الوقت أن يجمعوا في موضع، فيحرسوا. . »، هذا ما قاله الإمام محمد بن الحسن الشيباني. .

وعليه فإن اختظاف المستأمنين، أو احتجازهم، واعتبارهم رهائن رغم إرادتهم ومنعهم من السفر إلى بلادهم هو اعتداء على حرمة الأمان الممنوح لهم، ولهذا لا يجوز!

وأيضاً لا يجوز اختطاف أفراد أو جماعات من رعايا الدول التي بينها وبين المسلمين معاهدات سلمية، لأن هؤلاء الرعايا في حكم المستأمنين، ولو كانوا مقيمين في بلادهم، ولم يدخلوا دار الإسلام.

ومثلهم رعايا الدول المحاربة، إذا كانوا يقيمون في دول بينها وبين المسلمين معاهدات سلمية، فلا يجوز التعرض لهم بالقتل أو الخطف ما داموا يقيمون في هٰذه الدول المعاهدة للمسلمين، لأنهم - في هٰذه الحال ـ في حكم المعاهدين، إذ يصدق عليهم قول الله تعالى: ﴿ فَإِن تُوَلَّواْ فَخُدُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَد تُمُوهُمُ وَلاَ نَنْ فَرَلَوْ المِنْ وَلَا نَنْ فَرَلُواْ مَنْهُمْ وَلِيّا وَلانتَوِيرًا \* إِلّا اللّهِ يَعِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَيَيْنَهُم وَيَنْقُ. . . ﴾ [النساء: ٨٩]

أي؛ يجوز أخذ الكفار من المحاربين مطلقاً، قهراً جهاراً، أو خطفاً على حين غرة، كما يجوز قتلهم في أي مكان قدرنا عليهم فيه إلا إذا كانوا قد وصلوا إلى بلاد قوم بينهم وبين المسلمين معاهدة، أو ميثاق بالسلام فلا يجوز، حينئذ التعرض لهم بقتل ولا اختطاف!

وأيضاً لا يجوز اختطاف أفراد أو جماعات من الكفار، إذا كانوا ينتمون إلى بلاد لم تبلغ الدعوة الإسلامية، ومثلها البلاد التي بلغت الدعوة، ولكنها لا تزال ضمن المدة المتفق عليها لدراسة الدعوة المعروضة عليها، ولم تتخذ بعد قراراً رسمياً بشأنها هل ترفض الدعوة، أو تقبلها، بشروط أو بغير شروط، على نحو ما تقدم في بحوث سابقة. . .

فهذه البلاد لا يجوز توجيه عمليات الاختطاف نحو رعاياها، لأنها لا تعتبر من البلاد التي بيننا وبينها حالة حرب، ولو لم تكن هناك معاهدات سلمية معقودة معها. . » من «الجهاد والقتال في السياسة الشرعية» (٢ / ١٣٨٥ ـ ١٣٨٧).

الأرض لا تقسم وتترك وقفاً للمسلمين(١).

وقال الشافعي: تقسم<sup>(٢)</sup>.

فدليلنا أن النبي ﷺ لم يقسم إلا خيبر فإنه قسم بعضها (٣)، ولقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ جَآءُ و مِنْ بَعَّدِهِم ﴾ [الحشر: ١٠].

وبذُلك احتج عمر لما طولب بقسمة الأرض، وقال: «أرى لهذه الآية مستوعبة لجميع المسلمين حتى الراعى بعدن (3).

وإسناد عبدالرزاق ضعيف، فيه عبدالله بن عمر العمري، ضعيف. وزيد بن أسلم لم يسمع عمر، بل=

<sup>(</sup>۱) «المعونة» (۱ / ۲۲٦)، «أسهل المدارك» (۱۲ / ۱۳)، «الكافي» (۲۱۹)، «المنتقى» (۳ / ۲۲۱ ـ ۲۲۱)، «الذخيرة» (۳ / ۲۱۲ ـ ۲۱۷)، «الذخيرة» (۳ / ۲۱۲ ـ ۲۱۷)، «الخرشى» (۳ / ۲۱۸ ـ ۱۲۸)، «الشرح الكبير» (۲ / ۱۸۹).

<sup>(</sup>۲) «الأم» (٤ / ١٤٤)، «مختصر المزني» (ص ٢٧٥)، «المهذب» (٢ / ٧٤٧)، «التنبيه» (١٤٧)، «المعذب» (١٤ / ٢٠٠)، «الحاوي «مغني المحتاج» (٤ / ٤٣٤)، «الروضة» (١٠ / ٢٥٥)، «المجموع» (٢١ / ٤٢٠)، «الحاوي للفتاوي» (١٤ / ٢٥٠ ـ ط دار الكتب العلمية)، «مختصر الخلافيات» (٤ / ٥٠ رقم ١٧٣).

<sup>(</sup>٣) أخرج البخاري في «الصحيح» (كتاب المغازي، باب في غزوة خيبر، رقم ٤٢٣٥) عن عمر قال: «أما والذي نفسي بيده، لولا أن أترك آخر الناس بباناً \_ أي متساوون في الفقر \_ ليس لهم شيء، ما فتحت عليّ قرية إلا قسمتها، كما قسم النبي رضي خيبر، ولكني أتركها خزانة لهم يقسمونها». ونحوه في «صحيح البخاري» (رقم ٢٣٣١، ٢٣٣٤، ٣١٢٥)، و «سنن أبي داود» (٣٠١٠)، «سنن البيهقي» (٦/ ٣١٦م ٣١٨)، و «الأموال» لأبي عبيد (رقم ١٤٩٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٦/ ٣٥١) من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم، عن أبيه أسلم قال: سمعتُ عمر يقول: وذكر أثراً فيه قصة، وفي آخره الآية المذكورة، وقول عمر: «والله ما من أحد من المسلمين إلا وله حق في هذا المال، أعطي منه أو مُنع؛ حتى راع بعَدَن».

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٤ / ١٥١ رقم ٧٢٨٧) عن عبدالله بن عمر، عن زيد بن أسلم: أن عمر جمع أناساً من المسلمين فقال: «إني أريد أن أضع هذا الفيء موضعه؛ فلْيَغُدُ كل رجل منكم عليَّ برأيه، فلما أصبح قال: إني وجدت آية في كتاب الله \_ أو قال آيات \_ لم يترك الله أحداً من المسلمين له في هذا المال شيء إلا قد سماه». وذكر جملة من الآيات، ثم قرأ الآية المذكورة، وقال: «فليس في الأرض مسلم إلا له في هذا المال حق أُعْطيَه أو حُرمَه».

## ولم ينكر عليه أحد، وتلاه عثمان (1) وعلى (1) بمثل ذلك (1).

#### \* \* \* \* \*

ولا من ابنه عبد الله، انظر: (جامع التحصيل) (٢١٦)، والواسطة بينهما أسلم، كما في إسناد
 البيهقي، وهو العدوي، مولى عمر؛ ثقة.

وله عند البيهقي (٦ / ٣٥١ ـ ٣٥٢) طريق أخرى، وفيه ذكر للآية، وقوله: «فهذه استوعبت الناس، ولم يبق أحد من المسلمين إلا وله في هذا المال حق، إلا ما تملكون من رقيقكم، فإن أعش ـ إن شاء الله ـ لم يبق أحد من المسلمين إلا سيأتيه حقًّه، حتى الراعي بسر وحمير؛ يأتيه حقًّه، ولم يعرق فيه جينه».

وأخرج أبو عبيد في «الأموال» (١٤٩): أن عمر كتب لعمرو بن العاص: «أن دعها\_أي مصر\_حتى يغزو منها حبل الحبلة»، قال أبو عبيد: «أراه أراد أن يكون فيثاً موقوفاً للمسلمين ما تناسلوا، يرثه قرن بعد قرن فتكون قوة لهم على عدوهم».

- (١) ذكره أبو يوسف في «الخراج» (٣٥)، وأبو عبيد (١٠٩)، وابن زنجويه (١ / ٢٥٣) كلاهما في «الأموال» عنه.
- (٢) أخرجه ابن أبي شبية في «المصنف» (١١ / ١١٠ رقم ١٠٦٥)، وأبو عبيد (رقم ٢٠٨)، وابن زنجويه (٣٢٣) كلاهما في «الأموال»، ويحيى بن آدم (١١٣ ـ ١١٧)، وأبو يوسف (٣٦ ـ ٣٧) كلاهما في «الخراج»، والبلاذري في «فتوح البلدان» (٢٦٦)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٩ / ١٣٥) من طرق عنه ـ وهي لا تسلم من ضعف أو انقطاع، ومجموعها يدلل على أن لها أصلاً ـ بألفاظ متقاربة، منها: «لولا أن يضرب بعضكم وجوه بعض؛ لقسمت السواد بينكم».
- (٣) الراجح أن الإمام مخير في الأرض المفتوحة عنوة؛ بين جعلها فيئاً وبين جعلها غنيمة، فإذا رأى المصلحة في جعلها غنيمة قسمها بين الغانمين؛ كما قسم النبي ﷺ خيبر، وإن رأى أن لا يقسمها جاز؛ كما لم يقسم النبي ﷺ مكة، مع أنه فتحها عنوة، ولهذا مذهب أبي حنيفة والثوري وابن سيرين وعمر بن عبدالعزيز وأبي عبيد وأحمد في المشهور عنه.

انظر: «الأموال» (۱۰۷) لأبي عبيد، «الأموال» لابن زنجويه (۱ / ۲۶۸)، «السير الكبير» (۳ / ۱۰۳۹)، «مختصر الطحاوي» (ص ۲۸۵)، «الجامع الصغير» (ص ۲۰۵)، «الاختيار» (٤ / ۱۲۵)، «الختار» (٥ / ۲۸۹)، «تبيين الحقائق» (٣ / ۲۶۸)، «البحر الرائق» (٥ / ۸۹)، «مختصر اختلاف العلماء» (٣ / ٤٩٤ رقم ١٦٤٤)، «حاشية ابن عابدين» (٤ / ۱۳۸ ـ ۱۳۹)، «الإنصاف» اختلاف العلماء» (١ / ٤٩٠)، «المبدع» (٤ / ۱۸۸)، «ننقيح التحقيق» (٣ / ۲۰۹)، «كشاف القناع» (٣ / ٤٩)، «مجموع فتاوى ابن تيمية» (۲ / ۸۸۸ و ۲۰ / ۸۸۹ و ۲۰ / ۲۰۸).

## كتاب القطع [في السرقة]

### مسألة ١٧٥٨

لا يجب القطع إلا في نصاب (١)، خلافاً لمن قال يقطع في سرقة القليل والكثير (٢)، لقوله ﷺ: «تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً» (٣).

<sup>(</sup>۱) «الموطأ» (۲ / ۸۳۱)، «شرح الزرقاني على الموطأ» (٤ / ١٥٥)، «المدونة» (٤ / ٢١٤)، «الموطأ» (٢ / ١٠٠ - «التفريع» (٢ / ٢٢٧)، «أحكام القرآن» (٢ / ٢٠٠ ) لابن العربي، «تفسير القرطبي» (٦ / ١٦٠ - ١٦٢)، «الرسالة» (٣٤٣)، «الكافي» (٧٨٥)، «مقدمات ابن رشد» (٣ / ٢٠٧)، «المعونة» (٣ / ١٤١٤)، «بداية المجتهد» (٢ / ٤٤٧)، «أسهل المدارك» (٣ / ١٧٧)، «مواهب الجليل» (٦ / ٣٠٣)، «جامع الأمهات» (ص ١٥٩)، «التاج والإكليل» (٦ / ٢٠٦)، «المنتقى» (٧ / ١٥٧)، «الذخيرة» (١٢ / ١٤٣)، «عقد الجواهر الثمينة» (٣ / ٣٦٣)، «حاشية الدسوقي» (٣ / ٣٣٣).

<sup>(</sup>۲) هوقول الحسن وداود وابن بنت الشافعي ـ واسمه أحمد بن محمد بن عبدالله بن محمد أبو عبدالرحمٰن، أمه زينب بنت الإمام الشافعي ـ والخوارج كما في «المغني» (۸ / ۲٤۲)، و «حلية العلماء» (۸ / ۲۰).

وعزي لبعض أهل الظاهر وطائفة من المتكلمين، وعبدالله بن الزبير، وسعيد بن المسيب، والزهري.

انظر: «أحكام القرآن» (٢ / 3.5) لابن العربي، «تفسير الرازي» (٣ / 3.5)، «طرح التثريب» (٨ / 3.5)، «العزيز شرح الوجيز» (١١ / 3.5) وعزاه لداود وابن بنت الشافعي -، «إحكام الأحكام» (٤ / 3.5)، «فقه سعيد بن المسيب» (٤ / 3.5) - 3.5).

<sup>(</sup>٣) أخرج البخاري في "صحيحه" (كتاب الحدود، باب قول الله تعالى: ﴿والسارق والسارقة﴾، رقم (٣٧٨)، ومسلم في "صحيحه" (كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها، رقم ١٦٨٤) عن عائشة قالت: قال النبي ﷺ: "تقطع البد في ربع دينار فصاعداً"، لفظ البخاري.

ولفظ مسلم: «كان رسول الله ﷺ يقطع السارق في ربع دينار فصاعداً».

وروي: «القطع في ربع دين فصاعداً»(١).

وقالت عائشة رضي الله عنها: «كان النبي ﷺ لا يقطع في التافه»(٢).

### مسألة ١٧٥٩

والنصاب ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الوَرق<sup>(٣)</sup>.

(١) هٰذا من ألفاظ حديث عائشة السابق، وهو عند مالك في «الموطأ» (٢ / ٨٣٢)، وانظر: «التمهيد» (٢٠ / ٣٨٠).

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٦ / ٤٦٦ ـ ط دار الفكر) من طريق عبدالرحيم بن سليمان، وابن عدي في «الكامل» (٤ / ١٥٠٩) من طريق عبدالله بن قبيصة كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: لم يكن يقطع على عهد النبي في الشيء التافه. وإسناده صحيح، وعبدالله بن قبيصة في بعض حديثه نكرة، كما قال ابن عدي، ولم ينفرد به، فقد توبع عليه، خلافاً لما قال ابن عدي. وروي مرسلاً، فأخرجه ابن أبي شيبة (٦ / ٤٦٦)، وعبدالرزاق (١٠ / ٢٣٥ رقم ١٨٩٥٩) في «السنن الكبرى» (٨ / ٢٥٥) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه؛ قال: «كان السارق على عهد النبي على يقطع في ثمن المجنّ، وكان المجنّ يومئذ له ثمن، ولم يكن يقطع في الشيء التافه»، لفظ ابن أبي شيبة.

ولفظ عبدالرزاق: «إن سارقاً لم يقطع في عهد النبي ﷺ في أدنى من مجن، جحفة أو ترس ...» بنحوه.

قال البيهقي: «والذي عندي أن القدر الذي رواه من وصله من قول عائشة، وكل من رواه موصولاً حفاظ أثبات، وهذا الكلام الأخير (أي: وإن يد السارق لم تقطع في عهد رسول الله على في الشيء التافه، وهو لفظ البيهقي) من قول عروة، فقد رواه عبدة بن سليمان، وميز كلام عروة من كلام عائشة رضى الله عنها». وانظر: «نصب الراية» (٣/ ٣٦٠).

وانظر في ترجيح اشتراط النصاب والرد على شبه المخالفين: «المبسوط» (٩ / ٣٦)، «الرسالة» للشافعي (ص ٢٢٤)، «معالم السنن» (٣ / ٣٠٤)، «أحكام القرآن» لابن العربي (١ / ٣٠٤)، «طرح التثريب» (٨ / ٥٥ – <math>α)، «فتح الباري» (۲ / α)، (۱۰ / α)، «إحكام الأحكام» (٤ / α)، «زاد المعاد» (٥ / α3)، «نيل الأوطار» (٧ / α0)، «السرقة» للشهاوي (ص α1 – α1)، «أحكام السرقة» (101 – α1) للكبيسي، «النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود» (١ / α0)، «الحدود والعزيرات» (α1) وما بعد).

(٣) المراجع السابقة.

وقال أبو حنيفة: النصاب عشرة دراهم(١).

وقال الشافعي: النصاب ربع دينار ولا نصاب من الورق (٢).

فدليلنا على أبي حنيفة قوله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُوا آيَدِيَهُمَا ﴾ [المائدة: ٣٨] ولم يفرق، والأخبار (٣) التي رويناها؛ وهي نصوص، وروي «أنه على قطع في مِجَنّ قيمته ثلاثة دراهم» (٤).

ودليلنا على الشافعي: الظاهر، وهو عام، وما يروى «أنه ﷺ قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم».

وذلك يفيد الاعتبار بالدراهم إذا بلغت لهذا القدر؛ ولأنه أصل مال يعتبر في الأثمان، وقيمة المتلفات فوجب أن تكون سرقته معتبرة بمقدار في نفسه لا يعتبر بغيره (٥) أصله الذهب.

ولهذا مذهب الحنابلة .

انظر «المغني» (۱۲ / ٤١٥ ـ ٤١٦)، «الإنصاف» (۱۰ / ۲۲۲)، «تنقيح التحقيق» (٣ / ٣١٧)، «منتهى الإرادات» (٣ / ٣٦٧)، «كشاف القناع» (٦ / ١٣١).

<sup>(</sup>۱) «شرح معاني الآثار» (۲ / ۹۰)، «مختصر الطحاوي» (۲۲۹)، «مختصر القدروي» (۹۲)، «اللباب» (۳ / ۲۰۰)، «الاختيار» (٤ / ۲۰۳)، «بدائع الصنائع» (۷ / ۷۷)، «المبسوط» (۹ / ۱۳۳)، «المداية» (۵ / ۲۹۹)، «رؤوس المسائل» (۹۱)، «الدر المختار» (۳ / ۱۹۹)، «درر الحكام» (۲ / ۸۷).

 <sup>(</sup>۲) «الأم» (۲ / ۳۰۰)، ومختصر المزني» (۲۲۳)، ومعالم السنن» (۳ / ۳۰۲ ـ ۳۰۳)، «الإقناع» (۱۷۱)، وروضة الطالبين» (۱۰ / ۱۱۰)، «المهذب» (۲ / ۲۷۸)، «المجموع» (۲۲ / ۱۶۱)، «مغني المحتاج» (٤ / ۱۵۸)، ونهاية المحتاج» (۷ / ۱۶۲)، وحلية العلماء» (۸ / ۶۹)، «مختصر الخلافيات» (٤ / ۳۰۵) وقم ۲۹۸).

<sup>(</sup>٣) الواردة في المسألة السابقة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الحدود، باب قوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة﴾، رقم ٢٧٩٢)، ومسلم في «صحيحه» (كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها، رقم ١٦٨٥) عن عبدالله بن عمر، وهو عندهما من طريق مالك في «الموطأ» (٢ / ٨٣١) عن نافع عنه.

<sup>(</sup>٥) تعقبه الخطابي في «المعالم» (٣/ ٣٠٣) بقوله: «بحتمل أن يكون ذلك من أجل أن الشيء النافه قد=

ولأنه كل حكم تعلق على الذهب والورق اعتبر فيه نصاب من الورق أصله الزكاة (١).

جرت العادة بتقويمه بالدراهم، وإنما تقوم الأشياء النفيسة بالدنانير، لأنها أنفس النقود، وأكرم جواهر الأرض، فتكون لهذه الدراهم الثلاثة التي هي ثمن المجن، قد تبلغ قيمتها ربع دينار، والله أعلم».

وقال الرافعي في «العزيز شرح الوجيز»: «ما استدل به المالكية من رواية ابن عمر... فهو محمول على اجتهاد ابن عمر نفسه في تقويم المجن الذي قطع فيه رسول الله ﷺ، وليس ذلك قيمته الحقيقية».

(١) الراجح ما ذهب إليه الشافعية.

قال الخطابي في «معالم السنن» (٣ / ٣٠٣): «والمذهب الأول ـ في رد القيم إلى ربع الدينار ـ أصح، وذٰلك: أن أصل النقد في ذٰلك الزمان الدنانير؛ فجاز أن يقوم بها الدراهم، ولم يجز أن يقوم بالدنانير بالدراهم، ولهذا كتبت في الصكوك قديماً «عشرة دراهم وزن سبعة»، فصرفت الدراهم بالدنانير، وحصرت بها، وقال رسول الله على المعاذ: «خذ من كل حالم ديناراً».

وقد روي عن عثمان؛ أنه قطع سارقاً في أترجة قومت ثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهماً، فدل على أن العبرة للذهب».

قال النووي في دشرح صحيح مسلم، (١١/ / ١٨٣): دوالصحيح ما قاله الشافعي وموافقوه؛ لأن النبي على النبوي عرح ببيان: أنه ربع دينار، وأما باقي التقديرات فمردودة لا أصل لها، أما رواية: أنه على قطع سارقاً في مجن قيمته ثلاثة دراهم؛ فمحمولة على أن لهذا القدر كان ربع دينار فصاعداً، وهي قضية عين لا عموم لها».

ولأن الفضة تختلف قيمتها باختلاف الأزمان، أما الذهب فالأصل أن له قيمة ثابتة لا تختلف باختلافها غالباً، ولا شك أن التقدير بما هو ثابت، يجعل سبب الحكم متحداً في الأزمان المختلفة، وذلك أترب إلى العدل والمساواة. انظر «السرقة» (ص ٤٦) للشهاوي.

على أن في كلام بعض المالكية: ما يقوي مذهب الشافعية من اعتبار الذهب أصل الأثمان، فقد جاء في «شرح الموطأ» للزرقاني (٤ / ١٥٥): عند الكلام عن سارق الأترجة الذي قطعه عثمان ـ ما نصه: «وكانت تلك الأترجة تؤكل، وروى عنه أشهب: ولو كانت تلك الأترجة من ذهب لما قومها عثمان؛ لأن الذهب لا يقوم، وإنما يعتبر وزنه، لأنه أصل الأثمان وقيم المتلفات».

ومما يجدر ذكره أن الدينار في زمن رسول الله ﷺ كان يساوي (٤, ٢٥) غراماً من الذهب الخالص، وعليه تظهر قيمة (ربع الدينار) لهذه الأيام، وانظر: «الميزان في الأقيسة والأوزان، لعلي باشا مبارك (ص ٥٣٠).

قراضة الذهب إذا بلغ المسروق منها نصاباً قطع فيه، وإن كانت قطعاً كثيرة (١٠).

وحكى الإسفرائيني عن بعض أصحابهم أنه لا يقطع فيه إلا أن يكون المسروق قطعة واحدة (٢).

ودليلنا قوله: «لا قطع إلا في ربع دينار»(٣)، ولأنه سارق للربع كالقطعة

ولو قبل أن تحديد ما يجب بسرقته القطع يعود إلى القيمة الشرائية لأي عملة من العملات، وذلك يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، حسب المستوى المعيشي للسكان، وتوفر العملة، وعدم توفرها، وما إلى ذلك من الاعتبارات، وإذا كان الدرهم في زمن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم له خطره في أعين الناس، ويكفي للإنفاق على أسرة مدة من الزمان، فهو في هذا العصر شيء تافه لا يكترث أحد به.

وقد يتأيد لهذا بأن قيمة ربع دينار من الذهب، والثلاثة دراهم، متقاربة في ذلك العصر، فالفرق بينهما الآن كبير إلى أبعد الحدود، ولذا فينبغي أن يترك تقدير ذلك إلى أهل كل عصر، وليكن المعيار في التقدير، ما كان عليه القطع في زمن النبي على مع مراعاة الاختلاف.

قال الرافعي في «العزيز» (١١ / ١٧٩): «القيمة تختلف بالبلاد والأزمان فتتغير في كل مكان وزمان قيمة ذلك المكان والزمان، ويبعُد أن يقال: يعتبر قيمة الحجاز أو قيمة عهد النبي ﷺ».

قلت: وتحديد القيمة الشرائية للدرهم أو للدينار في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أمر ممكن، وذلك بتتبع الأجور، وأثمان الأمتعة، والدواب، والسلع المختلفة، ومقارنتها بما يماثلها في لهذا العصر، وقد نقلت لنا كتب التاريخ وغيرهما كثيراً من ذلك؛ فمثلاً إذا كانت قيمة سلعة ما ثلاثة دراهم في عهد النبي ريم النبي المنافق الله المنافق المنا

وانظر: (فتح العزيز» (١١ / ١٧٩)، (فتح الباري» (٢ / ١٠٦ ـ ١٠٧)، (أحكام السرقة» (١٦٤)، (النظرية العامة» (١٥١).

- (١) دجامع الأمهات» (ص ٥١٩).
- (۲) «الحاوى الكبير» (۱۷ / ۱۳۵)، «العزيز» (۱۱ / ۱۷۵).
- (٣) مضى تخريجه بصيغة الفعل، وفي رواية مسلم في (صحيحه) (رقم ١٦٨٤ بعد ١٤٠٣) عن عمرة: أنها سمعت عائشة تتحدث: أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: (لا تقطع اليد إلا في ربع دينار، فما فوقه).

الواحدة، ولأنه لو سرق عروضاً قيمة الجميع ربع دينار أو ثلاثة دراهم لقطع؛ وإن كان كل واحد بانفراده لا قطع فيه، إذا كان تفرق أجزاء المسروق المقوم في نقصانه عن القدر المعتبر لا يؤثر في تفرق أجزاء الأصل الذي يعتبر لنفسه أولى أن لا يؤثر مع أنه خرق الإجماع<sup>(۱)</sup>.

### مسألة ١٧٦١

إذا سرق ربع دينار قطع (٢).

وحكى الإسفرائيني عن أصحابهم: أنه لا قطع فيه (٣).

فدليلنا: الظاهر والأخبار، ولأنه سرق ذهباً يكون وزنه ربع دينار كالمسكوك (٤٠).

## مسألة ١٧٦٢

الاعتبار بقيمة السرقة حال إخراجها من الحرز لا حال القطع (٥)؛ خلافاً لأبي حنيفة (٦)؛ للظاهر والأخبار.

<sup>(</sup>١) ما قرره المصنف راجع، والقول الآخر شاذ.

<sup>(</sup>٢) المراجع المتقدمة في التعليق على المسألة قبل السابقة.

 <sup>(</sup>٣) ذكره القفال في «حلية العلماء» (٨ / ٤٩)، وعزاه لأبي سعيد الإصطخري وأبي على بن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) ما قرره المصنف هو الراجح، لما قدمناه، والله الموفق.

<sup>(</sup>٥) «المدونة» (٤ / ٢١٤)، «التفريع» (٢ / ٢٢٧)، «الكافي» (٨١٥)، «المعونة» (٣ / ١٤١٩)، «النخيرة» (١٤١ / ٣٣٣)، ولهذا «الذخيرة» (١٤ / ١٤٥)، «عقد الجواهر الثمينة» (٣ / ٣٢٦)، «الشرح الكبير» (٤ / ٣٣٣)، ولهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وهو رواية محمد عن أبي حنيفة، ورجحها الطحاوي.

انظر: «الأم» (٦/ ١٣٤ ـ ط الشعب)، فنتح العزيز» (١١/ ١٨٠)، «مغني المحتاج» (٤/ ١٥٨)، «المغني» (٩/ ١٠٧)، «بدائع الصنائع» (٧/ ٧٩)، «أحكام السرقة» (ص ١٧٠) للكبيسي.

<sup>(</sup>٦) (مختصر الطحاوي، (٢٧٣)، (تحفة الفقهاء، (٣ / ١٥٠)، (فتح القدير، (٥ / ٤٠٧ ـ ٤٠٨)، (٢/ ٧٩ و٩ / ٢٥٥).

ولهٰذا مذهب الزيدية .

انظر: «البحر الزخار» (٥/ ١٤٧).

ولأن النقص الحادث بعد انفصال المسروق من الحرز لا يؤثر في سقوط القطع، أصله نقصان عين المسروق.

ولأنه سارق لنصاب من حرز مثله لا شبهة له فيه ؛ كما لو اتصلت قيمته إلى وقت القطع.

ولأن اعتبار الحدود بحال وجوبها دون حال استيفائها(١).

## (١) احتج الحنفية ومن وافقهم بأمرين:

أولاً: لأن نقصان السعر عند الحكم يورث شبهة في المسروق وقت السرقة؛ لأن العين قائمة بحالها لم تتغير، وتغير السعر ليس بمضمون على السارق أصلاً، فيجعل النقصان الطارىء كالموجود عند السرقة، والقطع لا يجب مع وجود شبهة، بخلاف نقصان العين لأنه يوجب تغيرها بهلاك بعضها، وهو مضمون عليه في الجملة.

ثانيًا: لأن ما منع من وجوب القطع عند إخراج السرقة من الحرز؛ يمنع منه حدوثه بعد إخراجها كما لو ثبت بإقرار أو بينة: أنها ملك لسارقها، وأدلتهم مردودة ، وإليك البيان:

أولاً: أما قولهم: إن نقصان السعر يورث شبهة، فقد أجيب عنه بأن توفر الشبهة يجب أن يحدث وقت الإخراج من الحرز، لا وقت الحكم بالقطع؛ فلا تعتبر مانعة من القطع بعد الإخراج لأن الفرض: أن المسروق كان نصاباً وقت الإخراج، فنقصانه بعد ذلك؛ لا يصلح مانعًا من سببية السرقة لوجوب القطع؛ وإلا لما وجب القطع إذا هلك المسروق \_ وهو نصاب كامل \_ حين الإخراج من الحرز، فاعتبارها هنا وعدم اعتبارها تحكم.

انظر: «السرقة» للشهاوي (ص٥٠).

ثانياً: أما قياسهم ما بعد الإخراج على ما قبله؛ فقد أجيب عنه بأنه منتقض بخراب الحرز؛ فإنه يمنع من وجوب القطع، إذا كان الخراب عند إخراجها، ولا يمنع منه إذا حدث خرابه بعد إخراجها، وفارق إثبات ملكيته للسرقة بأنه إنما يستدل بذلك على ملكه لها عند إخراجها، فذلك لم يقطع، أما في حالة نقص سعرها؛ فإنه يستدل به على نقص السعر بعد إخراجها، فلذلك يقطع. أفاده الماوردي في حالة نقص سعرها؛ فإنه يستدل به على نقص السعر بعد إخراجها، فلذلك يقطع. أفاده الماوردي في دالحاوى الكبير، (١٨/ ١٦٨).

وبناء عليه، فالراجح في هذه المسألة، هو ما ذهب إليه الجمهور من اعتبار القيمة وقت الإخراج؛ لأن القصد الجنائي من السارق تعلق بإخراج النصاب، فيقطع به، ولا تأثير لنقصان السعر بعد ذلك؛ بل هو كما لو سرق دنانير ظنها فلوسًا لا تبلغ نصابًا، فإنه يقطع \_ عند بعض الحنفية \_ ولا تنفعه جهالته. ولأن رأي الحنفية \_ من عدم القطع في هذه الحالة \_ يلزم منه القول: بأنه لو أخرج أقل من النصاب، ثم بلغ نصابًا بزيادة السعر بعد ذلك؛ فإنه يقطع، ولم يقل به أحد من الحنفية أو غيرهم، من وأحكام =

إذا ملك السارق السرقة لم يسقط القطع عنه بهبة أو شراء أو ميراث أو أي شيء كان قبل الترافع أو بعده (١١).

وقال أبو حنيفة: يسقط القطع متى وهبها المسروق منه من السارق<sup>(٢)</sup>.

وفرق قوم بين قبل الترافع وبعده؛ فقال: يسقط القطع قبل الترافع ولا يسقط

السرقة» (۱۷۲ ـ ۱۷۳).

وانظر: ﴿أَثُرُ الشَّبْهَاتُ فِي دَرَءُ الْحَدُودُ ﴾ (٢٩٦ ـ ٢٩٧).

(۱) «الموطأ» (۲/ ۸۳۱)، «المنتقى» (۷/ ۱۹۵، ۱۹۶)، «المدونة» (٤/ ۲۱۱)، «التفريع» (۲/ ۲۲۷)، «الموطأ» (۲/ ۲۲۷)، «المونة» (۳/ ۲۲۷)، «الرسالة» (۲۶۳)، «الكافي» (۸/ ۵۷۰)، «مقدمات ابن رشد» (۳/ ۲۰۷)، «المعونة» (۳/ ۲۰۷)، «المجتهد» (۲/ ۲۰۰ ـ (۵۰)، «أسهل المدارك» (۳/ ۱۷۸)، «أحكام القرآن» (۱/ ۲۱۳ ـ ۲۱۳)، «مواهب الجليل» (۲/ ۳۰۷)، «جامع الأمهات» (ص ۲۲۰)، «دليل الرفاق» (۲/ ۲۰۰)، «الشرح الكبير» (٤/ ۳۲۳)، «الذخيرة» (۲/ ۲۵۱)، «التنقيح» (۳۲۳).

وهذا مذهب أبي يوسف، وانتصر له الطحاوي في «المشكل» (٦/ ١٥٥ ـ ١٦٧)، وحكاه السرخسي عنه وعن زفر.

وهذا مذهب الشافعية.

انظر: «الأم» (٧/ ٥١ ـ ط الشعب)، (روضة الطالبين» (١١٤/١٠)، (معالم السنن» (٣٠٠/٣٠)، (المجموع» (٢٢/ ١٨٧)، (الحاوي الكبير» (٢١٦/ ٢٧٠ ـ ط دار الكتب العلمية)، (مغني المحتاج» (٤/ ١٦١)، (نهاية المحتاج» (٧/ ٤٤٤)، (حلية العلماء» (٨/ ٧١)، (أسنى المطالب» (٤/ ١٣٩)، (الأشباه والنظائر» (ص ١٢٣) للسيوطي.

وهو مذهب الحنابلة.

انظر: «المغني» (١٢/ ٤٥١)، «الإنصاف» (١٢/ ٢٤٨)، «منتهى الإرادات» (٣/ ٣٣٦، ٣٧٠)، «كشاف القناع» (٦/ ١٣٢)، «السلسبيل» (٣/ ١٢٥).

(تنبيه): هنالك خلاف بين المالكية والجمهور يأتي التنبيه عليه في آخر المسألة إن شاء الله تعالى.

(۲) «المبسوط» (۹/ ۱۸۷)، «الاختيار» (۱۱۱)، «بدائع الصنائع» (۷/ ۸۰)، «الغرة المنيفة»
 (۱۷۲)، «فتح القدير» (٥/ ٤٠٧)، «تبيين الحقائق» (۳/ ۱۸۹)، وفيه أنه المذهب، وذهب إليه أبوحنيفة ومحمد.

بعده (۱).

ودليلنا قوله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَ عُوۤا آيدِيهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨]، ولم يفرق وسائر الأخبار، وفي حديث صفوان لما جاء بسارق ردائه إلى النبي على الله فأمر بقطع يده، فقال صفوان: هو عليه صدقة. فقال: «هلا قبل أن تأتيني [به]» (٢)؛

(١) لهذا قول الجمهور.

وانظر: ﴿ أَحَكَامُ السرقةِ ﴾ (٣٣٥) ، والمصادر السابقة ، وانظر: ما سيأتي في آخر المسألة .

(٢) أخرجه مالك في «الموطأ» (٢/ ٨٣٤)، وعنه الشافعي في «المسند» (٣٢٥)، والطبراني في «الكبير» (٧٣٢٥)، والطحاوي في «المشكل» (٣٣٨)، والبيهقي (٨/ ٢٦٥) عن ابن شهاب عن صفوان ابن عبدالله بن صفوان: أن صفوان بن أمية قبل له: إنه من لم يهاجر هلك! فقدم صفوان بن أمية المدينة، فنام في المسجد، وتوسّد رداءه، فجاء سارق، فأخذ رداءه، فأخذ صفوان السارق، فجاء به إلى رسول الله ﷺ، فقال له رسول الله ﷺ: «أسرقت رداء لهذا؟» قال: نعم، فأمر به رسول الله ﷺ أن تقطع يده، فقال صفوان: . . . ما ذكره المصنف.

ولهٰذا مرسل.

قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (١١ / ٢١٦): «لهكذا روى لهذا الحديث جمهور أصحاب مالك مرسلاً، ورواه أبو عاصم النبيل عن مالك عن الزهري عن صفوان بن عبدالله بن صفوان عن جده؛ قال: قيل لصفوان...» وذكره بنحوه.

قال: «ولم يقل أحد فيما علمت في لهذا الحديث عن صفوان بن عبدالله بن صفوان عن جده؛ غير ابن عاصم ـ وهو النبيل ـ، ورواه شبابة بن سوار عن مالك عن الزهري عن عبدالله بن صفوان عن أبيه». قلت: رواية شبابة؛ أخرجها ابن ماجه (٢٥٩٥)، والطحاوي في «المشكل» (٢٣٨٤)، وابن عبدالبر في «التمهيد» (١١ / ٢١٦).

ورواية أبي عاصم النبيل، أخرجها الطبراني (٧٣٢٥).

قال الطحاوي: ﴿وَوَافَقُ شَبَابَةُ عَلَى هَٰذَا الْإِسْنَادُ فِي هَٰذَا الْحَدَيْثُ أَبُو عَلَقْمَةُ الفروي.

وإذا كان إسناد لهذا الحديث كما ذكرنا، احتمل أن يكون الزهري قد سمعه من عبدالله بن صفوان، عن أبيه، وسمعه من صفوان بن عبدالله؛ فحدّث به مرة لهكذا ومرة لهكذا، كما يفعل في أحاديثه عن غيرهما ممن يحدث عنه.

فإن قال قائل: أفيتهيأ في سنه لقاء عبدالله بن صفوان؟

قيل له: نعم ذلك غير مستنكر، لأن عبدالله بن صفوان قُتل مع عبدالله بن الزبير في اليوم الذي قتل فيه من سنة ثلاث وسبعين، والزهري يومئذ سنة أربع عشرة سنة، لأن مولده كان في السنة التي قتل = فهذا صريح في أن الهبة لا تسقط القطع، ولأنه انتقال عن ملك المسروق منه بعد السرقة؛ فلم يسقط معه القطع، أصله إذا وهبها لغير السارق، ولأن الاعتبار في وجوب القطع وسقوطه بحال السرقة دون تنقل الملك بعدها، أصله لو سرق ملكاً له عند السارق ولا يعلمه له ثم ملكه.

كذلك الإيسار بعد أن سرقه منه فإن انتقال الملك لا يغير القطع عما كان عليه من الانتقال؛ ولأنه سارق لنصاب لا شبهة له فيه من حرز؛ فوجب أن يقطع أصله إذا بقى ملك المسروق منه (١٠).

فيها الحسين بن على رضى الله عنهما، وهي سنة إحدى وستين.

فقال قائل: فقد يجوز أن يكون عبدالله بن صفوان هو ابن عبدالله بن صفوان.

قيل له: ما نعلم لصفوان بن عبدالله ابناً أُخذ عنه شيء من العلم، وإنما عبدالله بن صفوان بن أمية» انتهى.

قلت: ولحديث صفوان لهذا طرق عديدة يصح بمجموعها.

أخرجها أحمد (٣ / ٤٠١ و٦ / ٤٦٥، ٤٦٦)، والنسائي (٨ / ٦٨ ـ ٧٠)، وأبو داود (٤٣٩٤)، وابن الجارود (٨٢٨)، والدارقطني (٣ / ٢٠٤ ـ ٢٠٦)، والحاكم (٣ / ٣٨٠)، والطحاوي (٢٣٨٥ ـ ٤٣٨٩)، والطبراني (٧٣٣٨\_ ٧٣٤١)، والبيهقي (٨ / ٢٦٧).

وصحح هذا الحديث جمع من العلماء.

انظر: «التمهيد» (۱۱ / ۲۱۰ ـ ۲۲۰)، «بيان الوهم والإيهام» (۱ / ۹۰)، «تنقيح التحقيق» (۳ / ۳۲)، «نصب الراية» (۳ / ۳۲۵)، «التلخيص الحبير» (٤ / ٦٤)، «نيل الأوطار» (٧ / ٣٧٥). وما بين المعقوفتين سقط من الأصول، وأثبته من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>١) الراجح أنه لا يسقط القطع بالهبة إذا كان بعد الترافع، إذ دل الحديث على أن صفوان لو وهبه الرداء قبل الرفع إلى رسول الله ﷺ لدرء عنه الحد.

ودل الحديث أيضاً على أن السارق لو ملك المسروق قبل الرفع للحاكم لما وجب عليه خد.

ومما استدل به الفقهاء رحمهم الله تعالى قوله ﷺ: (تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد؛ فقد وجب، وهو حديث صريح في الدلالة على سقوط الحكم قبل الرفع للحاكم، لا بعده.

إلا أن قول الإمام مالك في لهذا الموضوع دقيق، وهو: أن رب المال لو عفا عن السارق قبل الرفع للحاكم، ولم يطالبه، ثم جاء شخص آخر غير رب المال؛ فرفع في السارق دعوى إلى الحاكم، فإن القطع يجب، وليس للحاكم الحق في العفو عنه، ولهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية فيما ذكر الشيخ صالح البليهي في «السلسبيل في معرفة الدليل» (٣/ ١٢٥).

# يقطع في سرقة الثمار الرَّطَّبَة، وكل طعام رطب(١١)، خلافاً لأبي

وعند الإمام الشافعي كذلك، فالحد عنده يجب بمجرد خروج المال من حرزه، ولكن الحكم بالقطع يتوقف على المطالبة؛ فإن حصل من يطالب بالحد وجب الحكم بالقطع حتى ولو كان السارق قد ملك المسروق بعد خروجه من حرزه، وبأي نوع من أنواع التملك، ومن هنا فإن الإمامين الجليلين مالكًا والشافعي \_ رحمهما الله تعالى \_ متفقان في رأيهما هذا وهو: أن الحد لا يسقط مع المطالبة به حتى ولو سبقه حصول السارق على ملكية المسروق.

قال صاحب «المدونة» (٤ / ٤١٣) رحمه الله تعالى: «ولقد سألنا مالكاً عن الرجل يسرق فيعفو عنه صاحب المتاع، ثم يرفعه بعد ذلك غيره إلى السلطان؟ قال ـ أي مالك ـ: أرى أن يقطع يده، وليس للسلطان أن يعفو إن انتهت إليه الحدود، وليس عفو المسروق منه بشيء».

وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في «الأم» (٦ / ١٣٥): «فانظر أبداً إلى الحال التي يسرق فيها السارق؛ فإذا سرق السرقة ففرق بينها وبين حرزها؛ فقد وجب عليه الحد حينتذ، فإن وهبت السرقة للسارق قبل القطع، أو ملكها بوجه من وجوه الملك قطع، لأني أنظر إلى الحال التي سرق فيها، والحال التي سرق فيها مالك للسلعة».

وانظر: «الحدود والتعزيرات عند ابن القيم» (٣٧٢ ـ ٣٧٣)، «أثر الشبهات في درء الحدود» (ص ٣٦١ ـ ٣٦٣).

(۱) «المدونة» (٤ / ۲۱۸)، «التفريع» (٢ / ٢٢٨)، «عقد الجواهر الثمينة» (٣ / ٣٣٠)، «الكافي» (٩/ ٥٢٠)، «المعونة» (٣ / ١٤٢٠)، «المنتقى» (٧ / ١٧٦)، «تبصرة الحكام» (٢ / ٣٥٢)، «جامع الأمهات» (ص ٥١٩)، «أحكام القرآن» (١ / ٢٠٨) لابن العربي، «الذخيرة» (١٦ / ١٦٠ \_ ١٦١)، «حاشية الدسوقي» (٤ / ٣٣٠، ٤٤٣)، «الخرشي» (٨ / ٩٩).

وهٰذا مذهب الشافعية .

انظر: «الأم» (٦ / ١٣٣)، «مختصر المزني» (ص ٢٦٣)، «السنن الكبرى» (٨ / ٢٦٢)، «معالم النظر: «الأم» (٣ / ٢٦٣)، «فتح العزيز» (١١ / ١٩٣ ـ ١٩٤)، «المهذب» (٢ / ٢٧٨)، «المنهاج» (ص ١٣٣)، «أسنى المطالب» (٤ / ١٤٩ ـ ١٥١).

وهذا مذهب الحنابلة.

حنيفة (١)؛ لعموم الظاهر والأخبار.

وحديث عبدالله بن عمرو: أن رسول الله على الله سنل عن الثمر (٢) المعلَّق؛ فقال: «من سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع» (٣).

لأنها إحدى حالتيه كحال الجفاف.

ولأنه جنس يتمول في العادة؛ فجاز أن يتعلق القطع بسرقته كاللباس<sup>(٤)</sup>.

انظر: «المغني» (۹/ ۱۱۰، ۱۱۹)، «منتهى الإرادات» (۳/ ۳۲۳).
 وهو مذهب أبي يوسف في رواية عنه.

(۱) «شرح معاني الآثار» (۲ / ۹۹)، «مختصر الطحاوي» (۲۷۲)، «القدوري» (۹۹)، «اللباب» (۳ / ۲۰۳)، «البناية» (٥ / ٤٤٥)، «فتح القدير» (٥ / ٣٦٧)، «بدائع الصنائع»
 (۹ / ۲۳۳ ٤ - ۲۳۳٤)، «رؤوس المسائل» (٤٩).

وقوله: (خلافاً لأبي حنفية) سقطت من الأصل، وهو في المطبوع و(ط).

(٢) في الأصل: «الثمار».

(٣) أخرجه الحميدي (٥٩٧)، وأحمد (٢/ ١٨٠، ١٨٦، ٢٠٧، ٢٠٢) في دمسنديهما، وأبو داود (١٧٠٨، ١٧١٠ ـ ١٧١٠، ١٧١٠)، والنسائي (٥/ ٤٤ و٨/ ٨٥)، والنسرسذي (٥/ ٤٤ و٨/ ١٧٠٠)، وابن ماجه (١٧١٠)، والدارقطني (٤/ ٢٣٦)، والبيهقي (٨/ ٢٧٨) في دسننهم، وابن الجارود في المنتقى (٨/ ٢٥٨)، وابن خزيمة في دالصحيح، (٢٣٢٧، ٢٣٢٧)، والحاكم في دالمستدرك، (٤/ ٣٨١) من حديث عبدالله بن عمرو، بألفاظ مطوّلة ومختصرة، والمذكور لفظ النسائي، وإسناده حسن، وقال الترمذي: دلهذا حديث حسن».

ويشهد له مرسل عبدالله بن عبدالرحمٰن بن أبي حسين المكي: أن رسول الله ﷺ قال: «لا قطع في ثمر معلق، ولا في حريسة جبل، فإذا آواه الجَرينُ، فالقطع فيما يبلغ ثمن المِجَنَّ»

أخرجه مالك في «الموطأ» (٢ / ٨٣١)، وعنه الشافعي في «المسند» (٣٣٥)، من طريقه البيهقي في «المسند» (٨ / ٣٠٠)، وانظر «التمهيد» (١٩ / ٢١٠)، «نيل الأوطار» (٧ / ٣٠٠)، «الإرواء» (٨ / ٦٦ ـ ٧٧ رقم ٢٤١٣).

وفي الأصل والمطبوع: (وحديث عبدالله بن عمر)! وصوابه: (ابن عمرو) كما في مصادر التخريج.

(٤) أسقط النبي ﷺ القطع عن سارق الثمار من الشجرة، وأوجبه على سارقه من الجرين. فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى: أن لهذا لنقصان ماليته لإسراع الفساد إليه، وجعل لهذا أصلاً في كل ما نقصت ماليته بإسراع الفساد إليه. = وقول الجمهور أصح، فإنه صلح جعل به ثلاثة أحوال: حالة لا شيء فيها؛ وهو ما إذا أكل منه بفيه، وحالة يغرم مثليها ويضرب من غير قطع؛ وهو ما أخذه من شجرة وأخرجه، وحالة يقطع فيها؛ وهو ما إذا سرقه من بيدره سواء كان قد انتهى جفافه أو لم ينته فالعبرة للمكان والحرز لا ليبسه ورطوبته ويدل عليه: أنه شرح القطع عن سارق الشاة من مرعاها، وأوجبه على سارقها من عطنها فإنه حرزها، قاله ابن القيم في فزاد المعاد» (٥/ ٥٠)، وأيده الشيخ بكر أبو زيد بقوله في كتابه «الحدود والتعزيرات» (ص ٣٦٨ ـ ٣٦٩): «وهذه مناقشة ينشرح لها الصدر، وهي مقتضى نص الشارع؛ فإنه على العكم بالقطع على (إيوائه الجرين. . .)، وهذا نص على أن مدار الحكم: الحرز لا الرطوبة والبس.

ويزيد فوق هذا قوة على قوته: ذلك التنظير بسارق الشاة من مرعاها، فلا قطع، كسارق الثمرة من الشجرة، وأما سارق الشاة من مراحها وعطنها؛ ففيه القطع كالسارق للثمرة من المجرين. وهذا لتوفر الحرز فيهما.

وقد جمع النبي ﷺ أيضًا بين الحكمين في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده انتهى. ومضى الحديث.

وانظر: «مصنف عبدالرزاق» (۱۰/۲۲۲)، «مصنف ابن أبي شيبة» (۱۰/۲۲۷)، «نصب الراية» (۳۲/ ۳۲۲)، «أثر الشبهات في درء الحدود» (۳۷۸ ـ ۳۸۳)، «أحكام السرقة» (۱۳۸ ـ ۱۶۳).

(تفريع): يقول المالكية كما في دحاشية العدوي على الخرشي، (٨/ ٩٩): إن وجه استثناء الغنم في المرعى: هو تشتتها، وعدم ضبطها، فصار الأخذ خيانة أو اختلاسًا، مع أنهم يقطعون سارق الشاة أو البعير - توجد في موقف التسويق ـ ولو لم يكن معها صاحبها.

وانظر: البصرة الحكام، (٢/ ٢٥٣).

قال الباجي في «المنتقى» (٧/ ١٧٦): وجه ذلك أن موقف الشاة للتسويق حرز لها، ولذلك وقفت به، وكذلك مناخ البعير، حرز له، فمن أخرجه عنه على وجه السرقة؛ له حكم السارق.

والذي نراه أن القول بقطع سارق الشاة أو البعير في هذه الحالة \_ وليس معها حافظ \_ يقتضي القول: بقطع سارق الشاة من المرعى ومعها الحافظ، بل إن الحرز بالحافظ في المرعى أوضح من الحرز بنفسه في مكان التسويق.

أما المراح: فإذا اجتمعت المواشي في مراحها فالمراح حرز لها، ولا تخلو من أحد الصور التالية: الأولى: أن يكون في بلد أو قرية؛ فإذا كان له حظيرة تحوطه أو باب يغلق عليه؛ كان حرزًا لها، سواء كان معها راعيها أو لم يكن، فإن سرقت منه قطع السارق بتمام سرقته.

الثاني: أن يكون مراحها في أفنية أهلها \_ بالبادية \_، بحيث يدركها الصوت؛ فاجتماعها فيه حرز =

الحِرْزُ معتبر في القطع(١١)، خلافاً لداود(٢) وغيره ممن لم يعتبره(٣)؛ لقوله على:

= لها، وإن لم يكن معها أحد، فإن تفرقت عنه؛ فليس حرزاً لما تفرق.

الثالث: أن يكون مراحها في الصحراء على بعد من بيوت أهلها؛ فحرزها فيه معتبر بشرطين:

أحدهما: أن تكون مُجتمعة فيه بحيث يحس بعضها حركة بعض؛ فإن تفرقت فليس ما تفرق منها محرزاً.

ثانيهما: أن يكون معها حافظ يحفظها، فإن كان مستيقظاً لم يحتج - مع الاستيقاظ إلى شيء آخر، وإن كان نائماً؛ احتاج مع نومه إلى شيء آخر يوقظه إن سرقت؛ كأجراس في أعناقها تتحرك، أو كلاب تنبح.

وأما الثمار في الجرين؛ فلها حالتان:

الأولى: أن تكون على رؤوس أشجارها، فيكون حرزها معتبراً بأحد أمرين:

أحدهما: أن يكون فيها حافظ ينظر إلى جميعها؛ فتصير به محرزة.

ثانيهما: أن يكون عليها حظائر تغلق، وباب مقفل؛ فتصير به محرزة، فإن كانت غير محظورة ولا محفوظة: فلا قطع على سارقها، وهو الغالب من ثمار أهل الأرياف.

غير أن ابن الماجشون - من المالكية - يرى عدم القطع في لهذه الحالة مطلقاً، سواء أكان عليها إغلاق أم لا. انظر البصرة الحكام، (٢ / ٣٥٣).

الثانية: أن تكون قد قطعت من أشجارها ووضعت في جرنها، وبيدرها، إما للبيع، وإما للتجفيف والحفظ، وحينئذ يكون الجرين للثمر كالمراح للماشية، فإن كانت على سطوح أهلها، أو في مساكنهم وأفنيتهم؛ فهي محرزة، وإذا كانت في بساتينهم وضياعهم، فإن كان الموقع أنيساً لاتصال البساتين وانتشار أهلها لم تحتج إلى حافظ في النهار، واحتاجت إليه في الليل، وعلى لهذا فإن سرقت نهاراً قطع سارقها، وكذلك إن سرقت ليلاً وكان لها الحافظ، فإن سرقت ليلاً ولم يكن لها حافظ؛ لم يقطع». من «أحكام السرقة» (١٩٤ ـ ١٩٥).

- (۱) «الموطأ» (۲ / ۸۳۱)، «شرح الزرقاني على الموطأ» (٤ / ۱۹۳)، «المدونة» (٤ / ۲۱۱)، «المدونة» (٤ / ۲۱۱)، «التقريع» (۲ / ۲۲۷)، «الرسالة» (۲۶۳)، «الكافي» (۷۸۵)، «مقدمات ابن رشد» (۳ / ۲۰۷)، «المعونة» (۳ / ۲۱۱)، «أحكام القرآن» (۲ / ۲۰۲) لابن العربي، «تفسير القرطبي» (۲ / ۲۲۱)، «الذخيرة» (۲ / ۲۳۱)، «الذخيرة» (۲ / ۳۳۱)، «الذخيرة» (۲ / ۳۳۱)، «الشرح الكبير» (٤ / ۳۳۸)، «دليل الرفاق» (۲ / ۳۳۹).
  - (Y) «المحلى» (۱۱/ ۲۳۷)، «حلية العلماء» (۸/ ۵۳).
- (٣) يريد الخوارج، فإن لهذا القول مأثور عنهم، ونقله ابن المنذر عن إياس بن معاوية قال: المختلس=

«لا قطع في ثمر معلق، ولا حريسة جبل؛ إلا إذا آواه المراح والجرين، والقطع فيما بلغ ثمن المجن(1).

## وقوله: «ليس على المنتهب قطع ولا على المختلس»(٢).

= يقطع»، ذكره ابن حجر في «الفتح» (١٢ / ٩٢).

ونسب أيضاً إلى عائشة والحسن \_ في رواية عنه \_ وإبراهيم النخعي، ولكن نص عبارة ابن قدامة في «المغني» (٩ / ٩٧) هكذا: «لا نعلم عن أحد من أهل العلم خلافهم \_ أي الجمهور \_ إلا قول حكي عن عائشة، والحسن، والنخعى: فيمن جمع المتاع، ولم يخرجه من الحرز؛ عليه القطع».

غير أن الظاهر من كلام ابن قدامة: أن خلاف عائشة والحسن والنخعي ليس في اشتراط الحرز أو عدم اشتراطه، وإنما هو في الإخراج منه، فإن الأخذ عندهم ـ على ما يظهر ـ يتحقق بمجرد أخذ المال من الحرز، وإن لم يخرج السارق به منه، فخالفوا بذلك الجمهور ـ في اشتراط الإخراج ـ لتمام الأخذ. فبقي الخلاف محصوراً في أهل الظاهر والخوارج: فإنهم لا يشترطون الحرز في المال المسروق؛ ويقطعون اليد بمطلق السرقة، سواء أخذت من حرز أو من غيره. من «أحكام السرقة» (١٧٨ ـ ١٧٨).

وانظر: «موسوعة فقه عائشة» (٣٦٦)، «موسوعة فقه الحسن» (٢ / ٥٢٦ ـ ٥٢٧)، «موسوعة فقه إبراهيم النخعي» (٢ / ٣٤٠)، «أحكام السرقة في الشريعة الإسلامية والقانون» (٣٣، ١٧٨ ـ ١٧٩) لأحمد الكبيسي.

(١) مضى تخريجه في المسألة السابقة.

(۲) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (۱۸۸٤، ۱۸۸۵،)، وأحمد في «المسند» (۳ / ۳۸۰)، والحرجه عبدالرزاق في «المصنف» (۱۸۸۱، ۱۸۸۵)، وأبو داود (۱۳۹۱، ۱۳۹۲) - مفرقاً -، والترمذي (۱٤٤۸)، والدارمي (۲ / ۱۷۰)، وأبو داود (۱۳۹۱، ۱۳۹۲)، وابن ماجه(۲۹۹۱)، والدارقطني (۳ / ۲۷۱)، والبنيهقي (۸ / ۲۷۹) في «سننهم»، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳ / ۱۷۱)، وابن حبان في «الصحيح» (۲۷۹۱، ۱۶۵۱، ۱۶۵۷ - الإحسان) جميعهم من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر رفعه بألفاظ متقاربة، وبعضهم اقتصر على المنتهب، وبعضهم على المختلس، وعند بعضهم - كالترمذي ـ بتقديم و تأخير.

ولهذا الطريق أعل ـ كما قال أبو داود والنسائي عقبه ـ بعدم سماع ابن جريج له من أبي الزبير، وبه أعله أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان في «العلل» (١ / ٤٥٠).

قلت: صرح ابن جريج بسماعه من أبي الزبير في رواية ابن المبارك عند النسائي في «الكبرى» (٧٤٦٣)، لكن النسائي قال: «ما عمل شيئاً ـ أي ابن المبارك ـ، ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير =

عندنا».

وتابع ابن المبارك على تصريح ابن جريج بالسماع: أبو عاصم النبيل عند الدارمي (٢ / ١٧٥ أو رقم ٢٣١٠ ـ ط الأخرى)، وكذا عبدالرزاق في «المصنف» (١٨٨٤٤)، وابن وهب عند الطحاوي (٣/ ١٧١)، فرووه عن ابن جريج قال: أنا أبو الزبير.

وكذا قال مكى بن إبراهيم عند الخطيب في اتاريخ بغداد؛ (١ / ٢٥٦)، وأخرجه الطحاوي (٣ / ١٧١) من طريق مكى أيضاً.

ثمة أمر مهم آخر، ألا وهو أن ابن جريج لم ينفرد به عن أبي الزبير، فقد تابعه كل من:

أولاً: عمرو بن دينار، فقرنه ابن حبان في روايته مع أبي الزبير.

ثانياً: سفيان الثورى، أخرجه النسائي (٨ / ٨٨) وقال: ﴿لم يسمعه سفيان من أبي الزبيرِ ، وابن حيان (٤٤٥٨ \_ الإحسان).

ثالثاً: المغيرة بن مسلم، أخرجه النسائي (٨/ ٨٩) أيضاً، والطحاوي (٣/ ١٧١)، والبيهقي (٨/ ٧٧٥)، والمغيرة صدوق، قاله ابن معين وغيره، انظر: (نصب الراية) (٣/ ٣٦٤).

رابعاً: أشعث بن سوار ـ وهو ضعيف ـ، أخرجه النسائي (٨ / ٨٩) أيضاً، وخالف من قبله فجعله عن جابر قوله.

وأعل الحديث بعنعنة أبي الزبير، وقد تابعه عمرو بن دينار؛ إذ رواه ابن حبان ـ كما تقدم ـ من طريقهما عن جابر.

قال ابن حجر في (التلخيص الحبير) (٤ / ٦٦): (أعله ابن القطان ـ في (بيان الوهم والإيهام) (٤ / ٣١٥ ـ ٣١٧) ـ بأنه من معنعن أبي الزبير عن جابر، وهو غير قادح؛ فقد أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» عن ابن جريج، وفيه التصريح بسماع أبي الزبير له من جابر.

قلت: في المصنف، (١٨٨٤٤) تصريح بسماع ابن جريج من أبي الزبير، وليس تصريح سماع أبي الزبير عن جابر، نعم فيه (١٨٨٥٩) عن ياسين الزيات: أن أبا الزبير أخبره عن جابر!!

وجواب لهذه العلة متابعة عمرو لأبي الزبير، وكذا صنع ابن حجر في «الفتح» (١٢ / ٩٢)، وقال قبل (١٢ / ٩١): (عن الخطابي في (معالم السنن) (٣ / ٣٠٩) قوله: (وهو حديث قوي)، وقال: (أخرجه الأربعة وصححه أبو عوانة والترمذي).

وانظر: (نصب الراية) (٣/ ٣٦٤)، (الجوهر النقى؛ (٨/ ٢٧٩)، (الإرواء) (٢٤٠٣).

وهنالك أحاديث وآثار \_ تراها عند عبدالرزاق والطحاوى والبيهقي \_؛ تؤكد صحة ما ذهب إليه الجمهور.

قال ابن حجر عقب تخريج الحديث الثاني: ﴿وقد أجمعوا على العمل به إلا من شذَّ ، وهٰذَا مذهب=

إذا سرق حراً صغيراً فعليه القطع.

وقال عبدالملك: لا يقطع (1)، وهو قول أبي حنيفة(7) والشافعي(7)، فدليلنا الظاهر.

وروي أن النبي على ذكر له أن رجلاً يسرق الصبيان بالمدينة فأمر بقطعه (٤).

الجماهير سلفاً وخلفاً، وهو اختيار المحققين من العلماء، بل حكى بعضهم عليه الإجماع.
قال ابن العربي في «أحكامه» (١ / ٢١٠): «والأمة متفقة على اعتبار الحرز في القطع في السرقة؛
لاقتضاء لفظها، ولا تضمن حكمتها وجوبه، ولم أعلم من ترك اعتباره من العلماء، ولا تحصَّل لي
من يُهمله من الفقهاء، وإنما هو خلاف يذكر، وربما نُسِب إلى من لا قَدْر له، فلذلك أعرضت عن
ذكره».

انظر: «الإفصاح» (٢ / ٤١٤)، «مراتب الإجماع» (١٣٥)، «فتح القدير» (٥ / ١٤٢)، «زاد المعاد» (٥ / ٠٥)، «الحدود والتعزيرات عند ابن القيم» (٣٦١ وما بعدها)، «أحكام السرقة» (١٧٤ ـ ١٨٠).

(۱) «الموطأ» (۲ / ۸۳۸)، «الكافي» (۵۸۰)، «المعونة» (۳ / ۱٤۲۰)، «القوانين الفقهية» (۳۲۰)، «تبصرة الحكام» (۲ / ۲۵۳)، «جامع الأمهات» (ص ۲۱)، «الذخيرة» (۱۲ / ۱٤۸)، «الخرشي» (۸ / ۹۱)، «شرح الزرقاني» (٤ / ۱۲۲)، «عقد الجواهر الثمينة» (۳ / ۳۲۵)، «حاشية الدسوقي» (٤ / ۳۳۳).

وعبدالملك المذكور هو ابن عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة الماجشون.

وهٰذا مذهب إسحاق بن راهويه، وبه قال ابن حزم، وقال: «وذكر هٰذا عن الحسن البصري والشعبي». وانظر: «المحلي» (۱۱ / ۲۳۲ ـ ۲۳۷).

وهذه رواية عن أحمد، وبه قال أبو يوسف. انظر: (منتهى الإرادات) (٣/ ٣٦٤).

(٢) دمختصر الطحاوي» (٢٧٣)، داللباب» (٣/ ٢٠٤)، دالاختيار» (٤ / ١٠٧)، دبدائع الصنائع» (٧ / ٢٠٤). در الطحاوي

(۳) (۱۱ / ۱۳۷)، (مختصر المزني) (۲۹٤)، (حلية العلماء) (۸ / ۷۰)، (الحاوي الكبير) (۱۷ / ۱۷۱)، (مغنى المحتاج) (٤ / ۱۷۶)، (أسنى المطالب) (٤ / ۱٤۰ \_ ۱٤۱).

(٤) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٤ / ١٥٠١)، والدارقطني (٣ / ٢٠٢)، والبيهقي (٨ / ٢٦٨) في دسننهما»، وابن حزم في «المحلي» (١١ / ٢٣٧) من طريق عبدالله بن محمد بن يحيى بن عروة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أن النبي ﷺ أتي برجل كان يسرق الصبيان؛ فأمر بقطعه.

ولأنه سرق نفساً مضمونة فجاز أن يقطع فيها اعتباراً بالبهيمة.

ولأنه حيوان غير مميز سرق من حرز مثله؛ يجب منه البدل عند الإتلاف كالبهيمة (١٠).

## مسألة ١٧٦٧

يقطع سارق المصحف $^{(7)}$  خلافاً لأبي حنيفة $^{(7)}$ ؛ للظاهر والخبر $^{(2)}$ .

= قال الدارقطني: (تفرد به عبدالله بن محمد بن يحيى عن هشام، وهو كثير الخطأ على هشام، وهو ضعيف الحديث».

وانظر تعليقي على (سنن الدارقطني) (رقم ٣٤٠٧).

(١) رجح بعض المعاصرين قول الجمهور، وذكر أن في عصرنا لهذا حيث انعدم الرق، فلا يتصور أن يكون الإنسان الحر محلاً للسرقة، وعلى لهذا فمن سرق حراً كبيراً مميزاً؛ فلا قطع عليه.

قلت: يتصور اليوم في بعض البلدان سرقة أعضاء الإنسان ـ ولا قوة إلا بالله ـ.

وما ذكره المصنف قوي، وبه أفتى بعض السلف. انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (٦ / ٥٠١ ـ ط دار الفكر)، «المحلى» (١١ / ٢٣٦ ـ ٢٣٧)، «أحكام السرقة» (١٣٣ ـ ١٣٣)، «أثر الشبهات في درء المحدود» (ص ٣٨١ ـ ٣٨١).

(۲) «المدونة» (٤ / ۲۱۸)، «المعونة» (٣ / ۱٤٢٠)، «الذخيرة» (۱۲ / ۱۵۵)، «بداية المجتهد» (۲ / ۳۲۸)، «تفسير القرطبي» (٦ / ۱۷۰)، «أحكام القرآن» (١ / ۲۱۶).

ولهٰذا مذهب الشافعية .

انظر: «الأم» (٦ / ١٤٧)، «مختصر المزني» (ص ٢٦٤)، «فتح العزيز» (١١ / ١٩٥)، «روضة الطالبين» (١٠ / ١٢١)، «أسنى المطالب» (٤ / ١٤١)، «الإشراف» لابن المنذر (رقم ٩٦٨). ووقع خلاف عند الحنابلة؛ اقتصر البهوتي في «منتهى الإرادات» (٤ / ١٤١، ٣٦٤)؛ على القول بعدم القطع، ونقله ابن قدامة في «المغنى» (٩ / ١١) عن أبي بكر والقاضي أبي يعلى.

وانظر: (تحرير القواعد) (٢ / ٣٩٠ـ بتحقيقي) لابن رجب، (الإنصاف) (١٠ / ٢٥٩).

- (٣) «مختصر الطحاوي» (٢٧٢)، «القدوري» (٩٦)، «اللباب» (٣/ ٢٠٣)، «المبسوط» (٩/ ١٥٢)، «المبسوط» (٩/ ١٥٢)، «مجمع «تحفة الفقهاء» (٣/ ٢٤٤)، «بدائع الصنائع» (٩/ ٢٣١)، «البناية» (٥/ ٧٤٥ ـ ٥٤٨)، «مجمع الأنهر» (١/ ٢١٧)، «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٣٣)، «رؤوس المسائل» (٤٩٨)، وانظر: «نوادر الفقهاء» (١٩٦).
  - (٤) يريد خبر قطع اليد في ربع دينار فصاعداً، وقد تقدم.

ولأن كل ما جاز بيعه وأخذ العوض عليه؛ جاز أن يقطع في سرقته كسائر الأموال (١٠).

### مسألة ١٧٦٨

يقطع في جميع المتمولات التي تتمول في العادة، ويجوز أخذ الأعواض عليها  $^{(7)}$ .

وقال أبو حنيفة: كل ما كان أصله مباحاً فلا يقطع فيه؛ كالصيد والماء والحجارة وغيرها<sup>(٣)</sup>.

فدليلنا الظاهر والخبر (٤).

<sup>(</sup>١) احتج من لم ير القطع بسرقة المصحف ولو كانت عليه حلية فضة بأن قال: إن للسارق في المصحف حقّ التعليم لأنه ليس له منعه عمن احتاج إليه، قال: فلما كان له فيه حق كان كمن سرق من بيت المال، قال: والفضة تبع لأنها تدخل في بيعه كما يدخل في بيعه الجلد والدفتان.

قال ابن حزم في «المحلى» (١١ / ٢٣٧): «ولهذا كلام في غاية الفساد والباطل أول ذلك قولهم: لأن له فيه حق التعليم وقد كذب؛ إنما حق المتعلم في التلقين لا في مصحف الناس أصلاً، إذ لم يوجبه قرآن ولا سنة ولا إجماع، وإنما فرض على الناس تعليم بعضهم بعضاً القرآن تدريساً وتحفيظاً ولهكذا كان جميع الصحابة رضي الله عنهم في عهد رسول الله على الله عنهم أن يقيد ما حفظ مصحف؛ وإنما كانوا يلقنه بعضهم بعضاً، ويقرئه بعضهم بعضاً، فمن احتاج منهم أن يقيد ما حفظ كتبه في الأديم، وفي اللخاف، والألواح والأكتاف فقط، فبطل قوله: أن للسارق حقاً في المصحف، وصح أن لصاحب المصحف منعه من كل أحد إذ لا ضرورة بأحد إليه.

فصح أن القطع واجب في سرقة المصحف كانت عليه حلية أو لم تكن لقول الله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَ مُوٓا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨]».

وانظر: ﴿أَثْرُ الشَّبِهَاتُ فِي دَرَّ الْحَدُودِ (٣٩٦\_٣٩١).

 <sup>(</sup>۲) «المدونة» (٤ / ١٤)، «المعونة» (٣ / ١٤٢١)، «الذخيرة» (١٢ / ١٥٤)، «القوانين الفقهية»
 (٣٦٠)، «أحكام القرآن» (١ / ٢٠٨) لابن العربي، «عقد الجواهر الثمينة» (٣ / ٣٣٠)، «الشرح الكبير» (٤ / ٣٣٤)، «الخرشي» (٨ / ٩٤)،

 <sup>(</sup>٣) «مختصر الطحاوي» (۲۷۲)، «اللباب» (٣/ ٢٠٣)، «الاختيار» (٤ / ١٠٧)، «بدائع الصنائع» (٨ /
 (٨).

<sup>(</sup>٤) يريد خبر قطع اليد في ربع دينار فصاعداً، وقد تقدم.

لأنه جنس مال يتمول في العادة كالثياب وسائر العروض.

ولأن القطع أريد لحفظ الأموال، وليس بعضها بأولى في ذلك من بعض(١).

لأن القطع بالسرقة موضوع للزجر عنها، وحفظ أموال الناس؛ فاقتضى أن يكون عاماً فيها لعموم معناها.

فإن الاعتبار \_ في القطع \_ لحظر المال في حال السرقة، دون ما تقدمه من الإباحة، أو ما أعقبه من الملك، ومن هنا كان الطعام مباحاً للمضطر، ويقطع بسرقته بعد زوال الضرورة، ولأن من وهب له مال فردّه إلى صاحبه ثم سرقه منه: قطع بسرقته؛ مع تقدم إباحته، فكذلك ما كان من المال على أصل الإباحة قبل السرقة، ثم صار محظوراً وقتها.

أما الحنفية فقد جعلوا الصنعة أساساً لتغيير حالة المسروق من التفاهة إلى عدمها، إلا أن ذلك ليس منضبطاً عندهم؛ فهم \_ مثلاً \_ يقطعون بسرقة الأبواب المصنوعة من الخشب، ولا يقطعون بسرقة الحصر المصنوعة من القصب، وهو الحصر المصنوعة من القصب، وهو ارتباك لم يدفعه التفريق بينهما بما ذكره البابرتي بقوله في «العناية» (٤ / ٢٣٤): «فرق بين العمل المتصل بالحشيش: بغلبة الصنعة على الأصل: ففي الخشب تغلب الصنعة على الجنس فتخرجه عن الجنس المباح بازدياد يحصل في قيمته ويعززه، بحيث أنهم يدخلونه الحرز، وأما في الحشيش فليس كذلك، ولذا يفرشونه في غير الحرز»، فإن من الحصر ما يخرج عن الجنس المباح لجودة الصنعة وزيادة الثمن، ومن الحشيش يصنع الورق وهو ثروة لمالكيه، ومن الطين تصنع الأواني الثمينة، وأدوات البناء وما أشبه ذلك.

ثم إنه على فرض التسليم بهذا الفرق الذي ذكره البابرتي فما هو الضابط الذي يحدد ما خرج عن جنس المباح، وما لم يخرج من جنسه؟ فإن كان ذلك ما ذكره ابن الهمام بقوله في «فتح القدير» (٤/ ٢٣٣): «إن غلبة الصنعة التي ينقطع حكم الجنس بها: أن يتجدد لها اسم»؛ فإنه غير مطرد لأن الحصر قد تجدد لها اسم، وإن ما يصنع من الطين يتجدد له اسم أيضاً؛ ومع ذلك لا يقطع الحنفية بسرقتها.

وليس للحنفية أن يتعللوا بما قاله البابرتي \_ أيضاً \_ من أن عدم القطع بسرقة ما صنع من الحشيش والطين \_ مع تجدد اسم لها \_ سببه: النقص في إحرازها.

لأن الكلام ـ هنا ـ في حكم سرقة مباح الأصل، من حيث كونه كذَّلك، لا من حيث النقص في إحرازه؛ لأن لهذه مسألة أخرى عامة في مباح الأصل وغيره.

وانظر: (نصب الراية) (٢ / ٣٦١)، (السنن الكبرى) للبيهقي (٨ / ٣٦٣)، (المحلي) (١ / ٣٣٢)، =

<sup>(</sup>١) الراجع ما ذهب إليه المصنف \_ وهو قول الجمهور \_ من وجوب القطع بسرقة المال \_ ولو كان مباح الأصل \_.

إذا اشترك جماعة في سرقة شيء قيمته ربع دينار قطعوا إذا كان مما يحتاج إلى التعاون عليه فإن كان مما يمكن الواحد الانفراد بحمله ففيه خلاف بين أصحابنا (١).

وقال أبو حنيفة $^{(7)}$  والشافعي $^{(7)}$ :  $\mathbb{K}$  قطع على واحد منهم.

فدليلنا الظاهر والخبر (٤).

ولأنهم اشتركوا فيما لو انفرد كل واحد منهم به لوجب الحد؛ فكان اشتراكهم

 <sup>- «</sup>فتح العزيز» (۱۱ / ۱۹۳)، «منتهى الإرادات (۲ / ٤٨١)، «زوائد الكافي والمحرر على المقنع»
 (ص ۲۷۹)، «أحكام السرقة» (۱٤٤ ـ ۱٤٥، ۱٤٨، ۱٤٩).

<sup>(</sup>۱) «الموطأ» (۲ / ۸۳۱)، «المنتقى» (۷ / ۱۷۸)، «شرح الزرقاني على الموطأ» (٤ / ۱۹۱)، «شرح الزرقاني على مختصر خليل» (۸ / ۹۲)، «المدونة» (٤ / ٤١٤)، «التفريع» (۲ / ۲۲۷)، «الرسالة» الزرقاني على مختصر خليل» (۸ / ۹۰)، «المقدمات الممهدات» (۳ / ۲۰۷)، «المعونة» (۳ / ۱٤۱٤، ۱۲۱۸)، «بداية المجتهد» (۲ / ۸٤٤)، «أسهل المدارك» (۳ / ۱۸۲)، «مواهب الجليل» (۳ / ۱٤۱۸)، «بداية المجتهد» (۳ / ۸۶۹)، «أسهل المدارك» (۳ / ۱۲۷)، «الذخيرة» (۱۳ / ۳۰۷)، «تفسير القرطبي» (۳ / ۳۲۷)، «أحكام القرآن» (۱ / ۲۱۰).

ومذهب الحنابلة: قطعوا؛ سواء أخرجوه جملة، أو أخرج كل واحد جزءاً.

انظر: «المغني» (۱۲ / ۲۹۸)، «الإنصاف» (۱۰ / ۲۹۷)، «منتهى الإرادات» (۳ / ۳۷۰)، «تنقيح التحقيق» (۳ / ۳۲۱)، «كشاف القناع» (٦ / ۱۳۳)، «المنح الشافيات» (٢ / ٤٣٦)، «الإفصاح» (٢ / ۲۵۲).

وهذا مذهب أبي ثور وابن حزم.

وانظر: ﴿نُوادِرِ الفَقْهَاءِ﴾ (ص ١٩٢ \_ ١٩٣).

 <sup>(</sup>۲) «مختصر الطحاوي» (۲۷۰)، «الاختيار» (٤ / ١٠٥ \_ ١٠٦)، «بدائع الصنائع» (٧ / ٧٨)، «نتح القدير» (٥ / ٣٩)، «تبيين الحقائق» (٣ / ٢١٤)، «البناية» (٥ / ٣٩٥ \_ ٣٩٥)، «مجمع الأنهر» (١ / ٣٩٠)، «حاشية ابن عابدين» (٤ / ٨٩٠).

 <sup>(</sup>۳) (الأم» (٦/ ١٣٦)، (الإقناع» (١٧٢)، (روضة الطالبين» (١٠/ ١١٢)، (الحاوي الكبير» (١٣/ ٢٩٨)
 ۲۹۸ ـ ط دار الكتب العلمية)، (المجموع» (٢٢/ ٢٦٢)، (مغني المحتاج» (٤/ ١٦٠)، (فتح العزيز» (١١/ /١٧)، (الإشراف» (رقم ٤٤٤) لابن المنذر، (حلية العلماء» (٨/ ٥٩ ـ ٠٠).

<sup>(</sup>٤) يريد خبر قطع اليد في ربع دينار فصاعداً، وقد تقدم.

بمنزلة انفرادهم لو انفرد كل واحد منهم به؛ أصله اشتراكهم في القتيل(١١).

ولأن الجنايات التي يستحق بها تناول الأعضاء (٢) يجب على الجماعة إذا اشتركوا فيها ما يجب على المنفرد من إتلاف الأعضاء؛ أصله الجماعة إذا قطعت يد رجل، أو قطعوا منه غير اليد.

ولأن اشتراكهم في إخراج السرقة من الحرز؛ يقتضي قطع الجميع، ولا يعتبر انفرادهم بالإخراج؛ بدليل أنهم لو سرقوا متاعاً، فحملوه على دابة إلى خارج الحرز؛ فإن الكل يقطعون (٣).

### (فصل)

وإن انفرد كل واحد منهم بشيء أخذه؛ لم يقطع واحد منهم إلا أن يكون قيمة ما أخرجه نصاباً، ولا يضم ما أخرجه إلى غيره (٤).

(١) قياس المسألة على قتل الجماعة بالواحد؛ يرد عليه أمران:

الأول: أنه لو لم يحكم بالقتل على الشركاء قصاصاً؛ لصار الاشتراك طريقاً إلى إسقاط القصاص، وليس كذلك في السرقة؛ فلا يكون دفع القطع طريقاً لإسقاط الحد، للفرق بينهما؛ وهو: أن المشتركين بالأخذ، لا يقصدون عادة إلى سرقة نصاب واحد لقلة ما يصيب كل واحد منهم. انظر: قشفاء العليل، (ص ١٥٩) للغزالي.

والآخر: إن القصاص تعلق بسبب لا يتجزأ؛ وهو: إزهاق الروح، فينسب إلى جميعهم، بخلاف السرقة، فإن القطع يتعلق بسبب يتجزأ، وهو: أخذ النصاب وعدم أخذه، أفاده الزيلعي والشيرازي في «المهذب» (٢/ ٧٧٧).

(٢) تحرفت في (ط) إلى «الأعصاب».

(٣) ما قرره المصنف صحيح وقوي؛ لما قررناه \_ سابقاً \_ من أن حكم الرده في الحرابة كحكم المباشر.
 قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٢١ / ٤٨) في المسألة السابقة: «وفي السراق أيضاً»، ولأن القصد من القطع الزجر، والحاجة إليه في المسألة موجودة.

وانظر: ﴿أَحَكَامُ السرقَةِ ﴾ (١١٢ \_ ١١٧).

(٤) «المدونة» (٤ / ٢١٣ ـ ٤١٤)، «المعونة» (٣ / ١٤١٨)، «المنتقى» (٧ / ١٥٨)، «حاشية الدسوقي» (٢ / ٣٣٥)، «شرح الزرقاني على خليل» (٨ / ١٦١)، «شرح الزرقاني على خليل» (٨ / ٩٦)، «الخرشي» (٨ / ١٠٠).

وقال أبو حنيفة: يضم ما أخرجوه بعضه إلى بعض، ويقسط على جميعهم؛ فإذا بلغ ما يخص كل واحد منهم نصاباً؛ لزمهم القطع وإن قصر عن ذلك؛ لم يلزمه القطع (١٠).

فدليلنا الخبر(٢).

ولأن كل واحد منهم لم تبلغ سرقته نصاباً فلم يلزمه القطع؛ كما لو انفرد (٣).

### سألة ١٧٧٠

إذا اشترك جماعة في نقب<sup>(٤)</sup>، ودخلوا الحرز، فأخرج واحد منهم المتاع، ولم يخرج الباقون شيئاً، ولم يكن له منهم معاونة في إخراجه؛ قطع المخرج

ولهذا مذهب الشافعية .

انظر: ﴿الأمِ (٦ / ١٣٦)، ﴿فتح العزيزِ (١١ / ١٧٨، ٢١٣).

 <sup>(</sup>۱) مختصر الطحاوي (۲۷۰)، «اللباب» (۳/ ۲۰۲)، «بدائع الصنائع» (۷/ ۸۷)، «تبيين الحقائق» (۳ / ۲۱۶)، «فتح القدير» (٥/ ۳۸۹)، «حاشية ابن عابدين» (٤/ ۹۸).

ومذهب الحنابلة: يقطعون جميعاً، وإن كان فيهم من أخذ أقل من نصاب.

انظر: «المغنى» (٩ / ١٤٠).

<sup>(</sup>٢) يريد خبر قطع اليد في ربع دينار فصاعداً، وقد تقدم.

<sup>(</sup>٣) الذي يبدو أن الحنفية أخذوا بعين الاعتبار اشتراك اللصوص بهتك الحرز؛ فأوجبوا بناء فعل بعضهم على بعض.

في حين أن المالكية ومن وافقهم أخذوا بعين الاعتبار انفراد كل واحد (بالأخذ)؛ فرتبوا حكمهم على مدى مسؤولية كل واحد منهم في تحقيق (الأخذ) الذي تقطع به اليد؛ وهو: أخذ النصاب، فمن أخذه؛ قطع.

ولهذا الرأي هو ما نميل إلى ترجيحه لأن الاشتراك بهتك الحرز وحده لا يستوجب القطع، وإنما الذي يستوجب: الاشتراك «بالأخذ» فلما لم يشتركوا به؛ فقد تفرقت مسؤوليتهم، فتوقع العقوبة على لهذا الأساس، ولأن العقوبة على «أخذ» النصاب فكما لا يجوز أن تسقط عمن أخذ نصاباً مع وجود شرطه فيه، فكذلك لا يجوز أن تجب على من «أخذ» أقل منه؛ مع عدم وجود شرطه فيه. من «أحكام السرقة» (ص ١١٨ ـ ١١٩).

<sup>(</sup>٤) ني (ط): (ثقب).

وحده (۱).

وقال أبو حنيفة: القياس لهذا؛ ولكن المتاع إن بلغ ما يقسط على كل واحد نصاباً؛ قطعت يد كل واحد استحساناً (٢).

فدليلنا قوله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقَ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَ عُوّاً آيَدِيَهُ مَا ﴾ [المائدة: ٣٨]، ولهذا ليس بسارق، ولأن كل من لم يكن له تأثير في المسروق؛ لم يلزمه القطع، كما

<sup>(</sup>۱) «المدونة» (٤ / ٤١٤)، «التفريع» (٢ / ٢٢٩)، «الرسالة» (٣٤٣)، «الكافي» (٨٥)، «المعونة» (٣ / ٣٤٣) د الذخيرة» (١٦ / ١٦٩)، «أحكام القرآن» (١ / ٦١١) لابن العربي، «جامع الأمهات» (ص ٥٢١)، «عقد الجواهر الثمينة» (٣ / ٣٢٧)، «تفسير القرطبي» (٦ / ١٦٤). وهٰذا مذهب الشافعية وبه قال زفر من الحنفية، ورجحه ابن المنذر وأبو ثور.

انظر: الفتح العزيز؟ (١١ / ٢١١ ، ٢١٤)، البيين الحقائق؛ (٣ / ٢١٤)، الفقه الإمام أبي ثور؟ (٧٣٩).

<sup>(</sup>٢) قال المرغيناني في «الهداية» (٢ / ٩٣): ﴿وهٰذَا استحسان. والقياس: أن يقطع الحامل وحده ـ وهو قول زفر رحمه الله ـ؛ لأن الإخراج وجد منه فتمت السرقة به».

وزاد ابن الهمام في "فتح القدير" (٤ / ٢٤٤): الأن فعل السرقة لا يتم إلا بالإخراج بعد الأخذ، والأخذ إن نسب إلى الكل؛ فالإخراج إنما وجد منه، فإنما تمت السرقة منه، قلنا: نعم. لهذا هو القياس، ولكنا استحسنا قطعهم».

وقد أجرى الحنفية حكمهم في لهذه المسألة مجرى الحكم في قطاع الطرق، فإن العقوبة في قطع الطريق تجب على من باشر ومن لم يباشر؛ إذا كان ردءاً لمن باشر، واحتجوا على ذلك بأمرين: الأول: أن الحاضر معين على والأخذ، بحراسته، فصار بالمعونة كالمباشر.

الثاني: أنه لما اشترك في الغنيمة من باشر القتال ومن لم يباشر - لأنه بالحضور كالمباشر -؛ وجب أن يشترك في القطع من باشر بالسرقة ومن لم يباشر، كما قال السرخسي في «المبسوط» (٩ / ١٤٩): «وجه الاستحسان: أنهم اشتركوا في هتك الحرز، وصار المال مخرجاً بمعاونتهم؛ فيلزمهم القطع، لأن لهذه زيادة حيلة معروفة بين السراق: أن يباشر حمل المتاع واحد منهم، وأصحابه يكونون مستعدين لدفع صاحب البيت عنه وعن أنفسهم؛ فلا يجوز بأن يكون ذلك مسقطاً للحد عنهم».

وانظر: «مختصر القدوري» (۲۷۳)، «الاختيار» (٤ / ١٠٥)، «اللباب» (٣ / ٢٠٧ ـ ٢٠٨)، «تبيين الحقائق» (٣ / ٢١٤).

لو نقب ولم يدخل الحرز<sup>(١)</sup>.

(۱) ما قرره المصنف هو الراجح لعموم قوله تعالى: ﴿ وَبَحَزَّاؤًا سَإِنَّةً سَإِنَّهُ مِثْلُهَا ۚ ﴾ [الشورى: ٤٠] ، فلا يجوز أن يجازى غير «الآخذ» بما يجازى به «الآخذ» .

ويدل عليه القياس وتفصيل ذٰلك على الوجه الآتى :

أولاً: أن المعين على فعل السرقة كالمعين على القتل ولم يباشره، وكالمعين على الزنا ولم يباشره، فلما كان المعين على القتل والزنا \_ في هاتين الحالتين \_ لا يعاقبان عقوبة المباشر؛ فكذلك المعين على السرقة ولم يباشرها: لا يقطع .

ثانياً: إن قطع السارق معتبر بشرطين: هتك الحرز، وإخراج المال. فلما كان لو شارك في إخراج المال، ولم يشارك في هتك المال، ولم يشارك في هتك الحرز؛ لم يقطع. فأولى: أن لا يقطع - أيضاً - إذا شارك في هتك الحرز، ولم يشارك في الإخراج؛ لأن الإخراج أخص بالقطع من هتك الحرز.

ثالثاً: إن السارق لو وقف خارج الحرز لم يقطع ـ وإن كان عوناً ـ ؛ لأنه لم يشارك بالإخراج، فكذلك لا يقطع وإن دخل؛ لأنه غير مخرج لها في الحالتين، وعلى لهذا: فالدخول والإعانة ـ دون المشاركة بالإخراج ـ ؛ لا يتم بهما الأخذ المكون لجريمة السرقة .

وأما قياس الحنفية السارق والمعين في هذه الحالة على قاطع الطريق المعين؛ قياس مع الفارق، فقد فرق بينهما زفر - رحمه الله - بأن حد قطاع الطريق إنما بسبب المحاربة، والردء مباشر لها؛ لأن المحاربة - في العادة - همكذا تكون: فإنهم لو اشتغلوا جميعاً بالقتال لا تستقر قدمهم إذا وقعت الهزيمة، أما إذا كان بعضهم ردءاً لبعض ووقعت الهزيمة على المباشرين؛ التجاوا إلى الردء؛ فلهذا كانت العقوبة عليهم جميعاً.

بخلاف السرقة: فالحد إنما يجب بفعل السرقة، وتمام السرقة بإخراج المال من الحرز؛ فلا يجب الحد على من لم يخرج المال بفعله. انظر: «المبسوط» (٩/ ١٤٩).

وقياسهم أيضاً: الاشتراك بالسرقة \_ في لهذه الصورة \_ على الاشتراك بالغنيمة؛ فهو قياس مع الفارق \_ أيضاً \_؛ لأن في الغنيمة خمساً يستحقه من لم يشهدها، فجاز أن يفرق على من شهدها؛ وإن لم يباشر القتال، وليس كذلك المال المسروق؛ فإن القطع يسقط عمن لم يشهد؛ فوجب أن يسقط عمن شهد ولم يباشر. انظر: «الحاوي الكبير» (١٧ / ١٥٦)، «فتع العزيز» (١١ / ٢١٣).

ولذا رجحنا القطع على من أخرج دون من أعان ولم يخرج؛ تمشياً مع درء الحد بالشبهة، لأن المسؤولية الجنائية غير واضحة تمام الوضوح، على من شهد ولم يخرج، وقد اعتبر أبو حنيفة عدم الوضوح لهذا؛ ففرق بين حالة ما إذا خرج من شهد ولم يخرج -، مع من أخرج. وبين ما إذا خرج بعده أو قبله. فحكم بالقطع على الجميع في الحالة الأولى لوضوح المسؤولية بالنسبة لهم، ولم يحكم بالقطع على من شهد ولم يخرج في الحالة الثانية؛ لعدم الوضوح.

إذا اشترك اثنان في نقب<sup>(۱)</sup>، فدخل أحدهما وأخذ المسروق من الحرز فرمى به إلى خارجه، فأخذه الذي لم يدخل وبقي هو في الحرز؛ فعلى الرامي القطع وحده<sup>(۲)</sup>.

وقال أبو حنيفة:  $ext{V}$  قطع على واحد منهما $^{(7)}$ .

فدليلنا قوله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقَطَ عُوّاً أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة: ٣٨] الآية.

ولأنه مسروق لو لم يؤخذ<sup>(٤)</sup> من السارق بعد إخراجه من الحرز؛ للزمه القطع، فإذا أخذ منه بعد إخراجه فيجب أن يلزمه القطع؛ أصله: إذا خرج هو من الحرز ومعه المتاع فأخذ منه (٥).

### مسألة ١٧٧٢

إذا قرَّب الداخل المتاع إلى الثقب، وتركه فأدخل يده فأخذه من الحرز، فعلى

<sup>=</sup> فإذا ثبت لهذا؛ كان لنا أن نقول: إن خروجهم معه ليس كافياً لتوافر الوضوح في مسؤوليتهم، لأنه قرينة ضعيفة على اشتراكهم في المسؤولية. انظر: «أحكام السرقة» (١٢٠، ١٢٢ ـ ١٢٣).

<sup>(</sup>١) في (ط): «ثقب».

<sup>(</sup>٢) المراجع السابقة، وانظر: «أحكام السرقة» (١٠١ ـ ١٠١).

<sup>(</sup>٣) «الاختيار» (٤ / ١٠٦)، «فتح القدير» (٤ / ٢٤٢).

<sup>(</sup>٤) في (ط): «يوجد».

<sup>(</sup>٥) ما قرره المصنف هو الراجح، وذهب إليه أبو يوسف من الحنفية ورجحه الكمال بن الهمام في "فتح القدير" (٤ / ٢٤٢)، قال ما نصّه: "والوجه: أن يقطع الداخل ـ كما عند أبي يوسف ـ؛ لأنه دخل الحرز، وأخرج المال بنفسه، وكونه لم يخرج كله معه؛ لا أثر له في ثبوت الشبهة في السرقة، وإخراج المال، وما قبل: إن السرقة تمت بفعل الداخل والخارج، ثم الخارج لا يقطع؛ فكذا الداخل ممنوع، بل تمت بالداخل وحده، وإنما تتم بهما إذا أدخل الخارج يده فأخذها، وفيه قال أبو يوسف: يقطعان».

وانظر: "فتح العزيز" (١١ / ٢١٤ ـ ٢١٥)، "أحكام السرقة" (١٠٢ ـ ١٠٣).

الذي أخرجه من الحرز القطع (١).

وقال ابن الجلاب: ويحتمل أن يقال في الداخل يقطع، ويحتمل أن يقال لا يقطع (٢).

وقال أبو حنيفة: لا يقطع واحد منهما<sup>(٣)</sup>.

فدليلنا أن القطع يجب بهتك حرمة الحرز، وإخراج الشيء منه؛ وقد وجد ذلك من الثانى فيجب أن يلزمه القطع<sup>(٤)</sup>.

(١) المراجع السابقة.

وهٰذا مذهب الحنايلة.

انظر: «المغنى» (٩ / ٩٤)، «الإفصاح» (٣٦٣).

(٢) (التفريع) (٢ / ٢٢٩).

(۳) «الاختيار» (٤ / ١٠٦)، «فتح القدير» (٤ / ٢٤٠).
 وهو قول الشافعي في الجديد، كما سيأتي.

(٤) يحتج لما قرره المصنف بأمرين:

الأول: أنهما صارا بالتعاون كالواحد.

الثاني: لكي لا يصير ذلك ذريعة إلى أخذ الأموال، وإسقاط الحدود، وقد حكى ابن سريج: لهذا الرأي، قولاً للشافعي في القديم، انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (١٧ / ١٥٦).

قلت: مذهب الشافعي في الجديد، وأحد قوليه في القديم: عدم تحقق الأخذ ـ المكون للسرقة ـ من واحد منهما؛ فلا قطع عليهما. وذلك لسببين:

الأول: إن الداخل إلى الحرز، ما أخرجها من جميعه، والأخذ من النقب؛ ليس أخذاً من حرز، فلم يتحقق شرط القطع في واحد منهما، وبهذا التعليل قال الشعبي، وسماه: اللص الظريف.

الثاني: أنه لو أخذها غير شريكه في النقب، لم يقطع واحد منهما؛ كذٰلك إذا أخذها شريكه في النقب، لأن القطع لا يجب بالمعاونة، وإنما يجب بالأخذ. انظر: «فتح العزيز» (١١ / ٢١٢).

وللغزالي ـ رحمه الله ـ كلام قيم في الرد على ما استدل به المالكية والحنابلة: من أن عدم قطع السارقين المشتركين ـ في لهذه الصورة ـ يكون ذريعة إلى أخذ الأموال، وإسقاط الحدود ـ لا بأس بذكره هنا ـ على طوله لتمام الفائدة، فهو يقول في «شفاء العليل» (ص ١٥٩) ما نصه:

وفإن قبل: فإذا تعاون رجلان على السرقة، فنقب أحدهما وأخرج الآخر المال، فهلا أوجبتم القطع رعاية للمصلحة، وحسماً للباب؛ إذ فيه تمهيد ذريعة \_ هيئة الدرك، قريبة المنال \_ لسراق الأموال، على اختلاف الأحوال، وهو الغالب من عادات السراق؟

# يقط ع الآب ق إذا سرق (١) خلاف ألق وم (٢) للظ اهر على يقط على القالم القا

قلنا: لأنه لم يبن لنا أن القطع مشروع لعصمة المال، كما بان كون القصاص مشروعاً لعصمة النفس،
 ودل عليه أمور ثلاثة:

أحدها: وجوب القطع مع رد المال بكماله، وليس فيه تفويت وإتلاف وحاجة إلى جبر.

والثاني: أن النفس مثل النفس، ولا مناسبة بين يد ديتها خمس مئة دينار ـ وفيه تعريض الروح للهلاك ـ، وبين ربع دينار.

والثالث: إن القطع لو وجب عصمة للمال؛ لوجب لمستحق المال حتى يسقط بإسقاطه كالقصاص، فلاح بهذه الشواهد أن قطع اليد عقوبة وجبت لله تعالى، بإزاء فاحشة ارتكبها العبد، لتفاحش الجريمة، وما فيه من هتك المرء نفسه بالتضمخ بتلك الرذيلة.

وإنما الصورة المتفاحشة: السرقة، والناقب لم يصدر منه إلا تخريب جدار الغير؛ ولهذا وإن كان محظوراً فلا يتفاحش في العقل والعرف والشرع؛ تفاحش السرقة، وشريكه لم يصدر منه إلا أخذ المال عن مضيعة، وليس ذلك على مضاهاة السرقة في التفاحش، ومراتب القبح في الفواحش تختلف، وتتفاوت بسببها العقوبات الواجبة بها، ولا مناسبة بين هذه الصور، من «أحكام السرقة» (١٠٦-١٠١).

- (۱) «الموطأ» (۲ / ۸۳۳ ـ ۸۳۴)، «المعونة» (۳ / ۱٤۳۱)، «الذخيرة» (۱۲ / ۱٤۲)، «عقد الجواهر الثمينة» (۳ / ۳۳۲)، «أحكام القرآن» (۱ / ۲۱۷) لابن العربي.
- (۲) أخرج عبد الرزاق (۱۰ / ۲۶۱ رقم ۱۸۹۸)، \_ ومن طريقه الدارقطني في «السنن» (۳ / ۲۰۷) \_، وابن أبي شيبة (۹ / ۴۸۳) في «مصنفيهما» عن نافع قال: أبِنَ غلام لابن عمر، فمر على غلمة لعائشة، فسرق منهم جراباً فيه تمر، وركب حماراً لهم، فأتي به ابن عمر، فبعث به إلى سعيد بن العاص، وهو أمير على المدينة؛ فقال سعيد: لا يقطع غلام آبق.

فأرسلت إليه عائشة: إنما غلمتي غلمتك، وإنما جاع وركب الحمار ليبلغ عليه، فلا تقطعه! قال: فقطعه ابن عمر».

وأخرجه مالك في «الموطأ» (٢ / ٨٣٣)، والشافعي في «الأم» (٦ / ١٥٠)، والبيهقي (٨ / ٢٦٨) مختصراً، ولا ذكر لعائشة فيه.

فهذا مذهب سعيد بن العاص، وحكاه ابن قدامة في «المغني» (٨ / ٢٦٨)، عنه وعن مروان وأبي حنيفة. وانظر: «حلية العلماء» (٨ / ٦٨).

وقال صاحب «موسوعة فقه عائشة» (ص ٣٦٨): «إذا كان العبد آبقاً فسرق، فإن أم المؤمنين رضي الله عنها لا تقيم حد السرقة عليه؛ لانقطاع الولاية عنه»!! وسرد الخبر السابق.

ولأنه مكلف، سرق نصاباً من حرز مثله، لا شبهة له فيه كغير الآبق (٢).

### مسألة ١٧٧٤

يقطع النباش (٣) خلافاً لأبي حنيفة (٤).

لأنه سارق بدليل أن السرقة أخذ الشيء على طريق الاستخفاء، ولهذا قد وجد. وقالت عائشة رضى الله عنها: «سارق أمواتنا كسارق أحيائنا» (٥٠).

قلت: صرحت عائشة بعدم إقامة الحد عليه لجوعه وحاجته، وليس لإباقه، فنأمل.
 وقال البيهقي (٨ / ٢٦٨): (وكان ابن عباس يذهب إلى أن ليس على الآبق المملوك قطع إذا سرق».

<sup>(</sup>١) يريد خبر قطع اليد في ربع دينار فصاعداً، وقد تقدم.

<sup>(</sup>٢) ما قرره المصنف قوي وراجح إن شاء الله تعالى، وأسنده الإمام مالك عن عمر بن عبدالعزيز، ونقله عن القاسم بن محمد وسالم بن عبدالله وعروة بن الزبير، ولهذا مذهب الجماهير. وانظر: «مختصر المزنى» (٢٦٤)، «الحاوى الكبير» (١٧ / ١٨٣).

<sup>(</sup>٣) الموطأة (٢ / ٨٣٨)، المنتقى، (٧ / ١٨١)، التفريع، (٢ / ٢٢٨)، الكاني، (٥٨٠)، الموطأة (٢ / ٢٢٨)، المعونة، (٣ / ٢٨١)، المجتهد، (٢ / ٤٤٩)، السهل المدارك، (٣ / ١٨٦)، الحكام القرآن، لابن العربي (١ / ٢١١)، المواهب المجليل، (٦ / ٣٠٩)، الجامع الأمهات، (ص ٥٠٠ - ١١٥)، المحاشية (٣ / ٣٠٤ - ٣٠٥)، اللخيرة، (١٦ / ١٦٤ - ١٦٥)، الحاشية الدسوقي، (٤ / ٣٤٠)، القرطبي، (٦ / ١٦٤ - ١٦٥).

<sup>(</sup>٤) «مختصر الطحاوي» (۲۷۳)، «اللباب» (٣ / ۲۰۰)، «الاختيار» (٤ / ۲۰۰، ۱۰۰)، «بدائع الصنائع» (٧ / ٦٨ ـ ٢٩، ٢٧)، «المبسوط» (٩ / ١٠٥)، «مختصر القدوري» (٦٧)، «البناية» (٥ / ٥٥٠)، «أحكام القرآن» (٢ / ٢١٩)، «رؤوس المسائل» (٤٩٣)، «مجمع الأنهر» (١ / ٦١٨). وهذا مذهب الثوري ومحمد والأوزاعي، أفاده الجصاص.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهتي في «المعرفة» (٦ / ٤٠٩ رقم ١٧١٥)، وفي إسناده سويد بن عبدالعزيز؛ ضعيف، وعزاه ابن حجر في «التلخيص الحبير» (٤ / ٧٠) للدارقطني، وهو ليس في «سننه»، ولا «أفراده»، ولم يعزه الزيلعي في «نصب الراية» (٣ / ٣٦٧) إلا للبيهقي في «المعرفة».

وعن عمر بن عبدالعزيز قال: «كيف يقطع سارق أحيائنا ولا يقطع سارق أمواتنا؟»(١).

وإذا ثبت بما ذكرناه كونه سارقاً يتناوله عموم قوله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ السَّارِقَةُ ﴾ [المائدة: ٣٨]، والخبر (٢٠).

ولأن كل حكم تعلق بسرقة مال الحي، جاز أن يتعلق بسرقة إخراج كفن

(۱) أخرج عبدالرزاق في «المصنف» (۱۰٪ ۲۱۳ رقم ۱۸۸۷۹) عن ابن جريج قال: وبلغني عن عمر بن عبدالعزيز أنه قال: «سواء من سرق أحيائنا وأمواتنا».

وإسناده منقطع.

وأخرجه البيهقي (٨ / ٢٦٩) بسند صحيح، عن حرملة بن عمران التجيبي قال: كتب أيوب بن شرحبيل إلى عمر بن عبدالعزيز يسأله عن نباشي القبور؛ فكتب إليه عمر: لعمري! لبحسب سارق الأموات أن يعاقب بما يعاقب به سارق الأحياء.

وصح: أن عمر بن عبدالعزيز كان يقول: فيه القطع.

أخرجه عبدالرزاق (١٨٨٨٢، ١٨٨٨٣)، وابن أبي شيبة (٦ / ٥٣٠ ـ ط دار الفكر) في «مصنفيهما»، وابن حزم في «المحلى» (١١ / ٣٣٢)، والبيهقي (٨ / ٢٦٩).

(٢) يريد خبر قطع اليد في ربع دينار فصاعداً، وقد خرجناه.

واستدل القائلون بالقطع بحديث آخر، وهو: ما أخرجه عبدالرزاق (٢٠٧٢)، وابن أبي شيبة (١٥ / ١٤) في «مصنفيهما»، والطيالسي (٤٥٩)، وأحمد (٥ / ١٤٩، ١٦٣) في «مسنديهما»، وأبو داود (٢٦١) في «مسنديهما»، وابن حبان في «سننهم»، وابن حبان في «صحيحه» (٢٩٥، ٥٩٦٠ ـ الإحسان)، والحاكم في «المستدرك» (٢ / ١٥٦ و ٤ / ٣٢٤، ٤٢٤)، والبغوي في «شرح السنة» (٢٢٤) عن أبي ذر، قال: قال لي رسول الله ﷺ: «يا أبا ذر» قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك، فقال: «كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف ـ يعني القبر ـ؟» قلت: الله ورسوله أعلم، أو: ما خار الله ورسوله، قال: «عليك بالصبر» أو قال: «تصبر».

وإسناده صحيح.

قال حماد بن أبي سليمان: يقطع النباش، لأنه دخل على الميت بيته. لفظ أبي داود.

وانظر توجيه الحديث في المختصر سنن أبي داوده (٦/ ٢٣٥)، اجامع الأصول؛ (١٠/ ٨٠).

وورد عن البراء رفعه: «من نبش قطعناه»، أخرجه البيهقي في «المعرفة» (٦ / ٢٠٩ رقم ١٧٢ ٥)، بسند مظلم. انظر: «نصب الراية» (٣/ ٣٦٦\_٣٦٠).

الميت من القبر؛ أصله الضمان.

ولأنه سارق لمال مقدر من حرز مثله، مع ارتفاع الشبهة عنه؛ فلزمه القطع إذا كان من أهله كسائر السراق.

ويتبين أن القبر حرز للكفن؛ أن حرز كل شيء على حسب العرف فيه، والحرز في إحراز الكفن: أن يكون على الميت في القبر (١١).

### مسألة د١٧٧٥

إذا تكررت سرقة للمال الواحد؛ قطع كل مرة؛ كان في ملك الأول أو ملك غيره (٢).

<sup>(</sup>۱) ما قرره المصنف هو الصواب، بل قال الجوهري في (نوادر الفقهاء) (۲۰۰): (وأجمع التابعون ورجل قبلهم من الصحابة لا مخالف له قبله؛ أن النباش يقطع».

ونقله الماوردي في «الحاوي الكبير» (١٧ / ١٨٤) عن الشافعي، وقال: «وبه قال من الصحابة: ابن الزبير وعائشة، ومن التابعين: عمر بن عبدالعزيز والحسن البصري، ومن الفقهاء: إبراهيم النخعي، وحماد بن أبي سليمان، وربيعة بن أبي عبدالرحمٰن، وأبي يوسف، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه».

وانظر: «مصنف عبدالرزاق» (۱۰ / ۲۱۳ ـ ۲۱۵)، «سنن البيهةي» (۸ / ۲٦٩ ـ ۲۷۰)، «المحلى» (۱۱ / ۳۲۹ ـ ۲۲۹)، «الإشراف» لابن المنذر (رقم ۹۷۷)، «حلية العلماء» (۸ / ۵۰)، «فتح العزيز» (۱۱ / ۲۰۶ ـ ۲۰۲، ۲۰۷ ـ ۲۰۸)، «تنقيح التحقيق» (۳ / ۳۲۶ ـ ۳۲۵)، «الإرواء» (۸ / ۲۷)، «المخموع» (۲۲ / ۱۷۰)، «المخني» (۱۲ / ۵۰۵)، «نصب الراية» (۳ / ۳۲۳ ـ ۳۹۸)، «الإرواء» (۸ / ۷۷)، «أثر الشبهات في درء الحدود» (ص ۲۵۱).

 <sup>(</sup>۲) «المدونة» (٤ / ٤١٤)، «المعونة» (٣ / ١٤٢٨)، «الذخيرة» (١٢ / ١٨٨، ١٩٧)، «عقد الجواهر الثمينة» (٣ / ٣٣٩)، «أحكام القرآن» (١ / ٣١٣) لابن العربي، «تفسير القرطبي» (٦ / ١٠٨)،
 «التاج والإكليل» (٦ / ٣١٣)، «منح الجليل» (٤ / ٤١٥).

ولهذه رواية الحسن عن أبي يوسف، أفاده الكاساني في «بدائع الصنائع» (٧/ ٧٧)، وغيره.

ومذهب الشافعية: إن تخلل علم المالك، وإعادة الحِرز؛ قطع مرة أخرى.

وهو مذهب الحنابلة وأبي ثور .

انظر: «المنثور» (۱ / ۱۷۱)، «حلية العلماء» (۸ / ۲۷)، «الإشراف» لابن المنذر (رقم ٩٥٥)، «الشراف» لابن المنذر (رقم ٩٥٥)، «أسنى المطالب» (٤ / ١٤١)، «فتح العزيز» (١١ / ٢١١)، «الحاوي الكبير» (١٧ / ٢٠٧)، = «أسنى المطالب» (٤ / ١٤١)، «فتح العزيز» (١١ / ٢١١)، «الحاوي الكبير» (١٤ / ٢٠٧)، = (الانسراف ج 4 )

وقال أبو حنيفة: إن كان في ملك الأول لم يقطع فيه (١).

ودليلنا قوله على السارق: «إذا سرق فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله»(٢).

فعلق استحقاق القطع بالعود، ولم يفرق بين أن يتكرر على مال واحد، أو على أموال مختلفة.

ولأن تكرر السرقة على المال الثاني الذي يستحق القطع لا يسقط القطع؛

<sup>= «</sup>نوادر الفقهاء» (ص ۱۹۷)، «المنهاج» (ص ۱۳۳)، «مغني المحتاج» (٤ / ۱۵۹)، «المغني» (٩ / ١٥٩)، «الكافي» (٤ / ١٩٦).

<sup>(</sup>۱) «مختصر الطحاوي» (۲۷۰ ـ ۲۷۱)، «اللباب» (۳ / ۲۰۹)، «أحكام القرآن» (۲ / ٤٣٠) للجصاص، «الاختيار» (٤ / ۱۱۱ ـ ۱۱۱)، «المبسوط» (٩ / ١٦٥)، «بدائع الصنائع» (٧ / ٧٧)، «البناية» (٥ / ٢٥ ـ ٢٥٤)، «مجمع الأنهر» (١ / ٢١٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني في «سننه» (٣ / ١٨١) عن أبي هريرة رفعه بلفظه، إلا أن فيه: «إذا سرق السارق...». وإسناده ضعيف جداً، فيه محمد بن عمر الواقدي، متروك.

انظر: تعليقي على «سنن الدارقطني» (رقم ٣٣٤٠)، «نصب الراية» (٣ / ٣٦٨)، وفي الباب عن الحارث بن حاطب الجمحي، عند النسائي في «المجتبى» (٨ / ٨٩ - ٩٠)، و«الكبرى» (رقم ٧٤٧٠)، و«الحاكم» (٤ / ٣٨٢)، وأبي نعيم في «معرفة الصحابة» (٢ / ٥٦٥ رقم ٢٠٤٠)، والطبراني في «الكبير» (٣ / ٢٧٨ - ٢٧٨ رقم ٣٤٠٨)، والبيهقي (٨ / ٢٧٢ - ٢٧٣)، ورجاله ثقات؛ إلا أنه منكر.

وعن جابر بن عبدالله؛ سيأتي تخريجه في التعليق على (مسألة ١٧٨٦).

وعن عبدالله بن زيد الجهني، عند أحمد بن منيع في «مسنده» كما في «المطالب العالية» (٥/ ١٢٥ و ط قرطبة)، وأبي نعيم في «الحلية» (7/7)، وفي إسناده حرام بن عثمان، ولذا قال أبو نعيم عقبه: «تفرد به حرام بن عثمان، وهو من الضعف بالمحل العظيم»، وفي الباب عن غيرهم بأسانيد واهية. وانظر: «نصب الراية» (7/7/7)، «فتح الباري» (17/7/7)، «معالم السنن» (17/7/7)، «معالم السنن» (17/7/7)، «التلخيص الحبير» (17/7/7)، «مختصر سنن أبي داود» (17/7/7)، «تهذيب سنن أبي داود» (17/7/7)، «تهذيب سنن أبي داود» (17/7/7/7)، «الحدود أبي داود» (17/7/7/7)، «الحدود والتعزيرات عند ابن القيم» (17/7/7/7)، «العدود والتعزيرات عند ابن القيم» (17/7/7/7)، «العدود والتعزيرات عند ابن القيم» (17/7/7/7)، «العدود والتعزيرات عند ابن القيم» (17/7/7/7)

أصله إذا انتقل إلى ملك آخر.

ولأنه مكلف سرق نصاباً من حرز مع عدم الشبهة، فاستحق بسرقته القطع اعتباراً بما لم يقطع فيه (١١).

ولأنها سرقة لهذا المال كالأول.

ولأنه حد لزم بارتكاب كبيرة في عين تجوز تكرر تلك الكبيرة فيها؛ فوجب تكرر الحد بتكررها؛ أصله الزنا<sup>(٢)</sup>.

### مسألة ١٧٧٦

إذا سرق متاعاً فأحرزه فسرقه منه آخر؛ فعلى الثاني القطع كما على الأول<sup>(٣)</sup>. وقال أصحاب الشافعي: ليس للأول مطالبة بقطع الثاني<sup>(٤)</sup>.

(١) قال ابن المنذر في «الإشراف» (٩٥٥) ورجح وجوب القطع: «لأن الله عز وجل أمر بقطع يد السارق، ولا معنى لترك ظاهر الآية بغير حجة».

(٢) الراجح في لهذه المسألة هو: ما ذهب إليه الجمهور من أن السارق يقطع ثانية بسرقته ما قطع به أولاً، سواء تغيرت العين المسروقة أم لم تتغير، لأنه سارق، كما يقتضيه الوصف، وقد أوجب الشارع قطع السارق، ولأنه فعل فعل فعل يوجب عليه الحد؛ فوجب أن يكون تكرره في العين الواحدة، كتكراره في الأعيان المختلفة، وهو في ذلك كالزاني يحد إذا تكرر فعله في الواحد، كما يحد إذا تكرر فعله في الحماعة.

ولا يقال هنا: إن محل الحد في الزنا موجود، فجاز أن يتكرر؛ ومحل القطع مفقود فلا يتكرر، لأن لهذا التعليل في الزنا؛ يبطل بحد القذف فإن محله موجود ولا يتكرر، ويبطل في السرقة بالقطع في الغزل إذا نسج؛ فإن محله مفقود، وقطعه يتكرر، إضافة إلى أنه من غير المسلم به أن محل القطع مفقود؛ لأنه في السرقة الثانية محله الرجل اليسرى - وهي موجودة -. من وأحكام السرقة» (٢٩٦). وانظر - غير مأمور -: والتداخل وأثره في الأحكام الشرعية» (٣٥٠ - ٣٥٥)، وأثر الشبهات في درء الحدود» (٣٥٨).

(٣) «المدونة الكبرى» (٤ / ٤١٤)، (بداية المجتهد» (٢ / ٤١٥)، (الذخيرة» (١٢ / ١٥٩)، (تفسير القرطبي» (٦ / ١٦٦)، (أحكام القرآن» (١ / ٦١٣).

(٤) هٰذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. انظر: «فتح القدير» (٥/ ٣٦٠)، «بدائع الصنائع» (٧/ ٧١)، «أسنى المطالب» (٤/ ١٤٦)، «فتح العزيز» (١١/ ٢٠٩)، «منتهى الإرادات» (٣/ ٣٦٣).

فدليلنا الظاهر والخبر(١).

ولأنه مكلف سرق نصابًا من حرز، مع عدم الشبهة، كما لو سرقه من مالك (٢).

### مالة ١٧٧٧

إذا استعار من رجل بيتًا فأحرز فيه لنفسه متاعًا، وأغلق بابه، فنقب المالك وسرق المتاع؛ فإنه يقطع (٣)، خلافًا لبعض الشافعية (٤)؛ للظاهر والخبر.

ولأنه مال سرق نصابًا لا شبهة له فيه، من حرز مثله؛ فلزمه القطع كالأجنبي. ولأن كون الحرز ملكًا له لا ينفى القطع؛ كما لو أجر دارًا، ثم سرق من

أولاً: أنه لا بد من أن يكون للمسروق منه يد صحيحة على المال المسروق، فإذا كان سارقًا له أو مغتصباً؛ فإن يده على المال غير صحيحة، ولذا فلا قطع على من سرقه منه، فوجود اليد الصحيحة على المال المسروق شرط لوجوب القطع على السارق؛ وانعدام اليد الصحيحة عليه فقدان لهذا الشرط، وهو بهذا يولد شبهة درء للحد عنه.

ثانيًا: إن مالك المال المغصوب أو المسروق لم يرض بوضعه في حرز الغاصب أو السارق، فكأن المال بدون حرز؛ فلا قطع على سارقه.

ثالثاً: إن السارق الأخير قد أخذ المال من غير مالكه، ومن شخص متعدًّ، وقد يتأول في أخذه بأن قصده إعادته لمالكه السابق؛ فيدرأ الحد عنه. من «أثر الشبهات في درء الحدود» (٣٥٧).

وانظر: «المحلي» (١١/ ٣٢٠\_٣٢٧)، «أحكام السرقة» (٢٠٥\_٢٠٧).

(۳) «المدونة» (١٦/٤ ـ ٤١٦)، «الذخيرة» (١٦/ ١٥٧، ١٦٨ ـ ١٦٩)، «حاشية الدسوقي»
 (٣٤١/٤)، «تفسير القرطبي» (٦/ ١٦٨ ـ ١٦٩).

القطع، ذكره الشاشي في «حلية العلماء» (٢٦/٨).
 وانظر: «الأم» (٦/ ١٣٥ ـ ١٣٦)، «أسنى المطالب» (٤/ ١٤٦)، «فتح العزيز» (٢٠٨/١١).
 نعم لا يقطع على أصول الحنفية في الحرز، انظر: «بدائع الصنائع» (٩/ ٤٢٤٤)، «العناية» (٥/ ٣٨٤ ـ ٣٨٥)، «أثر الشبهات في درء الحدود» (٣٤٠، ٣٤٣).

ثم وجدت الماوردي يصرح بأن عدم القطع هو مذهب الحنفية.

<sup>(</sup>١) يريد خبر قطع اليد في ربع دينار فصاعدًا، ومضى تخريجه.

<sup>(</sup>٢) الراجع مذهب الجمهور، وذلك للأسباب التالية:

الإشراف على نكت مسائل الخلاف (جـ٤)

المستأجر شيئاً أحرزه فيها(١).

## مسألة ١٧٧٨

إذا ربط أحدهما المتاع بحبل في الحرز، وجره الآخر حتى أخرجه فعليهما القطع $(\Upsilon)$ .

وقال الشافعي: القطع على المخرج وحده $^{(7)}$ .

فدليلنا أن الداخل سارق، لأنه هتك الحرز، وأخرج الشيء، فإذا ربطه ثم أخذه الآخر؛ فهو كما لو تركه على ظهر دابة، فلا يخرج عن أن يكون هو سارقاً؛ فيلزمه القطع(٤).

### مسألة ١٧٧٩

يقطع الأقارب إذا سرق بعضهم من بعض سوى الآباء (°).

وقال أبو حنيفة: إذا سرق من ذي رحم محرم لم يقطع كالأخ والعم (٦).

<sup>(</sup>١) إذا كانت الأبواب مغلقة، فجاء وهتك الحرز؛ يقطع، لأنه سارق لا محالة؛ وإلا فهو خائن أو مختلس أو ناهب؛ ولا قطع على هؤلاء، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) (عقد الجواهر الثمينة» (٣ / ٣٣٥)، (الذخيرة» (١٢ / ١٧٠)، (جامع الأمهات» (ص ٢١٥)، (الخرشي» (٧ / ٩٧).

 <sup>(</sup>۳) (روضة الطالبين) (۱۰ / ۱۳۲)، (الحاوي الكبير) (۱۷ / ۱۵۹ ـ ۱٦٠). (فتح العزيز) (۱۱ / ۲۱٥).

<sup>(</sup>٤) ما قاله المصنف صحيح وراجح؛ لأنهما صارا بالتعاون كالواحد، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) «الموطأ» (٢ / ٨٣٨)، «المدونة» (٤ / ٤١٨)، «الكافي» (٥٧٨)، «المعونة» (٣/ ١٤٢٧)، «جامع الأمهات» (ص ٥٢٠)، «عقد الجواهر الثمينة» (٣/ ٣٢٩)، «الذخيرة» (١٢ / ١٥٥ \_ ١٥٦)، «الشرح الكبير» (٤ / ٣٣٧)، «تفسير القرطبي» (٦ / ١٧٠)، «أحكام القرآن» (١ / ٢٠٩).

<sup>(</sup>٢) دمختصر الطحاوي، (٢٧٠)، «اللباب» (٣/ ٢٠٥)، دبدائع الصنائع، (٩/ ٤٣٣٦)، دفتح القدير، (٥/ ٣٨١).

ومذهب الشافعية والحنابلة: وجوب درء الحد عن الأصول والفروع. إذا سرقوا من مال بعضهم بعضاً؛ مهما علوا ومهما نزلوا.

فدليلنا الظاهر والخبر<sup>(١)</sup>.

ولأنها قرابة لا تقتضي شبهة للسارق في مال المسروق؛ فلم تمنع القطع اعتباراً بقرابة بنى العمومة<sup>(٢)</sup>.

### (فصل)

يقطع الولد إذا سرق من مال أبويه (٣).

خلافاً للشافعي (٤)؛ لما ذكرناه.

ولأن الابن لا شبهة له في مال أبيه، بدليل أنه لو زنى بأمته لحد، فكان

<sup>=</sup> انظر: «الأم» (٦ / ١٢٣)، «مختصر المزني» (ص ٢٦٥)، «الحاوي الكبير» (١٧ / ٢٢٨)، «فتح العزيز» (١١ / ١٩٠)، «الأشباء والنظائر» (ص ١٢٣) للسيوطي، «المغني» (٩ / ١٣٣)، «منتهى الإرادات» (٣ / ٣٧١)، «زوائد الكافي والمحرر على المقنع» (ص ٢٧٨)، «الإفصاح» (ص ٣٦٥)، «رحمة الأمة» (ص ١٤٤).

<sup>(</sup>١) يريد خبر قطع اليد في ربع دينار فصاعداً، ومضى تخريجه.

<sup>(</sup>Y) صح أن النبي ﷺ قال: «أنت ومالك لأبيك»، ومضى تخريجه، وثبت أيضاً قوله ﷺ: «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه».

ولذا فلا يحد الآباء بسرقتهم من مال أولادهم، وبما أن الأصول والفروع مال كل منهم مرصد لحاجة الآخر، فيلحق بعضهم ببعض، وسائر الأقارب ليسوا كذلك، اللهم إذا كانوا ساكنين مع بعضهم البيت الذي وقعت فيه السرقة؛ فإنهم لا يقطعون لشبهة الحرز.

قال الإمام الشافعي في «الأم» (٦/ ١٣٩): «وكذا الرجل يسرق متاع أبيه وأمه وأجداده من قبلها، أو متاع ولده، أو ولد ولده؛ لا يقطع واحد فيهم، وإذا كان في بيت واحد، ذو رحم، أو غير ذي رحم، فسرق بعضهم من بعض لم يقطع؛ الأنها خيانة».

وانظر: «المحلى» (١١ / ٣٤٦)، «أثر الشبهات في درء الحدود» (٤٠٨ ـ ٤١٣)، «أحكام السرقة» (٢٢٨ ـ ٢٣٣)، «الحدود والتعزيرات» (٣٧٨ ـ ٣٨٨).

 <sup>(</sup>٣) «المعونة» (٣/ ١٤٢٧)، (جامع الأمهات» (ص ٥٢٠)، (الذخيرة» (١٢ / ١٥٦)، (عقد الجواهر الثمينة» (٣/ ٣٢٩)، (تفسير القرطبي» (٦/ ١٧٠)، (الشرح الكبير» (٤ / ٣٣٧).

 <sup>(</sup>٤) (١٤ / ١٥١)، (مختصر المزني، (٢٦٥)، (الحاوي الكبير، (١٧ / ٢٢٨)، (فتح العزيز، (١١ / ٢٢٨)، (فتح العزيز، (١١ / ١٩٠)، (الأشباه والنظائر، (ص ١٢٣)، (مغني المحتاج، (٤ / ١٦٢)، (الإقناع، (١٧٢)، (حلية العلماء، (٨ / ٦٣).

كالأخ(١).

### مسألة ١٧٨٠

يقطع أحد الزوجين إذا سرق من مال الآخر $^{(7)}$ ؛ خلافاً لأبي حنيفة $^{(7)}$  والشافعي $^{(3)}$  للظاهر والخبر $^{(0)}$ .

ولأنه مكلف سرق ما لا شبهة له فيه من حرز مثله كالأجنبي.

ولأن الزوجية لا تقتضي شركة في المال، ولا شبهة فيه؛ وإنما هي عقد على منافع كالأجيرين (٦).

(١) انظر ما علقناه على آخر المسألة السابقة.

ووجوب القطع هو قول ابن حزم في «المحلى» (١١/ ٧٥٥).

(٥) يريد خبر قطع اليد بربع دينار فصاعداً، ومضى تخريجه.

(٦) الراجح عدم القطع، ويدل عليه أمور:

أولاً: بالقياس على الوالدين والمولدين: بجامع أن بينهما سبباً يوجب التوارث من غير حجب حرمان.

ثانياً: لأن بين الزوجين بساطة في الأموال عادة ودلالة، فإن الزوجة لما بذلت نفسها \_ وهي أثمن من المال \_ كانت بالمال؛ أسمح.

ثالثاً: إن الإذن بالدخول متوفر ـ عادة ـ بين الزوجين؛ فاختل الحرز.

<sup>(</sup>۲) «المدونة» (٤ / ٤١٨)، «المعونة» (٣ / ١٤٢٧ ـ ١٤٢٨)، «عقد الجواهر الثمينة» (٣ / ٣٣٠)، «المنتقى» (٧ / ١٨٤)، «أحكام القرآن» (١ / ٢٠٩) لابن العربي، «تفسير القرطبي» (١٨ / ٤٧)، «الشرح الكبير» (٤ / ٣٤٠)، «الذخيرة» (١٢ / ١٥٧)، «التاج والإكليل» (٦ / ٣٠٨).

<sup>(</sup>تنبيه): وقال ابن الحاجب في «جامع الأمهات» (ص ٥٢١): «ولا يقطع أحد الزوجين إلا فيما حُبحر عنه في مسكن آخر»، ولهذا التفصيل قال به جل المذكورين.

 <sup>(</sup>۳) «اللباب» (۳/ ۲۰۰)، «فتح القدیر» (٤ / ۲۳۹)، «المبسوط» (۹ / ۱۹۰)، «مختصر القدوري»
 (۹۷)، «بدائع الصنائع» (۹ / ۲۲٤۸)، «رؤوس المسائل» (۹۷۷)، «شرح ملا مسكين على الكنز»
 (۹۷)، «درر الحكام» (۲ / ۸۰).

 <sup>(</sup>٤) «الأم» (٦ / ١٣٩)، «مختصر المزني» (ص ٢٦٤ ـ ٢٦٥)، «المهذب» (٢ / ٢٨١)، «فتح العزيز»
 (١١ / ١٩١ ـ ١٩٣)، «الحاوي الكبير» (١٧ / ٢٢٦)، «مغني المحتاج» (٤ / ١٦٣)، «روضة الطالبين» (٧ / ٣٣٥)، «أسنى المطالب» (٤ / ١٤١)، «حلية العلماء» (٨ / ٤٢).

يقطع المعاهد والمستأمن إذا سرقا(١)

وللشافعي قولان<sup>(٢)</sup>.

ودليلنا الظاهر والخبر<sup>(٣)</sup>.

ولأن القطع في السرقة في معنى الحرابة والفساد في الأرض؛ فوجب أن يقام على المعاهد.

= رابعاً: بالقياس الأولوي على العبد: فإنه لا يقطع بسرقة مال سيدته؛ فالزوج أولى.

انظر: «أحكام السرقة» (٢٣٤ ـ ٢٣٥)، «أثر الشبهات في درء الحدود» (٤١٣).

(۱) «المدونة» (٤ / ٤٢٥)، «الذخيرة» (١٢ / ١٤١)، «جامع الأمهات» (ص ٥٢٧)، «عقد الجواهر الثمينة» (٣ / ٣٣٦)، «الشرح الكبير» (٤ / ٣٣٦، ٣٤٥)، «تفسير القرطبي» (٧ / ٣٠٠). وهذا مذهب الحنابلة.

انظر: «المغني» (٩ / ١٢٨)، دمنتهي الإرادات» (٣ / ٣٦٣، ٣٧٢)، دحاشية روض المربع، (٧ / ٣٥٣).

(٢) الأظهر عندهما عدم القطع.

انظر: «الأم» (٧/ ١٣٩)، «الحاوي الكبير» (١٧ / ٢٠٤ ـ ٢٠٦)، «روضة الطالبين» (١٠ / ١٤٢ ـ ١٤٣)، «مغني المحتاج» (٤ / ١٥٠)، «أسنى المطالب» (٤ / ١٥٠).

وعدم القطع هو مذهب أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف: يقطع، قاله الكاساني في «بدائع الصنائع» (٩/ ٤٢٣٢) وانظره (٩/ ٤١٨٧).

وبه قال ابن حامد من الحنابلة، أفاده ابن قدامة.

(٣) بريد القطع بربع دينار فصاعداً، ومضى تخريجه.

وقال الماوردي في «الحاوي الكبير» (١٧ / ٢٧٧): في توجيه لهذا الرأي: «إن كل واحد منهما يتصرف \_ غالباً \_ في مال صاحبه؛ فحقها في ماله وجوب النفقة، ولذلك قال النبي ﷺ لهند بنت عتبة \_ حين قالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني ما يكفيني وولدي؛ إلا ما أخذت من ماله سراً، فهل علي في ذلك شيء؟ \_ قال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»، فأما حقه في مالها فقد اختلف أصحابنا فيه؛ فقال البغداديون: ما قاله مالك وفقهاء المدينة: إن له الحجر عليها في مالها، ومنعها من التصرف فيه إلا عن إذنه، فصار لهذا الاختلاف شبهة في مالها، وقال البصريون: هو ما يستحقه من منعها من الخروج لإحراز مالها؛ فصار الحرز معه واهياً».

ولأنه حق لله تعالى يتعلق بحق الآدمى؛ فوجب أن يقام على أهل الذمة والعهد كالقذ**ف<sup>(۱)</sup>.** 

#### مسألة ١٧٨٢

يقطع السارق من المغنم، وإن كان من أهله (٢).

وقال أبو حنيفة $^{(7)}$  والشافعي في أحد قوليه $^{(3)}$ : لا يقطع.

فدليلنا الظاهر والخبر.

ولأنه سرق نصاباً من مال تقبل فيه شهادته؛ فوجب قطعه إذا كان من أهل

<sup>(</sup>١) الراجح وجوب القطع مطلقاً على السارق، سواء كان مسلماً أو ذمياً أو مستأمناً، وسواء كان المال لمسلم أو لذمى أو لمستأمن؛ لأن مال الذمي والمسلم مال معصوم، وكذا يجب أن يكون مال المستأمن المحترم مالاً معصوماً؛ طالماأننا قد عاهدناه ورضينا بإقامته بيننا، على أن يلتزم بشروطنا مقابل الأمن والأمان له ولماله، فيجب أن يكون المسلمون صادقين، أوفياء في عهودهم.

انظر: ﴿أَثْرُ الشَّبِهَاتُ فِي درَّ الحدود (٤٧٧ ـ ٤٣٢).

<sup>(</sup>٢) (التفريع) (٢ / ٢٢٨)، (الرسالة) (٤٤٤)، (الكافي) (٥٧٩)، (المعونة) (٣ / ٢٤٢٢)، (الذخيرة) (١٢ / ١٤٢)، (أحكام القرآن) (١ / ٦١٧، ٦١٨)، (عقد الجواهر الثمينة) (٣ / ٣٢٩)، (تفسير القرطبي، (٦/ ١٦٩)، (الخرشي، (٨/ ٩٢)، (حاشية الدسوقي، (٤/ ٣٣٧).

وعند عبدالملك تفصيل: إنه إذا سرق زيادة على نصيبه بربع دينار قطع؛ وإلا فلا. وبهٰذا قال ابن حزم ني دالمحلي؛ (١١ / ٣٢٨).

والقطع عندهم إذا كان بعد حوز الغنيمة، أما قبل ذٰلك؛ فلا قطع.

انظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٣) ﴿ الاختيار ﴾ (٤ / ١٠٩)، ﴿ اللبابِ ﴾ (٣ / ٢٠٦)، ﴿ البحر الرائق؛ ﴿ ٥ / ٩٤ ـ ط دار الكتب العلمية )، المجمع الأنهر (٢ / ٣٨٤)، اشرح فتح القدير (٥ / ٣٨٣)، احاشية جلبي عليه المجمع الأنهر الله المالية المالي

مذهبهم عدم القطع إن كان للسارق سهم فيها، فيدرأ عنه الحد لشبهة الملكية، ويدرأ الحد عنه إذا كان سهم لأبيه وإن علا، أو لابنه وإن سفل.

انظر: «الأم» (٧/ ٣٣٢)، «حلية العلماء» (٧/ ٦٦٩)، «المهذب» (٢/ ٢٤٢)، «الشرح الكبير» (١١ / ١٨٦)، (روضة الطالبين) (١٠ / ١١٧ ـ ١١٨)، (الحاوي الكبير) (١٧ / ٢٣١).

وانظر مذهب الحنابلة في «المغنى» (٩ / ١٣٦)، «منتهى الإرادات» (٣ / ٣٧١)، «تقرير القواعد» (٣ / ٦٥ ـ بتحقيقي).

القطع؛ أصله إذا سرق من غير المغنم، ولأنه سرق مالاً من حرز لا شبهة له في عينه؛ فلزمه القطع اعتباراً بما ذكرناه (١٠).

### مسألة ١٧٨٢

القطع في السرقة  $ext{ لا يحتاج}^{(\Upsilon)}$  إلى مطالبة المسروق منه به  $^{(\Upsilon)}$ .

وقال أصحاب الشافعي: يحبس إلى أن يحضر<sup>(٤)</sup>.

فدليلنا الظاهر والخبر (٥).

ولأنه قد ثبت كونه سارقاً بالإقرار والبينة؛ فوجب أن يقطع اعتباراً به إذا حضر المسروق منه فصدق البينة وقال: لست أطالب بالقطع.

ولأنه حد لله تعالى؛ فوجب أن يقام على من ثبت عليه، من غير انتظار حضور من له الحق متعلق به، أصله حد الزنا؛ فإنه يقام عليه وإن لم تحضر المزني بها<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>۱) ننظر فيمن سرق من شيء له فيه نصيب من بيت المال، أو الخمس، أو المغنم. . . أو غير ذلك، فإن كان نصيبه محدداً معروف المقدار؛ كالغنيمة، أو كان من أهل الخمس؛ نظر: فإن أخذ زائداً على نصيبه مما يجب في مثله القطع؛ قطع، ولا بد، فإن سرق أقل؛ فلا قطع. قاله ابن حزم في «المحلي» (۱۱/ ۲۲۸).

وانظر: «أثر الشبهات في درء الحدود» (ص ٣٧٤\_٣٧٨).

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل: (في نسخة يفتقر»، وهو المثبت في (ط).

<sup>(</sup>٣) دحاشية الدسوقي، (٤ / ٣٣٦)، «الذخيرة» (١٢ / ١٨٦)، «المنتقي، (٧ / ١٦٤).

 <sup>(</sup>٤) (١٥١ / ١٥١)، (المهذب، (٢ / ٢٨٥)، (روضة الطالبين، (١١ / ١٤٩)، (المنهاج، (١٣٤)،
 (نهاية المحتاج، (٧ / ٢٢٤).

وهذا مذهب الحنفية وإحدى الروايتين عن أحمد، وهي المذهب.

انظر: «الإنصاف» (۱۰ / ۲٤۸)، (رحمة الأمة» (۲۸۲)، «الحدود والتعزيرات عند ابن القيم» (ص ٣٧٢\_ ٣٧٣).

<sup>(</sup>٥) لعموم نصوص القطع، كقوله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَ مُوَا آيْدِيَهُ مَا ﴾. والقطع في ربع دينار فصاعداً، ومضى.

 <sup>(</sup>٦) ما قرره المصنف قوي وراجح، وذكر الشيخ صالح البليهي في «السلسبيل في معرفة الدليل» (٣/
 (١٢٥): أنه اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.

إذا تلف الش*يء* المسروق وهو موسر قطع وأتبع بقيمته<sup>(١)</sup>.

وقال أبو حنيفة: لا يجتمع عليه الغرم والقطع، والمالك مخير إن شاء أغرمه ولم يقطعه، وإن شاء قطعه ولم يغرمه (٢٠).

فدليلنا قوله تعالى: ﴿ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة: ١٩٤]، وقوله ﷺ: «لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس منه» (٣).

ولأن الغرم والقطع لا يتنافيان لاختلاف أسبابهما، لأن الموجب للغرم إتلاف مال آدمي، والقطع حق لله تعالى في هتك حرمة الحرز، فإذا لم يتنافيا جاز أن يجتمعا، كالصيد المملوك كان فيه الجزاء والقيمة.

ولأنها عين يتعلق عليه من أجلها حق لله تعالى وغرم لآدمي، فجاز أن يجتمعا كما لو غصبه أمة فوطئها، وتلفت، فإنَّ الحد يلزمه والقيمة.

ولأن الغرم استيفاء حق آدمي فلم يسقط حداً لله، كالمهر في المغصوبة، لأنَّ كلَّ حق لزمه في العين المسروقة لآدمي فإنَّه لا يتنافى لزومه ولزوم القطع؛ أصله رد العين.

### [مسألة ١٧٨٤ / م]

وإن كـــان معــــراً قطــع ولـــم يتبــع بشـــيء (٤)؛ خـــلافـــاً

<sup>(</sup>۱) «التفريع» (۲ / ۲۳۰)، «الرسالة» (۲٤٤)، «الكافي» (۸۸۰)، «المعونة» (۳ / ۱٤٢۸)، «بداية المجتهد» (۲ / ۲۰۰)، «أسهل المدارك» (۳ / ۱۷۸ ـ ۱۷۹)، «أحكام القرآن» (۱ / ۲۱۲) لابن العربي ـ وفيه: «وأما المالكية فليس لهم متعلق قوي» ـ، «تفسير القرطبي» (٦ / ۱٦٥ ـ ۲٦١)، «مواهب الجليل» (٦ / ۳۱۰ ـ ۳۱۳)، «جامع الأمهات» (ص ۷۲۰)، «عقد الجواهر الثمينة» (۳ / ۳۳۷)، «الذخيرة» (۲ / ۱۸۹ ـ ۱۹۰).

<sup>(</sup>۲) «مختصر الطحاوي» (۲۲۹ ـ ۲۷۰)، «اللباب» (۳ / ۲۹۰)، «بدائع الصنائع» (۷ / ۸۱، ۸۸)، «اللباب» (۳ / ۲۹۰)، «بدائع الطحاوي» (۸ / ۸۷). «أحكام القرآن» (٤ / ۸۳ ـ ۸۵) للجصاص، وانظر «حلية العلماء» (۸ / ۸۷).

<sup>(</sup>٣) مضى تخريجه، وهو صحيح.

<sup>(</sup>٤) انظر المراجع السابقة.

للشافعي (١)؛ لما روى عبدالرحمٰن بن عوف: أن النبي على قال: «إذا أقمتم على السارق الحد؛ فلا ضمان عليه»(٢).

ولأن إتلاف المال لا يجب به عقوبتان؛ والاتباع بالغرم عقوبة، فلما عدمت بالقطع؛ لم يجب عليه عقوبة أخرى (٣).

قلت: مراده ما قاله الدارقطني: «المسور بن إبراهيم لم يدرك عبدالرحمٰن بن عوف، وإن صح إسناده؛ كان مرسلاً»، وما قاله أبو حاتم في «العلل» (١ / ٤٥٢) لابنه: «لهذا حديث منكر، ومسور لم يلق عبدالرحمٰن». وكذا قال البيهقي وابن عبدالبر وابن الجوزي.

ثم روي الحديث على ضروب وألوان؛ ذكرها الدارقطني في «العلل» (٤ / ٢٩٤ ـ ٢٩٥)، وقال: «وهو مضطرب غير ثابت». وسعد ـ أو سعيد ـ بن إبراهيم مجهول؛ قاله الدارقطني في «السنن» (٣/ ١٨٣)، وقال ابن العربي في «أحكام القرآن» (١ / ٢١٢): «وهذا حديث باطل».

وانظر لتقرير ضعفه أيضاً: «معرفة السنن والآثار» (٦ / ٤١٩)، «سنن البيهقي» (٨ / ٢٧٧)، «نصب الراية» (٣ / ٣٧٠ ـ ٣٧٣).

(٣) نقله ابن العربي في «أحكامه» (١ / ٦١٢ - ٦١٣) وقال عن تعليل المصنف لعدم قطع المعسر: «وعليه عوّل القاضي عبدالوهاب، وهو كلام مختل اللفظ؛ وصوابه ما بيناه في مسائل الخلاف من أن القطع واجب في البدن، والفُرم على الموسر واجب في المال، فصارا حقين في محلين، وإذا كان معسراً فقلنا: يثبت الغرم عليه في ذمته، كما أوجبنا عليه القطع في البدن والغرم وهو محل واحد؛ فلم يجز، =

<sup>(</sup>۱) • الأم» (٦/ ١٥١)، •مختصر المزني» (٢٦٤)، •الإقناع» (١٧٢)، •روضة الطالبين» (١٠ / ١٤٩)، •مغني المحتاج» (٤ / ١٧٧)، •حلية العلماء» (٨ / ٧٧\_٨٧).

وهذا مذهب الحنابلة.

انظر: «المغني» (۱۲ / ۴۵۳)، «الإنصاف» (۱۰ / ۲۸۶)، «منتهى الإرادات» (۳/ ۳۸۰)، «كشاف القناع» (۹ / ۱۶۹).

<sup>(</sup>٢) أخرج النسائي في «المجتبى» (٨ / ٩٣)، و«الكبرى» (٧٤٧٨)، والبزار في «البحر الزخار» (١٠٥٩)، والدارقطني (٣ / ١٨٢، ١٨٣)، والبيهقي (٨/ ٢٧٧) في «سننهما»، وأبو نعيم في «الحلية» (٨ / ٣٢٧)، وابن عبدالبر في «الاستذكار» (٢٤ / ٢١٣)، وابن الجوزي في «التحقيق» (١٨٥٠) من طريق سعد بن إبراهيم عن المسور بن إبراهيم عن عبدالرحمٰن بن عوف رفعه: «لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد» لفظ النسائي، ولفظ البزار: «لا يضمن السارق بعد إقامة الحد»، ولفظ الدارقطني: «لا غرم على السارق بعد قطع يمينه».

قال النسائي عقبه: «لهذا مرسل، وليس بثابت».

القطع من مَفْصِل الكف(١) خلافاً لمن قال يقطع الأصابع(٢)؛ لقوله تعالى: ﴿ فَأَقَطَ مُوَا أَيَّدِيَهُ مَا ﴾ [المائدة: ٣٨].

وقطع الأصابع لا يقال فيه قطع يد، فأول ما يقال فيه ذلك الكوع، ولأن العمل بذلك جرى من النبي على (٣)،

قال ابن حزم في «المحلى» (١١ / ١٦١): «جاء النص عن علي رضي الله عنه قطع اليد من المفصل، وقطعها من الأصابع، فالواجب حمل ذلك على خلاف التناقض الذي لا وجه له، لكن على أن ذلك في حالين مختلفين».

قلت: وقرر \_ قبل \_ أن حد العبيد والإماء في السرقة؛ القطع من الأصابع. وانظره (١١ / ١١٥)، ودالإشراف، (١١ / ٢٣١)، «الحاوي الكبير» ودالإشراف، (١١ / ٢٩١)، «الحاوي الكبير» (ص ٢٣٢ \_ ٣٣٣)، «الحاوي الكبير» (١٧ / ١٩٢)، وحكاه عن علي؛ وقال: «وهي رواية شاذة»، وقال: «ذهب الخوارج إلى أنها تقطع من المنكب».

والقطع من مفاصل الأصابع الأربع التي تلي الكف من البد هو مذهب الإمامية .

انظر: «شرائع الإسلام» (٢ / ٢٥٦)، «الروض النضير» (٤ / ٢٣٨).

(٣) ورد ذٰلك في أحاديث، منها: حديث عدي بن عميرة الكندي.

أخرج البيهقي (٨/ ٢٧٠ ـ ٢٧١) عن رجاء بن حيوة عن عدي: أن النبي ﷺ قطع يد سارق من المفصل. وعدي لهذا أخشى أن يكون وهماً، فإني لم أظفر بحديثه لهذا على شدة البحث، وصوابه: عن عدي بن عدي عن رجاء بن حيوة؛ به. مرسلاً. كذا أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٦/ ٥٨٨ ـ ط=

الأصل؛ لأنه يجمع مع القيمة، وكذلك الحد والمهر؛ إلا أن يطرد أصلنا، فنقول: إذا وجب الحد وكان معسراً لم يجب المهر، وإن الجزاء إذا وجب عليه وهو معسر؛ سقطت القيمة عنه، فحينتذ تطرد المسألة ويصح المذهب».

<sup>(</sup>۱) «المدونة» (٤ / ٤١٤)، «التفريع» (٢ / ٢٢٩)، «المنتقى» (٧ / ١٨٨)، «الرسالة» (٣٤٧)، «الرسالة» (٣٤٣)، «الكافي» (٨١٥)، «المعونة» (٣ / ١٤٢٤ ـ ١٤٢٠)، «جامع الأمهات» (ص ٢٢٥)، «تفسير القرطبي» (٦ / ١٧١ ـ ١٧٢)،

 <sup>(</sup>٢) وقال الشاشي في «حلية العلماء» (٨ / ٤٧): «وحكي عن قوم من السلف . . . » وذكره.
 وأخرج عبدالرزاق في «المصنف» (١٠ / ١٨٥ رقم ١٨٧٦٠) ـ ومن طريقه ابن حزم (١١ / ١٦١) ـ .
 عن معمر عن قتادة: أن علياً كان يقطع اليد من الأصابع، والرجل من نصف الكف.

والسلف(١).

#### مسألة ١٧٨٦

يقطع في الثانية رجله اليسرى، وفي الثالثة يده اليسرى، وفي الرابعة رجله اليمنى (٢).

دار الفكر)، وأبو يوسف في «الخراج» (ص ٢٤٤ ـ ط إحسان عباس).

وفي الباب عن عبدالله بن عمرو، عند الدارقطني (٣/ ٢٠٤\_٥٠)، والبيهقي (٨/ ٢٧١) في قصة صفوان بن أمية وسرقة خميصته، وفي آخره: «ثم أمر ﷺ بقطعه من المفصل». واختصره البيهقي. وإسناد الدارقطني ضعيف جداً، فيه محمد بن عبيدالله العرزمي؛ متروك. وانظر تعليقي على «سنن الدارقطني» (رقم ٣٤١١).

وإسناد البيهقي ضعيف، فيه ليث بن أبي سليم. وانظر: «نصب الراية» (٣/ ٣٧٠). وأخرجه البيهقي (٨/ ٢٧٠) و اخرجه البيهقي (٨/ ٢٧٠) و الخرجه البيهقي (٨/ ٢٧٠)

(۱) ورد ذلك عن عمر: عند ابن أبي شيبة في «المصنف» (٦ / ٥٢٨ \_ ط دار الفكر)، والبيهتي (٨ / ٢٧١)، وأبي يوسف في «الخراج» (ص ٣٤٤ \_ ط إحسان عباس)، وعن علي عندهم أيضاً، والمدارقطني في «السنن» (٣ / ٢١٢)، وعبدالرزاق في «المصنف» (١٠ / ١٨٥ رقم ١٢٧٦١)، وابن حزم في «المحلي» (١١ / ١٦١)؛ من ثلاثة طرق:

أحدهما: \_ وهو لفظ الدارقطني والبيهقي وأبي يوسف \_ عن حُجَيَة بن عدي: أن علياً \_ رضي الله عنه \_ قطع أيديهم من المفصل وحسمها، فكأني أنظر إلى أيديهم كأنها أيور الحمر، وسنده حسن. انظر تعليقي على «سنن الدارقطني» (رقم ٣٤٣٦)، «نصب الراية» (٣/ ٣٧١).

وما قرره المصنف هو الراجع؛ قال أبو يوسف في «الخراج» (ص ٣٤٤): «وأما اليد فلم يختلفوا (!!) أن القطع من المفصل»، وقال ابن قدامة فيه: «هو المتوارث، ومثله لا يطلب فيه سند بخصوصه، وهو في ذلك كالمتواتر، لا يبالي فيه بكفر الناقلين، فضلاً عن ضعفهم».

وينبغي أن يقطع بأسهل ما يمكن به القطع، لأن الغرض زجره واتعاظ غيره به؛ ولهذا يتحقق بمجرد القطع، فلم تكن الحاجة داعية إلى تعذيبه، وينبغي أن تتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع نزيف دمه، حتى لا يؤدى ذلك إلى هلاكه.

انظر: «النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود» (١ / ٥٤)، «أحكام السرقة» (٢٨٥ ـ ٢٨٨) للكبيسى، «السرقة» للشهاوى (٧٨).

(۲) «المدونة» (۳ / ۱٤۲۸)، «التفريع» (۲ / ۲۲۹)، «الرسالة» (۲٤۳)، «الكافي» (۸۱)، «المنتقى» =

وحكي عن عطاء أنه لا يقطع في الثالثة(١).

وقال أبو حنيفة: لا يقطع في الثالثة والرابعة (٢).

قال ابن العربي في «أحكامه» (١ / ٦١٦): «تقطع يمين السارق خاصة، ولا يعود عليه القطع، قاله عطاء».

قلت: ولهذا يصحح ما صوبناه.

وتعقب ابن العربي قول عطاء بقوله: ﴿وأما قول عطاء فليس على غلطه غطاء، فإن الصحابة قبله قالوا خلافه ، وأقره القرطبي في تفسيره » (٦ / ١٧٢) في الموطنين.

وروي عن عطاء خلاف ذلك، قال الماوردي في «الحاوي الكبير» (١٧ / ١٩٤): «تقطع في السرقة الثانية رجله اليسرى، وهو قول جمهور الفقهاء، وقال عطاء: تقطع يده اليسرى، لأنها إلى اليد اليمنى أقرب من الرجل، فكان العدول منها إلى ما قاربها، أولى من العدول منها إلى ما بعد عنها»، وقال: «وهذا خطأ؛ لرواية أبي سلمة عن أبي هريرة»، وساق الحديث الثاني، ومثله في «المغني». وانظر: «المحلى» (١١ / ٤٣٥).

قلت: والمذكور غير نقل المصنف عن عطاء، بدليل قوله: ‹وقال أبو حنيفة...› وأخشى أن يكون نقل الماوردي عن عطاء فيمن سرق ولا يمين له بسبب آفة أو قصاص، فالخلاف واقع؛ هل تقطع يده، أو رجله اليسرى...؟

انظر تفصيله في المنتقى، (٧/ ١٦٧)، (المدونة، (٤/ ٢٠٤)، (شرح الزرقاني على مختصر خليل، (٨/ ٩٣)، (الخراج، (ص ٢٥٤ ـ ط إحسان)، (مجمع الأنهر، (١/ ٣٦٣)، (حاشية ابن عابدين، (٤/ ٢٠٢)، (المهذب، (١/ ٣٦٣)، (المغني، (٨/ ٢٦٢)، (الإنصاف، (١٠/ ٢٨٦)، (الإنصاف، (٢٠/ ٢٨٠)،

(۲) «الخراج» (ص ۳۰۶ ط إحسان)، «مختصر الطحاوي» (۲۷۶)، «اللباب» (۳ / ۲۰۸)، «الاختيار» (۶ / ۲۰۰)، «بدائع الصنائع» (۷ / ۲۸ ـ ۲۹)، «المبسوط» (۹ / ۱۶۰، ۲۶۱)، «البناية» (٥ / ۲۸۰)، «مختصر القدوري» (۷)، «مجمع الأنهر» (۱ / ۲۳۳)، «تبيين الحقائق» (۳ / ۲۲۰)، «درر الحكام» (۲ / ۲۸)، «شرح منلا مسكين على الكنز» (۱۰۰)، «رؤوس المسائل» (۲۹۶).

<sup>= (</sup>٧ / ١٦٧)، «المعونة» (٣ / ١٤٢٥)، «بداية المجتهد» (٢ / ٤٤٩)، «أسهل المدارك» (٣ / ٢٠٦)، «أسهل المدارك» (٣ / ٢١٦)، «أحكام القرآن» (١ / ٢١٦) لابن العربي.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل والمطبوع و(ط)!! وهو خطأ، صوابه (الثانية)، نعم وقع اضطراب في مذهب عطاء على وجهين، ليس في أحدهما ما يؤيد صحة لهذه اللفظة، ولهذا التفصيل:

فدلیلنا ما روی جابر: أن النبي ﷺ أتي بسارق ثالثة، فقطع یده الیسری، ثم أتي به رابعة فقطع رجله الیمنی (۱).

وروي أنه ﷺ قال: «إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاقطعوا يده، ثم سرق فاقطعوا رجله» (٢).

ولأن كل عضو يؤخذ قصاصاً فلها مدخل في قطع السرقة كاليمني.

ولأنها سرقة حصلت مع وجود بعض أطرافه فوجب القطع لها كالأولى والثانية (٣).

### مسألة ١٧٨٧

إذا سَرق وقَتَل، قُتِل؛ إلا أن يعفو عنه الولي فيقطع (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (٤٤١٠)، والنسائي (٨ / ٩٠ ـ ٩١)، وفي «الكبرى» (٧٤٧١)، والدارقطني (٣ / ١٩٠)، والبيهقي (٨ / ٢٧٢) من حديث جابر، وقال النسائي عقبه: ﴿وَهٰذَا حديث منكر، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث، وقال في «الكبرى» عقبه: ﴿ولا أعلم في هٰذَا الباب حديثًا صحيحاً عن النبي ﷺ».

وانظر: «تهذيب سنن أبي داود» (٦/ ٢٣٦)، «معالم السنن» (٦/ ٢٣٦ ـ ٢٣٧، ٢٣٨)، «نصب الراية» (٣/ ٣٧٢ ـ ٣٧٧)، «التلخيص الحبير» (٤/ ٨٨ ـ ٢٦)، وفيها جميعاً تضعيف الحديث.

<sup>(</sup>٢) مضى تخريجه.

 <sup>(</sup>٣) صح لهذا عن جمع من الصحابة، وبه قال أبو بكر وعمر وغيرهما، فهو الراجع.
 انظر: «مصنف عبدالرزاق» (۱۰ / ۱۸۲ \_ ۱۸۸)، «سنن الدارقطني» (٣ / ۱۸۱ ، ۱۸۰)، «السنن الكبرى» (۸ / ۲۷۲ \_ ۲۷۷)، «فتح الباري» (۱۲ / ۱۰۰)، «نفسير القرطبي» (٦ / ۱۷۲).

 <sup>(</sup>٤) «المدونة» (٤ / ٢٦٤)، «جامع الأمهات» (ص ٢٧٥)، «تفسير القرطبي» (٦ / ١٧٣)، «المنتقى» (٧ / ١١٤)، «الذخيرة» (١٢ / ١٩٩)، «مواهب الجليل» (٦ / ٣١٣)، «منح الجليل» (٤ / ٥٠٨)، «المعونة» (٣ / ١٣٩٨ \_ ١٣٩٩)، «حاشية الدسوقي» (٤ / ٣٤٧)، «شرح الزرقاني على خليل» (٨ / ١٠٨).

ولهذا مذهب الحنفية.

انظر: «المبسوط» (٩ / ١٠١، ١٣٨، ١٨٥)، «فتح القدير» (٥ / ٣٤٢)، دحاشية ابن عابدين» (٤ / ٣٤). / ٥٢).

وقال الشافعي: يقطع ثم يقتل(١).

فدليلنا أن الغرض الذي يطلب بالقطع داخل في القتل، وهو إتلاف منفعة العضو فوجب دخوله فيه.

كما لو زنى وهو بكر، فلم يحد حتى أحصن وزنى؛ فإنه يرجم و لا يجلد (٢).

### مسألة ١٧٨٨

إذا وجب عليه حد القذف وحد الشر  $= x^{(n)}$ .

وهو مذهب الحنابلة .

انظر: «المغني» (٨/ ٢٩٨)، «الإنصاف»(١٠/ ١٦٤)، «مطالب أولي النهى» (٦/ ١٦٨)، «منتهى الظر: «المغني» (٣/ ٢٩٨)، «منتهى الإرادات» (٣/ ٣٤٤)، «منار السبيل» (٢/ ٣٢٤).

وبه قال ابن مسعود وعطاء والشعبي والنخعي والأوزاعي وحماد، أفاده ابن قدامة (٨ / ٢٩٩).

- (۱) «الوجيز» (۲ / ۱۸۰ ـ ۱۸۱)، «روضة الطالبين» (۱۰ / ۱٦٤)، «منهاج الطالبين» (ص ١٣٥)، «مغني المحتاج» (٤ / ۱۸۰)، «المهذب» (۲ / ۱۸۳)، «نهاية المحتاج» (۸ / ۹)، «تحفة المحتاج» (۹ / ۱۸۰ ـ مع حواشي الشرواني والعبادي)، «حاشيتا القليوبي وعميرة» (٤ / ۲۰۱)، «المنثور» (۱ / ۲۷۱)، «الأشباه والنظائر» (۱۲۷) للسيوطي، «حلية العلماء» (۷ / ۸۸۸ و۸ / ۸۳).
- (٢) أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (٩ / ٤٧٩) عن ابن مسعود قال: «إذا اجتمع حدان أحدهما القتل، أتى القتل على الآخر»، ولفظ عبدالرزاق (١٠ / ١٩): «إذا جاء القتل محاكل شيء»، ولهذا قول جماعة من التابعين، قال ابن قدامة عقبها: «ولهذه أقوال انتشرت في عصر الصحابة والتابعين، ولم يظهر لها مخالف، فكانت إجماعاً».

ولأن المقصود من الحدود الواجبة لله تعالى: الزجر والردع؛ ولا أبلغ في تحققها من استيفاء النفس، وعلى لهذا فالاشتغال بما دونه اشتغال بما لا يفيد.

ثمة أمر مهم؛ أن القول بوجوب استيفاء جميع الحدود مع القتل، فيه بُعُد ظاهر، وذلك لأنه مبني على قياسها على حقوق الآدميين مبنية على التشفّي والانتقام، وحقوق الآدميين مبنية على التشفّي والانتقام، وحقوق الله مبنية على المسامحة، فلا يصح إلحاق أحدهما بالآخر.

انظر: «التداخل بين الأحكام» (٢ / ٨٥٠ ـ ٨٥٣)، «التداخل وأثره في الأحكام الشرعية» (ص ٣٧٨ ـ ٣٥٨)، «أحكام السرقة» (٢٩٦ ـ ٢٩٧).

(۳) «المدونة» (٤ / ٤٠٤، ٤٠١)، «التفريع» (٢ / ٢٢٦)، «المنتقى» (٧ / ١١٤، ١٤٩)، «الذخيرة» =
 (۳) ( الانسراف ج 4 )

وقال الشافعي: لا يتداخلان<sup>(١)</sup>.

ودليلنا أنهما حدّان موجبهما واحد؛ فإذا اجتمعا تداخلا كحد القذف إذا تكرر، وذلك أن الحد في الشرب؛ لأنه يؤدي إلى القذف، وكذلك روي عن الصحابة (٢).

انظر: «الاختيار» (٤ / ٩٧)، «فتح القدير» (٥ / ٣٤١)، «المبسوط» (٩ / ١٠١ و٢٤ / ٣٢)، «بدائع الصنائم» (٧ / ٦٢ ـ ٦٣)، «حاشية ابن عابدين» (٤ / ٥١).

وهو مذهب الحنابلة.

انظر: «الإنصاف» (۱۰ / ۱۲۵)، «منتهى الإرادات» (۳ / ۳٤۱)، «مطالب أولي النهى» (٦ / ۱۲۹)، «الكافى» (٤ / ۲۳۹)، «المبدع» (٩ / ٥٤).

(٢) يشير إلى أثر علي: ﴿إذَا شرب سكر، وإذَا سكر هذى، وإذَا هذى افترى، وعلى المفتري حد ثمانين، قاله عندما شاوره عمر في آخر إمرته في حد زاجر لشارب الخمر.

أخرجه مالك في «الموطأ» (٢ / ٨٤٢)، ومن طريقه الشافعي في «المسند» (٢ / ٩٠ - ترتيب السندي)، وإسناده منقطع، ووصله النسائي في «الكبرى»، كما في «التحفة» (٥ / ١١٨)، وعبدالرزاق في «المصنف» (٧ / ٣٧٨ رقم ١٩٠٤)، والحاكم في «المستدرك» (٤ / ٣٧٥)، وفي صحته نظر، كما قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (٤ / ٥٧)، وعلل ذلك من وجهين، فلينظر في كلامه.

وانظر تعليقي على «الموافقات» (٤ / ٢٩١)، وانظر بسط المسألة مع الأدلة في «التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي» (٢ / ٨٤٦ ـ ٨٥٠)، «التداخل وأثره في الأحكام الشرعية» (٣٨٥ ـ ٣٨٧) وفيهما ترجيح مذهب الجمهور.

<sup>= (</sup>۱۲ / ۱۹۸)، (تفسير القرطبي) (۷ / ٤٠٢)، (جامع الأمهات) (ص ۲۲)، (عقد الجواهر الثمينة) (٣ / ١٩٩٨)، (٣ / ٣٩٩)، وفيه: (أن التداخل في تكرر الحدود من جنس واحد) ..، (المعونة) (٣ / ١٩٩٨)، (مواهب الجليل) (٦ / ٣١٣) ـ وفيه: (هو الصواب والسنة والمجمع عليه) ـ، (شرح الزرقاني على خليل) (٨ / ١٠٨)، (منح الجليل) (٤ / ٤٥١)، (حاشية الدسوقي) (٤ / ٣٤٧).

<sup>(</sup>۱) «الوجيز» (۲ / ۱۸۱)، «المنثور» (۱ / ۲۷۱)، «روضة الطالبين» (۱۰ / ۱٦٥)، «منهاج الطالبين» (ص ۱۳۵)، «منهاج الطالبين» (ص ۱۳۵)، «مغني المحتاج» (۹ / ۱۸۰)، «نهاية المحتاج» (۹ / ۱۰)، «تحفة المحتاج» (۹ / ۱۲۰)، «حواشي الشرواني والعبادي»، «حاشيتا قليوبي وعميرة» (٤ / ۲۰۱)، «الأشباه والنظائر» (۲۲) للسيوطي، «المهذب» (۲ / ۱۸۳)، «حلية العلماء» (۷ / ۸۸۸ و۸ / ۹۹). وهذا مذهب الحنفية.

إذا غلط القاطع فقطع اليد اليسرى أجزأ، ولا يعاد القطع، ولا دية على القاطع (١٠).

ولأصحاب الشافعي في إعادة القطع وجهان(1)، وفي الدية وجه واحد(1).

فدليلنا على أن القطع لا يعاد؛ أن القطع بالسرقة الواحدة قطع واحد، فلو قلنا إنه يعاد؛ لكان يوجد فيها قطعان، وذلك غير جائز.

ودليلنا أنه لا دية أنا إذا أنزلناه؛ كأن القطع وقع في محله؛ امتنع لذلك أن يكون على القاطع دية، كما لو قطع اليمني (٤٠).

### مسألة ١٧٩٠

إذا ادعى السارق أن المال المسروق له؛ قُطع ولم تقبل دعواه (٥). وقال أصحاب الشافعي: لايقطع (٢).

<sup>(</sup>۱) (الخرشي، (۸/ ٦٤).

ولهذا مذهب الحنفية.

انظر: «بدائع الصنائع» (٧ / ٨٧)، وبه قال جمع من السلف، انظر: «موسوعة فقه علي» (٣٣٣)، «معجم فقه السلف» (٨ / ٣٣٠ \_ ٢٣١).

<sup>(</sup>٢) • فتح العزيز» (١١ / ٢٤٥)، «المجموع» (٢٠ / ٩٧)، «أسنى المطالب» (٤ / ١٥٣)، «حلية العلماء» (٨ / ٥٧).

<sup>(</sup>٣) المعتبر المعتبر (١١ / ٢٤٥)، المعبوع (٢٠ / ٩٧)، السنى المطالب (٤ / ١٥٣)، الحلية العلماء (٨ / ٧٥)، والضمان مذهب زفر، حكاه الكاساني وعلله بقوله: الأن الخطأ في حقوق العباد ليس بعذر».

<sup>(</sup>٤) ليس يخلو قطع يسار السارق من أحد معنيين؛ إما أن يكون القاطع غير ذلك، فعليه القود، أو أن يكون أخطأ؛ فدية يده على عاقلة القاطع، وقطع يمين السارق يجب في السرقة، ولا يجوز له ما أوجب الله عز وجل بتعدّي متعدّي وخطأ مخطىء، قاله ابن المنذر.
وانظر: «أحكام السرقة» (٣٦٦\_٣٦٣).

٥) (جامع الأمهات) (ص ٥٢٠)، (الذخيرة) (١٢ / ١٨٧)، (عقد الجواهر الثمينة) (٣/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٦) «حلية العلماء» (٨ / ٧٨)، (روضة الطالبين» (١٠ / ١٢٠ \_ ١٢١)، (نهاية المحتاج، (٧ / ٢٢٤ \_=

ودليلنا الظاهر والخبر<sup>(١)</sup>.

ولأن القطع شرع لصيانة الأموال وحفظها، وفي قبول دعوى السارق ذريعة إلى إسقاط لهذا المعنى؛ لأن كل سارق يمكن أن يدعي المسروق لنفسه ليتخلَّص من القطع (٢٠).

\* \* \* \*

.(877 =

وهذا مذهب الحنابلة.

انظر: اكشاف القناع» (٦/ ١٤٢ ـ ١٤٣)، \_ وفيه: الأن صدقه محتمل، فيكون شبهة في درء الحد، وسماه الشافعي (السارق الظريف)» \_.

- (١) يريد خبر القطع بربع دينار فصاعداً، وماشابهه من نصوص عامة، والله أعلم.
- (٢) الحيلة على إسقاط حد السرقة بقول السارق: لهذا ملكي، ولهذه داري، وصاحبها عبدي؛ من الحيل التي هي إلى المضحكة والسخرية والاستهزاء بها أقرب منها إلى الشرع.

ونحن نقول: معاذ الله أن يجعل في فطر الناس وعقولهم قبول مثل لهذا الهذيان البارد المناقض للعقول والمصالح، فضلاً عن أن يشرع لهم قبوله، وكيف يظن بالله وشرعه ظن السوء؛ أنه شرع رد الحق بالباطل الذي يقطع كل أحد ببطلانه، وبالبهتان الذي يجزم كل حاضر ببهتانه، ومتى كان البهتان والوقاحة والمجاهرة بالزور والكذب مقبولاً في دين من الأديان، أو شريعة من الشرائع، أو سياسة أحد من الناس؟ ومن له مسكة من عقل وإن بلي بالسرقة فإنه لا يرضى لنفسه بدعوى لهذا البهت والزور، ويالله وياللعقول!! أيعجز سارق قط عن التكلم بهذا البهتان، ويتخلص من قطع البد، فما معنى شرع قطع يد السارق ثم إسقاطه بهذا الزور والبهتان. قاله ابن القيم في «إعلام الموقعين» (٣/

وقال فيه أيضاً (٣/ ١٩٩) في معرض بيانه لبطلان الحيل: (ويا لله العجب! كيف يسقط القطع عمن اعتاد سرقة أموال الناس، وكلما أمسك معه المال المسروق قال: هٰذا ملكي، والدار التي دخلتها داري، والرجل الذي دخلت داره عبدي، قال أرباب الحيل: فيسقط عنه الحد بدعوى ذٰلك.

فهل تأتي بهذا سياسة قط جائرة أو عادلة، فضلاً عن شريعة نبي من الأنبياء فضلاً عن الشريعة التي هي أكمل شريعة طرقت العالم». وانظره (٣/ ٣١٦)، «الحدود والتعزيرات عند ابن القيم» (ص ٣٧٧).

# المحتويات والموضوعات

# الجزء العشرون

| ٧  | كتاب العدة:                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------|
| ٧  | مسألة (١٣٦٣): الأقراء المعتد بها في العدة الأطهار                      |
| ١. | مسألة (١٣٦٤): إذا تأخر حيضها لا لعارض، فإنها تجلس غالب مدة الحمل       |
| ۱۲ | مسألة (١٣٦٥): الصبي الذي لا يجامع مثله إذا مات وامرأته حامل فإنها تعتد |
|    | بالشهور                                                                |
| ۱۲ | مسألة (١٣٦٦): إذا كانت حاملاً بولدين فوضعت واحداً لم تنقض العدة إلا    |
|    | بوضع الآخر                                                             |
| ۱۳ | مسألة (١٣٦٧): إذا طلقها فأتت بولد لستة أشهر فأكثر من وقت انقضاء        |
|    | عدتها ودون أربع سنين لحق بالزوج                                        |
| ١٤ | مسألة (١٣٦٨): إذا خلا بزوجته على أنه لم يصبها فعليها العدة             |
| ١٤ | مسألة (١٣٦٩): إذا طلقها أو مات عنها وهو غائب فابتداء العدة من وقت      |
|    | الطلاق والموت                                                          |
| 17 | مسألة (١٣٧٠): عدة الأمة قرءان                                          |
| ۱۷ | مسألة (١٣٧١): إذا مات عن حامل اعتدت بالوضع دون الشهور                  |
| 19 | مسألة (١٣٧٢): لا نفقة للمتوفى عنها إذا كانت حاملاً                     |
| ۲. | مسألة (١٣٧٣): إذا كانت المتوفى عنها المدخول بها ممن تحيض فاعتدت        |
|    | بالشهور                                                                |

| . (جـ ٤) | ٥٠٢ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| ۲۱       | مسألة (١٣٧٤): المعتدة إذا انتقضت عدتها ثم حدث لها ريبة قبل أن تنكح         |
|          | فحكمها كالتي حدثت بها الريبة في العدة                                      |
| **       | مسألة (١٣٧٥): المطلقة البائن لها السكنى دون النفقة                         |
| 74       | مسألة (١٣٧٦): وقال أحمد بن حنبل: لا سكنى لها                               |
| 77       | مسألة (١٣٧٧): فصل: ودليلنا على وجوب السكنى                                 |
| 7 8      | مسألة (١٣٧٨): وللمتوفى عنها زوجها السكنى                                   |
| 40       | مسألة (١٣٧٩): إذا طلقت فاعتدت بعض عدتها ثم أعتقت                           |
| 77       | مسألة (١٣٨٠): إذا أسقطت المطلقة مضغة أو علقة فإن عدتها تنقضي بها           |
| 77       | مسألة (١٣٨١): المبتوتة في المرض عدتها عدة المطلقة إذا مات زوجها            |
| **       | مسألة (١٣٨٢): الأمة الزوجة إذا دخل بها ولم تبلغ الحيض فعدتها في            |
|          | الطلاق ثلاثة أشهر وكذلك الآيسة كالحرة                                      |
| 44       | مسألة (١٣٨٣): عدة المستحاضة من الطلاق سنة إذا عدمت التمييز                 |
| 44       | مسألة (١٣٨٤): على الصغيرة إذا مات زوجها أو طلقها العدة                     |
| ۳.       | مسألة (١٣٨٥): إذا مات المسلم عن الكتابية ففي عدتها روايتان                 |
| ٣١       | مسألة (١٣٨٦): إذا تزوجت في العدة ووطئها الثاني فهل تتداخل العــدتان أم لا؟ |
| ٣٤       | مسألة (١٣٨٧): إذا أذن لزوجته في الحج فأحرمت ثم طلقها أو مات                |
| 40       | مسألة (١٣٨٨): الإحداد واجب على الزوجة المتوفى عنها                         |
| ٣٦       | مسألة (١٣٨٩): لا إحداد على مطلقة                                           |
| ٣٨       | مسألة (١٣٩٠): على الصغيرة الإحداد                                          |
| ٣٩       | مسألة (١٣٩١): على الأمة الزوجة الإحداد                                     |
| ٤٠       | مسألة (١٣٩٢): الصحيح أن على الكتابية الإحداد                               |
| ٤١       | مسألة (١٣٩٣): إذا رفعت امرأة المفقود أمرها إلى الإمام                      |

| لإشراف على نكت مسائل الخلاف (جـ٤) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  | - ۲۰۰ |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| سألة (١٣٩٤): أم الولد إذا توفي سيدها استبرأت مجيضة                                     | ٤٣    |
| سألة (١٣٩٥): إذا قال المطلق: قد راجعتك فقالت: قد انقضت عدتي ٥                          | ٤٥    |
| سألة (١٣٩٦): في أكثر الحمل ثلاث روايات الصحيح منها أربع سنين ٥                         | ٤٥    |
| سألة (١٣٩٧): إذا عجزت المكاتبة جاز له وطؤها ولا حاجة إلى الاستبراء ٧                   | ٤٧    |
| سألة (١٣٩٨): لا يجوز العقد على حامل من زنى حتى تضع حملها ٧                             | ٤٧    |
| ئتاب الرضاع ٨                                                                          | ٤٨    |
| سألة (١٣٩٩):لبن الفحل يحرم                                                             | ٤٨    |
| سألة (١٤٠٠): تحرم المصة الواحدة                                                        | ٤٩    |
| سألة (۱٤٠١): لا يحرم رضاع الكبير ٢                                                     | ٥٢    |
| سألة (١٤٠٢): وفيما يزاد على الحولين خلاف                                               | ٥٤    |
| سألة (١٤٠٣): الارتضاع من الميتة يوجب التحريم                                           | 00    |
| سألة (١٤٠٤): إذا استهلك اللبن في ماء أو مائع أو دواء وغلب، فشربه                       | ٥٦    |
| ببي، لم يثبت به حكم الرضاع                                                             |       |
| 20,11 .8 30.5 0.0                                                                      | ٥٨    |
| لحولین لم یحرم                                                                         |       |
| 13.23.3                                                                                | ٦.    |
| سألة (١٤٠٧): الحقنة باللبن لا تحرم                                                     | 11    |
| تاب النفقات:                                                                           | 7.7   |
| سألة (١٤٠٨): الاعتبار في نفقات الزوجات بحال الزوجين معاً ٢٠                            | 77    |
| سألة (١٤٠٩): إذا لم يكفها خادم واحدة وكانت حاله تحتمل أخدمها خدمة ﴿ ١٤                 | 78    |
| lali                                                                                   |       |
| سألة (١٤١٠): إذا تزوج الكبير بصغيرة لا يوطأ مثلها فلا نفقة لها العبير الكبير بصغيرة ال | ٦٥    |

| (جـ٤) | ٤٠٥الإشراف على نكت مسائل الخلاف                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| 70    | مسألة (١٤١١): الصغير إذا تزوج الكبيرة فلا نفقة عليه إن كان مثلـه لا يطأ |
| 77    | مسألة (١٤١٢): النفقة بالزوجية تسقط بالنشوز                              |
| ٦٧    | مسألة (١٤١٣): إذا أعسر بالنفقة ثبت لها المطالبة بالفراق                 |
| ٨٢    | مسألة (١٤١٤): الإعسار بالصداق قبل الدخول يوجب لها الفرقة إذا طالبت      |
|       | بذلك                                                                    |
| ٦٨    | مسألة (١٤١٥): لا يلزم الأم إنفاق على الولد                              |
| 79    | مسألة (١٤١٦): لا يلزم الجد النفقة على ولد الولد                         |
| 79    | مسألة (١٤١٧): لا تجب النفقة لغير الوالدين دنية والأولاد دنية            |
| ۷۱    | مسألة (١٤١٨): على الأم إرضاع ولدها إذا كانت زوجة أبيهم إلا أن يكون      |
|       | مثلها لا يرضع لشرف وعز وعلو قدر أو لسقم وقلة لبن                        |
| ٧٢    | مسألة (١٤١٩): لا يسقط عن الأب نفقة الابنة ببلوغها حتى تتزوج ويدخل       |
|       | بها زوجها                                                               |
| ٧٣    | مسألة (١٤٢٠): يلزم الابن النفقة على أبيه إذا كان معسراً، وإن كان        |
|       | صحيحاً                                                                  |
| ٧٣    | مسألة (١٤٢١): إذا أسلمت المرأة نفسها وأمكنت في الاستمتاع والزوج قادر    |
|       | على ذلك استقرت لها النفقة من غير حاجة إلى فرض الحاكم                    |
| ٧٤    | مسألة (١٤٢٢): لا يجوز لمبتوتة أن تبيت في غير بيتها حتى تنقضي عدتها      |
| ٧٥    | مسألة (١٤٢٣): إذا تزوجت الأم ودخل الزوج بها سقطت حضانتها                |
| ۷٥    | مسألة (١٤٢٤): الحضانة ثابتة للأم على البنت إلى أن يدخل زوج البنت بهــا  |
| 77    | مسألة (١٤٢٥): إذا أراد الأب النقلة إلى بلد آخر فهو أحق بالولد           |
|       | الجزء الحادي والعشرون                                                   |
| ٧٩    | كتاب الجنايات                                                           |

| • • • <b>-</b> | الإشراف على نكت مسائل الخلاف (جـ٤) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ٧٩             | مسألة (١٤٢٦): يقتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، ولا تراجع بينهما في    |
|                | الديات                                                                  |
| ۸١             | مسألة (١٤٢٧): لا يقتل مسلم بكافر                                        |
| ۸۲             | مسألة (١٤٢٨): إذا قتل كافر كافراً ثم أسلم القاتل لم يسقط القود عنه      |
| ۸۳             | مسألة (١٤٢٩): لا يقتل حر بعبد                                           |
| ٨٥             | مسألة (١٤٣٠): إذا قتل الحر العبد فعليه قيمته بكمالها بالغة ما بلغت      |
| ۲۸             | مسألة (١٤٣١): إذا تعمد الأب قتل ابنه قُتل به                            |
| ٨٧             | مسألة (١٤٣٢): القصاص جار بين الرجل والمرأة في الأطراف من الطرفين        |
| ۸۸             | مسألة (١٤٣٣): تقتل الجماعة بالواحد                                      |
| ۹.             | مسألة (١٤٣٤): تقطع أطراف الجماعة بطرف الواحد إذا اشــتركوا في قطعه      |
|                | مسألة (١٤٣٥): يجب القود، من القتل بالمثقل                               |
| 97             | مسألة (١٤٣٦): إذا أكره إنسان على قتل إنسان ظلماً قتل المكره والمكره ولا |
|                | فصل بين إكراه الحر للحر، والسيد للعبد                                   |
| 94             | مسألة (١٤٣٧): إذا أمسكه عامداً على من يعلم أنه يقتله ظلماً عمداً قتل    |
|                | الممسك والقاتل                                                          |
| 98             | مسألة (١٤٣٨): الواجب بقتل العمد روايتان                                 |
| 97             | مسألة (١٤٣٩): يرث القود عصبة المقتول دون من ليس بعصبة                   |
| ٩,٨            | مسألة (١٤٤٠): إذا كان بعض العصبة أصاغر وبعضهم أكابر فولاية الدم         |
|                | للأكابر                                                                 |
| ٩,٨            | مسألة (١٤٤١): إذا قتل رجل جماعة وجب عليه لجميعهم القود                  |
| 99             | مسألة (١٤٤٢): السراية عن القصاص غير مضمونة                              |
| ١.,            | سألة (١٤٤٣): إذا مات قاتل العمد سقط حق ولي الدم                         |
|                | · •                                                                     |

| ٠٥الإشراف على نكت مسائل الخلاف (جـــ                                   | جـ٤) |
|------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                        | ٠٠١  |
| عامد والبالغ القود                                                     |      |
| سألة (١٤٤٥): عمد الصغير خطأ                                            | • 1  |
|                                                                        | ۲٠,  |
| سألة (۱٤٤٧): لا تؤخذ يمنى بيسرى                                        | ٠٣   |
| سألة (١٤٤٨): إذا قطع حر يد عبد لزمه ما نقص وإن تلف الغرض               | ٠ ٤  |
| لقصود منه كان السيد مخيراً بين أخذ ما نقص أو تسليمه وأخذ القيمة كاملاً |      |
|                                                                        | • ٤  |
| يمته فقط                                                               |      |
|                                                                        | • 0  |
|                                                                        | • 0  |
| لا أن يكون مئل به قاصداً ذلك                                           |      |
| سألة (١٤٥٢): إذا وجب عليه القتل فقطع ولي الدم يده ثم عفا أو لم يعف ٦٠  | ۲.   |
| طعت يده                                                                |      |
| سألة (١٤٥٣): في شبه العمد روايتان                                      | • ٧  |
| سالة (١٤٥٤): دية العمد المحض أرباع                                     | ٠٩   |
| سألة (١٤٥٥): دية الخطأ أخماس بنات مخاض وبنات لبون وبنو لبون            | ٠٩   |
| يحقاق وجذاع                                                            |      |
| سالة (١٤٥٦): دية العمد حالة في مال الجاني                              | ۱۲   |
| سالة (١٤٥٧): اختلف في الدية المغلظة                                    | ۱۲   |
| سالة (١٤٥٨): لا تغلظ دية الخطأ إذا قتل في الحــرم أو في الشهــر الحرام | ۱۳   |
|                                                                        | ۱۳   |

| ۰ ۰ ۷ – | الإشراف على نكت مسائل الخلاف (جـ٤) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|---------|------------------------------------------------------------------------|
| 110     | مسألة (١٤٦٠): الدية من الورق اثنا عشر ألف درهم                         |
| 117     | مسألة (١٤٦١): الواجب على أهل الذهب ألف دينار                           |
| ۱۱۷     | مسألة (١٤٦٢): لا يؤخذ في الدية إلا الإبل والذهب والورق                 |
| ۱۱۸     | مسألة (١٤٦٣): في أشراف الأذنين روايتان                                 |
| 119     | مسألة (١٤٦٤): ولا دية في إتلاف شيء من الشعور                           |
| 119     | مسألة (١٤٦٥): إذا ترامى الجرح إلى إتلاف شيء آخر، فإن كان من جنسه       |
|         | تداخل                                                                  |
| 17.     | مسألة (١٤٦٦): في كل واحدة من الشفتين نصف دية                           |
| ١٢١     | مسألة (١٤٦٧): في السن خمس من الإبل، ومقدم الفم والأضراس سواء           |
| ١٢٢     | مسألة (١٤٦٨): إذا ضربت السن فاسودت ففيها ديتها                         |
| ۱۲۳     | مسألة (١٤٦٩): في لسان الصبي الدية                                      |
| 178     | مسألة (١٤٧٠): في عين الأعور الدية كاملة                                |
| 771     | مسألة (١٤٧١): المرأة تســاوي الرجل في أرش الجراح فيما دون ثلث الدية    |
| ۱۲۸     | مسألة (١٤٧٢): في ذكر الخصي حكومة                                       |
| 179     | مسألة (١٤٧٣): في اليد الشلاء حكومة                                     |
| 179     | مسألة (١٤٧٤): لا تقطع اليد الشلاء بالصحيحة                             |
| 179     | مسألة (١٤٧٥): دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم                     |
| ۱۳۱     | مسألة (١٤٧٦): ودليلنا على الشافعي أن كل نوع نقص ديته عن دية الحر       |
|         | المسلم الذكر نقصت إلى النصف، أصله النساء                               |
| ۱۳۱     | مسألة (١٤٧٧): دية المجوسي ثمان مئة درهم                                |
| ۱۳۲     | مسألة (١٤٧٨): من لم تبلغه الدعوة إذا قتل قبل أن يعرض عليه الإسلام      |
|         | فيمتنع                                                                 |

| ج.٤)  | ٥٠٨الإشراف على نكت مسائل الخلاف (                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| ۱۳۳   | مسألة (١٤٧٩): إذا قتل الحر عبداً خطأ فقيمته من ماله دون عاقلته      |
| 371   | مسألة (١٤٨٠): جناية أم الولد على سيدها                              |
| 371   | مسألة (١٤٨١): إذا اصطدم الفارسان فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما دية |
|       | الآخر                                                               |
| 140   | مَسَالَة (١٤٨٢): تجب دية الخطأ على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين       |
| ۱۳۷   | مسألة (١٤٨٣): ويدخل الأب والابن في تحمل العقل                       |
| ۱۳۸   | مسألة (١٤٨٤): لا تعقل العاقلة من قتل نفسه عمداً ولا خطأ             |
| 144   | مسألة (١٤٨٥): قال ابن القاسم: والجاني داخل مع العاقلة               |
| ۱٤٠   | مسألة (١٤٨٦): العاقلة عصبة كانوا أهل ديوان أم لا                    |
| ۱٤١   | مسألة (١٤٨٧): الفقير الذي لا فضل عنده يواسي منه، فلا مدخل له في     |
|       | تحمل العقل                                                          |
| 188   | مسألة (١٤٨٨): قال الشيخ أبو بكر يجيء على أصولنا أن يعتبر وجوب       |
|       | الدية على العاقلة من يوم الموت لا من يوم الحكم                      |
| 187   | مسألة (١٤٨٩): ليس فيما يؤخذ من كل واحد قدر مؤقت، وإنما هو على       |
|       | حسب ما يمكن ويسهل ولا يضر                                           |
| 731   | مسألة (١٤٩٠): إذا مات واحد من العاقلة بعد توظيف الدية وقبل حلول     |
|       | الأجل                                                               |
| 331   | مسألة (١٤٩١): تحمل العاقلة من الدية الثلث فأكثر                     |
| 1 8 0 | مسألة (١٤٩٢): إذا كان بعض عاقلته معه في بلده وبعضهم في إقليم آخر لم |
| i     | يعقل عنه من ليس معه                                                 |
| 1 8 0 | مسألة (١٤٩٣): جناية الذمي على أهل جزيته الذين في كورته              |
| 181   | مسألة (١٤٩٤): الذي يحرء على أصولنا أن المولى الأسفل لا يعقل         |

*:* 

| 0 . 9 - | الإشراف على نكت مسائل الخلاف (جـ٤) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| 127     | مسألة (١٤٩٥): إذا صال الفحل على إنسان فله دفعه عن نفسه                   |
| 1 8 Y   | مسألة (١٤٩٦): إذا عض إصبع رجل فجبذ إصبعه من فيه فانقلعت أسنان            |
|         | العاض ضمنها                                                              |
| ٨٤٨     | مسألة (١٤٩٧): السائق والقائد والراكب ضامنون لما وطنت الدابة جناية        |
|         | الدابة                                                                   |
| 1 2 9   | مسألة (١٤٩٨): إذا مال الحائط وخيف وقوعه، فإذا تقدم إِنذار إلى صاحبه      |
|         | وأشهر عليه ضمن ما تلف به                                                 |
| 10.     | مسألة (١٤٩٩): من اتخذ في داره كلباً عقوراً يعلم أنه يعقر فتلف به إنسان   |
|         | فهو ضامن                                                                 |
| 10+     | مسألة (١٥٠٠): من حفر بئراً في فنائه أو أحدث شيئاً له أن يجدثه ثم تلف به  |
|         | إنسان أو بهيمة لم يضمن                                                   |
| 101     | مسألة (١٥٠١): إذا ضرب بطن امرأة فالقت جنيناً ميتاً ففيه دية              |
| 101     | مسألة (١٥٠٢): إذا ماتت المرأة ثم خرج الجنين بعد موتها من بطنها ميتاً فلا |
|         | شيء فيه                                                                  |
| 107     | مسألة (١٥٠٣): دية الجنين لجميع الورثة                                    |
| 107     | مسألة (١٥٠٤): لا كفارة في الجنين إذا سقط ميتاً                           |
| 104     | مسألة (١٥٠٥): في جنين الحرة عشر دية أمه، وكذلك في جنين الأمة عشر         |
|         | قيمة أمه إذا كان من غير سيدها                                            |
| 100     | مسألة (١٥٠٦): الحكم بالقسامة واجب                                        |
| 107     | سألة (١٥٠٧): يبدأ بالأكمان أولياء الدم                                   |
| ۱٥٨     | سألة (١٥٠٨): يستحق بها الدم                                              |
| ١٥٨     | سألة (١٥٠٩): إذا قال المقتول: دمي عند فلان عمداً فذلك لوث يوجب           |

| جـ٤) | ١٠ ٥                                                                   |
|------|------------------------------------------------------------------------|
|      | القسامة                                                                |
| 17.  | مسألة (١٥١٠): إذا وجد المقتول في محله قوم لم يكن ذلك لوثاً، سواء كانوا |
|      | أعداءه أو غير أعدائه                                                   |
| 171  | مسألة (١٥١١): إذا ادعى بعض ولاة الدم القتل وأنكر ذلك الباقون سقطت      |
|      | القسامة في العمد                                                       |
| 171  | مسألة (١٥١٢): إذا نكل ولاة الدم عن القسامة وردَّت الأيمان على المدعى   |
|      | عليه فنكل لم ترد على أولياء الدم                                       |
| 771  | مسألة (١٥١٣): تقسط الأيمان على أولياء الدم                             |
| 777  | مسألة (١٥١٤): لا كفارة على قاتل عمد                                    |
| 777  | مسألة (١٥١٥): تجب الكفارة والدية في قتل الخطأ على أي وجه كان في دار    |
|      | الحرب والإسلام                                                         |
| 371  | مسألة (١٥١٦): وإن قتل في دار الحرب عمداً وجب فيه القود                 |
| 371  | مسألة (١٥١٧): الصبي والمجنون إذا قتلا خطأ لزمهما الكفارة               |
| 170  | مسألة (١٥١٨): إذا اشترك جماعة في قتل مؤمن فعلى كل واحد كفارة كاملة     |
| 177  | مسألة (١٥١٩): تجب الكفارة بالسبب المتعدي به                            |
| 771  | مسألة (١٥٢٠): لا كفارة في قتل الذمي                                    |
| 777  | مسألة (١٥٢١): تستحب الكفارة في قتل العبد ولا تجب                       |
| 771  | مسألة (١٥٢٢): إذا عجز عن الإعتاق والصوم كانت الكفارة في ذمته           |
| 171  | مسألة (١٥٢٣): السحر له حقيقة                                           |
| 179  | مسألة (١٥٢٤): إذا عمل السحر بنفسه كفر بذلك ووجب قتله ولا يقبل          |
|      | قوله: لست أعتقد إباحته                                                 |
| ۱۷۲  | مسألة (١٥٢٥): لا تقبل توبة الساحر بناء على ما نقوله في الزنديق         |

| الإشراف على نكت مسائل الخلاف (جـ٤)                                    | ۰۱۱ – |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| مسألة (١٥٢٦): الزنديق الذي يسر الكفر ويظهر الإسلام لا تقبل توبته      | ١٧٢   |
| مسألة (١٥٢٧): تقتل المرتدة                                            | ۱۷٤   |
| مسألة (١٥٢٨):يستتاب المرتد                                            | ۱۷٤   |
| مسألة (١٥٢٩): يستتاب ثلاثاً                                           | ۱۷٥   |
| مسألة (١٥٣٠): إذا تاب قبلت توبته                                      | ۱۷٦   |
| مسألة (١٥٣١): عرض التوبة واجب على ظاهر المذهب                         | ۱۷۷   |
| مسألة (١٥٣٢): إذا اجتمع المرتدون ونصبوا راية وقاتلونا وقتلوا، وأتلفوا | ۱۷۷   |
| أموالأ                                                                |       |
| مسألة (١٥٣٣): لا يسبى ولده الذي ولده في ردته                          | ۱۷۸   |
| مسألة (١٥٣٤): تصح ردة السكران                                         | ۱۷۸   |
| مسألة (١٥٣٥): إذا قتل المرتد أو مات على ردته كان ماله فيئاً غير مورث  | 149   |
| لورثته                                                                |       |
| مسألة (١٥٣٦): إذا انتقل الكافر من ملة إلى ملة أخرى إلى الكفر لم يعرض  | ۱۸۱   |
| له إذا أدى الجزية                                                     |       |
| باب: لا يؤخذ أهل البغي بما أتلفوه في القتال أو غيره من نفس أو مال على | ۱۸۱   |
| وجه التأويل                                                           |       |
| مسألة (١٥٣٧): إذا نصب أهل البغي قاضياً منهم تعرف أحكامه لم تنقض       | ١٨٢   |
| إذا أصاب وجه الحكم                                                    |       |
|                                                                       | 181   |
| مسألة (١٥٣٩): حد الحرابة على التخيير دون الترتيب                      | ۱۸۳   |
| مسألة (١٥٤٠): النفي المراد في آية المحاربين هو إخراجهم من البلد الذي  | 148   |
| كانوا فيه إلى غيره وحبسهم فيه                                         |       |

مسألة (١٥٥٥): إذا حضر الإمام والشهود بموضع الرجم لم يجب على أحد

| شراف على نكت مسائل الخلاف (جـ٤) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ        | الإد  |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| هم البداية بالرجم                                                          | منه   |
| مألة (١٥٥٦): لا يحفر في حد الرجم لأحدهما                                   | ····  |
| مَالة (١٥٥٧): إذا شهدت بينة على رجل بأنه زنى، فإن الإمام يقيم عليه       ، |       |
| ند من غير حاجة إلى حضور البينة                                             | الحا  |
| ىألة (١٥٥٨): إذا جاء على فراشه ووجد عليه امرأة فوطئها ظنّاً منه أنها       | مسأ   |
| جته أو أمته ثم بان له أنها أجنبية فلا حد عليه                              | زو-   |
| ئالة (١٥٥٩): إذا أقر بالزنى مرة لزمه الحد                                  |       |
| ألة (١٥٦٠): في رجوعه عن الإقرار إلى غير شبهة روايتان                       | مسأ   |
| ألة (١٥٦١): إذا ظهر حمل بامرأة حرة أو أمة لا يعلم لها زوج ولا سيد ﴿ ۗ ٩    | مسأ   |
| مة يقر بوطئها، وكانت مقيمة ليست بغريبة فإنها تحد                           | الأم  |
| ألة (١٥٦٢): لا تقبل الشهادة في الزنا إلا أن يجيء الشهود في مجلس واحد •     | مسأا  |
| سهدون                                                                      | ويش   |
| الة (١٥٦٣): لا يضرب في الحد إلا بالسوط، وعدد الضربات بالسوط ١              | مسأا  |
| ، لا يجوز تركه، فإن كان مريضاً أخُر إلى برئه                               | حق    |
| سل): ودليلنا على أنه ضربة واحدة بمئة سوط أو بعثكـول النخل لا               |       |
|                                                                            | تجزي  |
| لة (١٥٦٤): إذا استدخلت ذكر نائم كانت زانية ولزمها الحد                     | مسال  |
| لة (١٥٦٥): حد اللواط الرجم، ولا يراعى فيه الإحصان                          | مسأل  |
| لة (١٥٦٦): ودليلنا أنه لا يراعى فيه الإحصان عموم الخبر ٥                   | مسألا |
| لة (١٥٦٧): لا يثبت اللواط إلا بأربعة شهو د                                 |       |

مسألة (١٥٦٨): يستحب للإمام إحضار طائفة من المؤمنين لإقامة الحد، وهي ٢١٦

أربعة فصاعداً

| الإشراف على نكت مسائل الخلاف (جـ٤)                                     | 010- |
|------------------------------------------------------------------------|------|
| مسألة (١٥٨٣): يقام الحد على العبد والأمة إذا زنيا تزوجا أو لم يتزوجا   | 779  |
| مسألة (١٥٨٤): حد الأمة والعبد على النصف من حد الحر                     | 779  |
| فصل: والعبد والأمة في ذلك سواء                                         | ۲۳.  |
| مسألة (١٥٨٥): إذا وطيء ذات محرم منه بالملك عالمًا بتحريــم ذلك لزمه    | ۲۳.  |
| الحد                                                                   |      |
| مسألة (١٥٨٦): إذا تزوج ذات محرم له ووطئها عالماً بالتحريم لزمه الحد    | 741  |
| مسألة (١٥٨٧): إذا استأجر امرأة على أن يزني بها فوطئها، فعليه الحد      | 777  |
| مسألة (١٥٨٨): للسيد أن يقيم حد الزنا على عبده وأمته                    | 377  |
| مسألة (١٥٨٩): لا يقام على الذمية حد زنا                                | 740  |
| مسألة (١٥٩٠): إذا دخل المسلم دار الحرب فزني بحربية أو غيرها فعليه الحد | 777  |
| مسألة (١٥٩١): إذا اغتصب حرة فوطئها فلها الصداق                         | 727  |
| مسألة (١٥٩٢): من أتى بهيمة فلا حد عليه                                 | ۲۳۸  |
| فصل: لا تقتل البهيمة سواء كانت مما يؤكل لحمها أو مما لا يؤكل           | 749  |
| فصل: وإذا ذبحت جاز أكلها إذا كانت مما يؤكل                             | 78.  |
| مسألة (١٥٩٣): إذا وطيء امرأة فأفضاها فعليه الصداق مع قدر الشين         | 78.  |
| فصل: ووجه قول ابن القاسم أن فيه بقدر الشين فلأنه لم يرد فيه تقدير ولا  | 787  |
| فيه إبطال منفعة عامة                                                   |      |
| فصل: ودليلنا على الشافعي في قوله: أن البول إذا لم يستمسك فلها مع الدية | 737  |
| حكومة                                                                  |      |
| مسألة (١٥٩٤): إذا زنى بجارية الابن فلا حد عليه                         | 737  |
| كتاب القذف:                                                            | 704  |

| ١٦٥الإشراف على نكت مسائل الخلاف (                                         | (جـ٤) |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| مسألة (١٥٩٥): التعريض بالقذف يوجب الحد                                    | 704   |
| مسألة (١٥٩٦): إذا قال له: يا زان، ثم أقام بينة أنه زنى حال كفره لزمه الحد | 307   |
| مسألة (١٥٩٧): إذا قال لها: رأيتك تزني حال الإحصان في كفرك لزمه الحد       | Y 0 0 |
| إن أقام البينة                                                            |       |
| مسألة (١٥٩٨): إذا قال له: يا لوطي، فعليه الحد                             | 700   |
| مسألة (٩٩٥): يكره للابن أن يحد أباه في القذف، وإن حقق المطالبة كان له     | 707   |
| ذلك                                                                       |       |
| مسألة (١٦٠٠): حد العبد في القذف أربعون                                    | 707   |
| مسألة (١٦٠١): المسلم إذا سب النبي ﷺ قتل ولم تقبل توبته، وفي الكافر إذا    | Y 0 V |
| قال: أنا مسلم روايتان                                                     |       |
| مسألة (١٦٠٢): اختلف عنه في حد القذف هل هو من حقوق الله تعالى أو           | 777   |
| من حقوق الأدميين؟                                                         |       |
| مسألة (١٦٠٣): إذا أقرَّ أنه زني بامرأة بعينها وأنكرت؛ حُدٌّ للزنا والقذف  | 777   |
| إن كانت ممن يحد قاذفها                                                    |       |
| فصل: ودليلنا على أن عليه حد القذف عموم الظاهر                             | 777   |
| مسألة (١٦٠٤): وإذا قال: أشهدني فلان أو أخبرني أو يقول لك: يا زان أو       | 774   |
| إنك زان                                                                   |       |
| مسألة (١٦٠٥): إذا قذف جماعة بكلمة واحدة أجزأهم منه حد واحد                | 175   |
| مسألة (١٦٠٦): إذا قذف محصناً في الظاهر ففسق المقذوف سقط الحد عن           | 170   |
| القاذف                                                                    |       |
| مسألة (١٦٠٧): إذا قذفه مرة أخرى: قال ابن القاسم: يحد                      | 170   |

مسألة (١٦٠٨): إذا قال لأجنبية: زنيت مكرهة أو مغصوبة لزمه الحد

## الجزء الثايي والعشرون

| 171            | كتاب الأيمان:                                                          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| 771            | مسألة (١٦٠٩): تجب الكفارة بالحنث في اليمين على أي وجه كان              |
| 777            | مسألة (١٦١٠): إذا قال: إن فعل كذا فهو يهودي أو نصراني لم يكن ذلك       |
|                | يميناً ولا كفارة عليه إن فعل                                           |
| ۲۷۳            | مسألة (١٦١١): لا كفارة في اليمين الغموس                                |
| 377            | مسألة (١٦١٢): إذا قال: أقسم أو أقسمت، فإن قال: بالله لفظاً أو لله، كان |
|                | ؠڽڹٲ                                                                   |
| 440            | مسألة (١٦١٣): العهد والميثاق يمين مع الإطلاق                           |
| 777            | مسألة (١٦١٤): إذا قال: عليه عهد الله وميثاقه وكفالته ثم حنث            |
| ***            | مسألة (١٦١٥): إذا حلف بحق الله فإنها يمين تكفر                         |
| ***            | مسألة (١٦١٦): أمانة الله يمين                                          |
| <b>Y Y X</b>   | مسألة (١٦١٧): إذا حلف بالمصحف فحنث فعليه الكفارة                       |
| 779            | مسألة (١٦١٨): إذا حلف بعلم الله فذلك يمين                              |
| <b>* * * *</b> | مسألة (١٦١٩): إذا قال: أسألك بالله لتفعلن كذا                          |
| ۲۸۰            | مسألة (١٦٢٠): لغو اليمين أن يحلف على شيء يظنه على ما حلف عليه ثم       |
|                | يتبين له أنه بخلافه                                                    |
| 141            | مسألة (١٦٢١): في تقديم الكفارة على الحنث روايتان                       |
| ۲۸۳            | فصل: إذا قلنا: إنه جائز، فلا فصل بين الصيام وغيره                      |
| ۲۸۳            | مسألة (١٦٢٢): الاستثناء في اليمين غير واجب                             |
| ۲۸۳            | مسألة (١٦٢٣): لا يجوز الاستثناء إلا متصلاً باليمين                     |
| 440            | مسألة (١٦٢٤): إذا حلف لا يلبس حلياً فلبس خاتماً حنث                    |
|                |                                                                        |

مسألة (١٦٣٨): إذا حلف ليقضينه حقه فباعه سلعة تساوي دون قيمة الحق

لم يبر

| 019-       |
|------------|
| 790        |
| 797        |
|            |
| Ý 4 V      |
|            |
| <b>XPY</b> |
|            |
| <b>79</b>  |
|            |
| ۳.,        |
|            |
| ۲۰۱        |
| ٣٠٢        |
|            |
| 7.7        |
| ۳،۳        |
| ۲۰٤        |
| ,          |
| 4.0        |
| ۳.0        |
|            |
| ۲۰۲        |
|            |
| 0 7 V A A  |

| ٢٠ ٥٢٠ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ                                  | جـ٤) |
|---------------------------------------------------------------------------|------|
| مسألة (١٦٥٣): إذا حرم على نفسه طعاماً أو شراباً أو لباساً أو أمة أو شيئاً | ۲۰۳  |
| من المباحات سوى الزوجة فلا حكم لذلك، ولا كفارة يمين ولا غيرها             |      |
| مسألة (١٦٥٤): إذا حلف ليشربن الماء الذي في الكوز وليس فيه الماء           | ۸۰۳  |
| مسألة (١٦٥٥): إذا حلف لا يتسرى، والتسري هو الوطء بملك اليمين              | ۸۰۳  |
| مسألة (١٦٥٦): إذا حلف ليضربن عبده مئة ضربة فضربه بضغث فيه مئة             | 4.4  |
| شمراخ ضربة واحدة                                                          |      |
| مسألة (١٦٥٧): إذا قال: ثلث ماله لله أو قال: إن أشفى الله مريضي فلله       | ۳۱.  |
| علي أن أتصدق بثلث مالي                                                    |      |
| مسألة (١٦٥٨): إذا حلف لا وهب له فتصدق عليه حنث                            | ٣١١  |
| فصل: إذا أعاره حنث                                                        | ٣١١  |
| مسألة (١٦٥٩): لو حلف لا وهب له فوهب له فلم يقبله الموهوب له حنث           | ۲۱۲  |
|                                                                           | 717  |
| لنفسه لا يحنث                                                             |      |
| مسألة (١٦٦١): إذا حلف لا يكلمه فكتب إليه حنث، وفي الإشارة والرسول         | ۳۱۳  |
| روايتان                                                                   |      |
| مسألة (١٦٦٢): إذا حلف لا يكلمه فسلم على جماعة هو منهم حنث علم أو          | 418  |
| لم يعلم إلا أن يحاشيه بقلبه                                               |      |
| مسألة (١٦٦٣): إذا حلف لا لبس حلياً، حنث بلبس ذهب أو وَرِق أو لؤلؤ         | 317  |
| أو جوهر وعقيق                                                             |      |
| مسألة (١٦٦٤): الإطعام في كفارة اليمين بالمدينة مد، وبسائر الأمصار وسط     | 410  |

من الشبع

مسألة (١٦٦٥): الكسوة مقدرة بأقل ما يجزيء به الصلاة

| ۰۲۱ – | الإشراف على نكت مسائل الخلاف (جـ٤)                                      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| ٣١٧   | مسألة (١٦٦٦): عدد المساكين شرط في الإجزاء                               |
| ٣١٧   | مسألة (١٦٦٧): لا يجوز صرفها إلى ذمي                                     |
| ٣١٧   | مسألة (١٦٦٨): لا يجزي إخراج قيمة عن الطعام والكسوة                      |
| 711   | مسألة (١٦٦٩): إن تابع الصوم كان أفضل وإن فرق أجزأه                      |
| **.   | كتاب النذور:                                                            |
| ٣٢.   | مسألة (١٦٧٠): إذا قال: لله علي نذر ولم يسمه انعقد نذره ولزمه كفارة يمين |
| 441   | مسألة (١٦٧١): نذر المباح لا يلزم                                        |
| 441   | مسألة (١٦٧٢): يلزم النذر المطلق                                         |
| 777   | مسألة (١٦٧٣): النذر يلزم حال اللجاج والغضب كلزومه على وجه التبرر        |
| ٣٢٣   | مسألة (١٦٧٤): إذا نذر المشي إلى مسجد المدينة أو المسجد الأقصى للصلاة    |
|       | فيها لزمه ذلك                                                           |
| 377   | مسألة (١٦٧٥): إذا نذر ذبح ابنه في يمين أو على وجه القربة فعليه الهدي    |
| 777   | مسألة (١٦٧٦): إذا قال مالي في سبيل الله وصدقة لزمه إخراج الثلث          |
| 777   | فصل: ولا يلزمه إخراج كل ماله                                            |
| 447   | كتاب الضحايا:                                                           |
| ***   | مسألة (١٦٧٧): الأضحية مسنونة متأكدة                                     |
| 779   | مسألة (١٦٧٨): إذا دخل العشر وأراد أن يضحي لم يحرم عليه حلق شعره         |
|       | ولا تقليم أظفاره                                                        |
| 44.   | مسألة (١٦٧٩): يجوز فيها الجذع من الضأن                                  |
| ۲۳.   | فصل: ولا يجوز الجذع من غير الضأن                                        |
| 441   | مسألة (١٦٨٠): أفضلها الغنم ثم البقر ثم الإبل، والضأن أفضل من المعز      |
| ۲۳۲   | مسألة (١٦٨١): أيام الأضحى ثلاثة ولا يضحى في اليوم الرابع                |

مسألة (١٦٩٦): إذا تردى البعير أو البقرة أو الشاة في بئر ولم يقدر على

إخراجه ولا على تذكيته في حلقه أو لبتـه لم يؤكل بعقره في موضع من بدنه

مسألة (١٦٩٧): الحيوان المتأنس كبهيمة الأنعام وغيرها إذا توحش ولم يقدر

401

| - ۲۳ م              | الإشراف على نكت مسائل الخلاف (جـ٤)                                    |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                     | عليه لم تنتقل ذكاته ولا يستباح إلا بالذبح أو النحر                    |
| 00                  | كتاب الصيد:                                                           |
| 00                  | مسألة (١٦٩٨): يجوز الاصطياد بكل جارح معلم                             |
| <b>*</b> 0 <b>Y</b> | مسألة (١٦٩٩): ليس من شرط التعليم أن يمنع من الأكل ولا يمنع أكل        |
|                     | الكلب من الصيد كله                                                    |
| ۳, ۰                | مسألة (١٧٠٠): إذا عقر الكلب الصيد فأخذه الصائد فتلف في الفور قبل      |
|                     | إمكان ذبحه جاز أكله                                                   |
| ۲۲۱                 | مسألة (١٧٠١): ليس من شرط تذكية الصيد أن يعقره الجارح أو السهم         |
|                     | بحيث يشاهده                                                           |
| ۲۲۲                 | مسألة (١٧٠٢): إذا بات عنه الجارح بالصيد ثم وجده من الغد قد قتله لم    |
|                     | يأكله واختلف في السهم                                                 |
| ۳٦۴                 | مسألة (١٧٠٣): إذا أرسل كلبه أو رمى بسهمه على صيد بعينه فعقر غيره لم   |
|                     | يجز أكله                                                              |
| 415                 | مسألة (١٧٠٤): إذا استرسل بنفسه ابتداءً ثم أغراه صاحبه فقوي في سيره لم |
|                     | یؤکل ما صاده                                                          |
| 410                 | مسألة (١٧٠٥): إذا رمى الصيد فأبان يده أو رجله أو عضواً منه أكل الصيد  |
|                     | ولم يؤكل ذلك العضو                                                    |
| ۲۲۲                 | مسألة (١٧٠٦): إذا أرسل المسلم كلبه على صيد فشاركه كلب المجوسي         |
|                     | فقتلاه جميعاً لم يجز أكله                                             |
| 414                 | مسألة (١٧٠٧): يجوز الصيد بكلب المجوسي                                 |

مسألة (١٧٠٨): إذا صاد صيداً ثم أفلت منه ولحق بالوحش وطال أمده ثم

صاده غيره فهو لمن صاده ثانياً

44.

## الجزء الثالث والعشرون

| نتاب الأطعمة:                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------|
| سألة (١٧٠٩): صيد البحر كله جائز أكله                                      |
| سألة (۱۷۱۰): يجوز أكله وإن مات حتف أنفه                                   |
| سالة (١٧١١): تؤكّل الطير كلها ما له مخلب ومالا مخلب له                    |
| سألة (۱۷۱۲): يكره أكل سباع الوحش من غير تحريم                             |
| سألة (١٧١٣): أكل الحمر الأهلية مغلظ عند مالك في الكراهية وليس ٩٩          |
| الخنـزير<br>الخنـزير                                                      |
| سالة (۱۷۱٤): يكره أكل الخيل                                               |
| سألة (١٧١٥): الجراد لا يؤكل إلا أن يموت بسبب                              |
| سألة (١٧١٦): أكل الأرنب جائز غير مكروه                                    |
| سألة (۱۷۱۷): الضب مباح                                                    |
| سألة (۱۷۱۸): حشرات الأرض مكروهة                                           |
| سالة (١٧١٩): شحوم اليهود الحمرمة عليهم مكروهة عند مالك                    |
| سالة (١٧٢٠): المضطر إلى أكل الميتة يأكل ما يمسك رمقه                      |
| سالة (۱۷۲۱): كسب الحجام جائز للحر والعبد                                  |
| سألة (١٧٢٢): إذا اضطر إلى طعام الغير ولا عوض معه في الحال أخذه الم        |
| عوض في ذمته                                                               |
| سالة (١٧٢٣): إذا مر بحائط فيه ثمر لم يجز أن يأكل منه شيئاً إلا أن يكون ٢٠ |
| مضطرأ                                                                     |
| مسألة (۱۷۲۶): لا يجوز شرب الخمر عند العطش ولا التداوي به من مرض ٣         |
| مسألة (١٧٢٥): أكل الشاة الجلالة مكروه غير محرم                            |
| مسألة (١٧٢٦): لا يجوز للمضطر أكل لحم أبن آدم وإن خاف الموت لأن ٥          |
|                                                                           |

| الإشراف على نكت مسائل الخلاف (جـ٤)                                   | 040-         |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| حرمته باقية                                                          |              |
| كتاب الأشربة:                                                        | 44           |
| مسألة (١٧٢٧): كل شراب مسكر فإنه حرام قليله وكثيره جملة من غير تفصيل  | " <b>4</b> V |
| مسألة (١٧٢٨): الخمر محرمة لعلة                                       | ٤٠٠          |
| مسألة (١٧٢٩): الحد للخمر ثمانون                                      | ٤٠٢          |
| مسألة (١٧٣٠): التعزير غير مؤقت وهو موكول إلى اجتهاد الإمام فيما يراه | ۲۰3          |
| الإمام كافياً في ردع المعزر                                          |              |
| مسألة (١٧٣١): إذا عزر الإمام إنساناً تعزير مثله فمات لم يضمنه        | ٤٠٧          |
| كتاب العقيقة:                                                        | ٤٠٨          |
| مسألة (١٧٣٢): الحتان سنة مؤكدة في الذكور والإناث، وليس بواجب         | ٤٠٨          |
| وجوب فرض                                                             |              |
| مسألة (١٧٣٣): العقيقة مستحبة                                         | ٤٠٩          |
| مسألة (١٧٣٤): وليست بواجبة                                           | ٤١٠          |
| مسألة (١٧٣٥): يعَق بشاة شاة عن الذكر والأنثى                         | ٤١٠٠         |
| مسألة (١٧٣٦): لا يمس الصبي بشيء من دمه                               | ٤١١          |
| كتاب الجهاد:                                                         | ٤١٥          |
| مسألة (١٧٣٧): للإمام أن يمن على الأسارى وأن يفادي بهم                | ٤١٥          |
|                                                                      | ٤١٧          |

مسألة (١٧٣٨): من قتل أسيراً قبل إعطائه الأمان فلا ضمان عليه

القتال ولا تدبير

قتل عمدا أقيد منه

مسألة (١٧٣٩): لا يقتل الشيوخ ولا أهل الصوامع الذين ليس فيهم فضل

مسألة (١٧٤٠): إذا زنى المسلم في دار الحرب أقيم عليه الحد، وكذلك إن

مسألة (١٧٤١): ما حازه أهل الحرب من أموال المسلمين على وجه الإغارة،

119

219

173

| ۰۲۷ ــ | الإشراف على نكت مسائل الخلاف (جـ٤)                                    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 804    | مسألة (١٧٥٩): والنصاب ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الورق      |
| ٤٥٥    | مسألة (١٧٦٠): قراضة الذهب إذا بلغ المسروق منها نصاباً قطع فيه         |
| १०३    | مسألة (١٧٦١): إذا سرق ربع دينار قطع                                   |
| १०२    | مسألة (١٧٦٢): الاعتبار بقيمة السرقة حال إخراجها من الحرز لا حال القطع |
| 801    | مسألة (١٧٦٣): إذا ملك السارق السرقة لم يسقط القطع عنه بهبة أو شراء    |
|        | أو ميراث                                                              |
| 173    | مسألة (١٧٦٤): يقطع في سرقة الثمار الرطبة، وكل طعام رطب                |
| 171    | مسألة (١٧٦٥): الحرز معتبر في القطع                                    |
| ٧٢3    | مسألة (١٧٦٦): إذا سرق حراً صغيراً فعليه القطع                         |
| 473    | مسألة (١٧٦٧): يقطع سارق المصحف                                        |
| 879    | مسألة (١٧٦٨): يقطع في جميع المتمولات التي تتمول في العادة             |
| 173    | مسألة (١٧٦٩): إذا اشترك جماعة في سرقة شيء قيمته ربع دينار قطعوا إذا   |
|        | كان مما يحتاج إلى التعاون عليه                                        |
| 277    | (فصل): وإن انفرد كل واحد منهم بشيء أخذه لم يقطع واحد منهم إلا أن      |
|        | يكون قيمة ما أخرجه نصاباً                                             |
| 274    | مسألة (١٧٧٠): إذا اشترك جماعة في نقب، ودخلوا الحرز فأخرج واحد         |
|        | منهم المتاع، ولم يخرج الباقون شيئاً، قطع المخرج وحده                  |
| 773    | مسألة (١٧٧١): إذا اشترك اثنان في نقب فدخل أحدهما وأخذ المسروق         |
|        | من الحرز فرمى به إلى خارجه فأخذه الذي لم يدخل وبقي هو في الحرز        |
| ٤٧٦    | سألة (١٧٧٢): إذا قرب الداخل المتاع إلى الثقب، وتركه فأدخل يده         |
|        | فأخذه من الحرز فعلى الذي أخرجه من الحرز القطع                         |
| ٤٧٨    | سالة (١٧٧٣): يقطع الأبق إذا سرق                                       |
| ٤٧٩    | سألة (١٧٧٤): يقطع النباش                                              |
| 183    | سألة (١٧٧٥): إذا تكررت سرقة للمال الواحد قطع كل مرة، كان في           |

| ٥٢٨                                  | (جـ٤)    |
|--------------------------------------|----------|
| ملك الأول أو ملك غيره                |          |
| مسألة (١٧٧٦): إذا سرق متاعاً فأح     | ٤٨٣      |
| كما على الأول                        |          |
| مسألة (۱۷۷۷): إذا استعار من رجا      | 8 1 8    |
| بابه، فنقب المالك وسرق المتاع فإنه ب |          |
| مسألة (١٧٧٨): إذا ربط أحدهما الم     | ٤٨٥      |
| أخرجه فعليهما القطع                  |          |
| مسألة (١٧٧٩): يقطع الأقارب إذا       | ٤٨٥      |
| (فصل): يقطع الولد إذا سرق من م       | 7.73     |
| مسألة (١٧٨٠): يقطع أحد الزوجير       | ٤٨٧      |
| مسألة (١٧٨١): يقطع المعاهد والمس     | ٤٨٨      |
| سألة (۱۷۸۲): يقطع السارق من          | ٤٨٩      |
| مسألة (١٧٨٣): القطع في السرقة لا     | ११       |
| مسألة (١٧٨٤): إذا تلف الشيء الم      | 193      |
| مسألة (١٧٨٤/م): وإن كان معسراً       | 193      |
| مسألة (١٧٨٥): القطع من مفصل          | 498      |
| مسألة (١٧٨٦): يقطع في الثانية رج     | 898      |
| الرابعة رجله اليمنى                  |          |
| مسألة (١٧٨٧): إذا سرق وقتل، قت       | 897      |
| مسألة (۱۷۸۸): إذا وجب عليه حا        | £ 9 V    |
| مسألة (١٧٨٩): إذا غلط القاطع فة      | ११९      |
| ولا دية على القاطع                   | १९९      |
| مسألة (١٧٩٠): إذا ادعى السارق أ      | 0.1      |
| فهرس الموضوعات                       | <b>5</b> |